

تحقت يق محمّد مُصَّطفيَ الاَّعُظمِيُ

المجسلد التافيي

# المحكري ولكريثها

حُقُوق الصّلِبَع وَالنَّسْرَجُ فُوطة الْمُسَّسَة مَلْايِرِيْرَمُ لُطْ فَ اللَّهُ فَيْنَ الْأَوْلِيَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّلْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ الللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْمِقُولُ وَلِمُولِقُولِ الللْمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ الللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُولِي اللْمُلْمُ وَلَا الللَّهُ وَلِمُ الللْمُ اللْمُولِي وَلِمُ الللْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُولِي وَلِمُ اللْمُولِي وَلِمُولِي اللْمُولِي وَلِمُولِي الللْمُولِي وَلِمُ اللْمُولِي وَلِمُولِي الللْمُولِي وَلِمُولِي اللْمُولِي وَلِمُولِي الللّهُ وَلِمُولِمُ الللّهُ وَلِمُولِي الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُولِمُولِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ لَلْمُولِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُولِمُ الللّهُ وَلِمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ ال



طُنِتَعَ تُعَلِّى نَفْقَتَة

مُنْ سَمَّ مَلْ يُرِيِّرُ مُنْ كَفَانَ لَكُ عَيَمَتَ الْأَعِيكُ لَكُيْرِيَّة وللهِ فِسَانِيّة

صَبِ: ٤١٣٥٥ - هَا تَقْتُ: ٢٨١٤٧٠٠ ـ فَاكُسُ: ٢٨١٦٥٧١ أَنْهُوظَ بِي ـ دَوُلِـة الْإِمَالِ الْعَهِبِيّة المُتّحدّة







#### ١ \_ [ن: ٢] بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

## ٢ ـ وُقُوت الصَّلاةِ

٣ - حَدْثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ، رضي اللّه عَنْهُ، قِرَاءَةً
 عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي مَسْجِدِهِ بِقُرْطُبَةَ، فِي صَدْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ
 وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغِيثٍ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الصَّفَّارِ، رَحِمَهُ اللّهُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عِيسَى، عَدْ أَبِيهِ عَيسَى، عَنْ أَبِيهِ: عَـنْ عَمْ أَبِيهِ:

١/٤ ـ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١) [أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْدِ فَأَخْبَرَهُ

<sup>[</sup>٤] وقوت الصلاة: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يقولون: إن الصلاة التي أخر المغيرة كانت صلاة العصر، وهي التي أخر عمر بن عبد العزيز».

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ] (١) أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

ثُمُّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

ثُمَّ صَلَّى، فَصَلًى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ:(٢) بِهٰذَا أُمِرْتُ(٣)؟

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ (٤) يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ (٥) جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين كتب باللحاق في طرة الأصل، وأُلزقت ورقة جديدة بسبب تآكل الجلد وقد غطت على النصف الأسفل من الكتابة.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دجت ثم قال، وكذلك في م.

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «بالفتح لابن وضاح، وبضم التاء لعبيد الله، يعني: «أُمِرْتَ، لابن وضاح،
 و «أُمِرْتُ، لعبيد الله وضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها، وكتب عليها:
 «معاء وكذلك في ق وم.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في ت: «به» يعني ما تحدث به.

<sup>(°)</sup> ضبطت «إِنَّه في الأصل على الرجهين، بكسر الهمزة، وفتحها، وكتب عليها: «معاً»، وبهامشه: «أوَ إِنَّ في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بهذا أمرت»: أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة، وروي بالضم أي: هذا الذي أمرت بتبليغه، الزرقاني ٢٢:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب: أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وفيها: فقال ما هذا يا مغيرة، وفيها: فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به. [قال] حبيب: قال مالك: والشمس في الأرض لم تبلغ الجدر، ولم تظهر فيه،، مسند الموطأ صفحة ٢٦. =

قَالَ عُرْوَةً: كَذَٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي.

٥/٢ ـ قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

٣/٦ ـ مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ»(٢)؟

قَالَ:(٣) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، افي وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢ في المواقيت؛ وابن حنبل، ٢٢٤٠٧ في م ص ٢٧٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٦٧ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ١٤٥٠ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، ١١٨٥ في م ١٤٥٠ عبد المجيد الحنفي؛ والقابسي، ١٥٥٠ كلهم عن مالك في الصلاة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ والقابسي، ١٤٥٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥] وقوت الصلاة: ٢

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني ٢٧:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٢ في الصلاة؛ وأبو داود، ٢٠٠ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦] وقوت الصلاة: ٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم».

<sup>(</sup>٣) في ق وم «فقال».

قَالَ:(١) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقُتٌ».

٧/٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ النَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيُّ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ (٢) بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

٨/٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ بُسْرِ بْنِ

[معاني الكلمات] «متلففات بمروطهن» جمع مرط، وهي: اكسية من صوف او خز يؤتزر بها، الزرقاني ٢١:١.

[الغافقي] قال الجوهري: «وقال البرقي: أخبرنا أبو زيد، عن ابن وهب، وقال: المرط كساء من صوف، مسند الموطأ صفحة ٢٧٨.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، عني وقوت الصلاة؛ والحدثاني، عني المواقيت؛ والشافعي، ١١٠؛ وابن حنبل، ٢٥٤٦ في م٦ ص١٧٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٦٧ في الاذان عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٣٢ عن طريق نصر بن علي الجهضمي عن معن وعن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ والنسائي، ٥٤٥ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٣٦ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٥٣ في الصلاة عن طريق قتيبة وعن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٤٩٨ في مع عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن احمد بن ابي بكر، وفي، ١٥٠١ في مع عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٤٤، كلهم عن مالك به.

[٨] وقوت الصلاة: ٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فقال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبعد أن أسفر، أي: انكشف وإضاء، الزرقائي ٢٨:١؛ وما بين هذين وقت، أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقائي ٢٩:١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧] وقوت الصلاة: ٤

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «متلفعات، لغير» ولعله: لغير يحيى. وفي م متلفعات في كتاب احمد بن مطرف.

سَعِيدٍ وعَنِ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ (۱) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ،

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ [ف: ٣] قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ
 كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ (٢) عِنْدِي الصَّلَاةُ، مَنْ (٣) حَفِظَهَا وَحَافَظَ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، 12 في المواقيت؛ والشيباني، ١٥٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٥٥ في م٢ ص٢٤٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٨ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٦٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥٥ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ١٨٦ في الصلاة عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٥٥٧ في مع عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٨٧ في مع عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، ١٢٢٢ في الاذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٩١٣ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، كلهم عن المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٩١٣ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، كلهم عن

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يحدثه»، علامة التصحيح. وفي المطبوعة «يحدثونه» تصوير الأصل بعد «زيد بن أسلم» غير واضح إلى نهاية الصفحة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فقد أدرك الصبح» أي: أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، الزرقاني ٣٢:١.

<sup>[</sup>٩] وقوت الصلاة: ٦

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ع: أموركم» وكتب عليها معًا.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «عت، خ: فمن» وكذلك في ش وفي ق «فمن» وفي نسخة ح عندها «من». [معاني الكلمات] «فلا نامت عينه» هو دعاء عليه بعدم الراحة، الزرقاني ١٠٥٠١؛ «ومن ضيعها» أي أخرها عن وقتها، الزرقاني ٢٤:١٠؛ «فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» أي: سارع إلى فعلها في وقتها؛ «والنجوم بادية مشتبكة» أي ظاهرة واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، الزرقاني ٢٥:١٠.

عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ،

وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

وَالْعِشَاءَ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى تُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصَّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ.

١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ [ق: ٤ ـ ب] إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ،

وَأَخُّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٥ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠] وقوت الصلاة: ٧

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وزاغت، أي: مالت، الزرقاني ٢٦:١؛ والمفصل، من سورة الحجرات إلى عبس، الزرقاني ٢٦:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

وَصَلِّ الصَّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

١١ ــ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ،
 قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ.

وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

١٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِللَّكَ مِثْلَكَ.

وَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ(١) مِثْلَيْكَ.

وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

<sup>[</sup>۱۱] وقوت الصلاة: ٨ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢] وقوت الصلاة: ٩

<sup>(</sup>١) وظلك، ساقطة من التونسية، وفي ش والظل، بدل ظلك.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبغبش يعنى الغلس، الغبش قبل الغبس وبعده الغلس وهي كلها في أخر الليل ويكون الغبش أول الليل، الزرقاني ٧٧:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٧ في المواقيت؛ والشيباني، ١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي الْغَلَسَ.

٦/١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

٧/١٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيِّ.

[١٣] وقوت الصلاة: ١٠

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبدالله بن المبارك عن مالك مسنداء، مسند الموطأ صفحة ٩٨.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٧ في المواقيت؛ والشيباني، ٤ في الصلاة؛ والبخاري، ٥٤٨ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٩٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ١٢٢، كلهم عن مالك به.

[١٤] وقوت الصلاة: ١١

[الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: ثم يذهب الذاهب.

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابع مالكاً على قوله إلى قباء، ثم نقل عن الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك «إن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠٠.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١١ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٣ في الصلاة؛ والبخاري، ٥٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ١٩٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٠٦ في المواقيت عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ والقابسي، ٥٠ كلهم عن مالك به.

[١٥] وقوت الصلاة: ١٢

#### ١٦ \_ وَقْتُ الْجُمُعَةِ (١)

١٧ ـ مَالِكُ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢)، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ. فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ، خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ.

قَالَ: ثُمَّ نَرْجِعُ (٢) بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ (٤) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ.

١٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ [ف: ٤] عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ. وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ (٥).

[17]

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «يصلون الظهر بعشي» أي: يبردون بالظهر، الزرقاني ٢٠٠١.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٨ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل بين السطرين: «قال الجياني، يقال: جُمُعَةٍ، وجُمُعَةٍ».

<sup>[</sup>١٧] وقوت الصلاة: ١٣

<sup>(</sup>٢) في التونسية «العقيل»، وصوابه عقيل، بدون اداة التعريف.

<sup>(</sup>٣) «نرجع»، كتب في الأصل بالياء والنون معا، وكتب عليها: «معا» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) «فنقيل»، كتب في الأصل بالياء والنون معا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «طنفسة» بساط له خمل رقيق، الزرقاني ٢٠:١؛ «فنقيل قائلة الضحاء» الضحاء: اشتداد النهار، والمقصود: أنهم كانوا يوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها، الزرقاني ٢:١١.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٩ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨] وقوت الصلاة: ١٤

<sup>(°) «</sup>مَلَلَ»، في الأصل ضبطت على الوجهين، بفتح اللام الأخيرة، وكسرها منونا، وكتب عليها «معا».

قَالَ مَالِكٌ:(١) وَذٰلِكَ لِلتَّهْجِيرِ، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ.

## ١٩ ـ فِي مَنْ (٢) أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّالَةِ

٨/٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

٢١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ:
 إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.

(١) بهامش الأصل، في دخ: قال يحيى: قال مالك».

[معاني الكلمات] وللتهجير، اي: صلاة الجمعة وقت الهاجر وهي انتصاف النهار بعد الزوال، الزرقاني ٢:١٤؛ وبملل، هو موضع بين مكة والمدينة يبعد سبعة عشر ميلاً عن المدينة، الزرقاني ٢:١٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،١٩ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

[11]

(Y) بهامش الأصل، في «جـ: ما جاء فيمن أدرك».

[٢٠] وقوت الصلاة: ١٥

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٠ في المواقيت؛ والشيباني، ١٦ في الصلاة؛ والبخاري، ٨٠ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ١٦١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٥ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢١ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وأبن حبال، ١٤٨٣ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٢٠ كلهم عن مالك به.

[٢١] وقوت الصلاة: ١٦

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،١١ في المواقيت؛ والشيباني،١٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٢٢ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا
 يَقُولَانِ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَة.

٢٣ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ. فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

# ٢٤ ـ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ (٣)

٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ [ش: ٣] كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْس: مَيْلُهَا (٤٠).

<sup>[</sup>۲۲] وقوت الصلاة: ۱۷

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،١٠ب في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣] وقوت الصلاة: ١٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن مالك: فقد أدرك الفضل. عمارة بن مطرف، عن مالك: فقد أدرك الصلاة ووقتها غير... الصلاة وفضلها»، وفي ش: «ومن فاته قراءة [أم القرآن] فقد فاته خير كثير».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «خ: فاتته قراءة»، وكلمة «قراءة» ساقطة من التونسية. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩ في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،٢٩ في المواقيت؛ والحدثاني،١٩ في المؤلفية كلهم عن مالك به.

<sup>[37]</sup> 

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «سقط لأحمر: وغسق الليل».

<sup>[</sup>٢٥] وقوت الصلاة: ١٩

<sup>(</sup>٤) «مَيْلُهَا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الياء وضم اللام، و «مَيْلَهَا» بفتح الياء وفتح اللام، وكتب عليها: «معا»، وبهامش الأصل، في «جــ: مَيْلَهَا» وعند «هــ: مَيْلَهَا ساكنة الياء، وهي في رواية وهب عن».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١ في المواقيت؛ والشيباني، ١٠٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ (١)، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ. وَغَسَقُ اللَّيْلِ: الْجُتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ.

## ۲۷ ـ جَامِعُ الْوُقُوتِ<sup>(٢)</sup>

٩/٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (٣).

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١ في المواقيت؛ والشيباني، ١٠٠٧ في العتاق؛ ومصنف أبن أبي شيبة، ٢٢٧٦ في الصلوات عن طريق أبي بكر عن زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

[44]

(Y) في نسخة عند الأصل «الوقت» بدل «الوقوت».

[٢٨] وقوت الصلاة: ٢١

(٣) بهامش الأصل «أهله وماله لابن يزيد».

[معاني الكلمات] «وتر اهله وماله» أي: فقدهما، الزرقاني ١٥٥١.

[الفافقي] قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: وتر أهله وماله ذهب لهم، انتزعوا منه»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢ في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢١٠ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٣١٠٠ في مم ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد الخياط؛ والبخاري، ٥٠٠ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٠٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٤٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٦٩ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦] وقوت الصلاة: ٢٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: مخبر هو عكرمة، وقد صرح مالك باسمه في الحج، فانظره». [معاني الكلمات] «للوك الشمس إذا فاء الفيء» أي: رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق من الزوال إلى الغروب، الزرقاني ١٥٠١.

٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ
 صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا(١) لَمْ يَشْهَدُ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ
 صَلَاةِ الْعَصْرِ؟

فَنَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَفَّفْتَ.

قَالَ يَحْيَى (٢)، قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ: وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ.

٣٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّيَ لَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَقْ أَقْضَلُ (٣) مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

٣١ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَهُ (٤) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُقِيمِ.

<sup>[</sup>٢٩] وقوت الصلاة: ٢٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «هو سليمان بن عامر بن حديدة، وقيل: هو سليمان بن عمرو نكرهما... وقيل: هو عثمان بن عفان، نكره عبد الملك بن حبيب، عن مطرف».

<sup>(</sup>٢) «قال يحيى» سقطت من ق.

<sup>[</sup>٢٩] [معاني الكلمات] «طففت» أي: نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن الجماعة، الزرقاني ٤٨:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠] وقوت الصلاة: ٢٣

<sup>(</sup>٣) في التونسية: «وأفضل» بدل «أو أفضل». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤ في وقوت الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١] وقوت الصلاة: ٣٢

<sup>(</sup>٤) ش «أدرك».

وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (١) صَلاَةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (٢).

٣٢ \_ قَالَ<sup>(٣)</sup> مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.

٣٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ. فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ فِيمَا نُرَى (٤) \_ وَ اللّهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ (٥). فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ (٦)، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: وفليصل، مع علامة التصحيح ومثله في ق وش.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة عند الأصل دمن قول مالك: أن للمغربين وقتان، وأن وقت الاشتراك.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۰ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ۱۳ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢] وقوت الصلاة: ٣٣ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دخ: قال يحيى، وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧ في وقوت الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣] وقوت الصلاة: ٢٤

 <sup>(</sup>٤) «نرى»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها: «معاء، مع
 علامة التصحيح.

<sup>(</sup>a) في نسخة ش عند الأصل «قد» يعني أن الرقت قد ذهب.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «الوقت... معًا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٤ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٧٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

## ٣٤ ـ النُّومُ عَنِ الصَّلاَةِ [ن: ٥]

١٠/٣٥ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ َ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ َ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَصْحَابُهُ (١٠) عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكُلاً لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَصْحَابُهُ (١٠) وَكَلاَ بِلَالٌ مَا قُدِرَ (٢) لَهُ. ثُمَّ اسْتَسْنَدَ (٣) إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ (٤)، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، وَلاَ بِلَالٌ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الرَّكْب، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ.

فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ اقْتَادُوا». فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئًا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ الصَّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا الصَّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا الصَّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلاَةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا لَكُ بَعَرَفَا، فَإِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:(٥) ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِنَا لِللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:(٥) ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِللّهِ اللّهِ اللّهَ لَكُونَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>[70]</sup> وقوت الصلاة: ٢٥

<sup>(</sup>١) في ش سقط «وأصحابه».

 <sup>(</sup>٢) وتُورَه، هكذا في الأصل بالتخفيف، ووضّع بهامشه كتابة وقدر بالتخفيف، وكتب عليها
 بخط آخر: معا، يعني أن الكلمة ضبطت على الوجهين، بالتخفيف والتشديد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل واستسند، وكتب بهامشه واستند، معاء.

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «الفجر» علامة عد وبهامشه «يقابل الفجر».

<sup>(</sup>٥) ني ق وفإن الله يقول، ورمز في الأصل على كتابة علامة خ وص وصح». [معاني الكلمات] واكلاً، اي: احفظ وارقب، الزرقاني ١:١٥؛ وعرس، أي: نزل آخر الليل

للنوم والاستراحة، الزرقاني ١:١ ٥. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،١٤ في المواقيت؛ والشيباني،١٨٤ في الصلاة؛ والشافعي،٨٠٨، كلهم عن مالك به.

١١/٣٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ<sup>(١)</sup> بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ. فَرَقَدَ بِلَالٌ، وَرَقَدُوا. حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ. فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا(٢). فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِي. وَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِي. ثُمَّ أَمَرَهُمْ [ق: ٥ - ب] رَسُولُ اللّهِ ﷺ، أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا. وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ، أَوْ يُقِيمَ (٣). فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالنَّاسِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ. فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينِ غَيْرِ هٰذَا. فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَن الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ (٤)، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبيُّ حَتَّى نَامَ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِلَالًا. فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ اللّهِ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ.

<sup>[</sup>٣٦] وقوت الصلاة: ٢٦

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وتشديدها، وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٢) «فزعوا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء، وفتحها، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «ويقيم للقعنبي، بواو العطف» وكذلك في ش.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في هش: يهديه»، وبعده كلام لم يظهر في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يهدئه كما يهدأ» أي: يسكنه وينومه، الزرقاني ١:٥٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

# ٣٧ \_ النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ

١٢/٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ».

وَقَالَ: «اشْتَكَتِ<sup>(١)</sup> النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلُّ عَامٍ: نَفَسٍ<sup>(٢)</sup> فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».

١٣/٣٩ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ<sup>(٣)</sup>، مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ [ف: ٦] قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ».

وَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسِ<sup>(٤)</sup> فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».

<sup>[</sup>٣٨] وقوت الصلاة: ٢٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهد قال: واشتكت،

 <sup>(</sup>۲) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك اختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين،
 وضمها منونا، وكتب عليها: «معاه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مفابردوا، أي: آخروا إلى أن يبرد الوقت، الزرقاني ٥٧:١٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٨ في وقوت الصلاة؛ والحدث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ في المواقيت؛ والقابسي، ٣٢٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩] وقوت الصلاة: ٢٨

<sup>(</sup>٣) في التونسية معبد الله بن زيده.

 <sup>(</sup>٤) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك أختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين،
 وضمها منونا، وكتب عليها: «معا».

١٤/٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

# ٤١ ـ النَّهْ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ] (١)

١٥/٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ<sup>(٢)</sup> هٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلاَ يَقْرَبُ مَسَاجِدَنَا<sup>(٣)</sup>، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ».

[٤٠] وقوت الصلاة: ٢٩

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ في المواقيت؛ والشافعي، ٢٠ ١٠ الشافعي، ١٠٢١؛ وابن حنبل، ٩٩٥٧ في م٢ ص٢٦٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ وابن ماجه، ١٦٠ في مواقيت الصلاة عن طريق هشام بن عمار؛ والقابسى، ٣٢٣، كلهم عن مالك به.

[[13]

- (۱) «وتغطية الغم في الصلاة، كتب في الأصل بقلم غير القلم الذي كتب به العنوان، وكتب عليها: «صح لأبي علي، وابن ميقل، وكذلك هي لابن يزيد، ولأحمد في كتاب شريح، «وتغطية الغم في الصلاة، كتبت في ق بخط غير خط العنوان وليست في ش.
  - [٤٢] وقوت الصلاة: ٣٠
  - (٢) في نسخة عند الأصل «من»، مع علامة التصحيح، يعني: من هذه.
  - (٣) بهامش الأصل: «فلا يَقْرَبَنُّ مسجدَنا، للقعنبي، وبهامش ق في «ج: مسجدنا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ في المواقيت؛ والشيباني، ١٨٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٥٦ في م٢ ص٢٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ١٨٦ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٥١٠ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٦، كلهم عن مالك به.

27 ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ<sup>(۱)</sup>، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا، حَتَّى يَنْزِعَهُ (۲) عَنْ فِيهِ.

## ٤٤ ـ الْعَمَلُ فِي الْوُضُوعِ

١٦/٤٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، [ش: ٥] وَكَانَ

وضعف ابن معينٍ عبد الرحمن هذا، وليس قوله بشيء يعرف. له حديث منكر (كذا). وقيل لأبيه: المجبر، لأنه سقط فتكسر، فجبر، فقيل له: المجبر. وقيل: كان يقال له: المكسر. فقالت حفصة: بل هو المجبر.

وقيل: إن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة المجبر، لعل الله يجبر، قاله أبو عمر» وكتب المجبر في هامش النسخة المصرية هكذا «ٱلْ مُ جَ بُّ رِ».

[معاني الكلمات] مجبد الثوب عن فيه جبدا شديدا، أي: شده وهذا دليل على كراهية تغطية الفم في الصلاة، الزرقاني ٦٣:١.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،٢٢ في المواقيت؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٧٣٠ في الصلوات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

(Y) في الأصل: «يَنْزَعَهُ».

[33]

[معانى الكلمات] «بوضوء» أي: ما يتوضأ به، الزرقاني ١٧:١.

[٥٤] الطهارة: ١

(٣) بهامش الأصل وفي البخاري من رواية التنيسي عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، الحديث. وفيه من رواية وهيب... فبين في حديث وهيب: أن السائل عمرو بن أبي حسن».

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٢ في المواقيت؛ والشيباني، ٩٢٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣] وقوت الصلاة: ١٣٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «الزبير بن بكار يقول فيه: المَجْبَر، بتخفيف الباء، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء.

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟

قَالَ<sup>(۱)</sup> عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَقْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ<sup>(۲)</sup>، فَعَ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ (٤) رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

١٧/٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: ١٦] عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دعـ: فقال»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل: «يده»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: يده.

<sup>(</sup>٣) «مرتين» كتب في ق مرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال مشددا، وبفتح الميم وسكون القاف وفتح الدال مخففا.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم مضمض واستنثر ثلاثا»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٤٦؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٨ في م٤ ص ٣٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٤٩٠ في م٤ ص ٣٩ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٦٤٩٠ في م٤ ص ٣٩ عن طريق عبد الله ابن ص ٣٩ عن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: ١٨٠١ عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ والنسائي، ٩٧ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١١٨ في الطهارة عن طريق عبد الله بن وابن ماجه، ٢٥٤ في الطهارة عن طريق الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي وعن طريق حرملة بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي؛ وابن حبان، ١٠٨٤ عن طريق وعن طريق حرملة بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي؛ وابن حبان، ١٠٨٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٠١٩ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢3] الطهارة: ٢

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (١)، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

١٨/٤٧ ــ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِنْ».

٤٨ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ
 وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ (٢) وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «سقط قوله: ماء لابن وضاح، وثابت لعبيد الله، وفي الهامش تعليق طويل غير مقروء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لينثر» أي: يستنشق الماء ليستخرج ما في الأنف، الزرقاني ٧١:١؛ «استجمر» أي: استعمل الحجارة الصغار، الزرقاني ٧١:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٢٢ في الطهارة؛ والشيباني، آ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٠ في م٢ ص٢٣٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٧٧٣٧ في م٢ ص٢٧٨ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٨٦ في الطهارة عن طريق الحسين بن عيسى عن معن؛ وأبو داود، ١٤٠ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٣٩ في م٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٩ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٢٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧] الطهارة: ٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦ في الوضوء؛ والشيباني، ٧ في الصلاة؛ ومسلم، الطهارة: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٨ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٤٢٦ في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، ٧٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨] الطهارة: ٤

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل مغُرْفَةٍ، معاء يعني مغرفة، ضيطت في الأصل على الوجهين، بضم الغين وفتحها.

١٩/٤٩ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَالْرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِوَضُوءِ. فَالِثُسُةُ: يَا عَبْدَالرَّحْمَٰنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيُلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّا بِالْمَاءِ وُضُوءاً لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.

٥١ \_ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّاً فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجُهَهُ (١)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجُهَهُ (٢)،

فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (1) وَ لاَ

<sup>[</sup>٤٩] الطهارة: ٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني ٧٣:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٤٥ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠] الطهارة: ٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني ٧٤:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٧ في الوضوء؛ والشيباني،١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١] الطهارة: ٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دجت غَسْل وَجْهِه،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعًا»،

<sup>(</sup>٢) ش دقبل وجهه.

<sup>(</sup>٤) في ق دقبل أن يتمضمض، فليتمضمض،

يُعِدْ (١) غَسْلَ وَجْهِهِ (٢). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، إِذَا كَانَ فِي وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةٍ ذَٰلِكَ.

٥٢ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.

فَقَالَ: (٣) لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (٤). وَلْيُمَضْمِضْ (٥) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.

# ٥٣ ـ وُضُوءُ النَّائِم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

٢٠/٥٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) ق «ولا يعيد».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥] الطهارة: ٨ وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا نكر المفروض».

 <sup>(</sup>٣) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معًا» وفي ق «قال».

<sup>(</sup>٤) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».

<sup>(°)</sup> في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني،٤٢أ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥] الطهارة: ٩ [معاني الكلمات] «لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني ٧٦:١.

يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ<sup>(١)</sup> قَالَ: إِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا<sup>(٢)</sup> فَلْيَتَوَضَّاْ.

٥٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ لهٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (٦) إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة ٥: ٦] أَنَّ ذٰلِكَ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (٦) إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة ٥: ٦] أَنَّ ذٰلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ.

٥٧ \_ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ،

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٤١؛ وابن حنبل، ٩٩٩٧ في م٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٦٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ١٠٦٣ في م٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٢١٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥] الطهارة: ١٠

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «عن عمر أنه».

<sup>(</sup>٢) «مضطجعا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم وكسرها، مع علامة التصحيح، وبهامشه في دض: مضجعا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «مضطجعا فليترضاء وذلك وجوبا لانتقاض وضوئه، الزرقاني ٧٧٠٠. [التخريج] أخرجه الحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦] الطهارة: ١١٠

<sup>(</sup>٣) «وأرجلكم»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح اللام، وكسرها، وكتب عليها «معا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷] الطهارة: ۱۱

وَلَا مِنْ دَمِ<sup>(۱)</sup>، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمِ<sup>(۱)</sup>.

٥٨ ـ مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

### ٥٩ ـ الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ

٢١/٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةً، مِنْ اللهِ عَبْدِالدَّارِ أَنْ لَا بَنِي الْأَذْرَقِ (٣) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ـ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ (١٠) ـ أَنَّهُ شَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ (٥) إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ (٥) إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ [ش: ٦] مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفنتَوَضَّا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير».

[معاني الكلمات] «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ۷۸:۱.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۰ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ۱۰۰ في الوضوء؛ والحدثاني، ۲۲۱ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨] الطهارة: ١١١ [التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥ في الوضوء؛ والحدثاني،٣٠ في الطهارة؛ والشيباني،٨٠ في الصلاة؛ والشافعي،٢٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٠] الطهارة: ١٢

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ع: بعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى. وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذلك قال البن من آل الزرق، وكذلك قال البن القاسم وابن بكير».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «طرحه ابن وضاح، وقال: هو خطا».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «هو عبدة العركي، نكره ابن الفرضي»، والعركي هو الملاح، قاله الزرقاني ... ١٠٠٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١؛ وابن حنبل، ٧٢٣ في م٢ ص٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٧٧٣ في م٢ ص٢٣١ عن طريق البي سلمة؛ والنسائي، ٥ في الطهارة عن طريق التبية، وفي، ٢٣٧ في المياه عن طريق التبية، وفي، ٢٥٠٠ في المياه عن طريق البيدة، وفي، ٢٥٠٠ في الطهارة عن طريق البيد عن ملية؛ والترمذي، ٦٩ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٦٩ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار، وفي، ٢٤٨٧ في الصيد عن طريق هشام بن عمار؛ وابن عبن الربيد عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ٢٤١ في العباب الجمحي عن القعنبي، وفي، ٢٥٨٥ في حبان، ٢٤١ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، ٢٥٨٥ في محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، ١٩١٠ في الطهارات عن طريق محمد بن المبارك قراءة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٣٩٧ في الطهارات عن طريق حماد بن خالد؛

[۲۱] الطهارة: ۱۳

<sup>(</sup>١) في مخطوطة ش من أول الكتاب إلى ههنا الأوراق إلحاقية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أي: البحر ماؤه طاهر وميتته حلال، الزرقاني ٨٠:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب: من آل ابن الأزرق، مسند الموطأ صفحة ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، محُمنيدة، بالتصغير، و محميدة، وكتب عليها: ومعاء وبهامشه: وبضم الحاء لعبيد الله، وبفتحها، وقال: في وع: رواية يحيى حميدة بفتح الحاء، كذا رواه ابن وضاح وعبيد الله عنه. والقعنبي وسائر الرواة يقولون: بضمه، وهو الصواب، وفي ق محُمنيدة، وكتب عليها ومعاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وانفرد يحيى بقوله: عن خالتها. وسائر الرواة قالوا: عن كبشة فقطه.

قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَهَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ».

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يُرَى (١) فِي فَمِهَا (٢) نَجَاسَةٌ.

٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل بالياء والتاء، يعنى ديررى، و دتررى، وكتب عليها: دمعاء.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل وفي ق دفي فيها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «من الطوافين عليكم أو الطوافات، أي: من الذين يداخلونكم ويخالطونكم فالهر في اختلاطه يشبه الخدم، الزرقاني ٨٢:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن خالتها كبشة»، مسند الموطأ صفحة ١٠٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥ في الوضوء؛ والشيباني، ١٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠؛ وأبن حنبل، ٢٢٦٣٦ في م٥ ص٢٠٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ٢٢٨٨ في م٥ ص٢٠٠ عن طريق حماد بن خالد الخياط؛ والنسائي، ٨٨ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٥٠ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٢٠ في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٢٧٧ في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب؛ وأبن حبان، ١٢٩٨ في مع عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٠ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نا فع عن مطرف بن عبد الله؛ ومصنف ابن أبي صنيفة عن طريق زيد بن الحباب، وفي، ٢٦٣٣٧ في الرد على أبي حنيفة عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ٢٠٣١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٢] الطهارة: ١٤

الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي<sup>(۱)</sup>، حَتَّى<sup>(۲)</sup> وَرَدُوا حَوْضًا. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لاَ تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

٢٣/٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ف: ٨] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ<sup>(٣)</sup> رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيَتَوَضَّوُونَ جَمِيعًا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ق وش «العاص» بدل العاصي، في كلا الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في ش محتى إذاء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥ في الوضوء؛ والشيباني،٤٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٣] الطهارة: ١٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في دع: زمن،

<sup>(</sup>٤) علق عليه بهامش الأصل «من إناء واحد، رواه هشام بن عمار، عن مالك، ذكره أبو عمر في التمهيد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دليتوضؤون جميعاء أي مجتمعين لا متفرقين، الزرقاني ١٤٠٨. [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٥٦ في الوضوء؛ والحدثاني،١٢٨ في الطهارة؛ والشيباني،٥٦ في الصلاة؛ والشاقعي،١٢٠ وابن حنبل،٥٩٢٥ في م٢ ص١١٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٩٣ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٧٧ في الطهارة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي،٢٤٣ في المياه عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود،٧٧ في الطهارة عن طريق عبد الله عن معن؛ وأبو داود،٧٧ في الطهارة عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وأبان عبد الله بن عمار؛ وابن حبان،٥٢٦ في مع عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقاسم، ٢٠٦٠ كلهم عن مالك به.

## ٦٤ ـ مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

٢٤/٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (١)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (١)، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَلَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. النَّبِيِّ وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (٢).

٦٦ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَقْلِسُ مِرَاراً مَاءُ (٢)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّي.

٦٧ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟

<sup>[</sup>٥٦] الطهارة: ١٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اسمها حُميدة، ذكر ذلك النسائي».

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل دفيه: أن ستر العورة أكده، يعني يستفاد منه: أن ستر العورة آكد.
 [معاني الكلمات] داطيل ذيلي، أي: أمشي بثوب طويل، الزرقاني ٥٠٠١؛ دوأمشي في المكان القذر، أي: القذر الجاف الذي لا يلصق بالثوب، الزرقاني ٥٠٠١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٧٥ في الوضوء؛ وابو مصعب الزهري، ١٩١٨ في الجامع؛ والحدثاني، ٢٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٨ وأبو داود، ٢٨٣ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٤٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٥٥ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ والدارمي، ٢٤٧ في الطهارة عن طريق عمار؛ والدارمي، ٢٤٧ في الطهارة عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، ٩٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٦] الطهارة: ١٧

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «سقط ماء عند ح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يقلس، أي: يخرج من جوفه شيء ملء الفم أو دونه، الزرقاني ١٠٤١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٢ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٧] الطهارة: ١١٧

فَقَالَ:(١) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (٢) مِنْ ذٰلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ
 زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسَجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاأً.

٦٩ ـ قَالَ يَحْيَى: وَ(٢) سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟

قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ (٤) مِنْ ذٰلِكَ، وَلْيِغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

## ٧٠ ـ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسِّتِ النَّارُ

٢٥/٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

[معاني الكلمات] «حنط» أي: طيبه بالحنوط وهو: خليط للميت خاصة، الزرقاني ٨٦:١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥ في الوضوء؛ والحدثاني،٣١ في الطهارة؛ والشيباني،٣١٠ في الجائز، كلهم عن مالك به.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٣٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٨٨ في م ١ ص٢٢٦ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٢٠٧ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحيض: ١٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وأبو داود، ١٨٧ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان، ١١٤٧ في م٢ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ١١٤١ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٣٦٧ عن طريق يونس عن أبن وهب؛ والقابسي، ١٨٠، كلهم عن مالك به.

 <sup>(</sup>۱) ش «قال».

 <sup>(</sup>۲) كتب في الأصل على دوليمضمض، علامة دعه، وبهامشه في دهه وليتمضمض،
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۱ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۸] الطهارة: ۱۸

<sup>[</sup>٦٩] الطهارة: ١١٨

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على الواو علامة خ، وفي ق دسئل، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل «ليتمضمض» وبهامشه «ليمضمض»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.

<sup>[</sup>۷۱] الطهارة: ۱۹

عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ نَتَوَضَّأْ.

٢٦/٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ النَّعْمَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ (١)، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكَلْنَا. ثُمَّ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، [ش: ٧] فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّي (٢). فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

٧٣ \_ مَالِكٌ، [ق: ٧ \_ آ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ

<sup>[</sup>۷۷] الطهارة: ۲۰

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الصهباء، ممدود، ذكره ك».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، «فَثُرِيَ» و «فَثُرَّيَ» يعني بكسر الراء مخففا، وبتشديد الراء وكسرها، وكتب عليها: «معا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فثري» أي: بل بالماء، الزرقاني ٨٨:١؛ «بالسويق» هو دقيق الشعير أو السلت المقلو، الزرقاني ٨٦:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وهي أدنى من خيبر فصلى». «وقوله: فثري أي: وبُلّ بالماء»، مسند الموطأ صفحة ٢٩١.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٤ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٠٩ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٨٥ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ١٨٦ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ١١٥٥ في م٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٠٥٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۳] الطهارة: ۲۱

رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ<sup>(۱)</sup>، أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضًا.

٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَاذِنِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكُلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ صَلًى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢).

٧٥ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا لاَ يَتَوَضَّيَانِ<sup>(٢)</sup> مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّا لُلِصَّلاَةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّالُ، أَيَّوَضًا أَ؟ أَيَتَوَضَّاُ؟

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: وقرشي، تيمي، ولد ربيعة في زمان النبي عليه السلام». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٤ في الطهارة؛ والشيباني، ٣٤ في الطهارة؛

<sup>[</sup>٧٤] الطهارة: ٢٢

 <sup>(</sup>٢) ليس في ش هذا الأثر.
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٣٤ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧] الطهارة: ١٢٢

<sup>(</sup>٣) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لا يتوضيان» و «لايتوضان»، وكتب عليها: «معا» وفي ق وش «ولا يتوضان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٦ في الوضوء؛ والحدثاني،٣٥ في الطهارة، كلهم عن مالك به:

<sup>[</sup>٧٦] الطهارة: ٢٣

فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذٰلِكَ (١)، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

٧٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ، أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

٢٧/٧٨ ـ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، دُعِيَ لِطَعَامٍ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى. [ف: ١] ثُمَّ أَتِيَ بِفَضْلِ ذٰلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

٧٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (٢)، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: وفي ح وهـ: ويصلي،

<sup>· [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٧ في الوضوء؛ والشيباني،٣٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷] الطهارة: ۲۶

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٩ في الوضوء؛ والحدثاني،٣٥ب في الطهارة؛ والشيباني،٢٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۸] الطهارة: ۲۵

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٨ في الوضوء؛ والحدثاني،١٣٥ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹] الطهارة: ۲٦

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل عبد الرحمن بن زيد بن كُدير، قيل: هو مجهول. ويقال: إنه يروي عنه موسى بن عقبة، وبكير بن الأشج، وعمرو بن يحيى فليس إذا بمجهول. ويعرف بأبي البيذق، قاله الدارقطني

وقال ابن الفرضي: يعرف بالبيذق وبابي البيذق،

وأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، فَقَرَّبَ (١) لَهُمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ. فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضًا،

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بنُ كَعْبِ: مَا هٰذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ؟

فَقَالَ أَنْسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ،

وَقَامَ أَبُو طَلْحَةً وأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا (٢).

### ٨٠ ـ جَامِعُ الْوُضُوءِ (٣)

٢٨/٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ،

فَقَالَ: «أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارِ؟».

٢٩/٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) «قرب» ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الراء وكسرها. وبكسر الراء مخففا، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «لم يترضيا، معاء يعني رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لم يتوضياً».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اعراقية؟» أي: بالعراق استفدت هذا العلم؟، الزرقاني ٩٢:١. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠ في الرضوء، عن مالك به.

<sup>[\(\</sup>cdot\)

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الرجهين بضم الواو، وفتحها.

<sup>[</sup>۸۱] الطهارة: ۲۷

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الاستطابة»: الاستنجاء، الزرقاني ٩٣:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧١ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۲] الطهارة: ۲۸

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ (١)، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَيِدْتُ أَنَّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا»،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟

قَالَ: (٢) «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْض»،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟

قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ<sup>(٣)</sup> لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرُّ، مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، آلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»

قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللّهِ،

قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلَا يُذَادَنَ<sup>(3)</sup> رَجُل<sup>(0)</sup> عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ

<sup>(</sup>١) والمقبرة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وفتحها، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل وفي ق «فقال».

<sup>(</sup>٣) في ش «كانت».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «فلا يذائن»، وعليها علامة عـ. ويهامشه في «ح: فليذائن رجال»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل دهكذا يروي يحيى: فلا يذائن، على النفي، وتابعه على ذلك مطرف. ويرويه غيره: فليذائن رجال. وبرواية يحيى معنى صحيح خارج على كلام العرب، والمفهوم منه: لايفعل أحدكم فعلا يطرد به عن الحوض، ومثل هذا الكلام من النهي قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمُونُنَ إِلَّا وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ لم ينههم عن الموت، ولكن المعنى: الزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صائفكم مسلمين، وعرف المعنى كما عرف في قول العرب:=

الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، فيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسُحْقًا. فَسُحْقًا، فَسُحْقًا».

٣٠/٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عُلْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَنَهُ بِصَلَاةٍ الْعُصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللّهِ لَأُحُدُّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلاَ أَنَّهُ (١) فِي كِتَابِ اللّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ.

ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: [ق: ٧ ـ ب] «مَا مِنِ امْرِيءٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ (٢) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

لأارينه ههنا. فالذي في اللغة للمتكلم كانه نهى نفسه وهو في المعنى للمتكلم، أي لاتكن ههنا... ومثله: لاأعرفن الرجل متكنا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه، أو أمرت به، فيقول: لا أدري ما هذا، ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه..

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفسحقاء أي: فبعدا، الزرقاني ١٩٧١؛ وفلا يذادنه: أي: لا يطردن، الزرقاني ١٩٧١؛ وهم يذادنه: أي: لا يطردن، الزرقاني ١٠٢١؛ ومحجلة، بياض في ثلاثة قوائم من قدوائم الغرس، الزرقاني ١٦٦١؛ وغره أي: ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس، الزرقاني ١٦٢١؛ وبهم، جمع بهيم وهو الاسود، الزرقاني ١٦٢١؛ وفرطهم، أي: يتقدمهم إليه ويجدونه عنده، الزرقاني ١٦٦١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٧٧ في الوضوء؛ وابن حنبل، ٨٨٦ في ٢٥ ص ٣٧٠ عن طريق إسحاق بن ص ٣٧٠ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، ١٥٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٢٣٠ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٠١١ في ٣٣ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، ٢٧١٠ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٧٢٤٠ في م١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٣٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٣] الطهارة: ٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، «آية، لابن بكير والقعنبي، يعنى لولا آية في كتاب الله. وفي ق: الآية.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ج: غفر الله له».

الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا».

يَحْيَى عَنْ مَالِكِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: أُرَاهُ يُرِيدُ لهذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي الصَّلَوٰهَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ [ش: ٨] يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ﴾ [هود ١١: ١١٤].

٣١/٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَلْمَ عَلْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللهِ ا

وَإِذَا(٣) اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ.

فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) كتب في الأصل «خ» قبل، وبعد «يحيى عن مالك» يعني يحيى عن مالك مأخوذة من رواية خ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووزلقا» أي: طائفة، الزرقاني ١٠٠٠١؛ «المقاعد» هي: المصاطب حول المسجد، الزرقاني ٩٨:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن عثمان، وفيها: قال مالك أراه يريد هذه الآبة:

<sup>[</sup>قال] حبيب، قال مالك: الدكاكين [دكة] عند دار عثمان رحمه الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣ في الوضوء؛ والحدثاني،٣٦ في الطهارة؛ والنسائي،١٤١ في ٣٦ عن طريق والنسائي،١٤١ في ٣٨ عن طريق النسائي،١٤٦ في ٣٨ عن طريق الحسين بن إبريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٧٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[3</sup>٨] الطهارة: ٣٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال أبو عمر: الصواب فيه: عن أبي عبد الله».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «فإذا معا» وفي ق «فإذا».

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ.

فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَنْنَهِ.

فَإِذَا<sup>(۱)</sup> غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ».

٣٢/٨٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ [ن: ١٠] أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ \_ أَوِ الْمُؤْمِنُ \_ فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ (٢) مَعَ الْمَاءِ ـ أَقْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَقْ نَحْوِ (٣) هٰذَا.

فَإِذَا غَسَلَ يَنَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَنَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا (٤) يَدَاهُ مَعَ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل، في: «ع فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع. المحوق عليه سقط ليحيى، ـ أي الكلام المكتوب بين ع و ع بالهامش ـ فإذا غسل رجليه إلى آخر قطر الماء، ولجماعة معه. وذكره ابن وهب وغيره ع: وفي رواية عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم اعني الزيادة المحوق عليها. وذكر مسلم هذه الزيادة من حديث ابن وهب... وابن وهب أيضا ذكر مسح الرأس».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٧ في الطهارة؛ وابن حنبل، ١٠٣ في مع ص ٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق عتبة بن عبد الله، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨] الطهارة: ٣١

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «بعينه».

<sup>(</sup>٣) ونحوه ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وكسرها. وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دع: بطشتهما، تثنية الضمير وقع عند يحيى ع، وكنلك مستهما، وليس بالجيد ع. ويطشتهما لابن وهب، ع..

الْمَاءِ \_ أَنْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ \_ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ النُّنُوبِ».

٣٣/٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْدِ، فَالْتِمَسَ النَّاسُ وَضُوءً فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأْتِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ.

قَالَ أَنَسٌ: (١) فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ (٢).

الغافقي] قال الجوهري: وفي رواية ابن وهب زيادة «كان بطشتهما يداه، وزاد: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الننوب. وهذه الزيادة عند ابن وهب دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٩٥٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٨ في الطهارة؛ وابن حنبل، ٢٨٠ في م ٣٠٠٣ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الطهارة: ٣٢ عن طريق سويد بن سعيد وعن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، ٢ في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٠٤٠ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٧١٨ في الطهارة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٢٣٩، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٢٨] الطهارة: ٢٢

<sup>(</sup>١) ق «أنس بن مالك».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «في البخاري ومسلم: أنهم كانوا ثلاث مائة، وأن ذلك كان بالزوراء، وفي البخاري أيضا: ثمانون وزيادة. وفي كتاب البزار: من التسعين إلى المائة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦ في الوضوء؛ والشافعي،٤٨؛ وابن حنبل، ١٦٩٠ في م٣ ص١٣٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٦٩ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٣٥٧٣ في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛=

٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ (١)، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ.(٢)

وَإِنَّهُ تُكْتَبُ<sup>(۲)</sup> لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ<sup>(٤)</sup> حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْهُ [بِالْأُخْرَى]<sup>(٥)</sup> سَيِّئَةٌ.

فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ<sup>(٦)</sup>. فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمُ دَاراً.

قَالُوا: لَمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟

قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

ومسلم، فضائل النبي: ٥ عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن وعن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٧٦ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٣٦٣١ في في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥٣٩ في م١٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ١١٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۷] الطهارة: ۲۳

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «عن صلاة»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دعت صلاة،، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) «تكتب، كتبت في الأصل بالياء والتاء معا، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) خطوتيه «ضبطت في ق على الوجهين، بضم الخاء وفتحها، وكتب عليها معًا».

<sup>(</sup>٥) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دع: فلا يسعى،، مع علامة التصحيح. وفي ش دفلا يسعى،، ورمز عليها علامة ع، ز.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المجمر» وصف بذلك لانه كان يبخر المسجد، الزرقاني ١٠٦٠١؛ «يعمد» أي: يقصد، الزرقاني ١٠٢٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (١) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذٰلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.

٣٤/٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ<sup>(٢)</sup> الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٣٥/٩٠ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٨] الطهارة: ٣٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «سُئِل»، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإنما ذلك وضوء النساء، يعني: أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني ١٠٨١.

<sup>[</sup>٨٩] الطهارة: ٣٥

<sup>(</sup>۲) كتب في ش: ولغ ثم ضرب عليه، وكتب عليها «شرب».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠ في الوضوء؛ والشافعي، ٣؛ وابن حنبل، ٩٩٢١ في م٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٧٧ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٦ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣٧٦ في الطهارة عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥٠ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٢٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٠] الطهارة: ٢٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨١ في الوضوء، عن مالك به.

## ٩١ \_ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ

٩٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ (١) لِأَنْنَيْهِ.

٩٣ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَّ، سُئِلَ<sup>(٢)</sup> عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا. حَتَّى يَمْسَحَ<sup>(٣)</sup> الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.

٩٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ [ش: ٩] الْعِمَامَةَ، وَ(٤) يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.

٩٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ (٥)، امْرَأَةَ

<sup>[</sup>۹۲] الطهارة: ۳۷

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «بأصبَعه»، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه: «في الأصبع تسع لغات...» [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣] الطهارة: ٣٨

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «السائل جابر هو أبو عبيدة الفقيه بن عمر بن عمار بن ياسر».

<sup>(</sup>٣) «يمسح» كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا، وكتب عليها معًا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤] الطهارة: ٣٩

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في: «ت: ثم».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الطهارة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٣٦ في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

[٩٥] الطهارة: ٤٠

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «اسم أبي عبيد، عمر بن مسعود، قاله عبد الغني». [معاني الكلمات] وونافع يومئذ صغير» أي: لم يبلغ ولذا رآها، وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا، الزرقائي ١١٣:١.

عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ.

97 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَادِ. فَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَادٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.

٩٧ - قَالَ يَحْيَى: وَ(١) سُئِلَ هَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّاً، فَنَسِيَ أَنْ
 يَمْسَحَ رَأْسَهُ(٢)، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟

قَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ<sup>(٣)</sup> الصَّلاَةَ.

## ٩٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ

٣٦/٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ [ن: ١١] شِهَابِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ

 <sup>= [</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ في الطهارة؛
 والشيباني، ٥٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧] الطهارة: ٤٠ب

<sup>(</sup>١) رسم في الاصل على الواو علامة دخه، وعليها علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دع: براسه، وفي ق دعلى رأسه، وفي نسخة ح عند ق درأسه».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «أعاد»، وعليها علامة التصحيح.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٩] الطهارة: ٤١

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «روح عن مالك، عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، هذا صواب، واسم الرجل عروة بن المغيرة. انفرد يحيى بقوله: عن أبيه. وغيره=

رَسُولَ اللّهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (١). قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمِاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ فَاخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (٢). فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْجُقَيْنِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمُهُمْ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ (٤)، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ».

<sup>=</sup> يقول: عن المغيرة، لايقولون: عن أبيه». وفي ش «عن أبيه: المغيرة بن شعبة» وضبب على «المغيرة».

<sup>(</sup>۱) • تبوك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف، وبكسرها منونا، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «جبته».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في: «ت: بهم».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في: «ط: عليه». كتب في ق بين السطرين «عليه». وبهامش ش «معهم القعنبي». وبالهامش «عليه» ورمز عليه ب «ز».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «احسنتم»: إي: إذ جمعتم الصلاة لوقتها، الزرقاني ١٦٦١؛ «ففزع الناس» أي: لسبقهم رسول الله ﷺ بالصلاة، الزرقاني ١٦١١؛ «فلم يستطع من ضيق كمي الجبة» أي: لم يستطع إخراج يديه، وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لأنها أعون عليه، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به ﷺ، الزرقاني ١١٥٥١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال أبو عبد الرحمن: عباد بن زياد لم يسمعه من المغيرة. أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال: لحقت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنكر الحديث»، مسند الموطأ صفحة٧٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٩١؛ وابن حنبل، ١٨١٨٥ في م٤ ص ٢٤٧ عن طريق عبد الرحمن، كلهم عن ملك به.

١٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ<sup>(١)</sup> يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ.

فَقَدِمَ عَبْدُ اللّهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَٰلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟

فَقَالَ: (٢) لاَ. فَسَالَهُ عَبْدُ اللّهِ (٣). فَقَالَ عُمَدُ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا.

قَالَ عَبْدُ اللّهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟

فَقَالَ عُمَرُ:(1) نَعَمْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.

١٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ<sup>(٥)</sup> وَجْهَهُ، وَيُدَيْهِ، وَ<sup>(١)</sup>مَسَعَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ

<sup>[</sup>١٠٠] الطهارة: ٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دع، خ: وهو».

<sup>(</sup>٢) في الأصل في خ دقال،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في: دع: بن عمر، يعني في ع: عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل في رواية ع: «فقال» وفي رواية آخرى عنده «قال». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٨ في الوضوء؛ والحدثاني،٤١ في الطهارة؛ والشافعي،١٠٩٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۱] الطهارة: ٢٣

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل، في: دع: فغسل، ومثله في ق وش دفغسل،.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل، في «هـ: ثم، بدل الواو.

لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

١٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ رُقَيْشِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسُ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ. ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً. فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.

١٠٣ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّاً وُضُوءَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ. أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟

قَالَ: لِيَنْذِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأَ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، مَنْ [ق: ٨ - ب] أَذْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ.. فَأَمَّا (١) مَنَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «فمسح على خفيه» لانه كان قد لبسهما على طهارة، الزرقاني الادا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٩ في الوضوء؛ والحدثاني،١٤١ في الطهارة؛ والشيباني،٥٠ في الصلاة؛ والشافعي،٥٩١؛ والشافعي،٥٩٢؛ والشافعي،٥٩٣؛ والشافعي،٥٩٪ والشافعي،٥٩٣؛ والشافعي،٥٩٤؛ والشافعي،٥٤٤؛ والش

<sup>[</sup>١٠٢] الطهارة: ٤٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٩٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٣] الطهارة: ١٤٤

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على دفاماء علامة دطء، وبهامشه في دع: واماء. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ١٩ في الوضوء، عن مالك به.

١٠٤ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّاً وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا
 عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ [ش: ١٠] وَصَلَّى.

قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُعِدِ (١) الْوُضُوءَ (٢).

١٠٥ ـ قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.

قَالَ:(٣) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ(٤) رِجُلَيْهِ.

## ١٠٦ ـ الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

١٠٧ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.

١٠٨ \_ مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ

<sup>[</sup>١٠٤] الطهارة: ١٤٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: وق: يعيد، يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق وولا يعيده.

<sup>(</sup>٢) «الوضوء، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٥] الطهارة: ١٤٤

<sup>(</sup>٣) ش دفقال».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله،

<sup>[</sup>۱۰۷] الطهارة: ٥٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٢ في الطهارة؛ والشيباني، ٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸] الطهارة: ١٤٥

هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأَخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا

قَالَ يَحْيَى: (١) قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ (٢).

#### ١٠٩ ـ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ

١١٠ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ
 إف: ١٢] فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَجَعَ فَبنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

١١١ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيِغْسِلُ الدَّمَ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

١١٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ رَأَى

<sup>(</sup>۱) ليس في ق «قال يحيى».

<sup>(</sup>۲) ليس في ق وش دفي ذلك،وبهامش ق دبلغ مقابلة،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ٩٤ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۰] الطهارة: ٢٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «رعف، خرج الدم من أنفه، الزرقاني ١٢١:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١١١٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۱] الطهارة: ٤٧

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «غ: عنه»، مع علامة التصحيح. يعني فيغسل الدم عنه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٣ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۲] الطهارة: ٨٨

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ يَا اللَّبِيِّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى. النَّبِيِّ يَا اللَّبِيِّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

#### ١١٣ ـ الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ

١١٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسُلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ<sup>(١)</sup> أَصَابِعُهُ مِنْ الدَّم الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَأُ.

١١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ الدَّمُ (٢)، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، [ثُمَّ يَفْتِلُهُ] (٢)، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.

١١٦ ـ الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ ١١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٤٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٣٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٤] الطهارة: ٩٩

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في: وع، ت: تخضبت، وعليها علامة التصحيح.
 [معاني الكلمات] وثم يصلي ولا يتوضاء أي لبقاء وضوئه، الزرقاني ١٢٢:١.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١١] الطهارة: ٥٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في: دحت يخرج الدم من انفه،.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. وهي ثابتة في ق.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٩ في الصلاة،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۷] الطهارة: ٥١

مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا. فَأَيَّقَظَ عُمَرَ<sup>(١)</sup> وَلَا حَظًّ فِي الْإِسْلَامِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلَاةِ الصَّبْحِ. فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ. (٢) وَلَا حَظًّ فِي الْإِسْلَامِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَتْعَبُ دَمًا.

١١٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ<sup>(٣)</sup> فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَنٰلِكَ أَحَبُّ (٤) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي نٰلِكَ [ق: ٩ - ١].

#### ١١٩ ـ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَدْي

٣٧/١٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل، في: «جـ، ط: فأوقظ عمر»، وبهامشه: «الرجل الذي أيقظ عمر هو عبد الله بن عباس، قاله أبو عمر»، وبهامشه أيضا [عند] عبد الرزاق: أن المسور بن مخرمة دخل عليه، هو وابن عباس».

 <sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وبهامشه «لغتان، وبالكسر لغة عمر رضي الله عنه قاله: ع وط».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يثعب دما» أي يجرى ويتفجر، الزرقاني ١٢٣:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١ في الوضوء؛ والحدثاني،٤٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۸] الطهارة: ۲۰

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «ح: الرعاف».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في «ش، ص: أحسن».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢ في الوضوء؛ والحدثاني،١٤٤ في الطهارة؛ والشيباني،٣٨٠ في الصلوات عن طريق والشيباني،٣٨٠ في الصلاة؛ ومصنف أبن أبي شيبة،٨٣٨ في الصلوات عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۰] الطهارة: ٥٣

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (۱)، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٍّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ.

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَالَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ (٢) فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

ا ۱۲۱ م مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ (٤) مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ (٥). فَإِذَا وَجَدَ نَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَةِ. يَعْنِي الْمَذْيَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة عنده «امرأته» بدل أهله.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل علامة ت على «بنت» وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح وفي ق «ابنة» وبهامش الأصل تعليق طويل غير واضح.

<sup>(</sup>٣) «فلينضح»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا». [معاني الكلمات] «فلينضح فرجه بال ماء» أي: فليفسل فرجه، الزرقاني ١٢٥٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦ في الوضوء؛ والحدثاني،٢٦ في الطهارة؛ والشيباني،٢٦ في الصلاة؛ والشافعي،٣١؛ وابن حنبل،٢٣٨٧ في م٢ ص٤ عن طريق عثمان بن عمر، وفي،٢٣٨٨ في م٢ ص٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٣٨٨ في م٢ ص٥ عن طريق عبد الله؛ وأبو ص٥ عن طريق إسحاق؛ والنسائي،٤٤٤ في الغسل عن طريق عتبة بن عبد الله؛ وأبو داود،٢٠٧ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه،٤٢٥ في الطهارة عن طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان،١١٠١ في م٣ عن طريق أبي عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،١١٠١ في م٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود،٥ عن طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر؛ والقابسي،٢٠٤، كلهم عن عالك به.

<sup>[</sup>۱۲۱] الطهارة: ٥٥

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يتحدر» وفي ق أيضاً.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ب: الخريزة، لأبي مصعب من طريق أبي ذر».

١٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدَبِ (١)، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيْاشٍ (٢)، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيْاشٍ (٢)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: (٣) إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

## ١٢٣ ـ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي

١٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟

فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِى (٤).

١٢٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ(٥)، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «مثل الخريزة» أي الجوهرة، الزرقاني ١٢٧١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨ في الوضوء؛ والحدثاني،١٤٦ في الطهارة؛ والشيباني،٤٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۲] الطهارة: ٥٥

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بضم الدال وفتحها، جُنْدُبٍ، وجُنْدَبٍ، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «جن المخزومي».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في عطع: قاله.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤] الطهارة: ٥٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك، لابن القاسم من طريق». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩ في الوضوء؛ والحدثاني،٤٧ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥] الطهارة: ٧٥

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل تعليق على وزُينيد، غير مقروء.

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ<sup>(١)</sup> وَالْهَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ.

#### ١٢٦ ـ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْج

٣٨/١٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ [ن: ١٣] بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِو بْنِ حَدْمٍ (٢)، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنَ الذُّبَيْدِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

فَقَالَ مَرْوَانُ:(٤) وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ.

قَالَ<sup>(٥)</sup> عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ بِهٰذَا<sup>(٦)</sup>.

فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّاهُ" (٧).

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على: «بالماء» علامة «ع».

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل تعليق على «واله، وهو غير واضح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «انضح ما تحت ثوبك بال ماء واله عنه، اي: ما تحت إزارك أو سروالك واشتغل عنه بغيره، الزرقاني ١٢٨:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٤٧ في الطهارة؛ والشيباني، ٤٤٧ في الطهارة؛

<sup>[</sup>۱۲۷] الطهارة: ۸٥

 <sup>(</sup>٣) كتب في الأصل دعن محمد بن عمرو بن حزم»، وكتب دبن» على كلمة دعن»، مع علامة
 التصحيح، وبهامشه أيضا: دعن محمد وقع في رواية يحيى، وهذا من الخطأ الذي لا
 يشك فيه، وإنما هو: ابن محمد، وقد بينه ابن وضاح».

<sup>(</sup>٤) في نسخة ت عند الاصل «بن الحكم» يعني مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>a) بهامش الأصل في دهمه فقال».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دص: ذلك، وفي نسخة حـ عند ق «ذلك».

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل، في دع: وضوءه للصلاة، لابن بكير».

۱۲۸ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، غَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكُتُ. فَقَالَ لِي سَعْدٌ: (۱) لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (۲) نَكَرَكَ؟

قَالَ، قُلْتُ:(٣) نَعَمْ.

فَقَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.

١٢٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ نَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (٤).

<sup>[</sup>١٢٧] [الغافقي] قال الجوهري: «ووجدت في كتاب ابن الورد، قال ابن علية، قال ابن بكير: بسرة خالة مروان بن الحكم»، مسند الموطأ صفحة ١٨٣٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٨ في الطهارة؛ والشافعي، ٣٢؛ والنسائي، ١٦٣ في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١١١٢ في م٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٢٠٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۸] الطهارة: ٥٩

<sup>(</sup>١) في ق «فقال سعد» وبهامش الأصل في خ «قال».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «مَسَسْتُ بالفتح لغة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «ت: فقلت» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لعلك مسست نكرك» أي: لمسته بكفك بلا حائل، الزرقاني ١٣١:١؛ «فاحتككت» أي: تحت إزاري، الزرقاني ١٣١:١.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢ في الوضوء؛ والحدثاني،١٤٨ في الطهارة؛ والشيباني،١٤٨ في الطهارة؛ والشيباني،١١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۹] الطهارة: ٦٠

 <sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» وعلى «وجب» علامة «س»، وبهامشه في «ح:
 فليتوضأ» وعليها علامة التصحيح.

١٣٠ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَكُنْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (١).

١٣١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، يَغْتُسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ (٢)؟

قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي (٢) أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأُ.

١٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ [ق: ٩ ـ ب] قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّا ثُمَّ صَلِّى. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِمَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا.

قَالَ أَبِي: (٤) بَعْدَ أَنْ تَوَضَّانُتُ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي. ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّا، فَتَوَضَّاتُ، وَعُدْتُ (٥) لِصَلاَتِي.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢ في الوضوء؛ والحدثاني،٤٨٠ في الطهارة،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۳۰] الطهارة: ٦١

<sup>(</sup>۱) في خ عند ق «فليتوضاً» بدل «فقد وجب عليه الوضوء». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۱] الطهارة: ۲۲

<sup>(</sup>٢) والرضوء، ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم الواو وفتحها.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دطع: ولكن». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤ في الوضوء؛ والشيباني،١٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۳۲] الطهارة: ٦٣

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دغ: فقال،، وفي ق دفقال: إني بعد، يعني إني بدل أبي.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل، في دت: ثم عدت،

#### ١٣٣ \_ الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

١٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (١).

١٣٥ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (٢).

١٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (٣).

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٥ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤] الطهارة: ٦٤

<sup>(</sup>۱) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. [معاني الكلمات] «من الملامسة» التي قال الله فيها ﴿أَوْ لَنَمَسُّمُ ٱللِّمَاّةَ﴾، الزرقاني ١٣٢:١؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧ في الوضوء؛ والحنثاني،٤٩ في الطهارة؛ والشافعي،٢٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٥] الطهارة: ٦٥

<sup>(</sup>٢) ضبطت «الرضوء» في الأصل على الرجهين، بضم الواو وفتحها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨ في الوضوء؛ والحدثاني،١٤٩ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٦] الطهارة: ٦٦

<sup>(</sup>٣) الوضوء، ضبطت في الأصل بفتح الواو وضمها، وبهامشه: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت».

#### ١٣٧ \_ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ(١)

٣٩/١٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ (٢) فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ (٣) بِيَدَيْهِ (٤)، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ (٣) بِيَدَيْهِ (٤)، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ (٥) كُلِّهِ.

١٣٩/ ٤٠ - مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ<sup>(٦)</sup> - مُنَ الْجَنَابَةِ.

<sup>[147]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: الغسل من الجنابة».

<sup>[</sup>۱۳۸] الطهارة: ۲۷

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في: دخ: أصبعه».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «جـ: غرف». وقد ضبطت في الأصل «غرفات» بإسكان الراء وفتحها،
 وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «بيده».

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على مجلده» علامة ع، وبهامش الأصل في «خ: جسده»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فيخلل بها أصول شعره» أي: يخلل بأصابعه التي النخلها في الإناء شعر رأسه، الزرقائي ١٣٥١.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٠ في الطهارة؛ والشافعي، ٢٢٠ والبخاري، ٢٤٧ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٧ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١١٩٦ في ٣٠ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٤٩ كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>١٣٩] الطهارة: ٦٨

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وإسكانها، «الفَرْقَ» و «الفَرْقَ»، وكتب عليها:=

١٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا. ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ [ن: ١٤] يَدَهُ الْيُسْرَى. ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ. ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

١٤١ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ<sup>(١)</sup> الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ<sup>(٢)</sup> رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.

ومعاء وبهامشه أيضا «قال ابن وضاح: هو ثلاثة أصع، ويقال: أصع، وأصله: أصوع.
 والصاع أربعة أمداده. وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هو الفرق» هو ثلاثة آصع، الزرقاني ١٣٦:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١ في الوضوء؛ ومسلم، الحيض: ٤٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٨ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ١٢٠١ في م٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٠] الطهارة: ٦٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٤ في الوضوء؛ والحدثاني،١٥ في الطهارة؛ والشيباني،٤٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١] الطهارة: ٧٠

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وضمها.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء والغين، «وَلْتَضْغَثْ» وبضم التاء وكسر الغين «وَلْتُضْغِثْ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وولتضغث، أي تخلط ببعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء، الزرقاني ١٣٧١، ولتحفن، الحفنة: ملء اليدين بالماء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٢ في الوضوء، عن مالك به.

## ١٤٢ - وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ(١)

١٤٣ ــ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَائِشَةَ (٢)، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَائِشَةً (٢)، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخَتَانُ الْخِتَانَ الْخَتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

١٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَٱلْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟

فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ<sup>(٣)</sup> يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الْفَرُّوجِ، يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا. إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

١٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَتَى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيًّ

<sup>[131]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: مايوجب الفسل من التقاء الختانين».

<sup>[</sup>١٤٣] الطهارة: ٧١

 <sup>(</sup>۲) في ق «أم المؤمنين».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[331]</sup> الطهارة: ۲۷

<sup>(</sup>٣) «مثلك» ضبطت في الأصل على الوجهين بقتع الميم والثاء، وبكسر الميم وإسكان الثاء. [معاني الكلمات] «مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ، أي: فرخ الدجاج يصيح مثل الديوك، الزرقاني ١٣٩١١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦ في الوضوء؛ والشيباني،٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٠] الطهارة: ٧٣

اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ(١) فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ.

فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ [ق: ١٠ \_ ] مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ، فَاسْأَلْنِي (٢) عَنْهُ.

فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (٢) وَلاَ يُنْزِلُ؟

فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هٰذَا أَحَدًا، بَعْدَكِ أَبَدًا.

١٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَادِيَّ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ، عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟

فَقَالَ (٤) زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ.

فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ، كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ.

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ نَزَعَ عَنْ ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٥).

<sup>(</sup>١) ق «أصحاب النبيء وبهامش الأصل تعليق لم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في دخ: فسلني».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: يَكُسَل، وعليها علامة التصحيح. [معاني الكلمات] ديكسل، أي: يصيبه الخمول، الزرقاني ١٤٠:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٧ في الرضوء؛ والشافعي،٧٧٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٦] الطهارة: ٧٤

<sup>(</sup>٤) في الأصل في خ دله، يعني فقال له زيد.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «روى» عبيد الله والقعنبي: قبل أن يموت. وروى أبن الوضاح كما في «الكتاب».

١٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ<sup>(١)</sup> الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

## ١٤٨ ـ وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] (٢)

٤١/١٤٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللّيْلِ. أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَوَضَّانُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

١٥٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ

[١٤٧] الطهارة: ٥٧

(١) بهامش الأصل: «لابن القاسم: خلّف، بدل جاوز. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩ في الوضوء، عن مالك به.

[184]

[١٤٩] الطهارة: ٢٧

[التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ١٣٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢١٥ في م٢ ص١٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٩٠ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحيض: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٢١٣ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبى؛ والقابسى، ٢٨٠، كلهم عن مالك به.

[۱۵۰] الطهارة: ۷۷

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨ في الوضوء؛ والشيباني،٧٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

 <sup>(</sup>٢) الإضافة ما بين المعكوفتين من دح» و «هـ» و «ت» كما في هامش الأصل وفي نسخة خ عند ق «قبل أن يتوضا».

النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ اللَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

١٥١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ.

# ١٥٢ ـ إِعَادَةُ الْجُنْبِ الصَّلاَةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ [ن: ١٥]

٤٢/١٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلُواتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

١٥٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ(١)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ،

<sup>= [</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٥٣ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۱] الطهارة: ۲۸

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢ في الوضوء؛ والحدثاني،٥٣ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٣] الطهارة: ٧٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وعلى جلده أثر الماء» أي من الغسل، الزرقاني ١٤٧٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٣ في الوضوء؛ والحدثاني،٥٤ في الطهارة؛ والشيباني،١٧١ في الصلاة؛ والشافعي،٢٤٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤] الطهارة: ٨٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: دعلى فرسخ من المدينة، وهي أرض طيبة الزرع،

وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ. فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا أُرَانِي إِلَّا قَدِ<sup>(١)</sup> احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ. قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ. وَأَنَّنَ أَوْ أَقَامَ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى<sup>(٢)</sup> مُتَمَكِّناً.

١٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمِاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَرَأَى فِي تَوْبِهِ احْتِلَامًا. فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلَامِ مُنْذُ وَلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

١٥٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فَي بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا. فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَلَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ، وَغَالَ المَّالِّةِ فَي ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «ح، هـ: وقد».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «الضحاء» وعليها علامة التصحيح (كذا). [معاني الكلمات] «بعد ارتفاع الضحى متمكنا» أي: في الارتفاع، الزرقاني ١٤٧١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤ في الوضوء؛ والحدثاني،١٥٥ في الطهارة؛ والشافعي،٢٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٨] الطهارة: ٨٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت» أي: لا نشغاله بأمرهم عن النساء، الزرقاني ١٤٨١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥ في الوضوء؛ والحدثاني،٥٥ في الطهارة؛ والشيباني،٢٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٨] الطهارة: ٨٢

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الوبك» وهو: بسم اللحم والشحم؛ «لانت العروق» أي: فنشأ من ذلك الاحتلام، الزرقاني ١٤٩١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٦ في الوضوء، عن مالك به.

١٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ت: ١٠ ـ ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ (١)، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (٢). وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ للطَّرِيقِ، قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ. فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً. فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ (٢). فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الأَجْتِلَام، حَتَّى أَسْفَرَ.

فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ لَهُ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِي، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً؟ وَ اللّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً. بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ.

١٥٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا رَآهُ فِي مَنَامِهِ.

<sup>[</sup>۱۰۷] الطهارة: ۸۳

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «هو مقطوع، لم يلق يحيى عمر، وإنّما هو عن أبيه عبد الرحمن بن عمرو، هكذا يقوله جميع أصحاب هشام، والتعليق غير واضح.

<sup>(</sup>٢) ق «العاص» بدل العاصي، في كل المواضع في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في وجهد ذكر أن الماء الذي جاء هو ماء الروحاءه.

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على الله علامة خ، وهي ساقطة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووانضح ما لم اره اي: ارشه، الزرقاني ١٤٩٠١. [الغافقي] قال الجوهري: وليس هذا عند القعنبي، ولا عند أبي مصعب عن الزهري.

والعادهي عن الجوهري: «ليس هذا عند الفعنبي، ولا عند ابي مصعب عن الرهري. وأيضا روياه عن هشام بن عروة. وهو في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، ومحمد بن المبارك الصوري عن الزهري وهشام جميعاء، مسند الموطأ صفحة ٤٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨] الطهارة: ١٨٣

قَالَ: لِبَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ (١) صَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدُ ذَٰلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا الْنَوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدُ ذَٰلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلاَ يَحْتَلِمٌ. فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْعُسْلُ. وَذَٰلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى، قَبْلَهُ.

## ۱۵۹ ـ غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ<sup>(۲)</sup> مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

٤٣/١٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ (٢) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ»،

فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفِّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» (1)؟.

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «قد، علامة خ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٨ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[\01]</sup> 

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «النوم» وكتب عليها معا.

<sup>[</sup>١٦٠] الطهارة: ١٨

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في خ «النوم».

<sup>(</sup>٤) «الشبه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الباء وإسكانها. وكتب عليها معا. وبالهامش تعليق غير واضح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «تربت يمينك» أي: افتقرت وهو دعاء لا يقصد معناه حقيقة، الزرقاني على ١٥٢:١ من ١٥٣.

فَقَالَ<sup>(٣)</sup>: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

#### ١٦٢ ـ جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

١٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل، وقد رواه ابن أبي الوزير عن مالك في غير الموطأ مسندا فقال فيه: عن عروة، عن عائشة». «قال مالك: تربت يمينك، خسرت يمينك»، مسند الموطأ صفحة ٥١٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩ في الوضوء؛ والحدثاني،٥٦ في الطهارة؛ والشيباني،٨١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦١] الطهارة: ٥٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «ابنة».

<sup>(</sup>٢) كتب فوق «أم سليم»: «هي الرميضاء».

<sup>(</sup>٣) في ق «قال».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه: أم سلمة رضى الله عنها»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠ في الوضوء؛ والشافعي، ٥٩؛ والبخاري، ٢٨٢ في الغسل عن طريق إسماعيل؛ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وأبن حبان، ١١٦٥ في ٣٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، ١١٦٧ في ٣٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٣] الطهارة: ٨٦

بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنْبًا.

١٦٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ<sup>(١)</sup>، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ.

١٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ<sup>(٣)</sup>، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

١٦٦ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَوُّهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (٤) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢ في الوضوء؛ والحدثاني،١٥٧ في الطهارة؛ والشيباني،٨٩٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٤] الطهارة: ٨٧

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «عبد الله» علامة «جـ»، وفي نسخة عنده «أن ابن عمر»، مع علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٧ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٨٦ في الصلاة؛ والدارمي، ١٠٣٠ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠١٠ في الطهارات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٥] الطهارة: ٨٨

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر»، وفي ق «عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك».

[معاني الكلمات] «الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني ١٠٧٠١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٦٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٧ في الصلاة؛ والدارمي، ١٠٦٠ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٦] الطهارة: ٨٨١

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «جاريته» علامة ع، صح. وبالهامش في «ص: جاريتيه» وكتب عليها

فَأَمَّا<sup>(١)</sup> النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

١٦٧ ـ قَالَ: (٢) وَسُئِلَ هَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ. [ق: ١١ ـ 1]

فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (٢) أَذًى، فَلَا أَرَى ذٰلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (٤).

## ١٦٨ ـ فِي التَّيَمُّم<sup>(°)</sup>

١٦٩/ ٥٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «جـ: وأماء،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٧] الطهارة: ٨٨ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «أصابعه، علامة جـ، وبهامشه في دح» إصبعه.

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٨]

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في حج، ط: ما جاء في، يعني ما جاء في التيمم.

<sup>[</sup>١٦٩] الطهارة: ٨٩

مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَامِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: (١) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّه ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّم.

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: (٢) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «ص: عائشة، يعني قالت عائشة، وفي ط «فقالت».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «رواه البخاري في كتاب التفسير، فقام بالقاف. وفيه: حين أصبح على غير ماء، وكذا هو فيه من رواية المروزي من حديث التُنيسي. وفي رواية الجرجاني: فقام حتى أصبح، وصوابه: فنام حتى أصبح كما قال يحيى وغيره».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق «كنيته أبو يحيى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالبيداء، هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، و! «ذات الجيش، هو موضع على مسافة بريد من المدينه، الزرقاني ١٦٠:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «روى قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه، وقال فيه: عقدي. وقال: وعاتبني أبو بكر وقال: كان رأس رسول الله ﷺ،،

<sup>«</sup>وفي رواية أبي مصعب: أسيد بن خضير، وهو أحد النقباء.... ويقال بين ذات الجيش والعقيق خمسة أميال أو ستة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٧ في الوضوء؛ والحدثاني،٥٥ في الطهارة؛ والشيباني،٧٧ في الصلاة؛ والشافعي،٢٧٦؛ وابن حنبل،٢٥٤١٤ في م٢ ص١٧٩ عن طريق عبد الله بن يوسف، طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٣٦٧٢ في التيمم عن طريق تتيبة بن سعيد، وفي،٣٦٧٢ في التفسير عن=

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

١٧٠ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذَٰلِكَ؟

فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.

۱۷۱ \_ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَوُّمٌ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءِ؟

قَالَ:(١) يَوُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَٰلِكَ بَأْساً.

١٧٢ \_ قَالَ يَحْيَى: [ن: ١٧] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءٌ، فَقَامَ (٢) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ (٣) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨ في الوضوء، عن مالك به.

طريق إسماعيل، وفي، ٥٢٥ في النكاح عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ١٨٤ في المحاربين عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحيض: ١٠٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣١٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٣٠٠ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، ١٣١٧ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائى عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٨٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۰] الطهارة: ۱۸۹

<sup>[</sup>۱۷۱] الطهارة: ۸۹ب

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في دص: يحيى». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٩ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۲] الطهارة: ۸۹ت

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام، يعني لم يجد الماء، فأقام.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح، ص: فاطُّلع، وكذلك في ق. ويهامش ق، في دع: فطلع عليه رجل، بدل إنسان.

قَالَ: لاَ يَقْطَعُ (١) صَلاَتَهُ (٢)، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (٣).

1۷٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنَ (٤) قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ (٥) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً. فَكُلِّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّم لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.

١٧٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَقَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (٦). وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) «لا يقطع» ضبطت في الأصل على الرجهين، لا النافية، ولا الناهية.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلات» على الوجهين بضم التاء وفتحها.

<sup>(</sup>٣) في ق «الصلاة» وعليها علامة عن وبهامشها في «جن الصلوات»، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس،

وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على امتى او على الناس،

وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي.

وليس هذا عند القعنبيء، مسند الموطأ صفحة ١٩١ - ١٩٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۳] الطهارة: ۸۹ث

<sup>(</sup>٤) في ق دفيمن.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في جــ «أمر الله».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٤] الطهارة: ٨٩ج

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك.

### يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.

## ١٧٥ \_ الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّم

١٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ<sup>(١)</sup>، حَتَّى إِذَا كَانَ<sup>(٢)</sup> بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللّهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.

۱۷۷ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْن.

۱۷۸ ــ [قَالَ يَحْيَى،] (۲) وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً (٤) لِلْوَجْهِ (٥)، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا [ق: ١١ - ب] إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۸] الطهارة: ۹۰

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ممِنَ الْجُرُفِ، وكذلك في ق.

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في خ: «كانا»، وعليها علامة التصحيح، وكذلك في ق،
 [معاني الكلمات] «المربد» هو موضع على بعد ميل أو ميلين من المدينة، الزرقاني
 ۱۱۰۱۱؛ «الجرف» هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة، الزرقاني ۱۹۰۱،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢ في الوضوء؛ والحدثاني،٦١ في الطهارة؛ والشيباني،٧١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۷] الطهارة: ۹۱

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ١٦١ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۸] الطهارة: ۱۹۱

<sup>(</sup>٣) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح، خ عند الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ق دضربة واحدة».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في: «ص: لوجه».

# ١٧٩ ـ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

١٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ.

١٨١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ<sup>(١)</sup> قَدْرَ<sup>(٢)</sup> الْوُضُوءِ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ،

قَالَ: يَغْسِلُ بِذٰلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ (٢) صَعِيدًا طَيِّبًا، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

۱۸۲ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ هَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (٤) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (٥) الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ (٦).

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦ في الوضوء، عن مالك به.

[۱۸۱] الطهارة: ۲۹۲

<sup>= [</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٤ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٦ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰] الطهارة: ۲۲

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ت: على» يعنى إلا على قدر.

<sup>(</sup>٢) وقدر، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الدال وإسكانها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «تيمم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۲] الطهارة: ۹۲

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبنى للمجهول أيضاً.

<sup>(</sup>٥) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، بالياء والتاء، وكتب عليها: «معاء.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ، وحكاه الباجي عن مجاهد». =

قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السَّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء ٤: ٤٣] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

# ١٨٣ ـ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

٤٦/١٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَجِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَاثِضٌ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لِتَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا».

٤٧/١٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَالِثُو مَا مَنْ مَضْطَجِعَةً (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَنْبَةً شَدِيدَةً.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» (٢)، يَعْنِي الْحَيْضَةَ (٣).

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] دسبخة، أرض مالحة لا تكاد تنبت.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٨ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٤] الطهارة: ٦٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني ١٦٨٠٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٣ في الطهارة؛ والشيباني،٥٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨٨] الطهارة: ١٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: مضجعة».

<sup>(</sup>٢) ونفست، ضبطت في الاصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها معًا.

<sup>(</sup>٢) ضبطت والحيضة، في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسرها، وكتب عليها: ومعاه.

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ» (١).
١٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٢)، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ: لِتَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: ١٨] شَاءَ.

١٨٧ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، سُئِلًا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟

[۱۸٦] الطهارة: ٩٥

عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) «مضجعك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الجيم وفتحها وبهامش الأصل أيضا «يقال: نُفست المرأة ونَفِست إذا حاضت. رويناه في غريب الحديث لابن قتيبة عن الأصمعي. ابن القوطية كذلك من النُفاس بالضم في النون، والفتح»، «ومنهم من يقول: نَفست بفتح النون في الحيض وبضم النون من النفاس، حكاه الخطابي واختاره».

[معاني الكلمات] «ونفست» أي: حضت، الزرقاني ١٩٠١؛ «وثبت وثبة شديدة» أي: قفزت خوفًا من وصول شيء من دمها إليه، الزرقاني ١٩٠١.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا. وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال»، وفي ق: «فقالت»، وهو الصواب.
 [معاني الكلمات] «يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني ١٧٠٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٣ب في الطهارة؛ والشيباني،٧٣ في الطهارة عن طريق والشيباني،٧٧ في الصلاة؛ والشافعي،١٣٣٣؛ والدارمي،١٠٣٣ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۷] الطهارة: ٩٦

فَقَالاً: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ<sup>(١)</sup>.

### ١٨٨ ـ طُهْرُ الْحَائِضِ

١٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (٢) فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

١٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ ابْنَةِ (٢) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ثَنْ بَلْغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنَ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ (٤). فَكَانَتْ تَعِيبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِنَّ. وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسِاءُ يَصْنَعْنَ هٰذَا.

<sup>(</sup>١) بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢ في الوضوء؛ والشيباني،٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۹] الطهارة: ۹۷

<sup>(</sup>٢) «بالدرجة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الدال وفتح الراء، وبضم الدال وإسكان الراء. وبهامشه أيضا: «الدرجة على تأنيث الدرج، وكان الأخفش يرويه بالدرجة ويقول: هو جمع درج مثل خرج وخرجة. وكذلك رواه جا الدرجة أيضاخرقة تدخل في حياء الناقة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القصة البيضاء» ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، الزرقاني ١٧١:١؛ «الكرسف» هو القطن.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٤ في الطهارة؛ والشيباني،٨٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۰] الطهارة: ۸۸

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل في دخ: بنت، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ابنت».

<sup>(</sup>٤) بهامش ق في عــ: في الطهر».

١٩١ \_ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلُهَا مَثَلُ الْجُنْبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.

# ١٩٢ \_ جَامِعُ الْحَيْضَةِ (١)

١٩٣ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: ١٢ - ١] زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.

١٩٤ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.

قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَثٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني،١٦٢ في الطهارة، كلهم عن مالك به.

[197]

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤ في الوضوء؛ والحدثاني،١٦٤ في الطهارة؛ والشيباني،٨٦٠ في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۱] الطهارة: ۹۹

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».

<sup>[</sup>۱۹۳] الطهارة: ۱۰۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني،١٦٥ في الطهارة؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٤] الطهارة: ١٠١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الدارمي، ٩٢١ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢١ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

٤٨/١٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَأَنَا حَائِضٌ. النَّبِيِّ وَأَنَا حَائِضٌ.

٤٩/١٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ (١)، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، آنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، آنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَهَا اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ

[١٩٥] الطهارة: ١٠٢

[معاني الكلمات] «ارجُل» أي امشط، الزرقاني ١٧٤٠١.

[الغافقي] قال الجوهري: «ولم يقل الذهلي في رواية عبد الله عن مالك: انها.

والترجيل أن تبل الشعر ثم تمشطه، مسند الموطأ صفحة ٢٦١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٦ في الطهارة؛ والشيباني،٨٨ في الصلاة؛ والبخاري،٢٩٥ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٥٩٢٥ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٢٧٧ في الطهارة عن طريق قتيبة وابن حبان،١٣٥٩ في طريق قتيبة وابن حبان،١٣٥٩ في عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٠٥٨ في الطهارة عن طريق خالد؛ والطهارة عن طريق خالد بن مخلد، وفي،١٠٥٩ في الطهارة عن طريق خالد به.

[١٩٦] الطهارة: ١٠٣

(١) رمز في الأصل على «أبيه» علامة ع، وبهامش الأصل: «ثبت قوله عن أبيه، لعبيد الله، وسقط لابن وضاح، والصواب إسقاطه»، وفي ق لم يذكر «عن أبيه» وبهامشها تعليق لم أتمكن من قراءته.

بهامش الأصل «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه وهي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح: عن أبيه وقال: فاطمة هي زوج هشام وهو الراوية عنها، لا أبوه. قال أبو عمر: هو الصواب، وكذلك رواة الموطأ كما قال ابن وضاح.

### فَلْتَقْرُصْهُ (١) ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ».

### ۱۹۷ ـ الْمُسْتَحَاضَةُ(۲)

٥٠/١٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذُلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ<sup>(٣)</sup> بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُرُكِي الصَّلَاةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».

[معاني الكلمات] «فلتقرصه، اي: تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل؛ «ثم لتنضحه» أي: تغسله، الزرقاني ١٧٥٠ - ١٧٦.

[الغافقي] قال الجوهرى: «وفى رواية أبى مصعب: ثم لتصل فيه».

«قال آبو عبيد: فلتقرضه يقول: ينظفه بالماء، وكل مقطع فهو مقرض. يقال للمرأة: قد قرضت العجين إذا قطعته لتبسطه،، مسند الموطأ صفحة ٢٧٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٦ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٥ في الطهارة؛ والشافعي،٨؛ والبخاري،٢٠٧ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٢٦١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٤٨٠، كلهم عن مالك به.

[147]

<sup>(</sup>۱) «فلتقرصه» ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم التاء وفقحها. وبهامشه أيضاً «رواية يحيى: فلتقرصه، بضم الراء وتخفيفها، وتابعه عليه ابن بكير واكثر الرواة. ورواه القعنبي: فلتقرصه بكسر الراء وتشديدها». وبهامش ق «رواية القعنبي: كما في الكتاب فلتقرصه، وعلى ذلك فسره أبو عبيد». «ورواية أبن بكير: فلتقرصه وعليه فسره الأخفش قاله أبو بكر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في حجت ما جاء في المستحاضة».

<sup>[</sup>۱۹۸] الطهارة: ۱۰٤

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على دوليس، علامة دع، وبهامش الأصل في دص، دوليست، وفي ق:
 وليست.

٥١/١٩٩ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (١)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيْقٍ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللّهِ عَلِيْقٍ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللّهَ اللهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللّهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللّهَ اللهِ عَلَيْقِ، فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْقِ اللّهُ اللّهُ عَدْلُ أَنْ عَدَدِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْقِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُل

- (١) بهامش الأصل دلم يسمع سليمان عن أم سلمة».
  - (۲) كلمة والليالي، ساقطة من ق.
- (٢) رمز في الأصل على «تحيضُهُنَّ» علامة «جـ»، وعنده في «خ: تحيض».
  - (٤) في ق «فلتترك».

[معاني الكلمات] «لتستثفر» أي: تشد فرجها، الزرقاني ١٨٠:١؛ «تهراق الدماء» يعني: أنها من كثرة الدم بها كانها تهريقه، الزرقاني ١٧٩:١.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كانت تحيضهن»،

«وقيل: إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن رجل، عن أم سلمة، وقد رواه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني كما رواه مالك.

ورواه الليث بن سعد، فقال فيه: «عن رجل، عن أم سلمة...»

قال حبيب، قال مالك: «تستثفر تدخل الإزار بين رجليها كما تستثفر الغلمان»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٣.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٧٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٧ في الطهارة؛ والشيباني، ٦٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٥٠؛ والشافعي، ١٤٧٤؛ وابن حنبل، ٢٦٧٥٩ في ٦٢٠٥٩ عن طريق قتيبة، والنسائي، ٢٠٨ في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، ٣٥٥ في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٧٤ في الطهارة عن طريق عبدالله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

التخريج اخرجه ابو مصعب الزهري،١٧١ في الوضوء؛ والشافعي،١٤٧٢؛ والبخاري،٣٠٦ في الطهارة والبخاري،٣٠٦ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابو داود،٣٨٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن داود،٣٨٣ في الطهارة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٣٥٠ في مع عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي،٥١٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٩] الطهارة: ١٠٥

٢٠٠ \_ مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (١)، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ (٢)، الَّتِي كَانَتْ [ن: ١٩] تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

٢٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ<sup>(٣)</sup>، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسْأَلُهُ (٤) كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ ")، وَتَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ.

٢٠٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسُلاً وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّا أُلاً بَعْدَ ذٰلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

<sup>[</sup>٢٠٠] الطهارة: ١٠٦

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «بنت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قوله: زينب بنت جحش وَهُمٌ إنما هي أم حبيبة. زينب كانت عند النبي
 ﷺ، وأمر ابن وضاح بطرح حديث...».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهرى،١٧٣ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱] الطهارة: ۱۰۷

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «أبي بكر»، مع، وعنده في «خ: أبي بكر بن عبد الرحمن»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ق «ليساله، وفي نسخة عندها يساله».

<sup>(</sup>٥) كتب في الأصل «من طهر إلى طهر»، و «من ظهر إلى ظهر»، وكتب عليها «معا» وبهامشه، عند «ص، ح: طهر إلى طهر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤ في الوضوء؛ والحدثاني،٦٨ في الطهارة؛ والشيباني،٨٣ في الصلاة؛ وأبو داود،٢٠١ في الطهارة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲] الطهارة: ۱۰۸

 <sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتترضا».
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٨٤ في الصلاة،
 كلهم عن مالك به.

٢٠٣ - قَالَ يَحْيَى (١)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتُ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذْلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النُّسَاءُ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا فِي بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

٢٠٤ ـ قَالَ يَحْيَى (٢)، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ [ن: ١٢ ـ ب] إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ.

### ٢٠٥ ـ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

٥٢/٢٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (٢) ﷺ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، النَّبِيِّ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، وَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (٤).

<sup>[</sup>۲۰۳] الطهارة: ۱۱۰۸

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على ديحيى، علامة دطع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧٨ في الوضوء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٤] الطهارة: ١٠٨ب

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على ديحيى، علامة دطع،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦ في الوضوء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦] الطهارة: ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) قوله وزوج النبي ﷺ، ساقط من ق.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دفي مسلم: ولم يغسله.

٥٣/٢٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ عُنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ عُنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ ـ لَمْ يَثُكُلِ الطِّعَامَ ـ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْدِهِ، فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلِي بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

# ٢٠٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا(١) وَغَيْرِهِ(٢)

٥٤/٢٠٩ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَخَلَ أَعْرَابِيٍّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (الْرُكُوهُ»، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ<sup>(٣)</sup>. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «فاتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني الماء، الزرقاني الماء، الما

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٧ في الصلاة؛ والشيباني،٤٦ في الصلاة؛ والبخاري،٢٢٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٣٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي،٤٦١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷] الطهارة: ۱۱۰

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فنضحه» أي: صب الماء عليه؛ «ولم يغسله» أي: لم يفركه، الزرقاني ١٨٧:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٥١٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٦٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٤٠ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٢٣ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٢ في الطهارة عن طريق عتيبة؛ وأبو داود، ٣٧٤ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والدارمي، ٧٤١ في الطهارة عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٩٣ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٥٦ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٨]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قائما وقاعدا لابن ميقل».

 <sup>(</sup>٢) «وغيره» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الراء وفتحها، وكتب عليها: «معا».

<sup>[</sup>۲۰۹] الطهارة: ۱۱۱

<sup>(</sup>٣) في ق «قال»، يعني قال: ثم.

بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبٌّ عَلَى ذَٰلِكَ الْمَكَانِ.

٢١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ يَبُولُ قَائِماً.

٢١١ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ،
 هَلْ جَاءَ [ش: ١٨] فِيهِ أَثَرٌ؟

فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّوُنَ مِنَ الْغَائِطِ وَأَنَا أُحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.

### ٢١٢ ـ مَا جَاءَ فِي السِّواكِ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ (١) جَعَلَهُ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ (١) جَعَلَهُ اللهُ عِيداً فَاغْتَسِلُوا. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ (٢) أَنْ يَمْسً مِنْهُ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «بذنوب» هو الدلو المليئة بالماء، الزرقاني ١٩٠٠١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٠٥ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰] الطهارة: ۲۱۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩٠ في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، ١٨١٧ عن طريق يونس عن معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱] الطهارة: ۱۱۱۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٣] الطهارة: ١١٣

<sup>(</sup>١) في الأصل في دش: يوماء.

<sup>(</sup>٢) «يضره»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.

وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

٥٦/٢١٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» (١).

٥٧/٢١٥ ـ مَالِكٌ، [ف: ٢٠] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاً أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَاَمْرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (٢).

[٢١٤] الطهارة: ١١٤

(۱) بهامش الأصل في دجه مع كل وضوءه. وفي التونسية «لأمرتها بالسواك». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٧ في الصلاة؛ والبخاري،٧٨٨ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٧ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،١٠٦٨ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٢١، كلهم عن مالك به.

[٢١٥] الطهارة: ١١٥

(۲) بهامش الأصل دقال ابن وضاح: من كلام ابن شهاب: مع كل وضوء. وقال معن،
 وجويرية، ومطرف: مع كل صلاة».

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا مسند عند ابن عفير، وسحنون عن ابن القاسم، وفي الروايات موقوفا على أبي هريرة».

«قال ابن وهب: لولا أن يشق على أمته».

«وقال القعنبي: لولا أن أشق. ليس فيه: أن رسول الله ﷺ، مسند الموطأ صفحة ٤٢ ـ . ٤٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٤ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٩٩٣ في م٢ ص٢٥ عن طريق روح؛ ص٠١٥ عن طريق روح؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٣ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٣٤ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، ٣٦، كلهم عن مالك به.

 <sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٧٩٠.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٧٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٧٠، كلهم عن مالك به.

### ٢١٦ \_ كِتَابُ الصَّلَاةِ (١)

## ٢١٧ ـ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلاةِ

٥٨/٢١٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢)، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ (٢) بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ (٤) لِلصَّلَاةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّاسُ (٤) لِلصَّلَاةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّاسُ (٤) لِلصَّلَاةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّامِ. فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْقٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

[117]

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل بغير خط الأصل «كتاب الصلاة الأول»، ورمز على «الأول» علامة «خ» وليس هذا العنوان في ق ولا في ش.

<sup>[</sup>۲۱۸] الصلاة: ١

<sup>(</sup>٢) في ق «يحيى بن سعيد الأنصاري».

 <sup>(</sup>٣) ويضرب، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح الراء، وفتح الياء وكسر
 الراء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دليجتمع الناسُ، لابن القاسم ومطرف، وضبطت ديجمع، في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكذلك «الناس» بناءً على ضبط ديجمع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «خشبتين» هما الناقوس، الزرقاني ١٩٦١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٦٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

فَقِيلَ: أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَنَكَرَ لَهُ نَٰلِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالْأَذَانِ.

٥٩/٢١٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّدَاءَ فَقُولُوا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مَثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (١) [ق:١٣ ـ ١].

٦٠/٢٢ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (٢)، لَاسْتَهَمُوا» (٣).

<sup>[</sup>٢١٩] الصلاة: ٢

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «المؤنن» علامة «ع»، مع علامة التصحيح، وبهامشه «قال ابن وضاح: المؤذن ليس من كلام النبي ﷺ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سمعتم النداء» أي: الأذان لأنه نداء إلى الصلاة، الزرقاني ٢٠٠١. وابن التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي،١٣٠؛ وابن حنبل،١٣٣٠ في م٣ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي،١١٥٢١ في م٣ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١٥٢٠ في م٣ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١٥٧ في م٣ ص٨٧ عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري،٢١٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الصلاة: ١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٧٣ في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،٢٢٥ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي،٨٠٠ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه،٥٠٠ في الأذان عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب؛ وابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وأبي يعلى الموصلي،١١٨٩ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي،٧٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰] الصلاة: ٣

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «عليه» علامة «ع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل في، «ط: عليه» يعني «لاستهموا عليه».

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ،

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا (١) وَلَوْ حَبُواً».

المِيهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (٢)، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ثُوبًا ثِبَالصَّلَاةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَمُا اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ثُوبًا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (٤). فَإِنَّ وَأَتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (٤). فَإِنَّ

[معاني الكلمات] «التهجير» أي: التبكير إلى الصلوات؛ ديستهموا، أي: يقترعوا؛ «حبوًا» أي: مشياً على اليدين والركبتين، الزرقاني ٢٠٢١ ـ ٢٠٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٧ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٤٧٧٧ في م٢ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٤٧٠٨ في م٢ ص٣٠٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٨٥٩ في م٢ ص٣٧٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٠ في الأذان: ٢٧، عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢٦٨٩ في الشهادات عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: ٢٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٠ في المواقيت عن طريق عتبة بن عبد الله وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ١٧٦ في الأذان عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٢٢٠ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٦٥٩ في مع طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر، وفي، ١٦٥٦ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلم عن مالك به.

#### [٢٢١] الصلاة: ٤

<sup>(</sup>١) في الأصل في، دع: لأتوهاء.

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل وإسحاق بن عبد الله، أبو عبد الله، مولى زائدة»، وبهامش ق ولابن معاوية: وعن أبي عبد الله، وهو مولى زائدة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «التثريب ههنا: الإقامة».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «التمام هو الآخر، والقضاء هو الفائت، وانظر قول المزني: لا فرق بين فأتموا واقضوا، إلا في القراءة فيما يقضى كل المأموم فإنه في القراءة خاصة».

أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلَاةٍ»(١).

٦٢/٢٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْدِيُّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَالِخُدْدِيُّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَالِيَتِكَ، فَأَنَّتُ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَنِّنِ جِنِّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ (٢)، إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (٢) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٧ في الصلاة؛ والصلاة؛ والحدثاني،١٧ في الصلاة؛ والشيباني،٩٣ في ٩٣ ص٧٢٧ في ٩٣ ص٣٢٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٩٩٣٢ في م٢ ص٣٠٠ عن طريق عثمان بن عمر؛ ص٣٠٤ عن طريق إسحاق، وفي،١٠٨٥ في م٢ ص٣٠٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان،٢١٤٨ في م٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٢١٤٨ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن القعنبي؛ والقابسي،١٣٥، كلهم عن مالك به.

#### [۲۲۲] الصلاة: ٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ، ص: الصلاة»، مع علامة التصحيح وفي ق «الصلاة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يعمد إلى الصلاة» أي: يقصد إلى الصلاة، الزرقاني ٢٠٥٠١؛ «فأتموا» أي فأكملوا؛ «السكينة» هي: التأني في الحركات والوقار واجتناب العبث.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وقال المكي والذهلي: عن أبيه وإسحاق بن عبد الله».

<sup>«</sup>وقال ابن الورد: وإسحاق أبي عبد الله. قال أبو القاسم: وهو الصواب إن شاء الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «زاد النسائي في هذا الحديث بعد قوله: ولاشيء: من رطب ولا يابس» في التونسية «مالك عن يحيى بن سعيد عن...».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق «اسمه: سعد بن مالك بن سنان».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفي غنمك أو باديتك، سواء أكانت الغنم في البادية أم في غيرها، الزرقاني ٢٠٧١.

٦٣/٢٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ<sup>(١)</sup>، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ<sup>(٢)</sup> أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُراطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلاَةِ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلاَةِ، أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ [ش: ١٩] التَّثُويبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ<sup>(٣)</sup> بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَقْسِهِ. يَقُولُ: (٤) أَذْكُرْ كَذَا، وأَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (٥) إِنْ (٦) يَدْرِي كَمْ صَلَّى» (٧).

#### [۲۲۲] الصلاة: ٦

- (۱) بهامش ق «أبو الزناد» ساقط في أم أخرى، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم.
  - (٢) رسم في الأصل على «للصلاة» رمزع، ويهامشه «بالصلاة» مع علامة التصحيح.
  - (٣) «يخطر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الطاء وضمها، وكتب عليها: «معا».
    - (٤) بهامش الأصل في «ط: فيقول»، مع علامة التصحيح، وفي ق: «فيقول له».
      - (٥) في نسخة عند الاصل «يضل الرجل إن يدري»، ومثله في ق.
- (٦) بهامش الأصل «إن مكسورة الهمزة، وهي حرف نغي مع الطلب، والجملة في موضع خبر يظل. وذكر ابن عبد البر: أن أكثر الرواة رووه: أن يدري، وقال: معناه، لايدري. وهو غير صحيح، لأن أن لايكون نفيا. والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري، وأن هي الناصب للفعل، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار. هذا كله كلام البطليوسي، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله: الجملة خبر يظل فانظره».
- (V) بهامش الأصل دفى الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة، قال حسان بن ثابت ....=

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال: محبيب، قال مالك: مدى صوت المؤذن منتهى صوته،، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٧٧ في الصلاة؛ والسافعي،١٢٨؛ وابن حنبل،١٨٣٣ في م٣ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١٤١ في م٣ ص٣٤ عن طريق أسحاق، وفي،١١٤١ في م٣ ص٣٤ عن طريق الخزاعي؛ والبخاري،٦٠٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٣٩٦ في بدء الخلق عن طريق قتيبة، وفي،٤٥٤٨ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي،٤٤٢ في الأذان عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم؛ وأبن حبان،١٦٦١ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحى عن القعنبي؛ والقابسي،٢٩٢، كلهم عن مالك به.

٢٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ<sup>(٢)</sup> النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ<sup>(٣)</sup> فِي سَبِيلِ اللّهِ [ن: ٢١].

٢٢٥ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ

نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي، ومنه قول الله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ﴾، أي يحجون ويثوبون، أي يرجعون، يقال: ثاب يثوب، إذا رجع، ومنه: الثواب، [معاني الكلمات] «يخطر بين المرء ونفسه، أي: يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، الزرقاني ٢:٠١٠؛ «ثوب بال صلاة، المراد الإقامة، الزرقاني ٢:٠١٠؛ «ثوب بال صلاة، المراد الإقامة، الزرقاني ٢٠٩٠).

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»، مسند الموطأ صفحة ١٩٢٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٢٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٣٣ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٠٨ في الاذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٧٠ في الاذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٥ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٥٤ في م٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٢٤، كلهم عن مالك به.

#### [٤٢٢] الصلاة: ٧

- (۱) بهامش ق «اسم أبي حازم: سلمة بن دينار بن معاوية «وفي التونسية «سهيل بن سعد هو الساعدى».
- (٢) «حضرة»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وضمها. وكتب عليها: «معا».
   وفي التونسية «حضرة النداء يوم الجمعة».
- (٣) «الصف»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وضمها، وكتب عليها: «معا». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥ في النداء والصلاة؛ وابن حبان، ١٧٢ في مه عن طريق أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني عن محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عمر، وفي، ١٧٦٤ في مه عن طريق عبد الرحمن بن عبد المؤمن عن مؤمل بن إهاب عن أبوب بن سويد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٢٣٣ في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.

[٢٢٥] الصلاة: ١٧

### قَبْلَ أَنْ يَحِلً (١) الْوَقْتُ؟

فَقَالَ: (٢) لا يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

٢٢٦ \_ قَالَ يَحْيَى<sup>(٣)</sup>، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟

فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النَّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ (٤). فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لاَ تُتَنَّى. وَذٰلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذٰلِكَ بِحَدِّ يُقَامُ لَهُ. إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذٰلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ. (٥) فَإِنَّ مِنْهُمْ التَّقِيلَ لَهُ أَسْمَعْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.

٢٢٧ \_ قَالَ يَحْيَى (٦)، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وضمها، وكتب عليها «معاء، وبهامشه «الوجه كسر الحاء، لأن معناه: يحب ويحضر، وإذا كان الحلول في المكان قيل: يحُل، بضم الحاء.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: قاله.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦] الصلاة: ٧ب

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «الناس» علامة «خ، جـ»، مع علامة التصحيح، ورمز على «عليه» علامة «جـ».

 <sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «طاقتهم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ولا تثنى، أي: تفرد، الزرقاني ٢١٢:١؛ وإلا ما أدركت الناس عليه، يعني شفع الأذان، ووتر الإقامة.

<sup>[</sup>التَّحْريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٣٦٢ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷] الصلاة: ٧ج

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع».

يَجْمَعُوا (١) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَانُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَنِّنُوا؟

قَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ مُجْذِئٌ<sup>(٢)</sup> عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ<sup>(٣)</sup> فِيهَا الصَّلَاةُ.

٢٢٨ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟

فقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ [ق: ١٣ - ب] فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ<sup>(٤)</sup>.

٢٢٩ ـ قَالَ يَحْيَى: (٥) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مَؤَذِّنٍ أَنَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (٢)، وَصَلَّى وَحُدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ (٧)؟

<sup>(</sup>١) «يجمع»، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مُجْزِئٌ»، وبهامشه «يُجْزِئُ»، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «خ: تُجَمِّع». [معاني الكلمات] «نلك مجزىء عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني ٢١٥٠١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸] الصلاة: ٧د

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «أول من سُلِّم عليه معاوية: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، الصلاة يرحمك الله. ويقال: المغيرة أول من فعل ذلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٩] الصلاة: ٧هـ

<sup>(°)</sup> رمز في الأصل على «يحيى» علامة «ع».

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على «الصلاة» علامة «ع»، وفي ش «فأقام» ولم ينكر «الصلاة» وبهامش ش «الصلاة لأحمد».

<sup>(</sup>V) «معهم» ليس في ش.

فَقَالَ: (١) لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ (٢). وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.

٢٣٠ - قَالَ يَحْيَى: (٢) وَسُئِلَ صَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (٤). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ: (٥) لا بَأْسَ بِذٰلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءً.

٢٣١ ـ قَالَ يَحْيَى: (٦) قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصَّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَجِلُّ (٧) وَقْتُهَا.

٢٣٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةٍ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ لِصَلاَةٍ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ

الزهرى،٢٠٢ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق وش «قال».

<sup>(</sup>٢) في ش «معهم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۰] الصلاة: ٧و

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دب: شُغِلَ، بدل «تنفل».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في، دت: قال:

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۱] الصلاة: ٧ي

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».

<sup>(</sup>V) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري/١٨٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب

<sup>[</sup>٢٢٢] الصلاة: ٨

يَجْعَلُهَا<sup>(١)</sup> فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.

٢٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلاَّ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ.

٢٣٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

٢٣٥ ـ النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ<sup>(٣)</sup>

٦٤/٢٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ ( عُ الصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ( )، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٣] الصلاة: ١٨

<sup>(</sup>۲) بهامش ق داسمه نافع بن مالك... من أصبح». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٩٦٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣٢] الصلاة: ٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٧٤ في الصلاة؛ والشيباني،٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[440]</sup> 

<sup>(</sup>٣) «وضوء»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وضعها.

<sup>[</sup>٢٣٦] الصلاة: ١٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل في، دجت أَذِنَه، وفي دعت أوذِنَه، وفي نسخة عد عند ق «أوذِن».

<sup>(</sup>٥) ضُبِطت في الأصل على الرجهين، ليلةٌ باردة، وليلةٌ باردةً.

٢٣٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الصَّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

٢٣٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي [ش: ٢٠] سَفَرِ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ.

٢٣٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ (١).

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «آلا صلوا في الرحال» هي: جمع رحل وهو المنزل والمسكن، الزرقاني ۲۱۹۱۱.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٨٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٢١؛ والشافعي، ٢١٩ وابن حنبل، ٢٠٦٠ في ٨٦ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٦٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥٤ في الأذان عن طريق القعنبي؛ وابن في الأذان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٠٧٨ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٩٨٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٧] الصلاة: ١١

التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۸] الصلاة: ۱۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٩] الصلاة: ١١٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دروى ابن وهب جواز الإقامة راكبا... في السفر. روى أبو الفرج عن مالك جواز الأذان قاعدا، وهو مذهب، دذكر الطبري عن أشهب عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عامداً أعاد الصلاة».

٦٥/٢٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عِنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ [ن: ٢٢] مَلَكٌ. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ (٢) أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.

# $^{(1)}$ السُّحُورِ مِنَ $^{(1)}$ النِّدَاءِ

٦٦/٢٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ.

٦٧/٢٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ

[معاني الكلمات] من بارض فلاة، أي: لا ماء فيها، الزرقاني ٢٢٢:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

#### [137]

#### [٢٤٢] الصلاة: ١٤

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧٠ في الصداة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧٠ في الصداء؛ والحدثاني، ١٥٥٤ في الصيام؛ والمدثاني، ٧٤٠ في م٢ ص١٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٠١ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٦٣٧ في الأذان عن طريق قتية؛ والقابسي، ٢٨١ كلهم عن مالك به.

[٢٤٢] الصلاة: ١٥

<sup>[</sup>٢٤٠] الصلاة: ١٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بارضٍ فلاةٍ»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ت: صلاةً».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دجه في قدره.

 <sup>(</sup>٤) في الاصل كتب على «من»: «في» يعني «في النداء» بدل «من النداء» وفي نسخة عند
 الاصل «في النداء».

عَبْدِ اللّهِ (۱)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ،

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ (٢).

### ٢٤٤ ـ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ [ن: ١٤ ـ ١]

مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَالْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَالْمَ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِةٍ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِةٍ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَنْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ لَا رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة ع عند ق «قال أبو بكر هو في الموطأ مرفوع: سالم، عن أبيه».

<sup>(</sup>٢) بهامش ق سماع.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسندا، قال فيه: عن سالم عن أبيه. وعند غيره عن سالم فقط.

وقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق وابن أبي أويس وابن نافع و مطرف وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه كما قال القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٥٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،٢٠٢ في المداني،٤٥٤ في الصيام؛ الزهري،٧٦٩ في الصيام؛ والمحتثاني،٤٥٤ في الصيام؛ والشيباني،٣٤٨ في الأذان عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وأبن حبان،٣٤٦٩ في م٨ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٥٨٤ عن طريق يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٧] الصلاة: ١٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «وإذا ركع لابن القاسم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] محذو منكبيه، أي: مقابل كتفيه، الزرقاني ٢٢٧٠١.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السُّجُودِ.

٦٩/٢٤٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ اللهِ عَلِيُّ بْنِ اللهِ عَلِيُّ بُنِ طَالِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

٧٠/٢٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

٧١/٢٤٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللّهِ إِنِّي لَاَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٤٠؛ وابن حنبل، ٢٧٤٤ في م٢ ص١٨ عن طريق يحيى، وفي، ٢٧٧٥ في م٢ ص٢٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٧٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٨٧٨ في الافتتاح عن طريق قتيبة، وفي، ١٠٥٧ في التطبيق عن التطبيق عن طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وفي، ١٠٥٩ في التطبيق عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ وابن حبان، ١٨٦٨ في م٥ عن طريق الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك؛ والدارمي، ١٠٥٨ في الأذان عن طريق خيثمة عن طريق خيثمة عن إسماعيل بن أبي أويس؛ والقابسي، ٥٩٤٥ عن طريق أبي خيثمة عن

<sup>[</sup>٢٤٦] الصلاة: ١٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٥٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤٧] الصلاة: ١٨

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٤٢] الصلاة: ١٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفيكبر كلما خفض، وذلك تجديدًا للعهد بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة، الزرقاني ٢٣١:١.

٢٤٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ (١).

٢٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَنَيْهِ حَنْق مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ](٢) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا لُونَ نُلِكَ<sup>(٣)</sup>.

٢٥١ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

[٢٤٩] الصلاة: ٢٠

(۱) بهامش ق «هذا أحد الأربعة الأحاديث التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر. فأسندها سالم وأوقفها نافع على ابن عمر. والحديث الثاني: من باع عبدا وله مال. والثالث: الناس كإبل مئة لا تجد فيه راحلة واحدة. والرابع: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.

[۲۰۰] الصلاة: ۲۰

- (۲) بهامش الأصل في ت، س «رأسه»، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.
- (٣) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى»، لم ينكر الرقع عند الركوع. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٨؛ وأبو داود، ٧٤٢ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

[٢٥١] الصلاة: ٢١

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠١ في الصلاة؛ والشافعي، ١٥٣٠؛ وابن حنبل، ٧٢١٩ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١١٥٥ في التطبيق عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٧٦٦ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٩١ عن طريق يعقوب بن إبراهيم النورقي عن عبد الرحمن؛ وشرح معاني الأثار، ١٣٣١ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٢٢، كلهم عن ملك به.

عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَاْمُرُنَا [أَنْ]<sup>(١)</sup> نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.

٢٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكُعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (٢) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.

٢٥٣ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (٢) تَكْبِيرَةَ الْأَفْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ نَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ش: ٢١] الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ التَّانِيةِ؟

قَالَ: يَبْتَدِىءُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ نُلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ص» عند الأصل، وفي س دكان يأمرنا نكبر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٨٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٢] الصلاة: ٢٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل في، «جــ: أَجْزَتْ».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٥٣] الصلاة: ٢٢١

 <sup>(</sup>٣) في الأصل في، «ط: فينسى»، مع علامة التصحيح.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

٢٥٤ ـ قَالَ يَحْيَى (١): قَالَ مَالِكُ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ.

٢٥٥ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْإِمَامِ [ن: ٢٣] يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ. وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ (٢) خَلْفَهُ الصَّلَاةَ. وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.

## ٢٥٦ \_ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٧٢/٢٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّودِ فِي الْمَغْرِبِ.

٧٣/٢٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ

<sup>[</sup>٤٥٢] الصلاة: ٢٢ب

<sup>(</sup>١) في الأصل على «يحيى» علامة «طع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أنه يستانف صلاته»: لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام، الزرقاني ٢٣٥١١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٠] الصلاة: ٢٢ج

<sup>(</sup>٢) التونسية «كل من كان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٥٧] الصلاة: ٢٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني، ٨٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٥؛ والبخاري، ٧٦٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٨١١ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٦٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸] الصلاة: ۲۶

[ق: ١٤ - ب] سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمُّنَا ﴿ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ (٢)، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَلَورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. ثُمَّ قَامَ فِي التَّالِثَةِ، فَلَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ (٢) تَمَسَّ ثِيَابِهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (٤) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِلْذِهِ الآيَةِ ﴿ رَبَّنَا لَا يُزِعْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (٤) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِلْذِهِ الآيَةِ ﴿ رَبَّنَا لَا يُزِعْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْ آنَ الْوَهَابُ (١٤) ﴿ (١٤) عَمران ٣ : ٨].

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «له» علامة «ت»، مع علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٦ في الصلاة؛ والشيباني،٢٤٦ في الصلاة؛ والشيباني،٢٤٦ في الصلاة؛ والشافعي،٢٤٠؛ وابن حنبل،٢٦٩٨ في م٢ ص٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري،٢٧٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الصلاة: ١٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٨١٠ في استغتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٨٣٢ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٨٣٧ في من عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٨٣٧ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي،٤٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٩] الصلاة: ٢٥

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «عبّاد» علامة عـ، وبهامشه في «خ: عبادة» وبهامش ق «روى يحيى: عباد بن نسي، وهو خطأ، والصواب: عبادة بن نسي».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «للتوزري: أن، وليست لغيره».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يقرأ».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل».

٢٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحُدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ (١). وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالتَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذٰلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ. سُورَةٍ.

٧٤/٢٦١ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيِّ (٢٦)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْأَنْصَادِيِّ (٢)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

### ٢٦٢ ـ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

٧٥/٢٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ،

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٨ في النداء والصلاة؛ والشافعي،١٠٤٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰] الصلاة: ۲۲

<sup>(</sup>۱) رمز في الأصل على «سورة من» علامة «ط»، وفي س، وبهامش الأصل في «جن بسورة مع أم القرآن» وفي ق «وبسورة سورة من القرآن».

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۱۹ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ۸۳٪ في الصلاة؛ والشيباني، ۱۳۳٪ في الصلاة؛ والشافعي، ۱۳۶٪ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦١] الصلاة: ٢٧

 <sup>(</sup>۲) «بن ثابت بن المغيرة بن الحطيم، الشاعر الجاهلي».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۲۲ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ۸٦ في الصلاة؛ والنسائي، ۱۰۰۰ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٨٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲] الصلاة: ۲۸

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (١)، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

٧٦/٢٦٤ مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَحَادِثِ التَّمَّادِ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ (٢)؛ أَنَّ الْحَادِثِ التَّيْمِ فَلَ الْبَيَاضِيِّ (٢)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا (٣) يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلَا

#### [٤٢٢] الصلاة: ٢٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «القسي والمعصفر لابن نافع، وابن شروس، ومطرف، وابن بكير، والقعنبي» وبهامش ق في «غ: والمعصفر في حاشيته».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لبس القسي» هي: ثياب مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس، بلدة بمصر، الزرقاني ٢٤١:١ .

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وابن بكير: وعن قراءة القرآن في الركوم...

قال البرقي: أخبرنا ابن بكير، قال: هي ثياب مضلعة بالحرير يعمل بالقس ماحوز من مواحيز مصر، تلى الفرما، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٤٧ في الصلاة؛ وأبن حنبل، ١٠٤٣ في ما الزهري، ١٠٤١ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللباس: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٤٤ في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٠٤٤ في اللباس عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٦٤ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبن الإنصاري عن معن وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦١ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «فروة بن عمرو البياضي»، وعند ق في «ع: قال أبو بكر، قال مطرف، سئل مالك عن أبي حازم التمار، عن البياضي، فقال: اسم أبي حازم يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة، واسم البياضي: فروة بن عمرو الأنصاري، وهو من بني بياضة».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «بما» علامة هجس»، وبهامشه في «خ: بم».

يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ».

٢٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ [ش: ٢٢] ﴿ يُسْسِمِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ [ف: ٢٤].

٢٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلَاطِ.

٢٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمًا جَهَرَ بِهِ (١) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللّهِ (٢)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «البياضي» هو رجل من بياضة، وهم فخذ من الخزرج، الزرقاني ٢٤٢:١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٨٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٠٤ في م ٣٤٤ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٤٩٠ ، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰] الصلاة: ۳۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٨٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٦] الصلاة: ٢١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالبلاط» هو: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق كان مبلطاً، الزرقاني ٢٤٦١.

<sup>[</sup>٢٦٧] الصلاة: ٢٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دفيه، مع علامة التصحيح، وفي ق دفيه، يعني فيما جهر فيه.

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر»، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۲۹ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ۸۸ في الصلاة؛ والشيباني، ۱۲۸ في الصلاة؛ والشيباني، ۱۲۸ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٢٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ<sup>(١)</sup> نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَيَغْمِزُنِي (١)، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي.

# ٢٦٩ ـ الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

٢٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (٣).

٢٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: ١٥ ـ ١] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ.
 فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةٍ (١) الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً.

[۲۲۸] الصلاة: ۲۲۱

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «جنب»، مع علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «الغمز ههنا الإشارة باليد، لابالعين، وأقتح عليه يعني: أقتيه. ابن وضاح: قيغمزني، يريد بيده».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفيغمزني، أي: يشير إلي؛ وفافتح عليه، أي: يذكره بالآية من القرآن، الزرقاني ٢٤٦:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٨٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۰] الصلاة: ٣٣

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «كلتيهما» علامة «جـه، وبهامشه في «خ: كليهما». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۱] الصلاة: ۲۶

 <sup>(3)</sup> رمز في الأصل على «وسورة»، علامة «ح»، وبحاشيته في «ع؛ وبسورة» مع علامة التصحيح.

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، إِذَّا، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. قَالَ:(١) أَجَلْ.

٢٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ (٢) قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصَّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدُّدُهَا.

٢٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ،
 فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّورِ الْأُولِ مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ،
 وَسُورَةٍ.

# ٢٧٤ ـ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

٧٧/٢٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا

<sup>(</sup>١) في الأصل في، دح: فقال،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲] الصلاة: ٣٥

<sup>(</sup>٢) الفرافصة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٥١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲] الملاة: ٢٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٤ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٧] الصلاة: ٢٧

سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ<sup>(۱)</sup>؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ<sup>(۲)</sup> وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمُ<sup>(۲)</sup> سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ<sup>(٤)</sup> فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ<sup>(٥)</sup> مِثْلَهَا»،

فَقَالَ<sup>(٦)</sup> أُبَيِّ: فَجَعَلْتُ أَبْطِي<sup>(٧)</sup> فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذٰلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي<sup>(٨)</sup>.

قَالَ<sup>(١)</sup>: «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟»

قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (١٠) ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْفَاتِحَةَ النَّا اللهُ عَلَى آخِرهَا.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «عامر بن كريز، وهو من ولده، بضم الكاف على التصغير فقط، وطلحة بن عبد الله بن كريز، بفتح الكاف، مع أن يحيى بن يحيى يرويه كُريز على التصغير، وليس بشيء».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «خزِرجي، عقبي، بدري، كاتب، قارئ، جامع للقرآن،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «تَعَلَّمَ» لابن وضاح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ما أُنْزلُ»، مع علامة التصحيح، وفي المطبوع والتونسية «ما أنزل الله».

<sup>(</sup>a) في ق «القرآن»، وفي نسخة ح عنده «الفرقان».

<sup>(</sup>٦) في ق دقال،، وفي نسخة عنده دفقال،،

<sup>(</sup>V) في الأصل في خ: «أُبْطِئُ».

<sup>(</sup>A) س «بها» یعنی وعدتنی بها.

<sup>(</sup>٩) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>١٠) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جــ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السبع المثاني، هي: سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة، الزرقاني ٢٠١١٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهرى: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٥.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هِيَ هٰذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ».

٢٧٦ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكُ (١)، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ.

# ٢٧٧ ـ الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ<sup>(٣)</sup> فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

٧٨/٢٧٨ \_ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>= [</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٦] الصلاة: ۲۸

<sup>(</sup>١) ضبطت الكاف في الأصل بالضمة والكسرة منونتين مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «أبي نعيم» ورمز عليها بعلامة «ط، ب، عت»، مع علامة التصحيح وفي المطبوع والتونسية «عن أبي نعيم وهب بن كيسان»، وفي ق وس «عن أبي نعيم، وهب بن كيسان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٩٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٠ في الصلاة؛ والترمذي، ٣١٣ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وشرح معاني الآثار، ١٣٠٠ عن طريق بحر بن نصر عن يحيى بن سلام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۷]

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فيما يجهر»، وكلمة «لا» كتبت في الأصل بخط نقيق بين «فيما» و «يجهر» وكتب عليها ص، وفي رواية ط عند الأصل: «لم» يعني لم يجهر وكلمة يجهر ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وفتح الهاء، وبضم الياء وكسر الهاء، وكتب عليها: «معا».

<sup>[</sup>۲۷۸] الصلاة: ۳۹

أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. غَيْرُ تَمَامٍ»،

قَالَ، قُلْتُ: (١) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، [ش: ٢٣] إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ [ف: ٢٠] وَرَاءَ الْإِمَام.

قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (٢)، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: اقْرَقُا. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾. يَقُولُ اللّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الرَّحْيَٰ الرَّحِيهِ ﴾ يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ اللهُ: (٤) مَجَّدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ اللهُ: (٤) مَجَّدَنِي عَبْدِي.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ح: فقلت»، وكذلك في ق.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «نصفين» علامة «ع»، وبهامشه «بنصفين»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة خ عند ق «بنصفين».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «مالك، رواية القاسم ومعن».

<sup>(</sup>٤) في ق «تبارك وتعالى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هي خداج» أي نقصان؛ «بينى وبين عبدي» أي: بعضها تعظيم لله تعالى، وبعضها استعانة للعبد على أمر بينه وبنياه، الزرقاني ٢٥٤:١ ـ ٢٥٥٠.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فَهٰذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ق: ١٥ ـ ب] وَلَا ٱلطَّبَآلِينَ ﴾ فَسَلَ قُلَاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

٢٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

٢٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؟ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ (١) بِالْقِرَاءَةِ.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه. «وقال: فهي خداج، هي خداج، هي خداج، وقال فيه: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سال. إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فيه: ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١١٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٣٤ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم الصلاة: ٣٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٩٠٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٢٨ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٨٤ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٣٩٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۹] الصلاة: ٤٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>۲۸۰] الصلاة: ٤١

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «الإمام» علامة «طع».

٢٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَام فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

قَالَ يَحْيَى (١)، قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

٢٨٢ ـ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

٢٨٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأُ.

٢٨٤ \_ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَام (٢).

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٤٦ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۱] الصلاة: ۲۲

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على ديحيى، علامة دطع،، مع علامة التصحيح. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٤٤ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٣] الصلاة: ٢٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٩٣ في الصلاة؛ والشيباني،١٩٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٤] الصلاة: ١٤٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه بالقراءة، وهذا تفسير ما في الكتاب.

٢٨٥ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَةً؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا
 وَرَاءَ (١) الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا
 يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

٧٩/٢٨٦ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا؟»

فَقَالَ (٢) رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا، يَا رَسُولَ اللّهِ،

قَالَ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ<sup>(٤)</sup>، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ اللهِ ﷺ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ اللهِ ﷺ، فيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ اللهِ ﷺ،

<sup>[</sup>٢٨٠] الصلاة: ٣٤٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وخ: خلف، مع علامة التصحيح يعني في نسخة خ: خلف بدل وراء. [٢٨٦] الصلاة: ٤٤

<sup>(</sup>Y) في ش، وبهامش الأصل في «جــ: له».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح وص» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «أي مالى أجانب القراءة، ولا».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دقال ابن وضاح: فانتهى الناس إلى آخر الحديث من قول ابن شهاب». [الغافقي] قال الجوهري: «رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه: وقال فيه: جهر فيها بالقراءة، فقال: هل: قرأ معي أحد منكم آنفا»، مسند الموطأ صفحة ٧٧. [التخريج] أذر حد أدر مورون النمويين ٧٤ في النام والحريات، والحريات، المراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠٠ في المراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠ والمراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠ والمراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠٠ والمراون ١٤٠ والم

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠ في النداء والصلاة؛ والحنثاني، ٩٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١١١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٩٤ في م٢ ص ٣٠١ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٩١٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٢٦ في استفتاح الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٨٤٩ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٨٠، كلهم عن مالك به.

# ٢٨٧ ـ مَا جَاءَ فِي التَّاْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ

٨٠/٢٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ (١) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ (١) أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَمْلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

٨١/٢٨٩ ـ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ آمِينَ.

٨٢/٢٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ<sup>(٢)</sup>،عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ

[٨٨٨] الصلاة: ٥٤

(۱) بهامش الأصل علَّق على «ابي سلمة» قائلا: «اسمه عبد الله» وقيل: اسمه كنيته». 

[الغافقي] قال الجوهري: «وزاد ابن وهب: ما تقدم من ذنبه»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠ 
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٢٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٩؛ والشافعي، ١٤٩؛ والبن حنبل، ١٢٩ في م٢ ص٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٨٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٨٨ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩٣٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ والترمذي، ٢٥٠ في الصلاة عن طريق محمد بن العلاء عن زيد بن حباب؛ والقابسي، ١٨٥، كلهم عن مالك به.

[۲۹۰] الصلاة: ٤٥

(٢) رسم في الأصل على دبن عبد الرحمن، علامة طع، ع، ز. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣ في النداء والصلاة؛ والشافعي،١٥٠؛ وابن حنبل،٩٩٤ في ٩٩٢٤ في ٩٩٧٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٧٨٢ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٤٤٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٩٢٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،٩٣٥ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي،٤٢٩، كلهم عن مالك به.

الْإِمَـــامُ [ش: ٢٤] ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ الْهَالِينَ الْفَاتِحة ١: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٨٣/٢٩١ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْمُلَاثِكَةُ فِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

٨٤/٢٩٢ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى آبِي بَكْرٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ آبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: (٣) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (٤) الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ

كتاب الصلاة

<sup>[</sup>۲۹۱] الصلاة: ٢٦

<sup>(</sup>١) كتب هذا الحديث بهامش الأصل باللحاق إلى ناحية اليمين، وكتب في نهايته: صح، الأصل، وبهامش ق: «قال يحيى بن عمر: جاء أنّ أمين اسم من أسماء الله عز اسمه، وجاء أيضا أن تفسيره: أفعل يا رب، وجاء أنها مثل الطابع على الكتاب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فوافقت إحداهما الأخرى» أي: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء، الزرقاني ٢٦٢:١.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤ في النداء والصلاة؛ والشافعي،١٥١؛ وابن حنبل،٩٩٦ في ٩٨ ص٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٧٨١ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٩٣٠ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي،٣٢٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲] الصلاة: ٤٧

<sup>(</sup>٢) تكرر في الأصل: دعن أبي صالح السمان، وحوقها المرة الثانية بين دصح و، صحه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل في، دح: فقالواء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ولابن القاسم «ولك» يعني: ولك الحمد. وبهامشه أيضًا في «ع، ط، وقال ابن وهب: ولك الحمد»، وفي ش «ولك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووافق قوله قول الملائكة، أي: حمده حمدهم، الزرقاني ٢٦٤٤١.

قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

### ٢٩٣ ـ الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ

٨٥/٢٩٤ مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ عِبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ (٢) نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَصْنَعُ.

#### [۲۹٤] الصلاة: ٨٤

[معاني الكلمات] وبالحصباء، هي: صغار الحصى، الزرقاني ٢٦٤:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٤ في م٢ ص ٢٥٠ عن والشيباني، ١٤٤ في الصلاة؛ والشافعي، ١٦٨؛ وابن حنبل، ٢٣١ في م٢ ص ٢٥ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المساجد: ١١٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٦٧ في السهو عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٩٨٧ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ١٩٤٧ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٩٤١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٢٥ في ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٧٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٢٢٨ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم الصلاة: ٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٦٠ في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٤٨ في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٢٦٧ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٩٠٧ في مه عن معن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر، وفي، ١٩١١ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) علَّق بهامش الأصل على «المعاوي، قائلا «من بني معاوية، فخذ من الأنصار».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «انصرف» علامة «جـ»، وبهامشه «لابن القاسم: انصرفت»، وفي ق «فلما انصرفت».

فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ؟

قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.

٢٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ. فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى (١) رِجْلَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٢)، عَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ (٢) ذٰلِكَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي (٤) أَشْتَكِي.

٨٦/٢٩٦ مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ (٥) فِي الصَّلاَةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ (٦) لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ.

<sup>[</sup>٢٩٥] الصلاة: ٤٩

<sup>(</sup>١) في الأصل في، ﴿ (: ثُنَّى، .

<sup>(</sup>٢) في ق دعبد الله، بدون: بن عمر.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «تفعل» علامة «ط، جه، وفي نسخة «ص» عند الأصل: «لتقعل».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «فإني»، مع علامة التصحيح،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «تربع»أي: يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقة اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند البته اليمنى، الزرقاني ٢٦٥:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٤٩٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٠ في الصلاة؛ والشيباني،١٦٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹٦] الصلاة: ٥٠

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ت: السجدتين».

<sup>(</sup>٦) «ذكره ضبطت في الأصل للمبنى للمجهول أيضا.

وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هٰذَا(١) مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.

٨٧/٢٩٧ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ يَتَرَبَّعُ فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ. قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَثِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. فَنَهَانِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ (٤) رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى،

قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ نَٰلِكَ.

فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيًّ<sup>(٥)</sup> لَا تَحْمِلَانِّي<sup>(٦)</sup>.

٢٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى (٧) رِجْلَهُ الْيُسْرَى،

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل «نلك» مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٩٨ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۷] الصلاة: ٥١

<sup>(</sup>٢) في ق «عبيد الله» وبهامشه «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل «بن عمر» علامة «جـ».

<sup>(</sup>٤) في ش «تجلس» وضبب عليها، وبالهامش «تنصب».

<sup>(°)</sup> في ق «رجلاي» وفي نسخة عنده «رجلي».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في نسخة: «ص: تحملانني».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٦٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٠ في الصلاة؛ والبخاري، ٨٢٧ في الاذان عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق، كلهم وأبو داود، ٥٩٠ في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۸] الصلاة: ۲۰

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في «خ: ثنى».

وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ (١). ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هٰذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢)، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

### ٢٩٩ ـ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>

٣٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيْدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيْدِ، عَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ (1)؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى عَبْدِ النَّاسِ التَّشَهُدَ. يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للّهِ، الزَّاكِيَاتُ للّهِ، الزَّاكِيَاتُ للّهِ، الزَّاكِيَاتُ للّهِ، النَّاكِيَاتُ للّهِ، النَّابِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ [ن: ٢٧] للّهِ؛ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَنْهُ اللّهِ إِلاَّ اللّهُ (1) وَرَسُولُهُ.

٣٠١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ:

[۲۹۹]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: قدميه» وبهامش ق في «غ: قدميه».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دروى ابن بكير: عبيد الله بن عبد الله،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٥ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٩٥١ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة سـ عند الأصل «ما جاء».

<sup>[</sup>۳۰۰] الصلاة: ٥٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دمنسوب إلى القارة، وهم فخذ من كنانة».

<sup>(</sup>٥) في ق وش زيادة «وحده لا شريك له» وضبب عليها في ش.

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على «أشهد» علامة دهـ، و دجـ،

<sup>(</sup>V) في نسخة عند الأصل ووانَّ»، وليس فيها: اشهد.

<sup>(</sup>٨) في نسخة عند الأصل دعيدُه، بدل: عبد الله.

و التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦١ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٨٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠١] الصلاة: ٥٤

بِسْمِ اللّهِ، التَّحِيَّاتُ للّهِ، الصَّلَوَاتُ للّهِ، الزَّاكِيَاتُ<sup>(١)</sup> للّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهِ، الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا [ق: ١٦ ـ ب] رَسُولُ اللهِ.

يَقُولُ هٰذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ(٢)، تَشَهَّدَ كَذَٰلِكَ آيْضًا [ش: ٢٥]. إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَقَلَى لَيَّالُمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ عَلَيْهِ اللّهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ سَلَمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ.

٣٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَدَتْ: التَّحِيِّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ (٢) وَرَسُولُهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «الزاكيات» علامة «جـ»، وفي نسخة عند الأصل: «الزكيات»، مع علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل في شد: «الصلاة».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦١ في الصلاة؛
 والشيباني،١٤٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٢] الصلاة: ٥٥

 <sup>(</sup>۲) كتب بهامش الأصل «عبدُه»، وكتب عليها: «معا»، يعني كلتا الروايتين صحيحتان.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٣٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١)، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْقَ، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ (٢) مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّهِ وَرَسَولُهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَ السَّلامُ عَلَيْنَ السَّلامُ عَلَيْنَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

٣٠٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (٢) فِي الصَّلاَةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ وِثْرًا؟ فَقَالاً: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ وِثْرًا؟ فَقَالاً: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأُمُّرُ عِنْدَنَا(٤).

### ٣٠٥ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٣٠٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ

<sup>[</sup>٣٠٣] الصلاة: ٥٦

<sup>(</sup>١) التونسية دعبد الرحمن والقاسم محمد.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهن وأشهد أن، ومثله في نسخة عن عند ق.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٢ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۶] الصلاة: ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «الإمام»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام».

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٥٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٦٢ في الصلاة؛ ومصنف ابن ابي شيبة،٨٦٥٢ في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦] الصلاة: ٥٧

السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَام، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ.

٣٠٧ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رَكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذٰلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذٰلِكَ خَطَا مُمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (١) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ.

# ٣٠٨ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي (٢) رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا

٨٨/٣٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فإنما ناصيته بيد شيطان» أي: إن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه هو انقياد من كانت ناصيته بيده، الزرقاني ٢٧٤:١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٨ في الصلاة؛ والحدثاني،١٥٨ في الصلاة؛

<sup>[</sup>۲۰۷] الصلاة: ۱۵۷

<sup>(</sup>۱) في الأصل في، وخ: فإنماه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٥٨ في الصلاة؛ والحدثاني،١٥٥٨ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸]

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على دفي، علامة دخ،، مع علامة التصحيح، وكتب عليها دصح مِنْ صحح، يعني دمن سلم في ركعتين، و دمن سلم من ركعتين، كلتا الروايتين صحيحتان.

<sup>[</sup>۲۰۹] الصلاة: ۸۸

اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ نُو الْيَدَيْنِ: (١) أَقَصُرَتِ (٢) الصَّلَاةُ. أَمْ نَسِيتَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَصَدَقَ نُو الْيَدَيْنِ؟»

فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.

فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ق: ١٧ - آ] أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ شُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ (٤)، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ (٤)، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ.

٨٩/٣١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «اسم ذي اليدين: الخرناق بن عمرو، من بني سليم حجازي» وبهامش ق «اسم ذا اليدين: عبيد بن عمير وهو رجل من خزاعة وكان يبطش بيديه جميعا ولذك سمى ذا اليدين».

<sup>(</sup>Y) رسمت الكلمة في الأصل: بفتح القاف وضمها، وبكسر الصاد، وبفتحها مع التشديد، وبفتح الراء وضمها، وبهامشه «الصواب: تخفيف الصاد لقوله: إن تقصروا من الصلاة، ولا وجه للتشديد، لأنه ليس للتكبير ههنا موضع، وحكى الهروي ثلاث لغات».

<sup>(</sup>٣) في ش «نسيته».

<sup>(</sup>٤) «ثم رفع» ساقطة من ش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «نو اليدين» هو الخرباق السلمي، الزرقاني ١٧٨:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٠ في الجمعة؛ والشافعي، ٢٩٨؛ والبخاري، ٢١٤ في السهو عن والبخاري، ٢١٤ في السهو عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٢٢٨ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢٥٠ في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٢٢٧ في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٠٠٠ في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٣٩٩ في الصلاة عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٦٨٦ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٢١٨١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٠] الصلاة: ٥٩

ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ (١) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ»،

فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»

فَقَالُوا: نَعَمْ،

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيم (٢)، وَهُوَ جَالِسٌ.

٩٠/٣١١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ؛ (٣) قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَىٰ

<sup>(</sup>١) ضبطت الكلمة مثل ما ضبطت في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل في، وط: السلام، وبهامشه وفي كتاب أبي داود، عن أبي هريرة: ولم يسجد رسول الله سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٩ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٧٠ في ٢ ص٤٤٧ عن والشيباني، ١٣٧٠ في ٢ ص٤٤٧ عن طريق وكيع، وفي، ١٩٢٧ في م٢ ص٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٩٢٧ في م٢ ص٤٥٩ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ١٢٢٦ في السهو عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٢٤١ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٢٥١ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وألقابسي، ٢٢٥١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱] الصلاة: ۲۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دليس له اسم يعرف،

صَلاَتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشُّمَالَيْنِ: (١) رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، أَقَصُرَتِ (٢) الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ [ش: ٢٦]، وَمَا<sup>(٢)</sup> نَسِيتُ؟»

فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟

فَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللَّهِ] (٤). فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

٩١/٣١٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اسم ذي الشمالين: عمير بن عبد عمرو، حليف بني زهرة، كان يعمل بيديه جميعا، وقتل يوم بدر»، وفي ش «ذو اليدين».

<sup>(</sup>٢) ضبطت الكلمة مثلما ضبطت في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على دوماء علامة «طع»، وبهامشه «ولا»، مع علامة التصحيح، يعني: في رواية «وما نسيت»، وفي أخرى «: ولانسيت»، وفي نسخة عند ق «ولا»، يعني ولا نسيت.

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على ديا رسول الله، علامة دخ، و دعه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٧٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۲] الصلاة: ۲۱

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه الترمذي الفرائض: ١٦، عن مالك به.

٣١٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوِ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَةِ، فَإِنَّ سَهْوٍ كَانَ ذِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.

# ٣١٤ ـ إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ (١)

٩٢/٣١٥ ـ مَالِكٌ<sup>(٢)</sup>، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ<sup>(٣)</sup>، فَلَمْ يَدْدِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ<sup>(٤)</sup>. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

[٢١٢] الصلاة: ١٦١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٧٤ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[317]

(١) في الأصل في، دع وخ: الصلاة،.

[٢١٥] الصلاة: ٦٢

(٢) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك».

 (٣) في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.

(٤) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.

[معاني الكلمات] «شفعها، أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان، أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني ٢٨٤١١.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥١ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٠٢٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦٦٣ في م ٦ عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.

٣١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ<sup>(١)</sup>، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ (٢) أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ن: اللّهِ؛ (٢) أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ [ن: ٢٩] فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْهِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

٣١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي<sup>(٣)</sup>، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدُ (٤) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.

٣١٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا [ق: ١٧ ـ ب] سُئِلَ عَنِ النَّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ<sup>(٥)</sup> أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ.

<sup>[</sup>٣١٦] الصلاة: ٦٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وابي بكر».

 <sup>(</sup>۲) علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني».
 [معاني الكلمات] «فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني ۲۸۰:۱.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۷] الصلاة: ٦٤

<sup>(</sup>٣) في ق دالعاص، بدل دالعاصى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل في، دعت: يسجده، مع علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٧٧ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٢ في الصلاة؛ والشيباني،١٥٢ في الصلاة؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٤١١ في الصلوات عن طريق ذيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۸] الصلاة: ١٦٤

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل «الترخي القصد، وهو البناء على اليقين، وهو التحري، وقيل: هو غالب الظن».

# ٣١٩ \_ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (١)

٩٣/٣٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، وَنَظَرْنَا (٢) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسُلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.

٩٤/٣٢١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُورُمُنِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

[714]

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٥٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «ركعتين».

<sup>[</sup>۲۲۰] الصلاة: ٦٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «في رواية أبي عيسى: ونظرنا، ولغيره: وانتظرنا لأبي مصعب»، وبهامش ق «قال أبو عمر: ابن القاسم، وأبو مصعب، وابن بكير، عن مالك يروون: وانتظرنا؛ ويحيى بن يحيى: ونظرنا».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: انتظرناه، مسند الموطأ صفحة ٢٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٣٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٩٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٧٤٠؛ والشافعي، ١٠٢٠؛ وابن حنبل، ٢٢٩٧٩ في م ص ٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٢٢٤ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٢٢ في السهو عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٤٩٩ في الإذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١٨٠ كلهم عن والدارمي، ١٤٩٩ في الإذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١٨٠ كلهم عن

<sup>[</sup>۲۲۱] الصلاة: ۲٦

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتنوينها مكسورة، وبالمنع من الصرف.

الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ<sup>(١)</sup> وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا<sup>(٢)</sup>. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجَدَ سَجْدَ شَعْرَ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ<sup>(٣)</sup>.

٣٢٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِثْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيم (1).

٣٢٣ \_ النَّظَرُ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (\*) عَنْهَا [ش: ٢٧]

٩٥/٣٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (٦)، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

<sup>(</sup>١) في الأصل في نسخة «ت: اثنين».

<sup>(</sup>۲) في ش «فقام الناس معه».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق دحدثني محمد بن معاوية عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر فصلى ركعتين ثم سلم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٧٥، والبخاري، ١٢٢٥ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٤٨٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٢] الصلاة: ٢٦١

<sup>(</sup>٤) في ش خلط في العبارة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٨٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٥٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[222]</sup> 

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في نسخة «خ: شغلك».

<sup>[</sup>٤٢٤] الصلاة: ٦٧

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: عن أمه، عن عائشة، هكذا رواه ابن بكير، والقعنبي وغيرهم».

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ (١) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَلِيْ خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هَٰذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى آبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي (٣).

9٦/٣٢٥ ـ مَالِكُ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (٤) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟

فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ.

٩٧/٣٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ

[معاني الكلمات] مخميصة شامية لها علم، اي: كساء رقيق مربع من خز أو صوف؛ مفكاد يفتنني، أي: يشغلني عن خشوع الصلاة، الزرقاني ٢٨٩:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٥٥ في مرب المربق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق وابن حبان، ٢٣٣٨ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٤ كلهم عن مالك به.

#### [٣٢٥] الصلاة: ٦٨

(٤) في الأصل في، «هـ: انبجانية»، وبهامشه «ابن قتيبة: كساء منبجاني، ولايقال: انبجاني، لأنه منسوب إلى منبج، وفتحت باؤها في النسب لأنه خرج مخرج منطق أبي و... وغير ابن قتيبة يقول: جائز انبجاني كما جاء في الحديث».

[معانى الكلمات] «أنبجانية» كساء غليظ لا علم له.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٥٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٢٢٦] الصلاة: ٦٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أبو جهم بن حنيفة، هو من بني عدي، واسمه عامر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دفى جـ لرسول الله، وفى ق أيضا.

<sup>(</sup>٣) في ق في نسخة «غ: فكانت تفتنني».

الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٍّ (۱)، فَطَفِقَ (۲) يَتَرَدُّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا. فَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ لِلتَّمِسُ مَخْرَجًا. فَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلِّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ. فَضَعْهُ (۲) حَيْثُ شِئْتَ.

٣٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ [ن: ٣٠] أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخُلُ قَدْ ذُلِّلَتْ (٤)، فَهِي مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ (٥) مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّيَهِ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (٢) فِي مَالِي هٰذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (٢) فِي مَالِي هٰذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ (٧)

<sup>(</sup>١) بهامش ق «الدبسي اليمامة».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وكسرها، وكتب عليها: «معاه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل في، «ت: ضعه، يعنى بحذف الفاء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الفتنة» الانشغال عن الخشوع في الصلاة، الزرقاني ٢٩١٠١؛ «دبسي» هو: طائر يشبه اليمامة؛ «فطفق يتردد» أي: يطلب المخرج من بين جرائد النخل. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٨٦ في الجمعة؛ والحدثاني،٥٦١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٧] الصلاة: ٧٠

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل ددللت، بدال غير معجمة، لابن وضاح من كتابه».

<sup>(</sup>٥) في ش «اعجبها».

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أصابني».

<sup>(</sup>V) في ق «سبيل»، وفي نسخة عنده «سبل».

الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ [ق: ١٨ ـ ١] عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ ٱلْفًا. فَيُسَمَّى (١) ذٰلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ (٢).

<sup>(</sup>١) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، دفيسمى، و دفسمي، وكتب عليها: «معاء، وفي ق دفسمى».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عم عند الأصل «الخمسين» ومثله في ش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقد ذلك، أي: مالت الثمرة لأنها عظمت وبلغت حد النضج، الزرقاني ٢٩٢:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٨٧ في الجمعة؛ والحدثاني،٥٦ أ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

# ٣٢٨ \_ [كتاب السَّهُوُ<sup>(۱)</sup>]

### ٣٢٩ ـ الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ

٩٨/٣٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (٢) عَلَيْهِ. حَتَّى لَا يَنْرِي كَمْ صَلِّي؟ فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

٩٩/٣٣١ مَالِكُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَنْسَى اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَأَنْسَى أَوْ أُنسَّى لِأَسُنَّ»(٣).

[444]

<sup>(</sup>١) ليس هذا العنوان في المخطوطات الثلاثة.

<sup>[</sup>۳۳۰] السهو: ١

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الباء وتخفيفها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «فلبس، بتخفيف الباء، حكاه أبو عمر في التمهيد».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] وفلبس عليه، أي: خلط عليه أمر صلاته، الزرقاني ٢٩٩٣٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٩ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٤٨٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٦ ب في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٦ في الصلاة؛ والبخاري، ١٣٦٠ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٨٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٥٧ في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢٠٠ في الركوع والسجود عن طريق القنبي؛ والقابسي، ٢٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣١] السهو: ٢

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «هذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولايحفظ لغيره».

٣٣٢ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَأَهِمُ (١) فِي كَنْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلاَتِي. فَيَكْنُدُ ذَلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي.

# ٣٣٣ ـ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٠٠/٣٣٤ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٨٩ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲] السهو: ۳

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أوهم»، وفي ق «أهم»، وفي ش «فقال إني أهم». [معاني الكلمات] «أهم في صلاتي» أي: أتوهم أني نقصتها ركعة مثلا مع غلبة ظني بالإتمام، الزرقاني ١٤٠٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٩١ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٤] الجمعة: ١

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل في، دع، خ: السمان، يعني «أبي صالح السمان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٦٧؛ وابن حنبل، ٩٩٢٨ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٨٨١ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: ١٠ عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٣٥ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٣٥ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٩٩٤ في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٧٧٥ في م٧ عن طريق عمر بن اسعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٨، كلهم عن مالك به.

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ».

٣٣٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ [ش: ٢٨].

١٠١/٣٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ<sup>(١)</sup> مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟

قَالَ: (٢) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّاتُ.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٤٣٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٦ في الصلاة؛ والشيباني،٦٠ في الصلاة؛ والقابسي،٢٧١ كلهم عن مالك به.

#### [٢٢٦] الجمعة: ٢

- (١) بهامش الأصل «هو عثمان رضي الله عنه... وابن السكن».
  - (٢) بهامش الأصل في «عـ: فقال» ومثله في ق.

[معاني الكلمات] وفقال عمر: أية ساعة هذه؟ه هذا استفهام توبيخ أي: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟١، الزرقاني ٢٠٠٠١ وانقلبت من السوق، أي: رجعت، الزرقاني ٢٠٠٠١.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٥٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٦٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١؛ والشافعي، ١١٨٧؛ وابن حنبل، ١٩٩١ في م١ ص٢٠ عن طريق روح، ص٢٠ عن طريق روح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٥] الجمعة: ٢

فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ.

١٠٢/٣٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعَدِ الْخُمُعَةِ وَاجِبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِم».

١٠٣/٣٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ف: ٣١] قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».

٣٣٩ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَادِهِ،

### [٣٢٧] الجمعة: ٤

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٣٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٥٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١٥٩ في م٢ ص ٢٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٨٧٨ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٨٩٥ في الجمعة عن طريق مسلم، الجمعة: ٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٧٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٤١ في يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٧٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٤١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٢٢٨ في م٤ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥٣٧ في الاذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسى، ٢٧١، كلهم عن مالك به.

#### [٢٢٨] الجمعة: ٥

(١) في ق دعبد الله بن عمره.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢١٥ في م٢ ص٤٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٧٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ١٣٧٦ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ والدارمي، ١٥٣٦ في الاذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٠٤، كلهم عن مالك به.

[٢٢٩] الجمعة: ١٥

وَهُوَ يُرِيدُ<sup>(١)</sup> بِذٰلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

78 - 78 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ(7) اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا(7). وَهُوَ يَنْوِي(3) بِذٰلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. فَأَصَابَهُ مَا [5:10] بَنْقُضُ وُضُوءَهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْوُضُوءُ. وَغُسْلُهُ ذٰلِكَ مُجْزِيٌّ عَنْهُ(9).

### ٣٤١ ـ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١٠٤/٣٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل عند «مطرف: لا يريد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٠] الجمعة: ٥ب

<sup>(</sup>٢) في ق «من»، وفي نسخة «خ: ومن».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الرجهين، والضبط غير واضح في التصوير، وكتب عليها: «معاء،

<sup>(</sup>٤) في التونسية «وهو يريد بذلك، بدل وهو ينوي بذلك.

<sup>(</sup>٥) بهامش ق دبلغت قراءة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «معجلاً أو مؤخرًا» أي: ذاهبًا لها قبل الزوال أو رائحًا لها في الوقت المطلوب، الزرقاني ٢٠٦:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٣٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٢] الجمعة: ٦

الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ»(١).

٣٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ آبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (٢) قَالَ يَخْلُبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ (٣)، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٤) يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.

وقال جماعة الرواة: قول هالك يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة».

[معاني الكلمات] ،فقد لغوت، أي: خبت من الأجر، الزرقاني ٢٠٧:١.

[الغافقي] قال الجوهري: «هكذا في رواية ابن وهب، وابن قاسم، ومعن، وابن عفير» «وليس عند القعنبي إلا خارج الموطأ، ولا هو عند ابن بكير،»

دوهو مرسل عند أبي مصعب، مسند الموطأ صفحة ٣٦.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٧ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٤٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٨ في الصلاة؛ والصدثاني، ١٠١٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٩٠ وابن حنبل، ١٠١٢٨ في م٢ ص٤٧٥ عن طريق يحيى، وفي، ١٠٢٠ في م٢ ص٥٨٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٣٠ في م٢ ص٥٨٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٣٠ في م٢ ص٥٨٥ عن طريق إسحاق؛ والنسائي، ١٥٧٧ في العيدين عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١١١٨ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٥٤٨ في الآذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ١٥٤٨ في الآذان عن طريق خالد بن مخلد،

[٣٤٣] الجمعة: ٧

- (٢) بهامش الأصل في دعب، ع: المؤذنون، هكذا جاء بلفظ الجماعة، ورسم في ق على
   دالمؤذن، علامة ج، وبهامشه في ع: دالمؤذنون، وفي ش دالمؤذنون».
- (٣) رسم في الأصل على «المؤذن» علامة ح، ويهامشه في عد «المؤذنون» وفي ق «المؤذنون».
  - (٤) في ق «عمر».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دقال محمد: والإمام يخطب يوم الجمعة ليس للنبي، إنما هو من تفسير مالك، دوقال ابن وهب: إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت، يعني يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة

٣٤٤ \_ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.

٣٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ، فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذَٰلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (١) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِع.

فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا(٢) الصَّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (٣) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.

 <sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٤٣٩ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٨ب في الصلاة؛
 والشافعي،٢٧٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[337]</sup> الجمعة: ١٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٤٠ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٨ج في الصلاة؛ والشيباني،٢٢٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٠] الجمعة: ٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفاستمعواء، مع علامة التصحيح وفي ش وفاستمعواء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دفاعدِلواء، وكتب عليها: دمعاء.

 <sup>(</sup>۲) كتب بهامش الأصل «فيخبروه» بإسقاط النون، وكتب عليها: «معا» يعني الروايتان صحيحتان، «فيخبرون» و «فيخبروه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوحاذوا بالمناكب، أي: ساووا بينها، الزرقاني ٢٠٧١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٩٥٠؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٥٣٧ في الصلوات عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

٣٤٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا.

٣٤٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (٢) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ. وَقَالَ: لاَ تَعُدُ.

٣٤٨ ـ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ<sup>(٣)</sup>؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ.

٣٤٩ \_ مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ (١٠ ٢٩]

٣٥٠ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ

<sup>[</sup>٣٤٦] الجمعة: ٩

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «هـ: يختطب». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٥ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٧] الجمعة: ١٠

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «إنسان» علامة «عـ»، وبهامشه كلمات غير واضحة في التصوير ولعلها «رجل»، وعليها علامة «ح»، وبهامش ق في نسخة «جــ رجل»، وكذلك في ش، والتونسية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفشمته، اي: دعا له بدعاء تشميت العاطس.

<sup>[</sup>۲٤٨] الجمعة: ١١٠

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالخفض والرفع منونا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٤٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٩٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[437]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «عطاء، وطاووس، وجابر، ومكحول: من فاتته الخطبة فاتته الصلاة».

<sup>[</sup>٣٥٠] الجمعة: ١١

الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (١).

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْم بِبَلَدِنَا.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (٢)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

٣٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِدُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَقْدُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلاَتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُد، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ن: ٣٢] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ " لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُد، حَتَّى يَقْدُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ الْأَمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ أَكَابًا أَدْبَعًا.

٣٥٢ \_ مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [ق: ١٩ \_ 1] ٣٥٣ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (٥) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دعت ركعةً ، يعنى فليصل إليها ركعة.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: ومن أدرك ركعة من الصلاة، ورمز عليها بالتقديم والتأخير، وفي دجن من أدرك ركعة من الصلاة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥١] الجمعة: ١١١

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «فإن».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: فإنه، وفي ق على دفإن، علامة عـ، وفي نسخة عنده دفإنه،. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٥٣] الجمعة: ١٢

<sup>(</sup>a) بهامش الأصل «رعُف لغة».

يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

٣٥٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (١) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدُ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ(٢).

٣٥٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ آرَادَ أَنْ يَخْرُجَ. الْخُرُوجِ، أَنْ " يَخْرُجَ.

## ٣٥٦ ـ مَا جَاءَ فِي السَّعْي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٥٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَيَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ

<sup>[</sup>٢٥٤] الجمعة: ١١٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الياء والعين وضمّهما.

<sup>(</sup>۲) بهامش ق «قال محمد بن معاوية، قال مالك: في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يرجع وقد ركع الإمام الركعة الآخرة ولم يدركها أنه يبني على الركعة التي صلى معه فيصلي ركعة أخرى ما لم يتكلم، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٤٥٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٥] الجمعة: ١٢ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع، ز: أنه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۵۷] الجمعة: ۱۳

الله [الجمعة ٦٢: ٩] فَقَالَ<sup>(١)</sup> ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَقُهَا إِلَى فِكْرِ اللَّهِ يَقْرَقُهَا إِلَى إِلْكِ اللَّهِ يَقْرَقُهَا إِلَى إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ. يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة ٢: ٢٠٥]

وَقَالَ ﴿وَأَمَّا مَن جُلَةُكَ يَسْمَنُ ۚ ۞ وَهُوَ يَغْشَيْ ۞﴾ [عبس ٨٠ ٨ ـ ٩] وَقَالَ ﴿ثُمَّ أَذَبَرَ بِسَعَىٰ ۞﴾ [النازعات ٧٩: ٢٢]

وَقَالَ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى ﴿ إِلَّهِ ١٩٢: ٤]

قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلاَ الأَشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.

# ٣٥٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

٣٥٩ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ. فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) في ق «قال»، وفي نسخة عنده «فقال».

 <sup>(</sup>۲) في ق «يا أيها الذين آمنوا، وعليها الضبة.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٥ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري،٤٥٧ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٥٩] الجمعة: ١٤

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وجمع بهم» أي: صلى الجمعة بهم، الزرقاني ١٠: ٣١٦. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٣٦٠ ـ وَقَالَ مَالِكُ: وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لِاَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلْيُتْمِمُ (١) أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ، الصَّلاَةَ.

٣٦١ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (٢).

# ٣٦٢ ـ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٣٦٣/٣٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا (٣) عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ (٤) يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهِ، يُقَلِّلُهَا».

<sup>[</sup>٣٦٠] الجمعة: ١١٤

<sup>(</sup>١) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، وكتب بهامش الأصل بالإدغام ووليُتِمَّ، وكتب عليها: دمعا، وفي ق دوليتمَّ،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٦١ في الجمعة؛ والحدثاني،١١٤٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦١] الجمعة: ١٤ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دط: المسافره وفي ش «لا جمعة على مسافره بدون الواو.

<sup>[</sup>٣٦٣] الجمعة: ١٥

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «يصادفها لابن حمدين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل على دقائم، علامة عنه وبهامشه دطرحه ابن وضاح قوله قائم،. [معاني الكلمات] «لا يوافقها عبد مسلم، أي: لا يصادفها، الزرقائي ٢١٦٠٠. [الفاشقي] قال الجوهري: «وفي الروايات: وهو قائم يصلي عن: قتيبة وأبي مصعب، مسند الموطأ صفحة ١٩٤٤.

١٠٦/٣٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ. فَجَلَسْتُ مَعَهُ. فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (١) [ش: ٣٠]. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (٢) فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (٢) الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَفِيهِ أَهْبِطَ. وَفِيهِ تِيبَ [ف: ٣٣] عَلَيْهِ. وَفِيهِ مَاتَ. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، [ق: ١٩ - ب] مِنْ حِينِ تُصْبِحُ (٣) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ. إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ (٤).

وَفِيهَا<sup>(٥)</sup> سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُ<sup>(٦)</sup> إِيَّاهُ»،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٦٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٥ في الصلاة؛ والشافعي،٢١٣؛ وابن حنبل،١٠٣٠ في ٢٨ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٩٣٥ في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الجمعة: ١٢ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي،٣٣٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٤] الجمعة: ١٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: النبي عليه السلام».

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جه» مع علامة التصحيح، وبهامشه، في «خ: فيه»،
 مع علامة التصحيح، يعني خير يوم طلعت فيه.

<sup>(</sup>٣) وتصبح، كتبت في الأصل بالتاء والياء معا، وفي ق وش ويصبح،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دض: الإنس والجنء؟؟؟.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ونيها»، وعليها علامة «ع»، وبهامشه في «ض: ونيه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل كتب على اسم الجلالة علامة «مطه؟؟؟.

قَالَ كَعْبٌ: ذٰلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ.

فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ (١)، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟

فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ.

فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكُتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، مَا خَرَجْتَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ إِلَى مَسْجِدِي هٰذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، يَشُكُّ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَامِ<sup>(٢)</sup>، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ<sup>(٣)</sup> فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ، قَالَ كَعْبٌ: ذٰلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ.

قَالَ: قَالَ (٤) عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ.

فَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمِّعَةٍ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ.

<sup>(</sup>١) ضبطت بصرة بفتح الباء وضمّها.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «سلام» بالتخفيف.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دض: حدثنيه،

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح.

ثُمُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةً (١) سَاعَةٍ هِيَ.

فَقَالَ<sup>(٢)</sup> أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضَنَّ<sup>(٣)</sup> عَلَيَّ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ (٤) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ (٥) لاَ يُصَلِّى فِيهَا؟

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّي؟»

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: فَهُوَ ذٰلِكَ $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم التاء المربوطة وفتحها، وكتب عليها: «معاه.

<sup>(</sup>٢) في ق مقال، بدون الفاء.

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الاصل على الرجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا، وبهامشه في
 «خ: تَضْنَنْ عَلَيْ. يقال: ضنِنْت أَضَنْ، وضَنَنْتُ أَضِنْ، ضِنًا وضَنَانَةً، وفي ش: «تظن»،
 وفي نسخة عند ق «عنى» يعنى لا تضن عنى.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «جــ: من»، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دص، خ: الساعة».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في «عت: ذاك»، مع علامة التصحيح، وفي ق «ذاك»، وفي نسخة خ عنده «ذلك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لا تعمل المطي» أي: لا تسير ويسافر عليها، جمع مطية؛ «وهي مصيخة» أي: مستمعة مصغية؛ «لا تضنن علي» أي: لا تبخل، الزرقاني ٢١٩:١ \_ ٣٢١. [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، فقلت: نعم. ثم قرأ كعب الترراة، وفيها: وفيه عليه، وفيه مات. وفيها: وفيه ساعة

# ٣٦٥ ـ الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرُّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠٧/٣٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ (١)».

٣٦٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.

٣٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ

[قال] حبيب، قال مالك: مصيخة مستمعة مشفقة،، مسند الموطأ صفحة ٢٩٧ ـ ٢٩٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٤؛ وأبن حنبل، ١٠٣٠ في م٢ ص٤٨١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٣ في م٦ ص٧ عن وفي، ٢٣٨٣ في م٦ ص٧ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٢٥٤١ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٤٩١ في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وأبن حبان، ٢٧٧٢ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٥، كلهم عن مالك به.

[٢٦٦] الجمعة: ١٧

(۱) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «بفتح الميم وسكون الهاء حكاه أبو حاتم عن الأصمعي»، ورمز عليه علامة «جـ، هـ». [معاني الكلمات] «سوى ثوبي مهنته» أي: بذلته وخدمته، الزرقاني ۲۲۹۰۱. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٤٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٣٦٧] الجمعة: ١١٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٧ب في الصلاة؛ والشيباني،٦١٠ في الصلاة؛ والشيباني،٢٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٢٦٨] الجمعة: ١٨

أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

٣٦٩ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَ(١) غَيْرَهَا.

# ٣٧٠ ـ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ<sup>(٢)</sup> تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

١٠٨/٣٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَاذِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَسْدٍ اللهِ بْنِ عَنْمَ الْجُمُعَةِ، بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ [ق: ٢٠ ـ ١] وَ اللهِ اللهِ عَلَى إِنْرِ (٣) سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «بظهر الحرة» هي: أرض ذات حجارة سود بظاهر المدنية، الزرقاني ٣٣٠:١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٦٧ في الجمعة؛ والحدثاني،١٤٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٩] الجمعة: ١١٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أو»، مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٦٩ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٧٠]

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل بإسقاط «من»، وبهامشه «وتركها من غير عنر»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه أيضا «مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، بهذه الزيادة تتم الترجمة لابن بكير والقعنبي».

<sup>[</sup>٣٧١] الجمعة: ١٩

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة وفتح الثاء، وبكسر الهمزة وسكون الثاء،
 وكتب عليها: «معاء.

قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴿ لَهُ ﴾ [الغاشية ٨٨: ١].

١٠٩/٣٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ـ قَالَ مَالِكٌ: لَا أَنْدِي أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) أَمْ لَا ـ أَنَّهُ (٢) قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُنْرٍ وَلَا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطْبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا (٣).

\* \* \*

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٢٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٠؛ وابن حنبل، ١٨٤٠٥ في م٤ ص ٢٧٠ عن طريق عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وانسائي، ١٤٢٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٢٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٢٧ في الجمعة عن طريق الحسين بن في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٠٧ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥٦٦ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٢٧٨٣ عن طريق أبي بكرة عن أبي عاصم؛ والقابسي، ٢٧٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲] الجمعة: ۲۰

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «عليه السلام» و «ص»، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: إلا، يعني: إلا أنه قال. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٤٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٧٣] الجمعة: ٢١

<sup>(</sup>٣) سماعات بهامش ق غير واضحة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٤٤ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٩ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

### ٣٧٤ ـ التَّرْغِيبُ فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ (١) [ش: ٢١]

٥١١/٣٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ (٢) ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ (٢) ﷺ مَكْثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ لَيْلَةٍ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ وَ(٣) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ وَ(٣) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (٤) يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُغْرَضَ (٥) عَلَيْكُمْ، وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ (٢)».

١١٢/٣٧٦ - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

[377]

[٣٧٥] الصلاة في رمضان: ١

- (٢) في دغ: النبيء.
- (٣) في الأصل على الواو علامة «ع»، وبهامشه في: «ض: أو الرابعة»، مع علامة التصحيح،
   وقال: «أو لابن وضاح، ولعبيد الله: الثالثة والرابعة»، وفي ق «أو الرابعة».
  - (٤) بهامش الأصل في وع: ولم».
  - (°) «يفرض» كتب في الأصل بالياء والتاء معا.
  - (٦) «وذلك في رمضان، حرق عليها في الأصل.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذات ليلة فصلى».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٣٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٨٥ في م ٢٥٠٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٢٩ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٠١١ في التراويح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٤ في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٣٧٢ في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥٤٢ في م ٢ عن طريق عمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦، كلهم عن مالك به.

[٣٧٦] الصلاة في رمضان: ٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دتم كتاب الصلاة الأول، كتاب الصلاة الثاني، وبهامشه أيضا في دض: شهر رمضان، يعنى دفى شهر رمضان».

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ. فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَتُوفَّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالْأَمَّرُ عَلَى ذَٰلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمَّرُ عَلَى ذَٰلِكَ] (١) فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا (٢) مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاب.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع، والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دوصدر لمطرف،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ومن غير أن يامر بعزيمة، أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني ٣٣٧:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضاء، مسند الموطأ صفحة ٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣٠ في م٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥ في م٢ ص٢٩٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٣٧ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٠٩ في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٢ في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، ١٦٠٣ في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٢٢٠٠ في الصيام عن طريق الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن المحمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية، وفي، ٢٢٠٠ في الصيام عن طريق الإيمان عن طريق الحيل عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية، وفي، ٢٠٠٥ في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٢٢٠٥ في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.

#### ٣٧٧ ـ مَا جَاءَ فِي قِيَام رَمَضَانَ

٣٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ (١). يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي (٢) بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ (٣). فَقَالَ عُمَرُ: وَ اللّهِ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ (٣). فَقَالَ عُمَرُ: وَ اللّهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هُولًاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: '' نِعْمَةِ (°) الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ (٢) عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقَومُونَ أَوَّلَهُ. تَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

٣٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>[</sup>۳۷۸] الصلاة في رمضان: ٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ومفترقون، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في ق «فيصلي» وعندها في «ع: ويصلي».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «هــ: فيصلي» وبهامشه أيضا في نسخة أخرى «ويصلي الرجل بصلاته الرهط»، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع وص: عمر» وكذلك في ق «فقال عمر».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «جن نعمت، هكذا وقعت فيما رأيت من النسخ بالتاء، ونلك على أصول الكوفيين، وأما البصريون فإنما تكون نعمت، ثم التعليق غير مقروء.

 <sup>(</sup>٦) «ينامون» كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أوزاع متفرقون» أي: جماعات متفرقة؛ «الرهط»: ما بين الثلاثة إلى العشرة، الزرقاني ٣٣٩:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤١ في الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٠ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٧٩] الصلاة في رمضان: ٤

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَتَمِيمًا الدَّيْرِيُّ (١) أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢).

قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.

٣٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ<sup>(٢)</sup> عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً [ق: ٢٠ ـ ب].

٣٨١ \_ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ.

قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِيَ (٤) رَكَعَاتٍ. فَإِذَا قَامَ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «وتميم الداري»، مع علامة التصحيح

وبهامش الأصل أيضًا: وقال يحيى بن يحيى: الديري وسائر رواة الموطأ يقولون: الداري، والصحيح فيه: أنه الداري، منسوب إلى دار بن نمارة بن لخم، وفي ق: الداري، ووبهامش ق في ع الديري، والصواب ما في الكتاب، منسوب إلى الدار بن هانئ، وفي ش: والداري، وبهامش الأصل: قال التنيسي وابن بكير كان مالك يقول: الديري فقيل إنه من بنى الدار، فلم يرجع وقال الديرى، والقراءة مشكوك فيها.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «تفرد مالك بقوله: إحدى عشرة، وسائر الناس يقولون فيه: إحدى وعشرون ركعة، وكذلك قوله تميما، وهناك كلام بالهامش لم يظهر في التصوير. [معاني الكلمات] «... إلا في بزوغ الفجر» أي: أوائله وأول ما يبدو منه، الزرقاني ٢٤٢٠٠.

<sup>[</sup>۲۸۰] الصلاة في رمضان: ٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دجــ زمنه.

<sup>[</sup>۲۸۱] الصلاة في رمضان: ٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ت: ثمان» وفي ش مثله. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

كتاب الصلاة

بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، [ف: ٣٥] رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.

٣٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ<sup>(١)</sup>، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ.

٣٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ذَكُوانَ، أَبَا عَمْرِو ـ وَ لَا يَعْدُونَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَتْهُ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ـ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.

#### ٣٨٤ ـ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

١١٣/٣٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا (٢)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَ: مَا مِنِ امْرِيُ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

<sup>[</sup>۲۸۲] الصلاة في رمضان: ٧

<sup>(</sup>۱) في ق دمع أبي، وعليها علامة عـ. وبهامش ق في غ: دمن القيام، يعني كنا ننصرف في رمضان من القيام مع أبي.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٨٣] الصلاة في رمضان: ١٧

 <sup>(</sup>۲) رسم في الأصل على الواو علامة وعه.
 [معاني الكلمات] وفاعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، أي: يصلي لها إماما، الزرقاني ٣٤٢:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٨٠] صلاة الليل: ١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: الرجل هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي صاحب عبد الله بن مسعود، وبهامش ق «الرضى هو الأسود بن يزيد، كان قد اعتمر وحج ستين حجة».

<sup>(</sup>٤) في ق في نسخة دغ: كتب له».

١١٤/٣٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّةٍ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

٣٨٧ / ٢٨٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَرْقُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُ (١) نَفْسَهُ».

[معاني الكلمات] وفإذا سجد غمزني، أي: طعن بإصبعه في القبض رجلي من قبلته، الزرقاني ٢٤٥١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٢٨٩ في الصلاة؛ وابن حنبل،٢٠١١ في م٢ ص١٤٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٠٩٦ في م٢ ص٢٢٠ عن طريق إسحاق؛ م٢ ص٢٢٠ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،٢٨٢ في الصلاة عن طريق إسماعيل، وفي،١٢٥ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٢٠ في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الصلاة: ٢٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٦٨ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٢٣٢ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٢٤٨ في م٢ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٢٦٥٧ عن طريق يونس عن ابن وهب عن أشهب؛ والقابسي،٢٢٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٦٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٥٠ في م٦ ص١٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٧٨٤ في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٣١٤ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٨٦٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٦] صلاة الليل: ٢

<sup>[</sup>٢٨٧] صلاة الليل: ٣

<sup>(</sup>١) ضبطت الكلمة في ق على الوجهين بضم الباء وفتحها، وكتب عليها معًا.

١١٦/٣٨٨ - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي. فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ؟

فَقِيلَ لَهُ: هٰذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُويْتٍ، لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ. فَكَرِهَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. اكْلَفُوا (١) مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧ في النداء والصلاة؛ والبخاري، ٢١٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢٢ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٣١٠ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥٨٣ في م٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٥٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٨٨] صلاة الليل: ٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في عجه: اكلِفُواء،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اكلفوا من العمل..، اي: خذوا وتحملوا ما تستطيعون، الزرقاني ٢٤٨١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٩] صلاة الليل: ٥

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «ثم يقول».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٨ في الصلاة؛ والصدائي، ١٩٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٣٩٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ (١) سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (٢) كَانَ يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ (٣)، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.

٣٩١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأُمُّرُ عِنْدَنَا(٤).

# ٣٩٢ ـ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوِتْرِ

١١٧/٣٩٣ ـ مَالِكٌ، [ق: ٢١ ـ ب] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بُنِ النَّبِيْ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بُنِ النَّبِيْ وَلَيْ اللَّهِ وَالْحَالَةِ، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ وَالْحَدَةِ (٥). فَإِذَا فَرَغَ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن.

<sup>[</sup>۲۹۰] صلاة الليل: ٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دعن،، وكتب عليها: دمعا، يعني ثبت في الرواية عن سعيد بن المسيب أنضًا.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: رواه ابن نافع، ومطرف، وابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند ق «صلاة العشاء».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩١] صلاة الليل: ٧

 <sup>(</sup>٤) بهامش ق سماع.
 [التخريج] اخرجه الم

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠ في النداء والصلاة، عن مالك به. [٢٩٣] صلاة الليل: ٨

<sup>(</sup>٥) في ق «بركعة واحدة».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «زاد قتيبة بالإسناد الذي قبل هذا: حتى يأتيه المؤذن، وزاد أبو مصعب: حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين»، مسند الموطأ صفحة ٤٧٠. =

١١٨/٣٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ [ف: ٣٦] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟

فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ (١) يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩ في ١٦٥ الصلاة؛ والشافعي، ٢٠١٥؛ وابن حنبل، ٢٤١٦ في ٩٦ ص ٣٥٠ عن طريق ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ١٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٩٦ في قيام الليل عن طريق أسحاق بن منصور عن عبد الرحمن، وفي، ١٧٢٦ في قيام الليل عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٣٣٥ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٤٤٠ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٢٤٢٧ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٧٧ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرآت على ابن بافع عن مطرف؛ والقابسي، ٣٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩٤] صلاة الليل: ٩

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «نعم» علامة ج، وهي ساقطة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» أي: إن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن وهذا لا يكون إلا للأنبياء، الزرقاني ٣٥٢:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣ في النداء والصلاة؛ والحنثاني، ١٩٩ في الصلاة؛ والسيباني، ٢٩٩ في طريق الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٤١١٩ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٤٧٧٦ في م٢ ص٣٠ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٤٧٧٦ في م٢ ص٢٠ عن طريق عبد الله بن

۱۱۹/۳۹۰ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (۱)، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ [ش: ٣٢] ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي (۲)، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (۳).

١٢٠/٣٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّهِيِّ وَقَالًا: فَاضْطَجَعْتُ (٤) فِي عَرْضِ (٥) الْوِسَادَةِ، النَّهِيِّ وَيَا يَالِثُهُ. وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ (٤) فِي عَرْضِ (٥) الْوِسَادَةِ،

يوسف، وفي، ٢٠١٣ في التراويح عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٥٦٩ في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المسافرين: ١٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٩٧ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٤١ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن والترمذي، ٣٣٤ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٤٣٠ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٦١٣ في م٢ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٤١٧٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩٥] صلاة الليل: ١٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «زوج النبي»، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «يصلي» علامة «عـ»، وبهامشه أيضا «ثم ينصرف، فإذا سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين، وعليها علامة التصحيح لابن وضاح، وما في الأصل لعبيد الله».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «خفيفتين» علامة «عـ».

ملحوظة في ش من ص ٢٤ إلى ههنا إلحاقية.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٤ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل،٢٥٤٨ في م٢ ص١٧٧ عن طريق عبد الله بن المحمن؛ والبخاري،١٧٧ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،١٣٣٩ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي،٤٥٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩٦] صلاة الليل: ١١

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «فاضجعت» ومثله في نسخة غ.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح العين وضمها. وكتب عليها معًا.

وَاضْطَجَعَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ، فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَاضْطَجَعَ إِذَا انْتَصَفَ اللّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَذَا النّتَصَفَ اللّهِ ﷺ وَمُسْتَعُ<sup>(۲)</sup> النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ<sup>(۳)</sup>. ثُمَّ قَرَأَ النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ<sup>(۳)</sup>. ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ (1) مُعَلّقَةٍ (٥) فَتَوَضَّا مِنْهَا (١)، فَاحْسَنَ وُضُوءَهُ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.

[معاني الكلمات] «شن معلق، قربة خلقة من أدم؛ ويغتلها، أي: يدلكها، الزرقاني ٢٥٦:١ - ٢٥٥؛ ويمسح النوم عن وجهه بيده، أي: يمسح عينيه بيده لإزالة الكسل.

[الغافقي] قال الجوهري: «وقال ابن وهب: شن قربة معلقة فيها ماء، وميمونة بنت الحارث»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني،١٧٠ في الصلاة؛ والشافعي،٢٥٠؛ وابن حنبل،٢١٦٤ في ١٨ ص٢٤٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٣٧٢ في ١ ص٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٨٣ في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي،٩٩٢ في الوتر عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،١٩٨ في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٧٥ في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي،٢٥٧١ في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي،٢٥٧١ في التفسير عن طريق قبي بن عبد الله ومسلم،المسافرين: ١٨٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٦٢٠ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٣٦٧ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه،١٣٥٨ في إقامة الصلاة عن طريق أبي بكر بن خلاد الباهلي عن معن بن=

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دس=: وأضجع، وكتب عليها: «معاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دفمسح، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على ديديه، علامة دهم، وبهامشه في دعم بيده، وفي ش ديده».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الشين وكسرها، وكتب عليها: «معاء.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «مُعَلِّقٍ، لأحمد بن سعيد بن حزم، وفي ق معلق، وعليها رمز حــ وبهامش ق في وج: معلقة قال أبو عمر. وذكر ابن وهب أن الشن قربة معلقة فيها ماء».

<sup>(</sup>٦) كتب في الأصل على «منها» ب مع علامة التصحيح، وكتب عليها: «معا» يعني هناك الروايتان «فنتوضاً منها» و «فنتوضاً بها»، وذكر بالهامش رواية أخرى، وهي «منه» وعليها علامة التصحيح يعني «فنتوضاً منه» وفي ق «منه»، وفي نسخة خ عند ق «منه».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُنَنِي الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُنَنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ الْمُؤَنِّنُ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَوْيِفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ.

١٢١/٣٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ '').

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا يُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا نُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.

<sup>=</sup> عيسى؛ وابن حبان،٢٤٢٤ في م٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي،٢٤٢٨ في م٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي،٢٥٧٩ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٥٩٦ في م٦ عن طريق الحسين بن إبراهيم الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٦٢١ في م٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط؛ والقابسي،١٩٩٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩٧] صلاة الليل: ١٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي ش «الليلة». وبهامش ق سماعات غير واضحة.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «عـ: طويلتين» يعني نكر «طويلتين» ثلاث مرات. وكذلك في ق نكر طويلتين ثلاث مرات.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَّا.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.

ثُمَّ أَوْتَرَ. فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (١).

## ٣٩٨ ـ الْأَمُنُ (٢) بِالْوِتْرِ [ق: ٢١ ـ ب]

١٢٢/٣٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْ مَنْ اللّهِ بْنِ عُمْ مَنْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللّهْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللّهْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ آحَدُكُمُ الصّبْحَ، صَلّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى.

[معاني الكلمات] وفسطاطه، هو بيت من الشعر، الزرقاني ٢٦٠٠١؛ ولارمقن، أي: لانظرن.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٧ في النداء والصلاة؛ والشيباني،١٦٦ في الصلاة؛ وابن حنبل،٢١٧٢٤ في م ص١٩٣ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم،المسافرين: ٥٩١ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،١٣٦٦ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وأبن ماجه،١٣٥٧ في إقامة الصلاة عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري؛ وأبن حبان،٢٦٠٨ في م حن عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢١٢، كلهم عن مالك به.

[444]

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الحديث، فقام رسول الله، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ولم يتابعه أحد على هذا من رواة الموطأ عن مالك، والذي في الموطأ عند جميعهم، فقام رسول الله فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثلاث مرات، وقال يحيى وحده أيضًا طويلتين طويلتين مرتين، وهذه في رواية ابنه عبيد الله في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: طويلتين ثلاث مرات، وضرب على الكلمة الثالثة، وقال: ليست لابن وضاح، فهذا خلاف ما حكى أبو عمر عن عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دص ب: ما جاء في الأمره.

<sup>[</sup>٣٩٩] صلاة الليل: ١٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «مثنى مثنى» أي: اثنتين اثنتين، الزرقاني ٣٦١:١.

١٢٣/٤٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِي بَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْدِيزِ<sup>(۱)</sup>؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُ<sup>(۲)</sup>، سَعِيعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكُنَى أَبَا مُحَمَّدِ<sup>(۲)</sup>، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ.

قَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ

التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،٢٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٠ في الصلاة؛ والصلاة؛ والحدثاني،١٠٠ في الصلاة؛ والسيباني،١٠٤ في الصلاة؛ والسيافعي،١٧٨٤؛ والسيافعي،١٧٨٤؛ والبخاري،٩٠٠ في الوتر: ١، عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المسافرين: ١٤٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٦٩٤ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٣٢٦ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي،١٥٥٩ في الاذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي،١٥٨٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٠] صلاة الليل: ١٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «هو عبد الله بن محيريزة قرشي، جمحيٌّ، شامي».

<sup>(</sup>Y) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الدال وكسرها، وكتب عليها «معًا» وبالهامش «حكى عن القعنبي على خلاف في فتح الدال من المخدجي»، وفي رواية «ع: اسمه رفيع» عن ابن معين. قال مالك: هو لقب، وليس بنسب في شيء من العرب، قال غيره: هو نسب».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: أبو محمد مسعود بن أوس الأنصاري، نجاري، بدري. والمخدجي اسمه رفيع، وهو رجل من بني مدلج، وبهامش ق «قال ابن مزين: أبو محمد هذا اسمه سعود بن أوس بن غنم بن... النجار، وكان بدريًا رحمه الله».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: المخدجي لقب، وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وقيل اسمه رفيع. وقيل: إن أبا محمد مسعود، وقيل: سعد بن أوس من الانصار من بني النجار وكان بدرياء، مسند الموطأ صفحة ٢٨٩.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠ في الصلاة؛ والنسائي، ٤٦١ في الوتر عن الصلاة؛ والنسائي، ٤٦١ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٠٠ كلهم عن مالك به.

صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَنَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

۱۲٤/٤٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(۱)</sup>، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: [ش: ٣٣] أَيْنَ كُنْتَ؟

فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: ٱلنَّيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ أُسْوَةٌ؟

فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ،

<sup>[</sup>٤٠١] صلاة الليل: ١٥

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «الصواب: ابن عمر»، وفي رواية «ع» إضافة «بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفي «ع: في رواية عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن أبي بكر بن عمره، والصواب فيه: عن مالك وغيره: عن أبي بكر بن عمر، لا عمره، وكذلك هو عمر عند جميع رواة الموطأ» وبهامش ق «عمرو خطأ، وانما هو عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لابن معاوية».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠ في النداء والصلاة؛ والحنثاني، ١٠١ في الصلاة؛ والمنتاني، ١٠١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٠ في الصلاة؛ والبخاري، ٩٩٩ في الوتر عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٤٧٠ في الوتر عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١١٨٩ في إقامة الصلاة عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ١٧٠٤ في مع عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٤١٣ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٠ كلهم عن مالك به.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

٤٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ، أَوْتَرَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي، أَوْتَرْتُ.

١٢٥/٤٠٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النِّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ بْنَ عُمر عَنِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ،

٤٠٤ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، كَانَتْ
 تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. وَمَنْ رَجَا
 أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.

٤٠٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ.

<sup>[</sup>٤٠٢] صلاة الليل: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٣] صلاة الليل: ١٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٤] صلاة الليل: ١٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ورمن رجاه اي: غلب على ظنه بعادته، الزرقاني ٢٦٧٠١.

<sup>· [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٠] صلاة الليل: ١٩

وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ (١). فَخَشِي عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

٤٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ<sup>(٢)</sup>، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

٤٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (٣)

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْدِ ثَلَاثٌ.

٤٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ

 <sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الغين والياء المشددة، وكسر الغين واسكان الياء،
 وكتب عليها معًا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوالسماء مغيمة، أي: محيط بها السحاب، الزرقاني ٢٦٨:١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠١٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٦] صلاة الليل: ٢٠

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «الركعة» علامة «ح»، وبهامشه «سقط ليحيى: والركعة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠١ في الصلاة؛ والشيباني،٢٥٨ في الصلاة؛ والشافعي،١٠٢٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٧] صلاة الليل: ٢١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عشمان، وابن عمر، وابن الزبير، والأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وبه قال ش: وأحمد وأبو ثوره يعني كل هؤلاء يرون الوتر بركعة واحدة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠١ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲] صلاة الليل: ۲۲

يَقُولُ: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.

٤٠٩ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَوْتَرَ<sup>(١)</sup> أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ، مَثْنَى مَثْنَى. فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

## ٤١٠ ـ الْوِتْنُ بَعْدَ الْفَجْرِ

المُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ. فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ \_ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدُّ ذَهَبَ بَصَرُهُ \_ فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ لَنظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ \_ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدُّ ذَهَبَ بَصَرُهُ \_ فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ (٢)، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحِ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ (٢)، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْح.

٢١٦ ـ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ [ن: ٢٨] أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٨ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٢٤٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٩] صلاة الليل: ١٢٢

<sup>(</sup>۱) في ق دو مَن،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤١١] صلاة الليل: ٢٣

 <sup>(</sup>۲) في الاصل في، وخ: عبد الله بن عباس، وفي ق أيضًا عبد الله بن عباس.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤١٢] صلاة الليل: ٢٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني،١٠٢ في الصلاة، عن مالك به.

١٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَأَنَا أُوتِرُ.

١٤٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصَّبْحِ. فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلَاةَ الصُّبْحِ. فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.

٥١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، [ش: ٣٤] أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ \_ يَشُكُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَ \_.

٢١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.

<sup>[</sup>٤١٣] صلاة الليل: ٢٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، هذا لأنه وقت ضروري له، الزرقاني ٣٧٠:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣١٢ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٢٥٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤١٤] صلاة الليل: ٢٦

التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣١٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٢٥٧ في الصلاة، كلهم عن ماك به.

<sup>[</sup>۱۵] صلاة الليل: ۲۷ [التخريج] اخر

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٣ في الصلاة، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٤١٦] صلاة الليل: ٢٨

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٤١٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (١) وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذٰلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.

#### ٤١٨ ـ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

١٢٦/٤١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْقُ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْقُ، كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ بِصَلاَةٍ (٢) الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.

١٢٧/٤٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، أَنَّ عَائِشَة، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، نَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، لَيُخَفَّفُ رِكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى النَّبِيِّ ﷺ، لَيُخَفِّفُ رِكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي (٢) لَأَقُولُ: أَقَرَأَ (٤) بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟.

<sup>[</sup>٤١٧] صلاة الليل: ١٢٢٨

<sup>(</sup>۱) في ق أو دنسيه، وعليها علامة عــ [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤١٩] صلاة الليل: ٢٩

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في دعت لصلاة، وكتب عليها: دمعا، وفي ق دلصلاة، وعليها رمز حسـ
 وبهامشه في دعت لصلاة،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٣ في الصلاة؛ والشيباني،٤٤٢ في ١٠٣ نايم ٢٨٤٧ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري،١٠٨ في الاذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المسافرين: ٨٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٧٧٧ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والدارمي،١٤٤٤ في الاذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسى،٢٠١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٢٠] صلاة الليل: ٣٠

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «أنِّي»، وكتب عليها: «معا».

 <sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ع: فيهماء، يعني: أقرأ فيهما. وفي ق وفيهماء، وعليها علامة وجه.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.

المَارُدَا مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَشُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَشُولًا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلُلِكَ فِي صَلَاةِ (١) الصَّبْحِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ.

٤٢٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

٤٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.

## ٤٢٤ ـ فَصْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ

١٢٩/٤٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

<sup>[</sup>٤٢١] صلاة الليل: ٢١

<sup>(</sup>١) كلمة «صلاة» ساقطة من ش.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٢٢] صلاة الليل: ٣٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٢٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[373]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وصلاة الفذه اي: المنفرد، الزرقاني ٢٧٤:١.

<sup>[</sup>٤٢٥] صلاة الجماعة: ١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٢٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٤ في الصلاة؛ والمدثاني،١٠٤ في الصلاة؛ والشافعي،٢١٧؛ وابن حنبل،٣٣٢ في م٢ ص٥٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٥٩٢١ في م٢ ص١١٧ عن طريق إسحاق، وفي،٦٤٥ في =

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

١٣٠/٤٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ، وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ (١) وَعِشْرِينَ جُزْءًا».

١٣١/٤٢٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ [ف: قَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ [ف: آمُرَ رَجُلُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

ح ٨٦ ص ١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٦٤٥ في الآذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٤٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٣٧ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٥٢ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وفي، ٢٠٥٤ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسى، ١٩٧٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦] صلاة الجماعة: ٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وح: بِخُمْس،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١٤ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠١٧ وابن حنبل، ١٠١٥ في م٢ ص٤٧٦ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ١٠٢٠ في م٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ٢٤٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٣٨ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٢١٦ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٠٥٣ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لإبن الجارود، ٣٠٣ عن طريق عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد؛ والقابسى، ١١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٢٧] صلاة الجماعة: ٣

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على عدة أوجه بإسكان الحاء وكسر الراء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة، وبضم القاف وفتحها، وكتب عليها «معًا» ومثله في ق.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ (١) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».

٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ<sup>(٢)</sup> قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلاَّ صَلاَةَ<sup>(٣)</sup> الْمَكْتُوبَةِ.

#### ٤٢٩ ـ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح

١٣٢/٤٣٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسُلَمِيّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «مرماتين» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها معًا.

[معاني الكلمات] «مرماتين» مثنى «مرماة» وهي: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، الزرقاني ۱:۲۷۹؛ «.. ثم أخالف إلى رجال» أي: آتيهم من خلفهم، الزرقاني ١:۲۷٩. [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فيؤذن لها؛ وفي رواية ابن القاسم، وابن بكير، وأبن عفير أحدهم؛ وعند القعنبي، وقتيبة، وأبي مصعب: أحدكم؛ [قال] حبيب، قال مالك: مرماتين . شحمين»، مسند الموطأ صفحة ١٩٣٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤٠ب في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٥؛ والبخاري، ١٩٤٤ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢٢٧ في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٨٤٨ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٩٦ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٨] صلاة الجماعة: ٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: الانصاري».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «الصلاة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤ج في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[274]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «العتمة، أي: العشاء، الزرقاني ٣٨٦:١.

<sup>[</sup>٤٣٠] صلاة الجماعة: ٥

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (١) وَالصُّبْحِ. لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هٰذَا» (٢).

١٣٣/٤٣١ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ش: ٣٥]؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ (٤)، إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

وَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (°)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «العشاء ليحيى، وأصلحه محمد: العتمة، كما لابن بكير وجمهورهم، وكذلك في متن الحديث. ورواه يحيى: العشاء، ورواه غيره: العتمة».

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في ع: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع لحيى في هذا الباب. وقد ذكرناه في باب النداء مع قوله: ولو يعلم الناس ما في النداء على ما مضى في باب النداء، ع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٥ في الصلاة؛ والشافعي،٢١٦، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٤٣١] صلاة الجماعة: ٦

<sup>(</sup>٢) ش لم يذكر فيه «السمان».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دض: بطريق مكة».

<sup>(°) «</sup>الهدم» ضبطت في الأصل على الوجهين، بإسكان الدال وفتحها، وكتب عليها «معا». [معاني الكلمات] «المبطون» هو: الميت بمرض البطن، الزرقاني ٢٠٥١، «المطعون» هو: الميت تحت الهدم، الزرقاني ٢٠٥١؛ «الميت تحت الهدم، الزرقاني ٢٠٥٠؛ «الغرق» هو: الميت بالغرق، الزرقاني ٢٠٥٠؛ «الغرق» هو: الميت بالغرق، الزرقاني ٢٠٥٠، «الغرق» هو: الميت بالغرق، الزرقاني ٢٠٥٠،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٧ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٣٠٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٨٢٨٨ في م٢ ص ٣٠٣ عن طريق روح، وفي، ١٠٩٠٩ في م٢ ص ٥٣٣ عن طريق عن طريق قتيبة، =

٢٣٢ ـ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي جَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. حَثْمَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ. وَمَسْكَنُ (١) سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ. فَمَرَّ عْلَى الشِّفَاءِ (٢)، أُمَّ سُلَيْمَانَ. فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي وَالسُّوقِ. فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ (٢)، أُمِّ سُلَيْمَانَ. فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْح.

فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ<sup>(٣)</sup>، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.

وفي، ٢٤٧٦ في المظالم عن طريق عبد الله، وفي، ٢٨٢٩ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٣٧٠ في الطب عن طريق أبي عاصم؛ ومسلم الإمارة: ١٦٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٠٦٣ في يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٠٦٣٠ في الجنائز عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، ١٩٥٨ في البر والصلة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٥٠ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وفي، ٣١٨٨ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٤٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣٢] صلاة الجماعة: ٧

<sup>(</sup>١) في الأصل «مسكِن» بكسر الكاف، وهو سهو قلم.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «ابن القوطية في الممدود والمقصور له: والشفا ما شفي به من غم او مرض، واسم امرأة لها صحبة، والقرآن شفاء لما في الصدور، الخله في الممدود، ع» «هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد، اسمها ليلي، وغلب عليها الشفاء... وقول من قال أنها أنصارية ليس بصحيح. ونكر الدارقطني في العلل عن ابن عفير: الشفاء بالفتح» وبهامش ق «قال أبو بكر: كانت الشفاء امرأة حولاة، ولاها عمر على أسواق المدينة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ص: جماعة» وفي ش «لأن أشهد الصبح أحب الى».

[معاني الكلمات] «فغلبته عيناه» أي: غلبه النوم، الزرقاني ٣٨٧:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٢٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٥ في الصلاة؛ والصياني،٢٤٣ في الصلاة؛ والسيباني،٢٤٣ في الصلاة؛ والسيباني،٢٤٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

277 ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١)، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدَ قَلِيلًا، فَاضْطَجَعَ (٢) فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا. فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً.

# ٤٣٤ ـ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَام

١٣٤/٤٣٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيَلِ، يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي يَقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى. مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِة. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ همَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟»

<sup>[</sup>٤٣٣] صلاة الجماعة: ١٧

<sup>(</sup>١) بهامش ق دابن الحارث، تعيمي، لابن معاوية، وابن كثير».

 <sup>(</sup>۲) في نسخة عند الأصل «فأضجع»، مع علامة التصحيح.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۲۹ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ۱۰۵ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣٥] صلاة الجماعة: ٨

<sup>(</sup>٣) في الأصل تعليق بالهامش غير واضح في التصوير.

فَقَالَ:(١) بَلَى. يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلَكِنِّي (٢) قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ».

٤٣٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟

قَالَ (٢) لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ.

قَالَ (٤) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي؟

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذُلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذُلِكَ إِلَى اللّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢١٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٣؛ وابن حنبل، ٢١٤٤١ في م٤ ص٤٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٨٥٧ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٤٠٠ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٤، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ق دقال».

<sup>(</sup>٢) ق وولكن،

<sup>[</sup>٢٦٦] صلاة الجماعة: ٩

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ش دفقال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أيتهما أجعل صلاتي؟، أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ٢٨٩:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٤٣٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً [ن: ٤٠] سَأَلَ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً [ن: ٤٠] سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي. أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟

فَقَالَ سَعِيدٌ:(١) نَعَمْ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا (٢) صَلاَتِي؟

فَقَالَ<sup>(٣)</sup> سَعِيدٌ: أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذٰلِكَ إِلَى اللهِ.

٤٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟

فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: (٤) نَعَمْ. صَلِّ (٥) مَعَهُ. فَإِنَّ (٦) مَنْ صَنَعَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهُمَ جَمْعِ (٧)، أَقْ مِثْلَ سَهُمِ جَمْعِ.

<sup>[</sup>٤٣٧] صلاة الجماعة: ١٠

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: دسعيد بن المسيب،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «فأيتهما أجعل لابن حمدين»، وفي ق «فأيتهما أجعل» وعلى «أجعل» ضبة.

<sup>(</sup>٣) في ق: «فقال له، وعلى «له، ضبة. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٣٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣٨] صلاة الجماعة: ١١

<sup>(</sup>٤) في ش وبهامش الأصل في «ض، ت: الانصاري».

<sup>(</sup>a) بهامش الأصل في «ت: فصل».

<sup>(</sup>٦) في ق «فإنه» وعليها علامة عـ وبهامش ق «فإن» وعليها علامة جـ

 <sup>(</sup>٧) بهامش الأصل «للداودي: سهم جمع»، ولا يصبح؟؟؟.
 [معاني الكلمات] «.. فإن له سهم جمع» أي: يضاعف له الأجر، أو يكون له أجر الغازي في سبيل الله، لأنجمع: من معاينة:الجيش؛ الزرقاني ٢٩٠٠١.

٤٣٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَذْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَعُدُ لَهُمَا.

٤٤٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ هَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعًا(١).

### ٤٤١ ـ الْعَمَلُ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ [ش: ٢٦]

١٣٥/٤٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفَّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (٢).

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢١٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٣٩] صلاة الجماعة: ١٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢١٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٠] صلاة الجماعة: ١١٢

<sup>(</sup>١) بهامش ق «بلغ مقابلة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٢] صلاة الجماعة: ١٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «حديث النسائي بمعاد، وقوله: إن منكم منفرين، ولم أفهم ما هو القصد من هذا التعليق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فليخفف» أي: مع تمام الصلاة، الزرقاني ٣٩٢:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٣٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٧ في الصلاة؛ والحدثاني،١٠٧ في م٢=

28٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي. فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ (١)، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

٤٤٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَوُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَنَهَاهُ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ.

#### ٤٤٥ ـ صَلاَةُ الْإِمَام وَهُوَ جَالِسٌ

١٣٦/٤٤٦ - صَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْقُهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى رَسُولَ اللّهِ عَيَّقَهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى رَسُولَ اللّهِ عَيَّقَهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائَمًا فَصَلُوا قِيَامًا. وَإِذَا رَكَعَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائَمًا فَصَلُوا قِيَامًا. وَإِذَا رَكَعَ

<sup>=</sup> ص٢٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٧٠٣ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٨٢٣ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،٧٩٤ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٧٦٠ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٣٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٣] صلاة الجماعة: ١٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ق: ابن عمر». يعني بذلك في رواية ق: عبد اللّه بن عمر. في ش «عبد اللّه بن عمر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «... حذاءه» أي: محاذيا له عن يمينه، الزرقاني ٣٩٣:١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٣٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٠٧ في الصلاة؛ والمدثاني،١٠٧ في الصلاة؛ والشيباني،١٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[333]</sup> صلاة الجماعة: ٥١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٣٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٦] صلاة الجماعة: ١٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: عنه، وفي ق دفصرع عنه، وعلى عنه علامة س.

فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ (١) الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٢).

١٣٧/٤٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: ٢٣ ـ ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولَ اللّهِ عَيَّاتُهُ وَهُوَ شَاكٍ<sup>(٣)</sup>. فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى فَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا مَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» (٤).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ولك لابن وضاح».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «أجمعون» علامة «عـ، ت، ط، ش»، وفي «ج: أجمعين»، مع علامة التصحيح وبهامشه أيضا «في هذا الحديث دليل على ما أختاره مالك من قوله: ربنا ولك الحمد بالواو، وذكره ابن القاسم وغيره عنه».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] و.. فجحش، أي: خدج، الزرقاني ٣٩٤:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «فجحش شقه، جد شقه الأرض»، مسند الموطأ صفحة ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٠ عن طريق أبن أبي عمر عن معن بن عبسى؛ والنسائي، ٣٨٦ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٠١ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٠١ في م٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء، وفي، ٢١٠٧ في م٥ عن طريق الحسين بن إريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٢٥٦ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٧] صلاة الجماعة: ١٧

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل مشاكي»، مع علامة التصحيح، وبهامشه أيضا «ابن القاسم وابن بكير: في بيته، وكذا لابن قعنب، إلا أنه لم ينكر: وهو شاكي» وفي ش «شاكي».

<sup>(</sup>٤) في ق «أجمعون» وقد ضبب عليها.

١٣٨/٤٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِ شَام بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيُّ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ. فَأَتَى (١)، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ كَمَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. [ن: ١١] فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّقٍ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. [ن: ١١] فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّقٍ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. وَنَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ.

# ٤٤٩ \_ فَضْلُ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ

١٣٩/٤٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْدِو بْنِ الْعَاصِي (٢)، أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] ،وهو شاك، أي: مريض، الزرقاني ٢٩٦٦٠.

<sup>[</sup>الغافقي] وروى قتيبة بن سعيد عن مالك مثلة غير أنه قال: «في بيته وهو شاك فصلى جالساء، مسند الموطأ صفحة ٢٦٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٨؛ وابن حنبل، ٢٥١٩٢ في م٢ ص١٤٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٨٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١١١٨ في التقصير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ١٢٣٦ في السهو عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ١٠٥ في الصلاة عن طريق عمر بن سعيد بن الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٠٠٤ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سعيد بن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٨] صلاة الجماعة: ١٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «المسجد» يعني فاتى المسجد.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤١ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٠] صلاة الجماعة: ١٩

<sup>(</sup>٢) في ش «العاص» في كلى الموضعين.

«صَلاَةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ(١)».

١٤٠/٤٥١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، نَالَنَا وَبَاءٌ (٢) مِنْ وَعُكِهَا (٦) شَدِيدٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ (٤) قُعُودًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِم».

# ٤٥٢ ـ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ

١٤١/٤٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «رواه شعبة عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو. وأبو يحيى الأعرج هو مولى عمرو بن العاصبي، فيمكن أن يكون مولى عمرو بن العاصبي الذي روى عنه إسماعيل بن محمد، والله أعلم، قاله ابن الحذاء، في ش «العاص».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. مثل نصف صلاته وهو قائم، وذلك لمافي القيام من المشقة، الزرقاني ٢٩٩٠١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١٦ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٥ في الصلاة؛ والقابسي، ١١٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥١] صلاة الجماعة: ٢٠

<sup>(</sup>Y) بهامش ق «الوباء بقصر ومد».

<sup>(</sup>٢) «وعكها» ضبطت في الأصل على الرجهين، بفتح العين وإسكانها، وكتب عليها معًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش ق في دخ يعنى النوافل».

<sup>[</sup>معاني الكلّمات] «.. في سبحتهم» أي النافلة، الزرقاني ٢٩٩٩: «.. وعكها، مرض لا يكون إلا من الحمى، الزرقاني ٢٩٩:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٧٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٢ في الصلاة؛ والحدثاني، ١١٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٢] صلاة الجماعة: ٢١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فيرتلها» اي: يقرؤها بتمهل وترسل ليقع مع ذلك التدبر، الزرقاني : ٢٠٠٤.

الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، [ش: ٣٧] عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ؛ مَنَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

١٤٣/٤٥٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ وعَنْ أَبِي النَّضْرِ (٢)،

التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٤٨ في م٢ ص ٢٨٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، المسافرين: ١١٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٥٨ في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٣٧٣ في الصلاة عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥٠٨ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٨٠ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢٥٥٥ عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٥٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٤] صلاة الجماعة: ٢٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: يركع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] محتى أسن، أي: بخل في السن، الزرقاني ٢٠١٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٤٣ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل،٢٥٤٨٧ في م صمح الله بن ما مريق عبد الله بن المحمد؛ والبخاري،١١١٨ في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي،٥٥٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٥] صلاة الجماعة: ٢٣

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على الواو علامة «خ»، وبهامشه «الذي في داخل الكتاب من إصلاح ابن=

مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ اللّهِ عَيْقِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

٥٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ [ق: ٢٢ ـ 1] وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ، وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ (١).

#### ٤٥٧ \_ الصَّلاةُ الْوُسْطَى

١٤٤/٤٥٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ

وضاح، وأما عبيد الله بن يحيى فرواه: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي النضر، أسقط الواو وهو خطأ، إنما الحديث [عند] مالك عنهما جميعا، وكذلك رواه سائر رواة الموطأ، في ش عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر وعلى عن ضبة. وبهامش ق «رواية يحيى بغير واو، والصواب: وعن أبي النضر بإثبات الواو، وعليها علامة التصحيح».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨ في م٦ ص١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١١٩ في في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١١١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٤٨ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٩٥٤ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٧٤ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٣٧٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٦] صلاة الجماعة: ٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش ق «بلغت قراءة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبن مصعب الزهري، ٣٤٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٧]

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووالصلاة الوسطى، هي: العصر والله اعلم، الزرقاني ٤٠٤١.

<sup>[</sup>٤٥٨] صلاة الجماعة: ٢٥

أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا. ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ لَهٰذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الْمَبَكَوَتِ لَهَا مُصْحَفًا. ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ لَهٰذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الْمَبَكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ تَكْنِتِينَ ﴿ آلَابِقَرة ٢: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَذَنْتُهَا. فَأَمْلَتُ (١) عَلَيَّ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعُصْدِ (٢) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ - ثُمَّ قَالَتْ: (٣) سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

١٥٩ ـ مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِه بْنِ رَافِعِ (1)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ لَهٰذِهِ الآيَةَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ لَهٰذِهِ الآيَةَ فَازِنِينَ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَتُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ فَارْتُنَى [ف: ٢٢] وَكُومُوا بِلّهِ قَانِتِينَ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَتُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ فَا إِلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ (٥) عَلَى مَا مَا مَا مُنْتُهَا، اَذَنْتُهَا، اَذَنْتُهَا. فَأَمْلَتُ (٥) عَلَى مَا حَافِظُوا

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل تعليق منقول عن ابن وضاح، لكنه غير مقروء.

<sup>(</sup>٣) في ق «عائشة» وعليها الضية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فأذنّي، أي: فإعلمني، الزرقاني ٤٠٤١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٨ في النداء والصلاة؛ وابو مصعب الزهري، ٢٤٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٠١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠٠ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٤٤٩ في م٦ ص٧٧ عن طريق العتاق؛ والسحاق، وفي، ٢٥٤٨٩ في م٦ ص٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ٢٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٧٧ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وابو داود، ٤١٠ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٩٨٧ في تفسير عن طريق قتيبة وعن طريق الانصاري عن معن؛ والقابسي، ١٧٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٩] صلاة الجماعة: ٢٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «عمر: لابن حمدين» وفي ق: «عمر بن رافع»، وعلى عمر قد ضبب. وبهامش ق في: «ع عمرو» وعليهما علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معاء.

عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للَّهِ قَانِتِينَ.

٤٦٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيِّ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ.

٤٦١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولاَنِ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ.

٤٦٢ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٢)</sup> وابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

# ٤٦٣ ـ الرُّحْصَةُ فِي الصَّلاَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

١٤٥/٤٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْقَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

 <sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، الخله النسائي في المسند»، مسند
 الموطأ صفحة ١٣٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٤٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٩٩٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٠] صلاة الجماعة: ٢٧

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وسعيد له صحبة، كان اسمه محرم فسماه النبي ﷺ سعيدا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢١ب في الصلاة؛ والشيباني،٩٩٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٦١] صلاة الجماعة: ٢٨

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٦٢] صلاة الجماعة: ١٢٨

<sup>(</sup>٢) في ق «علي».

<sup>[</sup>٤٦٤] صلاة الجماعة: ٢٩

أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.(١).

١٤٦/٤٦٥ ـ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٢)؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوَ لِكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

٤٦٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي [ش: ٣٨] الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل عاقه «للقعنبي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. مشتملاً به، أي: أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كنفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كنفه اليمني، الزرقاني ١٠٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٥٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١١٤ في الصلاة؛ والنسائي،٧٦٤ في مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٥] صلاة الجماعة: ٣٠

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «الثوب الواحد»، وكتب عليها: «معاء، مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١٤ في

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٣٥٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٦٤ في الصلاة؛ والشيباني،١٦٠ في الصلاة؛ والبخاري،٣٥٨ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الصلاة: ٢٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٧٦ في القبلة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،١٢٥ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٥٢٠ في الصلاة عن طريق القابسي،١٢٠ كلهم في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٢٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٦٦] صلاة الجماعة: ٣١

فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذٰلِكَ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. إِنِّي لَأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَب (١).

٤٦٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّوْبِ اللَّهِ النَّوْبِ اللَّهِ النَّوْبِ اللَّهِ النَّوْبِ اللَّهِ النَّوْبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَقِيلِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَقِيلِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ

٤٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْدِو بْنِ حَزْمٍ، كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ<sup>(٢)</sup>.

١٤٧/٤٦٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (٢) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا، فَلْيَتَّزِرُ (٤) بِهِ».

<sup>(</sup>١) بهامش ق والمشجب عدد تحمل عليه الثياب،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المشجب» هو: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب، الزرقاني ٤١٠:١ ؟.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٤ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٧] صلاة الجماعة: ٢٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٦٤] صلاة الجماعة: ٣٣

 <sup>(</sup>۲) بهامش ق قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إليّ.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٦٩] صلاة الجماعة: ٣٤

<sup>(</sup>٢) في ش «فليصلي» بإثبات حرف العلة.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفَلْيَأْتُزِرُه، مع علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده
 وفَلْيَتُزرُهُه، مع علامة التصحيح.

٤٧٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً.

# ٤٧١ ـ الرُّحْصَةُ فِي صَلاَةِ الْمَرْأَةِ فِي الدَّرْعِ وَالْخِمَارِ [ن: ٢٢ ـ ب]

الدُّرْع وَالْخِمَارِ.

٤٧٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «ملتحفا، أي: متوشحا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم؛ «فليتزر» أي: يجعله كالإزار، الزرقاني ٤١١:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٣٥٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٠] صلاة الجماعة: ١٣٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٥٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[[[]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... في الدرع، أي: القميص، الزرقاني ٢:١٨.

<sup>[</sup>٤٧٢] صلاة الجماعة: ٣٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٣] صلاة الجماعة: ٣٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وح: غَيِّبَتْ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ٢:١ ٤٠.

٤٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ (١)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ وَنُ بُسُ عَلَيْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَارٌ.

٤٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (٢) يَشُقُ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟

فَقَالَ:(٢) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا.

# ٤٧٦ ـ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

١٤٨/٤٧٧ - مَالِكُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَغُرَجِ(١)، أَنَّ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٥ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٤] صلاة الجماعة: ٣٧

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دهو مخرمة بن بكير، وقيل: الليث بن سعد، وهو اكثر عن غيره، وفي ق قال الدارقطني: هو الليث بن سعد. ويقال: الثقة عنده مخرمة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٢ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٥٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٤] صلاة الجماعة: ٣٨

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معاء.

<sup>(</sup>٢) في ش وفي نسخة عند الأصل نعم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المنطق، هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني ٤١٢:١. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٦٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١١٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷۷] قصر الصلاة في السفر: ١

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع، ص: عن أبي هريرة، ثبت أبو هريرة لابن القاسم، وأبن عتاب،=

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.

١٤٩/٤٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَالَم اللَّهُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِدِ بْنِ وَاثِلَةَ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا. فَخَرَجَ (٢) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (٢). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (٢). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى (٤) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ (٥) مِنْ مَائِهَا شَيْئًا». حَتَّى يُضْحَى (٤) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ (٥) مِنْ مَائِهَا شَيْئًا». حَتَّى أَتِيْ فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ (٢) بِشَيْءِ مِنْ

وابن حمدين، وهو وهم منهم، وفي ش عن أبي هريرة وفي ق عن أبي هريرة وعلى
 أبي هريرة ضبة.

<sup>[</sup>الغافةي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطا لا أعلم أحدا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غير محمد بن المبارك الصوري، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١١٨٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٢٠٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٨] قصر الصلاة في السفر: ٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الاصل على الرجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.

<sup>(</sup>Y) في رواية عند الأصل وفي ش «ثم» خرج.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في وح، ت: يَضْحَي،

<sup>(</sup>٥) كتبت في الأصل «يَمَسُّ، وكتب عليها «معا، وبهامشه «يمَسُّنُّه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «تَبِضّ»، وكتب عليها «معا» وبهامشه «تبص». بالصاد المهملة وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ذكر أبو بشر الدولابي: أنهما كانا منافقين»، وبهامش الأصل أيضًا في «جن رواه يحيى بن يحيى وجماعة من أصحاب الموطأ تَبِص بالصاد غير معجمة»، ومعناه تبرق بشيء من الماء، يقال: بَصَّ الشيء ويبصُّ، ووبص يبصُّ وبصا أي أبرق.

مَاءِ<sup>(۱)</sup>. فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟»

فَقَالاَ: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَعُولَ». ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءِ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ [ش: ٢٦] فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَحَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُوشِكُ (٢)، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا».

ورواه القعنبي وابن القاسم: يبض بالضاد المعجمة، ومعناه... يقال: بض الماء إذا قطر وسال، وضب بمعناها، وهو من المقلوب. والوجهان صحيحان. الرواية عندنا بالضاد المنقوطة، ومعناه يسيل بشيء من الماء ضعيف. وأما من رواه بالصاد من البصيص فمعناه أنه كانت... فيها الماء يرى له بصيص. والرواية الأولى وابن القوطية بص الماء بصًا يقال: وبص الشئ بصيصًا برق، والماء بصًا سال وجرى.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: وقال ابن أبي ربيعة: رأيت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيمضى.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتبض بشئ أي: تقطر وتسيل، الزرقاني ١٥٠١؛ و.. يضحى النهاره أي: يرتفع قويًا، الزرقاني ١٥٠١؛ و.. قد ملئ جناناه أي يكون فيه بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار، الزرقاني ١٦٠١؛ وفسبهما وذلك لنفاقهما، الزرقاني ١٦٠١٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قليلا حتى اجتمع في شيء. وقال أبن وهب: تبض بشيء من ماء، تجري بماء ضعيف»، مسند الموطأ صفحة ٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٤ والشافعي، ١١٤ وابن حنبل، ٢٢١ في م٥ ص٢٢٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٢١٢٤ في م٥ ص٢٣٨ عن طريق روح؛ والنسائي، ٨٥٥ في المواقيت عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبو داود، ١٢٠٦ في السفر عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ١٥٩٥ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٢٧ في أحمد بن أبي بكر؛

١٥٠/٤٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ<sup>(١)</sup> بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

١٥١/٤٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ يَنْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذٰلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ.

٤٨١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمُرَاءُ

#### [٤٧٩] قصر الصلاة في السفر: ٣

(١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بكسر الجيم، وبفتحها مع التشديد. وكتب عليها «معاء وفي نسخة عد عند ق: «عجل».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠١ في الصلاة؛ والشافعي، ١٧٨٢؛ وابن حنبل، ٥٠٠٥ في م٢ ص ٣٠ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٩٨ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ١٩٩١، كلهم عن مالك به.

#### [٤٨٠] قصر الصلاة في السفر: ٤

(٢) بهامش ق اسم أبي الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس.

[الفاقي] قال الجوهري: «قال مالك: أرى ذلك كان في مطر»، مسند الموطأ صفحة ٨٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٠؛ ومسلم، المسافرين: ٤٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٦ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢١ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٠٩٠ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ رشرح معاني الآثار، ١٩٦٧ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٠٩٠ كلهم عن مالك به.

[٤٨١] قصر الصلاة في السفر: ٥

<sup>=</sup> والدارمي، ١٠٨٠ في الأذان عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، ١٠٨٠ كلهم عن مالك به.

بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [ق: ٢٥ ـ 1] فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ (١) مَعَهُمْ.

٤٨٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟.

١٥٢/٤٨٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

### ٤٨٤ ـ قَصْنُ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

١٥٣/٤٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ؛ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ إِنَّا نَجِدُ

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم جَمَعَ، وبفتحها مع التشديد، وكتب عليها 
«معا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٦٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١١٧ج في الصلاة؛ والشيباني،٢٠٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٢] قصر الصلاة في السفر: ٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٣] قصر الصلاة في السفر: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٦٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨٥] قصر الصلاة في السفر: ٧

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «الرجل: أمية بن عبد الله بن محمد بن اسيد» وبهامش ق قال ابن خالد الرجل الذي سأل ابن عمر هذه المسألة أمية بن خالد بن أسيد.

صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ<sup>(۱)</sup> فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفَعْلُ<sup>(۲)</sup>.

١٥٤/٤٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَكِيُّ؛ [ف: ٤٤] أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ. وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ").

<sup>(</sup>١) رسم في ق علامة عـ على صلاة الحضر.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «مرسل» بينهما رجل» وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «يقال: أن مالكاً أنفرد بهذا القول»، مسند الموطأ صفحة ٧٨. قال الجوهري: «وقد رواه الليث عن الزهري فجوده. أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا قتيبة بن سعد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا لنجد صلاة الحضر فنكر نحوه»، مسند الموطأ صفحة ٧٨

وورواه أبن وهب عن يونس عن أبن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد».

أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا عمرو بن سواد، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث الليث أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب هذا عن يونس، وبالله التوفيق»، مسند الموطأ صفحة ٧٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣ في م٢ ص ٦٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٨٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٦] قصر الصلاة في السفر: ٨

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قال الدولابي: زيد في الصلاة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأخر بعد مقدم رسول الله ﷺ المدينة بشهر».

٤٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَشَدُّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ (١).

#### ٤٨٨ ـ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلاَةِ

٤٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا، أَقْ مُعْتَمِرًا، قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

(۱) بهامش ق قال ابن وهب: بين ذات الحبيش والعقيق قدرخمسة أميال ونصف وقال عيسى بن دينار: بين ذات الحبيش والعقيق عشرة أميال

وذكر يحيى بن يحيى في روايته أن بينهما ميلين أو أكثر قليلًا.

وذكر القعنبي في روايته: أن ذات الحبيش من المدينة على بريد.

وبهامش الأصل: «ابن حبيب عن مطرف: العقيق من المدينة على ثلاثة أميال. وذات الحبيش من المدينة على ثلاثة عشر ميلا، فأصل ما بين العقيق وذات الحبيش عشرة أميال، وإنما فعل ذلك لابتغاء الماء لوضوءه، مع جد السير وسرعته».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٩ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٤٨٩] قصر الصلاة في السفر: ١٠

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٧٨ في النداء والصلاة؛ وابو مصعب=

 <sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: وهذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة١٦٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٩ في الصلاة؛ والصلاة؛ والمسلة؛ والشيباني، ١٨٩ في الصلاة؛ والبخاري، ٣٥٠ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٥٠ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٩٨٨ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٧٣٦ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٧] قصر الصلاة في السفر: ٩

٤٩٠ \_ **مَالِكٌ**، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمَ<sup>(١)</sup>، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ. فِي مَسِيرِهِ<sup>(٢)</sup> نٰلِكَ<sup>(٣)</sup>

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

٤٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ (٤) ذٰلِكَ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.

٤٩٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(°)</sup>؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ<sup>(٦)</sup> الصَّلَاةَ.

الزهري، ١٣٢٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١٢٠ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٦١ في المناسك؛ والشيباني، ١٩١٠ في الصلاة، والشيباني، ١٩١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٠] قصر الصلاة في السفر: ١١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل ريم وكتب عليها معًا.

 <sup>(</sup>٢) مسيرة كتبت في ألاصل على الوجهين بالهاء والتاء المربوطة.

<sup>(</sup>٣) روى عقيل عن الزهري عن سالم: أن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة وكذلك روى عبد الرازق عن مالك.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٧٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢٠ في الصلاة؛ والشافعي،٩٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩١] قصر الصلاة في السفر: ١٢

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل مثل الحديث السابق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ٩٦؛ والشافسي، ١٧٩١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٢] قصر الصلاة في السفر: ١٣

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في حجـ: عبد الله، يعني عبد الله بن عمر. وفي ق عبد الله بن عمر وعلى عبد الله علامة عــ

 <sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وكسر الصاد، وفتح الياء وضم الصاد
 وكتب عليها ومعاء هنا وفي اماكن أخرى في هذا الباب.

٤٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ (١)، الْيَوْمَ التَّامَّ (٢).

٤٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

٤٩٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحَبُ مَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَىً.

٤٩٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ،
 [ق: ٢٠ ـ ب] حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلاَ يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (٣)، أَوْ يُقَارِبَ ذٰلِكَ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٠ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٢] قصر الصلاة في السفر: ١١٣

 <sup>(</sup>١) في رواية عند الاصل دفي مسيرة»، وكتب عليها دمعا، وفي ش مسيرة ومثله في ق.
 وفي هذا الباب حيثما جاء ديقصر، فهو كذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل اليوم التام. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٨٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٤] قصر الصلاة في السفر: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٥] قصر الصلاة في السفر: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٦] قصر الصلاة في السفر: ١١٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وأي يقارب البيوت، لا الدخول».

# ٤٩٧ \_ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ(١) يُجْمِعْ مُكْثًا

٤٩٨ ـ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا.
وَإِنْ حَبَسَنِي نُلِكَ اثْنَتَيْ (٢) عَشْرَةَ لَيْلَةً.

٤٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ، يَقْصُرُ<sup>(٣)</sup> الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ<sup>(٤)</sup>، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ.

## ٥٠٠ ـ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا

٥٠١ - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّهُ (٥) سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ

= [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٥ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٨٠ أي المناسك، كلهم عن مالك به.

[٤٩٧]

(١) بهامش الأصل في «جـ، ط: إذا لم».

[٤٩٨] قصر الصلاة في السفر: ١٦

(۲) بهامش الأصل في «غ: ثِنْتَيْ».

[معاني الكلمات] «ما لم أجمع مكثا» أي: أعزم وأصمم على المكث، الزرقاني ٢٦٦١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٨٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢١ في الصلاة؛ والشيباني،١٩١ في الصلاة؛ والشيباني،١٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٤٩٩] قصر الصلاة في السفر: ١٧

- (٣) في ش «أقام في مكة ثنتى عشرة ليلة».
- (٤) رمز في الأصل على «الإمام» علامة هـ، وبهامشه في «ع: إمام» بإسقاط أل لتعريف. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٨٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢١ في الصلاة؛ والشافعي،٨٦٠ كلهم عن مالك به.
  - [٥٠١] قصر الصلاة في السفر: ١٨
  - (°) رسم في الأصل على أنه علامة ع، ز.

الْمُسَيَّبِ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ (٢) أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ.

٥٠٢ ـ قَالَ يَحْيَى، وَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الْأَسِيرِ.

فَقَالَ: مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ<sup>(٣)</sup>.

# ٥٠٣ ـ صَلاَةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ ( ُ ) [ن: ٤٥]

٥٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ (٥)، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ز: عن سعيد بن المسيب، ومثله في ش.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «إقامة» علامة «غ»، وفي رواية عنده «على إقامة» ذكرها بالهامش وفي ق على اقامة وعلى ق ضبب.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٨٩ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٨ أي الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٢] قصر الصلاة في السفر: ١١٨

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل تحت السطر: «إلا أن يكون مسافرًا» ورمز عليها علامة وح، ت، ص، ض، وفي ق إلا أن يكون مسافرًا ورمز عليها جــ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[0.4]</sup> 

<sup>(3)</sup> في ش داو وراء امام».

<sup>[</sup>٥٠٤] قصر الصلاة في السفر: ١٩

<sup>(°)</sup> في الأصل دمن مكة، وعلى دمن، ضبة، وهو سهو قلم. وقد حذفتها. [معاني الكلمات] دقوم سفر، أي: مسافرون، الزرقاني ٢٧:١٤.

٥٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

٥٠٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ، بِمِنَّى أَرْبَعًا. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

٥٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ صَفْوَانَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.

# ٥٠٨ ـ صَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الدَّابَّةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٥] قصر الصلاة في السفر: ١١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه مصنف ابن ابي شيبة،١٤٠٤ في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي،١٤٢٣ في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٦] قصر الصلاة في السفر: ٢٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٣ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٥٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١٦٠٩ في المناسك؛ والشيباني، ١٩٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٧] قصر الصلاة في السفر: ٢١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. فاتدمناه لانهم مقيمون، الزرقاني ٢٨:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري، ٣٩٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٢ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٩] قصر الصلاة في السفر: ٢٢

مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا، قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، إِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ<sup>(١)</sup> تَوَجَّهَتْ<sup>(٢)</sup>.

٥١٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وأَبَا
 بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ.

١١٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ بِاللَّيْلِ<sup>(٣)</sup> وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ إِسْ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ [ش: ٤١].

٥١٢ ـ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: حيثماء.

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في دعمة توجهت به».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٠] قصر الصلاة في السفر: ٢٣ [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٣٩٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١١] قصر الصلاة في السفر: ١٢٣

 <sup>(</sup>٣) بهامش الاصل في دص: في الليل».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٢] قصر الصلاة في السفر: ٢٤

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دعن عن نافع، يعني: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر وفي ق قال: بلغني عن نافع أن عبدالله بن عمر. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

١٥٥/٥١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسْارٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَوَجُه (٢) إِلَى خَيْبَرَ.

١٥٦/٥١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِي السَّفَرِ حَيْثُ (٤) تَوَجَّهَتْ بِهِ

[٥١٣] قصر الصلاة في السفر: ٢٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دض: أبي الحباب، وبهامش ق كنيته أبو الحباب، يعني سعيد بن يسار.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «انفرد المازني بذكر حمار، والمعروف على راحلته، وكتب بالهامش انصرف بدل انفرد.

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل «مُوجة»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال النسائي: ولم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون: يصلى على راحلته»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤ \_ ٢١٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٢٥ في م٢ ص٧ عن الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٤؛ وابن حنبل، ٤٥٠ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٣٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٠ في المساجد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٢٢٦ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥١٥ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢٥٦٥ عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ٤٠٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩١٤] قصر الصلاة في السفر: ٢٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في خ: ما، وعليها علامة التصحيح يعني حيثما.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والصلاة؛ والصدائي، ٢٩٥ في م٢ ص٢٦ الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٣؛ وابن حنبل، ٢٣٤ في م٢ ص٢٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٣٧ عن طريق يحيى، والنسائي، ٤٩٢ في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٤٩٢ في القبلة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٧٨، كلهم عن مالك به.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

٥١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: (١) رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ (٢)، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ (٣) عَلَى شَيْءٍ.

## ٥١٦ \_ صَلاَةُ الضُّحَى

١٥٧/٥١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ (١)، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ، ثَمَانِيَ (٥) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

<sup>[</sup>٥١٥] قصر الصلاة في السفر: ١٢٦

<sup>(</sup>١) ق أنه قال.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «طع: السفر» وفي ق في سفره، وبهامش ق، في ع سفر.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «جبهته لمطرف».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يركع ويسجد إيماء» أي: انخفاضا، والسجود اخفض، الزرقاني ٢٠٠١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٤٠١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[017]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وضحى، اي: صلاة ضحى، الزرقاني ٤٣٣:١.

<sup>[</sup>٩١٧] قصر المبلاة في السفر: ٢٧

<sup>(</sup>٤) بهامش ق في عد «عقبة» يعني «موسى بن عقبة».

<sup>(</sup>٥) في ش دثمان،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٦ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٦ في الصلاة؛ وأبن حنبل، ٢٧٤٣٢ في م٦ ص٤٢٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٩١، كلهم عن مالك به.

١٥٨/٥١٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ! أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ! أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ! وَاللَّهِ عَلَيْهُ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ.

فَقَالَ: مَنْ هٰذِهِ؟

فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِيِّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ.

فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيِّ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ<sup>(٢)</sup> رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ [ف: ٤٦] وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ.

قَالَ (٢) رَسُولُ اللّهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئ،

قَالَتُ أُمُّ هَانِيٍّ: وَذٰلِكَ ضُحَّى (٤).

<sup>[</sup>٥١٨] قصر الصلاة في السفر: ٢٨

<sup>(</sup>١) بهامش ق اسمها «فاختة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: ثمان»، وعليها علامة التصحيح، وفي ش مثله.

<sup>(</sup>٣) في ق دفقال».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دقال ابن هشام: الرجلان اللذان أجرت أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال أبن إسحاق: أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله بأعلى مكة، فرّ إليّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أجرته» أي: أمنته، الزرقاني ٤٣٢:١.

١٥٩/٥١٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يُكِيْرُ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُصلِّي مُصلِّي سُبْحَةَ الضَّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لاَسْتَحِبُّهَا (١). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيْرَا لَهُ عَلَيْهُ لَلهُ عَلَيْهُ لَكُونَ مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لَكُونَ مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَلَهُ مَعْمَلَهُ مَعْمَلَهُ مَعْمَلَهُ مَعْمَلَهُ مَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ.

٥٢٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا

#### [٥١٩] قصر الصلاة في السفر: ٢٩

(۱) في رواية عند الأصل ولاسبحها، وكتب عليها ومعاء وبهامشه أيضًا وكذا ذكره الدارقطني عن جمهور رواة مالك، لم يذكر خلاف، وبهامش ق غ ابن بكير لاسبحها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٠٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٣٨٨ في الحج؛ وابن حنبل،٢٥٤٦ في م٦ ص١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٢٨٨ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المسافرين: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٢٩٣ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٣١٣ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٢١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٢١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٩٥ في م٦ ص٣٤٣ عن طريق عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٦٩٥٣ في م٦ ص٣٤٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٧٤٢٨ في الغسل عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٥٠٠ في الصلاة عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، ٣١٧١ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١١٥٨ في الادب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الحيض: ٧٠ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، المسافرين: ٨٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٢٧٣٤ في الاستئذان والآداب عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ١١٨٨ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٤٥٨ في الاذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وفي، ٢٠٠٠ في السير عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٤٦ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٠] قصر الصلاة في السفر: ٣٠

كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ (1) رَكَعَاتٍ. ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ(1) لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ.

# ٥٢١ - جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

١٦٠/٥٢٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ.

قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٤) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُونُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ.

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «ثمان»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ثمان».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: نَشَرَه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. لو نشر لي أبواي، أي: أحيي أبواي، الزرقاني ٢٦٦١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٦٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٢] قصر الصلاة في السفر: ٣١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ، ع: فَلاَوْصَلُ، فَلاَصُلَي، وعليها علامة التصحيح. ورمز في الأصل على دفلاصلي، علامة دت، وبهامش الأصل أيضًا لام الأمر تدخل على الزوائد الأربع ودخولها على الناء قليل... ودخولها على النون قول الله تعالى: ولنحمل خطاياكم. وفي التعليق كلام غير مقروء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «اليتيم هو ضميرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة». [معانى الكلمات] «.. فنضحته بماء» اى: رشه بماء، الزرقانى ١-٤٣٩٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٧ في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٥٠ وابن حنبل، ١٣٦٢ في م٣ ص١٣١ عن طريق إسحاق بن ص١٣١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٢٥٢٩ في م٣ ص١٤٩ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ١٢٧٠٣ في م٣ ص١٦٤ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ٣٨٠ في الصلاة=

٥٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ عُلْمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، [ق: ٢٦ ـ ب] فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ. فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي جِنَاءَهُ [ش: ٢٦] عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَأَخَّرْتُ. فَصَفَفْنَا (١) وَرَاءَهُ.

# ٥٢٤ \_ التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

١٦١/٥٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدُعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

عن طريق عبد الله، وفي، ٨٦٠ في الآذان عن طريق إسماعيل، وفي، ١٦٤ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٦٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٠١ في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١١٢ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٣٤ في الصلاة عن طريق إسحاق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٢٠٥ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٠٥ في الآذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١١٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٣] قصر الصلاة في السفر: ٣٢

<sup>(</sup>١) ق «فصفنا» وفي نسخة عنده «فصففنا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبالهاجرة، أي: وقت الحر، الزرقاني ٢:٠٤٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١١٢٧ في الصلاة؛ والشيباني،١٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٥] قصر الصلاة في السفر: ٣٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فليدراه، اي: فليدفعه، الزرقاني ١:١٤٨.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، دقال النسائي: عطاء بن يسار خطا، والصواب زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحذري، هذا في رواية ابن وهب دون غيره، والله أعلم،، مسند الموطأ صفحة ١٢٨.

١٦٢/٥٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سُعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ (١)، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟

فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيْهِ»،

قَالَ أَبُو النَّضْرِ:(٢) لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٤ في النداء والصلاة؛ وابو مصعب الزهري، ١٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١٤١٧ في ٣٠ ص٣٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٤١٧ في ٣٠ ص٣٤ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: ٢٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٥٧ في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٩٧ في الصغوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٣٦٧ في ٣٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٣٦٧ في ٣٦ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢١٧ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على عبد الله بن نافع عن وثنى مطرف؛ والدارمي، ١٤١١ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١٧٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٥] قصر الصلاة في السفر: ٣٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أبو جهيم: عبد الله بن الحارث الصمة». أخا لأبي بن كعب.

<sup>(</sup>٢) تعليق بهامش الأصل غير واضح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، في م ص عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٧٥٧ في مع ص١٦٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٦١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٥ في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٧٠ في الصغوف عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٣٦ في الصلاة عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٣٦ في معن عربن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٤١٧ في الاذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٢٤ كلهم عن مالك به.

٥٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (١).

٥٢٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيِنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (٢) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.

٥٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

# ٥٣٠ ـ الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي [ن: ٤٧]

١٦٣/٥٣١ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

<sup>[</sup>٥٢٧] قصر الصلاة في السفر: ٣٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دروى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عامًا، وروى من حديث أبي هريرة... ماثة عام خير له من الخطوة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لكان أن يخسف به..ه لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم، الزرقاني ٤٤٥١١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨] قصر الصلاة في السفر: ٣٦

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دح: أيديء، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عــ
 وبالهامش أيدي وعليها علامة جــ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩] قصر الصلاة في السفر: ٣٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤١٢ في النداء والصلاة، عن هالك به.

<sup>[</sup>٥٢١] قصر الصلاة في السفر: ٣٨

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الأَحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ (١)، بِمِنّى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (٢)، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرُ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (٣).

٥٣٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَدْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذٰلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ،

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «بالناس»، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وع: الصفوف.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دهـ: أحدٌ عَليّ، يعني بالتقديم والتأخير مما هو في الأصل.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] على أتان، هي: الأنثى من الحمير، الزرقاني ١:٢٤٦؛ وناهزت الاحتلام، أي: قاربت البلوغ الشرعي، الزرقاني ٤٤٦:١٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية ابن وهب وابن القاسم: «راكبا على حمار»، مسند الموطأ صفحة ٥٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٥٧ في المناسك؛ والحدثاني، ١٣٥٧ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٣٥٧ في المناسك؛ وابن حنبل، ١٣٥٨ في م ص٢٤٣ عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حنبل، ٢١٨٥ في م الله من طريق السماعيل بن أبي أويس، وفي، ٢٩٨ في م الله بن يوسف، وفي، ١٨٨ في أويس، وفي، ٢٤٨ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٨٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢١٤١ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الصلاة: ١٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢١٥ في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢١٥١ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٢٩٣ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٣٢] قصر الصلاة في السفر: ٣٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَيْنَ الصُّفُوفِ.

٥٣٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي.

٥٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّقَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّقِ (١).

## ٥٣٥ \_ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي<sup>(٢)</sup> فِي السَّفَر

٥٣٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.

<sup>[</sup>٥٣٣] قصر الصلاة في السفر: ٤٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤١٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢٩ج في الصلاة، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٣٤٤] قصر الصلاة في السفر: ١٤٠

<sup>(</sup>۱) بهامش ق بلغ الحسيني في الثاني على الشريف النسابة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٢٩ب في الصلاة؛ والشيباني،٢٧٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به. [٥٣٥]

ر ۲) عند الأصل في ج «الإمام» بدل المصلي.

<sup>[</sup>٥٣٦] قصر الصلاة في السفر: ٤١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. كان يستتر براحلته» أي: يجعلها أمامه خيفة أن يمر بين يديه أحد، الزرقاني ٤٤٩:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤١٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٣٠ في الصلاة، كلهم عن ملك به.

٥٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ [ق: ٢٧ \_ 1] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

#### ٥٣٨ \_ مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ [ش: ٤٣]

٥٣٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِع جَبْهَتِهِ، مَسْحًا خَفِيفًا.

٥٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرُ<sup>(١)</sup> كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً<sup>(٢)</sup>، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

#### ٥٤١ ـ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٥٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (٣) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ.

<sup>[</sup>٥٣٧] قصر الصلاة في السفر: ١٤١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني،١٩٣٠ في الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٩٠] قصر الصلاة في السفر: ٤٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٠] قصر الصلاة في السفر: ٤٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دجندب بن جنادة، ويقال: ابن السكن،

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم والفتح منوناً فيهما.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. حمر النعم» هي: الإبل الحمر وهي أفضل الأنواع عند العرب، الزرقاني ١٤٠١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٤٢١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٣١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٠] قصر الصلاة في السفر: ٤٤

 <sup>(</sup>٣) كتب في الأصل «جاؤوه»، ورسم عليها «معا»، وبالهامش «جاؤا»، وعليها علامة التصحيح.

٥٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ، وَأَنَا أَكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي. فَلَمْ أَنَل أَكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ ـ قَدْ كَانَ وَكَلَّهُمْ (١) بِتَسُوِيةِ الصُّفُوفِ ـ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. فَقَالَ لِي: اسْتَو فِي الصَّفِ. ثُمَّ كَبَر.

## ٥٤٥ ـ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

٥٤٥/ ١٦٤ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (٣) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَنَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى - الْيَنَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْيُسْرَى -

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٢٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٣٢ في الصلاة؛ والشيباني،٩٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٣] قصر الصلاة في السفر: ٥٤

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في دح: قد وكلهم، وفي ش كان قد وكلهم وفي ق رمز على كان علامة عــ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٣٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٥] قصر الصلاة في السفر: ٤٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس».

 <sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل وفافعل»، وعليها علامة التصحيح، وفي ق فافعل.
 [معاني الكلمات] و.. والاستيناء بالسحور» اي: تأخيره، الزرقائي ٤٠٥٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،٧٧١ في الصيام؛ والحنثاني،٥٤٠٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.

وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالأَسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.

١٦٥/٥٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ن: ٤٨] الصَّلَاةِ.

وَ(١) قَالَ أَبُو حَازِمِ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي (٢) ذٰلِكَ.

## ٤٧ - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

٥٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (٣).

<sup>[</sup>٤٦] قصر الصلاة في السفر: ٤٧

<sup>(</sup>١) في ق وش بدون الواو.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد، وبهامش ق في الأم دينما، يعني ينمى.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى عَلَيْم، الزرقاني ١٥٥٥١. [الغافقي] قال الجوهري: «وقال أبن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٥١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٣٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٦٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠ في م ص ٣٣٦ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٠٩٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٨] قصر الصلاة في السفر: ٤٨

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري،٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني،١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

## ٥٤٩ ـ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ<sup>(١)</sup>

١٦٦/٥٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمَّا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمَّا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ<sup>(٢)</sup> أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ».

٥٥١ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يُصَلِّينً أَحَدُكُمْ (٢) وَهُوَ ضَامٌ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.

## ٥٥٢ \_ انْتِظَارُ (١) الصَّلاَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

١٦٧/٥٥٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

<sup>[0 8 9]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ش: «الحاجة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: «حاجة»،

<sup>[</sup>٥٥٠] قصر الصلاة في السفر: ٤٩

<sup>(</sup>۲) بهامش ق في عـ «وجد»،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠١٠؛ والنسائي، ٨٥٨ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٧١ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥١] قصر الصلاة في السفر: ٥٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وح: أحدَّ، بدل: أحدكم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وهو ضام بين وركيه» أي: من شدة الحقن، الزرقاني ١٠٨٠٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[00]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الاصل في يعني في انتظار الصلاة.

<sup>[</sup>٥٥٣] قصر الصلاة في السفر: ٥١

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ النَّهُ رَسُولَ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ الْحَمْهُ». اللَّهُمَّ الْخُورْ لَهُ.(١) اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».

قَالَ يَحْيَى، قَالَ [ق: ٢٧ ـ ب] مَالِكٌ: لاَ أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، إِلاَّ الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

١٦٨/٥٥٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ش: ٤٤] قَالَ: «لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ (٢) مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ. لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ».

٥٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا أَقْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَقْ

<sup>(</sup>١) في ق كرر واللهم اغفر له،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٢١ في م٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٤٥ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٠٥١ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٣٣٧ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٦٩ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٥٣ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٤] قصر الصلاة في السفر: ٥٢

<sup>(</sup>٢) في ق «الصلاة» وفي نسخة عندها «صلاة».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية ابن بكير: ما دامت الصلاة، مسند الموطأ صفحة ١٩٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١٧١ في م٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ٢٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٧٠ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٥] قصر الصلاة في السفر: ٥٣

ليُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، رَجَعَ (١) غَانِمًا.

٥٥٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّي.

١٦٩/٥٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا لِلْمَ الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

<sup>(</sup>١) ق يرجع وبالهامش في دع: رجع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ممن عدا أو راح، غدا: ذهب أول النهار . راح: من الزوال، الزرقاني ٢٠٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ب في الصلاة؛ والشيباني، ٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٦] قصر الصلاة في السفر: ٥٤

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٧] قصر الصلاة في السفر: ٥٥

<sup>(</sup>٢) تعليق في الأصل لم يظهر في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي: إكماله مع المشقة من برد وغيره، الزرقاني ٤٦٣:١؛ «فذلكم الرباط» أي: افضل أنواع المرابطة، الزرقاني ٤٦٣:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك، المكاره البرد الشديد، والصيف، وكل أمر يشتد فيها الوضوء»ص ٢٢١.

٥٥٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَقَالُ: لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَّا أَحَدُّ (١) يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَّا مُنَافِقٌ.

١٧٠/٥٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِه بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِه بْنِ الدُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

٥٦٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٧ في الوضوء؛ وابن حنبل،٥٧٧ في م٢ ص٧٧٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٨٠٠٨ في م٢ ص٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٨٠٠٨ في م٢ ص٣٠٣ عن طريق إسحاق؛ والنسائي،١٤٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،١٠٣٨ في م٣ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي،١٣٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٨] قصر الصلاة في السفر: ٥٦

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «أحدًا»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه أيضًا «إلا أحدًا، كذا إعرابه، لأنه مستثنى مفرغ من قوله منافق».

<sup>[</sup>٥٥٩] قصر الصلاة في السفر: ٥٧

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مثليركع ركعتين قبل أن يجلس، أي: يصلي ركعتين تحية المسجد، الزرقاني ٤٦٤١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٣ في الجمعة؛ والشيباني، ٢٧٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٧٦٣ في م ص٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ٤٤٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٩ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين تتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٧٣٠ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٧٦ في الصلاة عن طريق القيبة بن سعيد؛ وابن عن طريق القيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٩٩٩ في إقامة الصلاة عن طريق العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم؛ وابن حبان، ٢٤٩٧ في ١٣٩٧ في الاذان عن طريق يعيى بن حسان؛ والقابسي، ٢٩٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٠] قصر الصلاة في السفر: ٥٨

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ [ن: ٤٩] أَنْ يَرْكَعَ؟

قَالَ<sup>(١)</sup> أَبُو النَّصْرِ: يَعْنِي بِذَٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَيَعِيبُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَرْكَعَ أَنْ يَرْكَعَ

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

## ٥٦١ ـ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ الْوَجْهُ<sup>(٣)</sup> فِي السُّجُودِ

٥٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَجْهُهُ.

قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسِ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.

<sup>(</sup>١) في ق فقال وبالهامش «قال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وذلك حسن» اي: مستحب، الزرقاني ٢٥٠١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥ في الجمّعة؛ والحدثاني، ١٧٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[071]</sup> 

<sup>(</sup>Y) في رواية عند الأصل وفي ع عند ق، وفي ش: «يوضع».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالضم والفتح.

<sup>[</sup>٥٦٢] قصر الصلاة في السفر: ٥٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «برنس، هو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني ٢٠٦٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٧٤ في الصلاة؛ والشيباني،١٤٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٥٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ (١).

## ٦٤٥ - الأِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

١٧١/٥٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ق: ٢٨ ـ ١] ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ق: ٢٨ ـ ١] ﷺ ذَهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ. فَقَالَ: لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلَاةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟

قَالَ: (٢) نَعَمْ. فَصَلَّى آبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ [ش: ٤٥] مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ السُّتَأْخَرَ حَتَّى السَّوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَصَلَّى. ثُمَّ النَّعَرَفَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟»

<sup>[</sup>٦٣٥] قصر الصلاة في السفر: ٦٠

<sup>(</sup>۱) بهامش ق بلغ محمد رافع على الشيخ عفيف الدين. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٤ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٥] قصر الصلاة في السفر: ٦١

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل فقال مع علامة التصحيح.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ (١) لِلنِّسَاءِ».

٥٦٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنْ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ.

٥٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ. فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «التصفيق ثبت في الأصل، وقال: التصفيح لعبيد الله في عرض الكتاب» ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق: «التصفيق» وبالهامش في «ع: التصفيح» في الموضعين، وفي التونيسية: «التصفيق» في كلا الموضعين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دمن نابه شيء» أي أصابه، الزرقاني ٤٧٠:١؛ «التصفيح» هو التصفية، الزرقاني ٤٧٠:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٢٠؛ والشافعي، ٢٢٨؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠ في م٥ ص٣٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٨٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٤٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٢٦ في م٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٦٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٦] قصر الصلاة في السفر: ٦٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحنثاني،١١٧٥ في الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٧] قصر الصلاة في السفر: ٦٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٣٩ في الجمعة؛ والحدثاني،١٧٥ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

#### ٥٦٨ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعُ

٥٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ.

٥٧٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.

## ٥٧١ ـ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

۱۷۲/۰۷۲ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (۲)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (۲)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْدِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ن: ٥٠] أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

<sup>[</sup>٥٦٩] قصر الصلاة في السفر: ٦٤

<sup>(</sup>۱) بهامش ق: «شهد سهل بن حنيف بدرًا توفي بصفين وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكبر عليه ست تكبيرات. وبهامش ق أيضًا اسمه سعد، وقيل: أسعد». [معاني الكلمات] «ثم دبّ حتى وصل الصف» أي راكعا، الزرقاني ١٠٢١٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني،٧٩١ في الصلاة؛ والشيباني،٧٩٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٠] قصر الصلاة في السفر: ٦٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٧٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٢] قصر الصلاة في السفر: ٦٦

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على: «بن علامة» ع، وبهامشه «بن عمرو بن»، وفي ق: «عبد الله بن
 أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٠٥ في الجمعة؛ والشيباني،٢٩٢ في الصلاة؛ وابن حنبل،٢٩٢ في م٠ ص٤٢٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٣٣٦٩ في الانبياء عن طريق عبد الله بن عبد الله بن

فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللَّهُمَّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللِ إِبْرَاهِيمَ. إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

١٧٣/٥٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (١)؟

قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى [ق: ٢٨ ـ ب] آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ عَلَى إَبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَالسَّلَامُ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (٢).

مسلمة؛ ومسلم،الصلاة: ٦٩ عن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن روح وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن روح وعن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نافع وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن نافع؛ وأبو داود،٩٧٩ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه،٨٩٢ في إقامة الصلاة عن طريق عمار بن طالوت عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون؛ والقابسي،٣١٣، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٥٧٣] قصر الصلاة في السفر: ٦٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «يعنى قوله في التحيات شه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن مسعود: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ع».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «عُلمتم، لابن وضاح، مشددة، وضبطت الكلمة في ق على الوجهين وكتب عليها معًا.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: ونحن في مجلس سعد.

٥٧٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عُمَرَ عَلْ عُمَرَ عَلَى قَبْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَبِي بَكْدٍ، وَعُمَرَ (١).

#### ٥٧٥ ـ الْعَمَلُ فِي جَامِع الصَّلَاةِ

٧٧٥ / ١٧٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

وقوله عليه السلام: كما قد علمتم، يريد بذلك: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله،، مسند الموطأ صفحة ٢٥٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٧١٠ في م٤ ص١١٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٠٤٠ في م٥ ص٢٧٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٠٤٠ في م٥ ص٢٧٤ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ١٢٨٥ في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٩٨٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٢٢٠ في تفسير عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٩٥٨ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٩٥٠ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٣٤٣ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٦٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤] قصر الصلاة في السفر: ٦٨

<sup>(</sup>۱) في ق ويدعو لأبي بكر وعمر وعلي يدعو لأبي بكر علامة جـ، وبهامش الأصل: «مالك عن عبد الله بن دينار، قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر رسول الله، ويصلى على النبي، وعلى أبي بكر وعمر. كذا نكره ط عن: معن والقعنبي، وابن بكير، وأبي مصعب. وقال ابن وهب: ثم يدعو لأبي بكر وعمر.

وقال روح بن عبادة: ثم يسلم على أبي بكر وعمر.

وقال أيوب بن صالح: يقف على قبر النبي ويدعو لأبي بكر وعمر.

وقال محمد بن الحسن: عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد سفرًا أو قدم من سفر جاء قبر النبى، فصلى عليه، ودعا ثم انصرف».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٥٠٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٦] قصر الصلاة في السفر: ٦٩

<sup>(</sup>٢) في ق «عبد الله بن عمر» وقد ضبب على «عبد الله».

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (١) وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ (٢) رَكْعَتَيْنِ.

٧٧٥/٥٧٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ [ش: ٤٦] وَلاَ رُكُوعُكُمْ. إِنِّي (٤) لاَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٩٦ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن، والشيباني، ٢٩٦ في الجمعة عن وفي، ٢٠٥ في م٢ ص٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٩٣٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: ٧١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٤٢٧ في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ١٤٢٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو دارد، ١٤٣٧ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٤٣٧ في الأذان عن طريق أبي عاصم، وفي، ١٤٧٧ في الأذان عن طريق أبي عاصم، وفي، ١٠٥٧ في الأذان عن طريق أبي عاصم؛ والقابسي، ٢٠٠٠ كلهم عن مالك به.

[معاني الكلمات] واترون قبلتي، اي: اتظنون مقابلتي، الزرقاني ٤٧٩:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ج في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٨٦١ في م٢ ص٣٠٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٨٦٤ في م٢ ص٣٠٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٤١ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤١ في الاذان عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: ١٠٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن حبان، ١٣٣٧ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٨ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق: ضبب على دفي بيته، وبالهامش دسقط في بيته لعبيد الله وثبت لابن وضاح». وكذلك سقطت في التونسية.

<sup>(</sup>٢) في ق «فيصلي»، وفي نسخة عنده «فيركع».

<sup>[</sup>۷۷] قصر الصلاة في السفر: ۷۰

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل «أتَرَون عند التصحيح.

<sup>(</sup>٤) ش دوإني».

١٧٦/٥٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

۱۷۷/٥۷۹ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ وَالْكَ مُرَّةَ وَالْكَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَلٰلِكَ وَلٰلِكَ مَنْ يَنْزَلَ فِيهِمْ».

فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ.

وَأَسْوَأُ السَّرِقِةَ (٢) الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»،

[٥٧٨] قصر الصلاة في السفر: ٧١

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار غير القعنبي، فإنه ذكره عن الغافة»، مسند الموطأ صفحة ١٧٧٨.

قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي عن ناقع، وهو عند غيره من الرواة عن ابن دينار»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦.

[التخريج] أخرجه الحدثاني،١٧٩د في الصلاة؛ وابن حنبل،٥٣٣٠ في م٢ ص٦٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي،٢٧٩، كلهم عن مالك به.

[٥٧٩] قصر الصلاة في السفر: ٧٢

(١) في ق «الأنصاري».

(٢) بهامش الأصل «الرواية في الموطا: أسوا السَّرِقَة، بكسر الراء، والمعنى: واسوا السرقة سرقة من يسرق صلاته، وقد جاء في القرآن الكريم و كَلِكِنَّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّه، ومن روى السَّرَقة بفتح الراء، هو أسوا السرقة... السارق انتهى،» وبعده كلام غير مقروء. والسرقة ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وكسرها.

[معاني الكلمات] «هن فولحش» أي: ننوب كبيرة، الزرقاني ٤٨٢:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٥ في الجمعة؛ والحنثاني،١٨٠ في الصلاة؛ والشافعي،٧٩٥ كلهم عن مالك به.

قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا».

١٧٨/٥٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِـشَامِ بُـنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِـيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ»(١).

٥٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَاً بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ (٢) إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا.

٥٨٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ<sup>(٣)</sup>، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا.

<sup>[</sup>٥٨٠] قصر الصلاة في السفر: ٧٣

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «ولا تتخذوها قبورًا. كذا في البخاري، وذلك من حديث ابن عمر». [معاني الكلمات] «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي: لتنزل الرحمة في البيوت وللبعد عن الرياء، الزرقاني ٤٨٣:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٠٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨١] قصر الصلاة في السفر: ٧٤

 <sup>(</sup>۲) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها دمعاء.
 [معاني الكلمات] داوما براسه، أي: إلى الأرض، الزرقاني ٤٨٤١.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٠ب في الصلاة؛ والشيباني،٢٨٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۲۷] قصر الصلاة في السفر: ٧٥

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في وع: بصلاة المكتوبة،.
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٨ في الجمعة؛ والحدثاني،١١٨١ في الصلاة،
 كلهم عن مالك به.

٥٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ [ن: ٥٠] وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدًّ الرَّجُلُ كَلَامًا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.

٥٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ<sup>(١)</sup> كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ النِّي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى.

٥٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، مَسْنِدٌ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: [ق: ٢١ - ١] مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟

قَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلاً (٢) يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى

[٥٨٣] قصر الصلاة في السفر: ٧٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨١ب في الصلاة؛ والشيباني،١٨١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٤٨٥] قصر الصلاة في السفر: ٧٧

(۱) بهامش الأصل في دهت عبد الله، يعني عبد الله بن عمر. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨١ج في الصلاة؛ والشيباني،٢١٦ في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار،٢٦٨٣ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.

[٥٨٠] قصر الصلاة في السفر: ٧٨

(٢) بهامش الأصل في «ح: فلاناء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>240</sup> 

يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ<sup>(۲)</sup>.

٥٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يَرَ بِهِ بَاْسًا؛ أَنَّهُ سَالَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَلْصَلّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (٤)؟

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: لاَ. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَم<sup>(٥)</sup>.

٥٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. (٦)

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على على رمزح وبهامش الأصل في «عـ عن يمينك».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: عن يسارك، وفي ق في كلا الموضعين عن وعليها علامة حــ
 وبالهامش في ع: على في الموضعين.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٢٠ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٢ في الصلاة؛ والشيباني،٢٧٧ في الصلاة،

<sup>[</sup>٨٦٠] قصر الصلاة في السفر: ٧٩

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل درأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن أبن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه. [معاني الكلمات] «عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني ١:٥٨٥؛ «مراح الغنم»

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني ١:٥٨٥٠ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني ١:٨٥٥٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٣٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰] قصر الصلاة في السفر: ۸۰

<sup>(</sup>٦) في رواية عند الأصل دمع الإمام».

#### قَالَ مَالِكٌ وَكَذٰلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ، كُلُّهَا (١).

#### ٥٨٨ \_ جَامِعُ الصَّلاَةِ

[الغافقي] قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: إنما ذلك في النافلة»،

وأشهب عن مالك: ذلك جائز على حال الضرورة»، مسند الموطأ صفحة ٢١٧ ـ ٢١٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٢ في الصلاة؛ والشيباني،٢٨٨ في الصلاة؛ والشافعي،٢٠٥؛ وابن حنبل،٢٢٥٧٧ في م٥ ص٥٢٩ عن طريق عبد الله بن طريق عبد الله بن مهدي؛ والبخاري،٢١٥ في سترة العصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلمالمساجد: ٤١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي،١٢٠٤ في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١١٧ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١١٠٩ في مح عن طريق التعنبي؛ وابن حبان،١١٠٩ في

<sup>(</sup>۱) بهامش ق بلغت في ٣ قراءة على السيد ركن الدين، كتبه الخيضري. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۹] قصر الصلاة في السفر: ۸۱

<sup>(</sup>٢) في ق ثم السلمي وعلى السلمي علامة عـ

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «بن ربيعة» رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: ربيع» وبهامشه أيضًا: «تابع يحيى على قوله: بن ربيعة: ابن وهب، والقعنبي، وابن...، ويحيى بن يحيى، والشافعي، وابن بكير، والتنيسي، ومطرف، وأبو... وقال معن، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وعبد الله بن عون القزاز،... القاضي: ابن الربيع، ع، بعده كلام غير مقروء. وفي ق رسم عد على ربيعة، وبالهامش في عد وهي لابي العاص وبهامشه أيضًا صوابه: ولابي العاص بن الربيع.

١٨٠/٥٩٠ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَادِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْدِ، وَصَلاَةِ الْفَجْدِ. [ش: ٤٧] ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟

فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (١)، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

١٨١/٥٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّي لِلنَّاسِ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ،

<sup>[</sup>٥٩٠] قصر الصلاة في السفر: ٨٢

<sup>(</sup>۱) ق تركناهم يصلون.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يتعاقبون فيكم» أي: تأتي طائفة عقب طائقة ثم تعود الأولى عقب الثانية، الزرقاني ٤٨٩:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١ في ٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٥٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٤٢٩ في التوحيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساجد: ٢١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٨٥ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٧٣٧ في ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي الفقيه عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٣٦٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٩١] قصر الصلاة في السفر: ٨٣

 <sup>(</sup>٢) ق وبالناس وعليها الضية وفي الهامش في عد للناس في الموضعين.

قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ<sup>(١)</sup> يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»،

فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا(٢).

١٨٢/٥٩٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [ن: ٥٠] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا (٢) اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَيْنَ ظَهْرَيْ (٤) النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ (٥) فَسَارَّهُ. فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ (٢) مِنَ الْمُتَافِقِينَ.

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل دصواحبات.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت صلاة العشاء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفليصل للناس، اي: إمامًا، الزرقاني ٤٩٣:١؛ ولانتن صواحب يوسف، أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، الزرقاني ٤٩٤:١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥ في الجمعة؛ والبخاري، ٢٧٩ في الإذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٦ في الإذان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٧ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٣٦٧٢ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسى، ٤٥٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٩٢] قصر الصلاة في السفر: ٨٤

<sup>(</sup>٣) ق «بيناء، وبالهامش في خ بينما.

<sup>(</sup>٤) في ق وبهامش الأصل، في دع: ظُهْرَانَيْ، ومثله في ش وبهامش ش في ع، ز ظهري.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «هو عتبان بن مالك، ذكره ابن أبي شيبة» وبهامشه هو عتبان بن مالك الانصاري.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «هو مالك بن الدخيثم، في مسلم مذكور، وفي ق هو مالك بن الدخيشم.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ<sup>(۱)</sup>، حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ [ق: ٢٩ ـ ب] أَنَّ لاَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،؟»

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. وَلا شَهَادَةَ لَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: (٢) «أَلَيْسَ يُصَلِّي»؟

قَالَ: بَلَى. وَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

فَقَالَ<sup>(٣)</sup>: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ (٤)».

١٨٣/٥٩٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) ق دفقال رسول الله،

<sup>(</sup>٢) ق «فقال أليس».

<sup>(</sup>٣) ق مقال فقال رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال محمد: كان هذا الحديث ينظر إلى قول سحنون في الكف عن قتل أهل الأهواء» وفي ق عن قتلهم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ونهاني الله عنهم، لثلا يقول الناس إنه يقتل اصحابه، الزرقاني ١٤٩٦:١ د.. ما سارّه به، أي: ما قاله له سرًّا، الزرقاني ٤٩٦:١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا أخبره، أن النبي على «ورواه عقيل والليث عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الانصار أخبره أن رجلا من الانصار أتى رسول الله على «ورواه معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي الانصاري حدثه أن رسول الله على مسند الموطأ صفحة ٦١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٣ ب في الصلاة؛ والشافعي، ١٨٣ ب كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٩٣] قصر الصلاة في السفر: ٨٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده فيه النهي عن السجود على قبور الأنبياء، الزرقاني ٤٩٧:١ الزرقاني ٤٩٦:١.

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

١٨٤/٥٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ (١)؛ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِأَنْصَارِيُّ (١)؛ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلًّ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مِنَ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ أَنْ أَصَلِّي؟ هَأَشَارَ لَهُ (٢) إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلًّى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ.

٥٩٥/٥٩٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (٣)؛

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٤] قصر الصلاة في السفر: ٨٦

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: محمود بن لبيد الأنصاري. ورسم على «لبيد» علامة «عـ». وعنده في «خ: ربيع» بدل لبيد. وبهامشه أيضًا «كذا قال يحيى: محمود بن لبيد، فغلط فيه، ولم يتابع عليه، وإنما هو محمود بن الربيع».

 <sup>(</sup>۲) ق فأشار إليه وضبب على إليه وبالهامش له وعليها علامة التصحيح.
 [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فصلى فيه رسول الله».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٢٣؛ والبخاري، ٢٦٥ في الإذان عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٧٨٨ في الإمامة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ١٦١٧ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٧٠ في الصلوات عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٩٥] قمير المبلاة في السفر: ٨٧

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذكره الترمذي».

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

٥٩٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ.

99٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ<sup>(١)</sup> كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلاَةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ (٢) أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي الصَّلاَةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ (٢) أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. ان يصلي بين يدى رسول الله ﷺ، أي: أن يؤمه، الزرقاني الكلمات. ١ .٠٤٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٨٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٧ في مع ص٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٧٥ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: ٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧١٧ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٨٦٦ في الأدب عن طريق النفيلي وعن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٥٥٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٧١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٦٦] قصر الصلاة في السفر: ١٨٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٩٨ في الصلاة؛ والشيباني،٩٧٢ في العتاق؛ وأبو داود،٤٨٦٧ في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٢٨٨٩ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٩٩٧] قصر الصلاة في السفر: ٨٨

<sup>(</sup>١) ق زمان ورسم عليه رمز عـ وبالهامش زمن، وعليها علامة حــ

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل ديبدون، وكتب عليها دمعًا، وفي ق يبدون فيه وبهامش ق قال مطرف يبدون أهواءهم، قبل أعمالهم، يتبعون أهوائهم، ويتركون أعمالهم التي افترضت عليهم، نقله عنه أبو بكر.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، أي: تقام حدوده ويوقف عندها، ولا يقرؤنه خوفا من الصحابة، الزرقاني ٥٠٠:١.

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.

٥٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةُ. فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ. وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ.

١٨٦/٥٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ<sup>(١)</sup> إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

١٨٧/٦٠٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ. فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ اللَّهِ عَلَيْهُ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٥٧٥ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٩٨] قصر المبلاة في السفر: ٨٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٦٥ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٩٩] قصر المبلاة في السفر: ٩٠

<sup>(</sup>١) ش الأعمال وبالهامش في ع ز العمل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٥ في الصلاة؛ والتخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٧٦ في البخاري،٢٤٦٢ وابن حنبل،٢٠٤٨ في الرقاق عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٣٢٣ في ٢٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٥٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٠٠] قصر الصلاة في السفر: ٩١

قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ [ق: ٣٠-1] كَمَثَلِ نَهْرِ<sup>(١)</sup> [ف: ٣٠] غَمْرِ بِبَابِ أَحَدِكُمْ. يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذٰلِكَ يُبْقِي (٢) مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدُرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ».

٦٠١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ<sup>(٣)</sup> وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هٰذَا سُوقُ الآخِرَةِ.

٦٠٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً (٤) فِي

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ع: عذب» يعنى: نهر عذب. وفي ق وش نهر عذب.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل بالباء «يُبْقَى»، ويهامشه وبالنون «يُنْقِي»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه أيضا «والرواية المحفوظة في الموطأ وغيره، يبقى بالباء». وفي ق «ينقي» وبالهامش في ع «ويروي: يبقى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ويقتحم فيه، يغتسل؛ ودرنه: وسخه، الزرقاني ٥٠٣:١ و... نهر غمره أي: كثير الماء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٧٨ في الجمعة؛ والحدثاني،٥١٨ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٠١] قصر الصلاة في السفر: ٩٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما منعك» وعليها الضبة. وفي رواية عنده «ما معك» وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سوق الآخرة» مكان المتاجرة بالأعمال الفاضلة، الزرقاني ٢:١٠٥. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٠٢] قصر الصلاة في السفر: ٩٣

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وإسكانها.

نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ<sup>(١)</sup>، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هٰذِهِ الرَّحَبَةِ<sup>(٢)</sup>.

## ٦٠٣ ـ جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ

١٨٨/٦٠٤ مَالِكٌ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ أَهْلِ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ أَهْلِ نَجْدِ، ثَائِرُ<sup>(٦)</sup> الرَّأْسِ<sup>(٤)</sup>، يُسْمَعُ<sup>(٥)</sup> دَوِيٌّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللَّهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»،

قَالَ: هَلُ عَلَيَّ غَيْرٌهُنَّ؟

قَالَ: «لاً. إِلاَّ أَنْ تَطُّوَّعَ»،

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بضمُّ الياء وكسر الغين، وفتحهما معاً.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «في كتاب سيبويه: رَحَبَةً، بفتح الحاء، وحكى السيرافي عن أبي زيد:
 رَحْبَةً، وَرَحَبَةً،. بهامش ق هكذا رواه يحيى عن مالك أنه بلغه أن، والصواب: مالك، عن أبي النضرة عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن يلغط، أي: يتكلم بكلام فيه اختلاط ولا يتبين، الزرقاني د٠٤١ معاني ١٠٤٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٠٤] قصر الصلاة في السفر: ٩٤

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اراء وفتحها وكتب عليها معًا.

٤) بهامش الأصل، في «ع: الشّعَرُ» بدل الرأس، وفي ق عند ج الشعر.

<sup>(</sup>٥) كتبت في الاصل بالياء التحتانية والنون معًا، وضبطت بفتح النون، وضم الياء.

<sup>(</sup>٦) في ق دفقال له،

قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»،

قَالَ: هَلْ عَلَيً غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»،

قَالَ: وَنَكَرَ (١) رَسُولُ اللّهِ ﷺ الزَّكَاةَ.

قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟

قَالَ: «لَا. إِلَّا أَنَّ تَطُّوَّعَ»،

قَالَ، فَأَنْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا، وَلَا أَنْقُصُ لُهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَفْلَحَ، إِنْ صَدَقَ (٢)».

<sup>(</sup>١) في ق دونكر له،

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل «ليس فيه نكر الحج» ونكر في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس»
 وبهامش الأصل أيضًا هو «ثمام بن ثعلبة السعدي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثائر الرأس» أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية، الزرقاني ٥٠٥١.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية ابن بكير: «فأنبر الرجل ذاهبا»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٧؛ والشافعي، ١٦٧؛ وابن حنبل، ١٣٩٠ في م١ ص١٦٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٢٦ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٦٧٨ في الشهادات عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الإيمان: ٨ عن طريق قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي؛ والنسائي، ٨٥٤ في الصلاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢٠٧٠ في الإيمان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٩١٠ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٢٧١٧ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٢٦٢ في م٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ١٤٤ عن طريق محمد بن يحر، والقابسي، ٢٢٧٠ كلهم عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ٢١٧٠ كلهم عن مالك به.

٥٠٠ / ١٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ (١)، عَنِ الْأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ (٢) رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ، ثَلَاثَ عُقَدِ. يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّا، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّا، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أَنْ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْخُسِ. وَإِلاَّ، أَصْبَحَ خَسِيطًا، طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإِلاَّ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنًا» (٥).

[قَالَ مَالِكٌ: الْقَافِيَةُ وَسَطُ الرَّأْسِ](٦).

<sup>[</sup>٦٠٥] قصر الصلاة في السفر: ٩٥

<sup>(</sup>١) بهامش ق داسم أبى الزناد عبد الله بن ذكوان مدني،

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «اسم الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «القافية، والقفا، والقفو لغات».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «عُقُدَه لابن وضاح».

<sup>(°)</sup> كذا في الأصل دكسلانا، ورمز عليه علامة «عـه، وبهامشه في «ع: كسلان، وكذلك عند عــ بهامش ق.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ق وش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «على قانية رأس أحدكم» أي: مؤخر عنقه، الزرقاني ٥٠٨:١؛ «خبيث النفس كسلان، بتركه فعل الخير وظفر الشيطان، الزرقاني ٥٠١٠١٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٥٣٢ في الجمعة؛ والبخاري،١١٤٢ في التهجد عن طريق عبد الله بن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٢٠٥٣ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر الزهرى؛ والقابسى،٣٣٤، كلهم عن مالك به.

#### ٦٠٦ ـ كتاب [العِيدَين]

## ٦٠٧ ـ الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنَّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ<sup>(١)</sup>

١٩٠/٦٠٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلاَ إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا [ش: ٤٩].

٦٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى.

 $<sup>[{\</sup>tt V}\cdot{\tt V}]$ 

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «وأول من أحدثه معاوية، وقيل: هشام، وقيل: زياد، وفعله ابن الزبير بمكة».

<sup>[</sup>٦٠٨] العيدين: ١

<sup>[</sup>٦٠٩] العيدين: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٨٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٧ ب في الصلاة؛ والشيباني،٦٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٢٠، كلهم عن مالك مه.

## ٦١٠ ـ الأَمْلُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ(١)

١٩١/٦١١ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

٦١٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ق: ٣٠ ـ ب] كَانَا يَفْعَلَان ذٰلِكَ.

١٩٢/٦١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ [ن: ٥٠] الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ عَنْ صِيَامِهِمَا. يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمَا. يَوْمُ قِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمَا. وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ<sup>(۲)</sup>. وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبُّ مَنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا. وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ

<sup>[11.]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «أول من خطب قبل الصلاة عثمان بعد صدر من خلافته»، قاله: يوسف بن عبد الله بن سلام. وقال ابن شهاب: «أول من فعله معاوية»، وقيل: مروان.

<sup>[</sup>٦١١] العيدين: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الشيباني، ٢٣٣ في الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٦١٢] العيدين: ٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦١٣] العيدين: ٥

<sup>(</sup>٢) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «العالية على ثلاثة أميال من المدينة، قال ابن القاسم: ليس العمل على=

يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (١).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ \_ فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ.

#### ٦١٤ ـ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُقِّ فِي العِيدِ

٦١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

٦١٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ

<sup>=</sup> إذن عثمان. وروى ابن وهب، ومطرف، وابن الماجشون، عن مالك خلاف ذلك، وأنكروا رواية ابن القاسم».

<sup>(</sup>١) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس. وبهامش الأصل: «لعلَّه ممن لا تلزمه الجمعة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «من أهل العالية» أي: القرى المجتمعة حول المدينة، الزرقاني ١٤١٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٥٨ في الجمعة؛ والحدثاني،١٨٩ في الصلاة؛ والشيباني،٢٦٢ في الصلاة؛ والشافعي،٢٦٢؛ والشافعي،٥٤٣؛ وابن حنبل،٢٨٢ في م١ ص٠٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٩٩٠ في الصوم عن طريق عبد الله بن يرسف؛ ومسلم،الصيام: ١٣٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان،٢٦٠٠ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦١٥] العيدين: ٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦١٦] العيدين: ٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٨٨٨ في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٥٦٠ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ، فِي الْأَضْحَى.

# ٦١٧ ـ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ الْعِيدَيْنِ

المَاذِنِّي، عَنْ عُبَيْدِاللَهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَاذِنِّي، عَنْ عُبَيْدِاللَهِ بْنِ عَبْدِ الْمَاذِنِي، عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِ (فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِ (فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بَا فَعْرَالُ اللّهِ عَلَيْكُ فَي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ اللّهِ فَيَالَ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللل

٦١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (٢) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

<sup>[</sup>۱۱۸] العيدين: ۸

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل «روى أن أبا بكر قرأ بالبقرة في صلاة العيد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٦٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٠١؛ وابن حنبل، ٢١٩٤٦ في م ص ٢١٩٤ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، العيدين: ١٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١١٥٤ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٤٥ في العيدين عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٢٨٢٠ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۹] العيدين: ۹

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل دسوى تكبيرة القيام».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٩ في الصلاة؛ والشياني، ٢٣٧ في الصلاة؛

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٦٢٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَالْسًا. وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (١).

#### ٦٢١ ـ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِينَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

٦٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا.

٦٢٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ [ق: ٣١ - 1] يُصَلِّي الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ (٢) الشَّمْسِ.

<sup>[</sup>٦٢٠] العينين: ١٩

<sup>(</sup>۱) في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟ قال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٩٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠٠ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٩٠٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٢٢] العينين: ١٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩١ في الصلاة؛ والشيباني،٢٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٢٣] العيبين: ١١٠

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «طلوع» بعلامة «عـ»، وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وسقط لابن وضاح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩١٠ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.

## ٦٢٤ ـ الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

٦٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ أَبَاهُ [الْقَاسِمَ] (١) كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ [ش: ٥٠] رَكَعَاتٍ.

٦٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ الصَّلاَةِ (٢) فِي الْمَسْجِدِ.

# ٦٢٧ - غُدُقُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (٣) وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ [ن: ٥٠]

٦٢٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاً هُ (٤)، وَقَدْ حَلَّتِ (٥) الصَّلاَةُ.

<sup>[</sup>٦٢٥] العيدين: ١١

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل، في دجه القاسم، ومثله بهامش ق وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٩١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٢٦] العيدين: ١٢

 <sup>(</sup>۲) في ق وبعدها يعني وبعد الصلاة وعليها علامة عــ
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۹۰ في الجمعة، عن مالك به.

<sup>[777]</sup> 

 <sup>(</sup>٣) بهامش ق وبهامش الأصل، في دع: في العيدين، وفي رواية عند الأصل ديوم الفطره
 بدل ديوم العيد».

<sup>[</sup>٦٢٨] العيدين: ١٣

<sup>(</sup>٤) في ق «الصلاة» وقد ضبب عليها. وبالهامش في ع وصلاه.

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل حانت.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٦٢٩ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ (١)، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ الْفِطْرِ (١)، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.

<sup>[</sup>٦٢٩] العيدين: ٦١٣

<sup>(</sup>۱) ق دصلى الفطر مع الإمام، وضبب عليها، وبالهامش ديوم الفطر، مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١٨هـ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

### ٦٣٠ ـ [صَلاةُ الْخَوْفِ]

### ٦٣١ \_ صَلاَةُ الْخَوْفِ

١٩٤/٦٣٢ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّمَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ عَمَّنْ صَلَّمَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةٌ وِجَاهَ (١) الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ طَائِفَةٌ وِجَاهَ (١) الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ. وَجَاءَتِ (٢) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ وَجَاءَتِ (٢) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لَا لِنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. (٤).

<sup>[</sup>٦٣٢] صلاة الخوف: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «تجاه، رواه الشافعي» وبهامشه أيضًا: «قال أبو علي: الوجاه بكسر الواو، والتُجاه بضم التاء لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئًا» وضبطت في الأصل بضم الواو وكتب عليها «معًا» يعني وبالكسر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في ش دثم جاءت، وعند ش في ع ز وجاءت.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دحتى أتموا لابن وهب».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دوبه قال الشافعي لأنه مرفوع وهو أقرب إلى ظاهر الكتاب، وبالهامش ق رجل من الأنصار وقيل: هو سهل بن أبي حثمة الأنصاري ولا نعلم أحدا روى حديث ابن رومان إلا من طريق مالك وبهامش ق أيضًا حديث ابن رومان قد رواه صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير، من طريق ابن عبيد الله العمري، وهو ضعيف.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وجاه العدو» أي: مقابلته، الزرقاني ٢٢:١٥.

٦٩٥/٦٣٣ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَالَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا السُتَوَى قَائِمًا، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (١). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَسْجُدُ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ وَيَنْصَرِفُونَ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلِّونَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَوْمُونَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَوْمُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ الْثَانِيَةَ (٢). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعةَ الْثَانِيةَ (٢). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الْمَامُ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعةَ الْثَانِيةَ (٢). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ اللَّهُ لَا لَا فَيُولَى لَا لَا فَيُومُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعةَ الْثَانِيةَ (٣). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الْمَامِ الْمَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعةَ الْثَانِيةَ (٣). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ الْمَامِ الْمَامِ وَيَسْجُدُ.

١٩٦/٦٣٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٩٩٥ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري،٦٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٠٥ في ١٠٥٠ ألى المسلاة؛ والشافعي،٢٢١٨؛ وابن حنبل،٢٢١٨ في ٥٠ ص٠٣٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٢٢١ في المغازي عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم،المسافرين: ٣١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٥٣٧ في الخوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٢٣٨ في السفر عن طريق القعنبي؛ والترمذي،٧٦٥ في السفر؛ والقابسي،١٥١٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٣٣] صلاة الخوف: ٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دفيكبروا، لابن أيمنه.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: الباقية»،

<sup>(</sup>٤) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي ﷺ. بهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٥٠ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٢٣ في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٣٤] صلاة الخرف: ٣

عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلُوّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى النِّينَ مَعَهُ رَكْعَةً، السَّتَأْخَرُوا مَكَانَ النِّينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ النِّينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ النِّينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ق: ٣١ - ب] رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ (١) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوا رِجَالًا قِيَامًا صَلَّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى الْقَبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللّهِ (٣) حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (٤).

١٩٧/٦٣٥ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ع: ولحدة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: صلّي».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «بن عمر»، يعنى: عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ركبانًا» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني ٢٤:١٥٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية ابن وهب: فيصلون الأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين، مسئد الموطأ صفحة ٢٣٦٠.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٦ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٩٦ الله والبخاري، ٢٩٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٣٤ عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٣٥] صلاة الخوف: ٤

قَالَ: مَا صَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

٦٣٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٢٦] صلاة الخوف: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني،١٩٦٠ في الصلاة، عن مالك به.

### ٦٣٧ \_ [صَلاَةُ الْكُسُوفِ]

# ٦٣٨ ـ العَمَلُ فِي صَلاَةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ

١٩٨/٦٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ (١) [ن: ٥٠] الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَكَعَ فَأَطَالَ [ش: ٥١] الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ. ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ.

ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ. لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذُلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ. وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ (٢) مِنَ اللَّهِ (٣) أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ

<sup>[</sup>٦٣٩] صلاة الكسوف: ١

<sup>(</sup>١) «يخسفان» خسفت: ضبطت في الأصل للمبني للمعلوم والمجهول، وكذلك في وسط الحديث.

<sup>(</sup>٢) وأغيره ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «أي ما أحد أمنع من الغواحش من الله». [معاني الكلمات] ووقد تجلت الشمس، أي: صفت وعاد نورها، الزرقاني ٢٨:١٠٠٠

تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ. لَقْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

١٩٩/٦٤٠ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ (١)، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مَعَهُ (٢). فَعَامً قِيَامًا طَوِيلاً، قَالَ: (٣) نَحْوٌ (٤) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دَوُنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ اللَّويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ اللَّويلاً وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَلِا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَلَا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذُلِكَ فَاذْكُرُوا اللّهَ»،

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: والله لو تعلمون»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٣.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٤ في الصلاة؛ والشخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٢١ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم الكسوف: ١ عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٩١ في قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٤٧٤ في الكسوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٩١ في الاستسقاء عن طريق عمر بن سعيد بن سعيد بن السائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٢٠ في الاذان، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٤٠] صلاة الكسوف: ٢

<sup>(</sup>١) ش على عهد رسول الله.

<sup>(</sup>٢) في ق وصلى الناس وعلى صلى رمز عب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دخ: قرأه، بدل دقاله، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «نحر» علامة ش، وبهامشه في «ع: نحرًا»، صح.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هٰذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.

فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ<sup>(١)</sup> الْجَنَّةَ. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.

وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»،

قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ [ق: ٣٢ ـ ١]؟

قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»،

قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟

قَالَ: «وَ(٢) يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل في دع: أُريتُ، صح.

 <sup>(</sup>۲) رسم في الأصل على الواو علامة دعه وبهامشه في دح: يكفرن، بحذف الواو.
 [معاني الكلمات] ديكفرن العشير، ينكرن إحسان الزوج، الزرقاني ١٣٣٠١؛ دفتناولت عنقودا، أي: وضعت يدي عليه لكن لم يقدر لي قطفه، الزرقاني ٣٢:١٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ركوعًا طويلا، وفيها: إذ أريت الجنة»، مسند الموطأ صفحة ١٢٧ - ١٢٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٠٦ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩٢ في الصلاة؛ والشافعي،٢٤٦؛ والشافعي،٢٨٤؛ وابن حنبل،٢٧١ في م١ ص٢٩٨ عن طريق أبي (ابن حنبل) عن عبد الرحمن وعن طريق أبي (ابن حنبل) عن إسحاق، وفي،٣٣٧٤ في م١ ص٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٣٣٧٤ في م١ ص٣٥٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٢٩ في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٠٢١ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٠٥١ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٠٢٨ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل، وفي،٢٠٥١ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٠٢٠ في جدء الله بن يوسف:=

٢٠٠/٦٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّهِ مِنْ ذَٰلِكَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ، ذَاتَ غَدَاةٍ (١) مَرْكَبًا. فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَرَجَعَ ضُحًى. فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَي (٢) الْحُجَرِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو نُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ.

ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ [ن: ٥٧] الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ.

والنسائي،١٤٩٣ في الكسوف عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٨٩١ في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٢٨٣٢ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٨٥٣ في م٧ عن طريق أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٢٤٨ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف عن ابن نافع؛ والقابسي،١٧١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٤١] صلاة الكسوف: ٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دغدوة لابن سهل».

 <sup>(</sup>۲) في نسخة عند الاصل «ظهراني»، صح. بهامش ق في عن «ظهراني».
 [معانى الكلمات] دبين ظهرى الحجر» أي: بيوت أزواجه، الزرقانى ١٣٦١٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٠ في الجمعة؛ والبخاري، ١٠٤٩ في الكسوف عن طريق إسماعيل؛ عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٤٠٥١ والقابسي، ٤٠٥١ والقابسي، ٤٠٥١ والقابسي، ٤٠٥١ كلهم عن مالك به.

ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ش: ٥٢].

### ٦٤٢ ـ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

٢٠١/٦٤٣ ـ مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامًا (١) يُصَلُّونَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ.

فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ، نَعَمْ.

قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ<sup>(۲)</sup>. وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللّهَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ<sup>(۲)</sup> فِي مَقَامِي هٰذَا. حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ<sup>(٤)</sup>. وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ<sup>(٥)</sup> مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ» - لاَ أَذْرِي أَيَّتَهُمَا<sup>(٢)</sup> قَالَتْ أَسْمَاءُ - «يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - "

<sup>[</sup>٦٤٣] صلاة الكسوف: ٤

<sup>(</sup>١) ق قيام.

<sup>(</sup>٢) الغشى ضطبت في الأصل على الوجهين، بكسر الشين وإسكانها.

<sup>(</sup>٣) ش إلا وقد.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحرف الأخير وكسره فيهما كتب عليها معًا.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في «س: قبوركم».

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على «أيتهما» بعلامة «ح»، وفي «عــ: أي ذلك».

فَيَقُولُ: «هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. جَاءَنَا<sup>(۱)</sup> بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبْنَا، وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا. قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَآمًّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا (٢) قَالَتْ أَسْمَاءُ -، «فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُهُ».

<sup>(</sup>١) الكلمة في الأصل على الوجهين، «جاءنا» في الأصل، وفي رواية «جاء» وكتب عليها «معا»، وعليها علامة التصحيم.

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «أيهما» علامة «ح»، وفي رواية عنده «أيتهما»، وبهامش ق في «خ»:
 بأيهما».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتفتنون، أي تختبرون، الزرقاني ٥٣٨:١؛ وتجلاني الغشي، أي: غطاني طرف من الإغماء.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: فقلته، مسند الموطأ صفحة ٢٧٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٣ في الصلاة؛ والبخاري، ١٨٤ في الكسوف عن طريق والبخاري، ١٨٤ في الكسوف عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٨٧ في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٢١١٤ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨١٤، كلهم عن مالك به.

### ٦٤٤ \_ [الاستشقاء]

## ٦٤٥ ـ العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ

٢٠٢/٦٤٦ مَالِكٌ، عَـنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم (١) أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ إِنَ الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

٦٤٧ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلاَةِ الأِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي

<sup>[</sup>٢٤٦] الاستسقاء: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] عمول رداءه، اي: غير لبسه، الزرقاني ٤١:١٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٥٤؛ وابن حنبل، ١٦٤٨ في مع ص ٢٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٦ في مع ص ٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٦ في مع ص ٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ في مع ص ٤ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥١١ في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٦٧ في الاستسقاء عن طريق القعنبى؛ والقابسي، ٣٠٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤٧] الاستسقاء: ١١

رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوَّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوَّلُ رِدَاءَهُ، جَعَلَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (١) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (٢).

### ٦٤٨ \_ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ

٢٠٣/٦٤٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمَتَكَ. وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ. وَأَحْي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ».

٢٠٤/٦٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (قَالَ: ١٠٥ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي. وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ. فَادْعُ اللّهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

<sup>(</sup>١) ق فإذا.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٦] الاستسقاء: ٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٧ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٩٧٠ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٠] الاستسقاء: ٣

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في ح: أنه.

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ. وَانْقَطَعَتِ<sup>(١)</sup> السُّبُلُ. وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «اللّهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ»،

قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (٢) [ش: ٥٣].

١٥١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ
 وَأَنْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ، إِذَا رَجَعَ.

قَالَ مَالِكٌ: هُوَ مِنْ نُلِكَ فِي سَعَةٍ. إِنْ شَاءَ فَعَلَ، أَوْ تَرَكَ (٣).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ح اوتقطعت، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «لم يدع النبي ﷺ برفع المطر جملة كراهية ارتفاع الغيث الذي كان دعا به، فدعا برفعه عن المواضع التي يتخوف عليها من نزول الغيث، نكر معناه ابن الصائغ». [معاني الكلمات] «.. ظهور الجبال والأكام» أي: على الجبال والأماكن المرتفعة؛ «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لا بسه، الزرقاني ٢:١٤٥.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال حبيب: قال مالك: الأكام الجبال الصغار»، وقال البرقي: «شيء مجتمع من تراب أكبر من الكنية، والواحد أكمة،» «وقال ابن وهب: انجياب الثوب بمنزلة الثوب الخلق المتقطع، كذلك يقطع السحاب، ويقال: إن شق عنك حتى تدخل فيه. يقال جبت الأرض إذا خرقتها حتى تجوزها».

وقوله تعالى: ﴿ بَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ اي قطعوا، مسند الموطأ صفحة١٦٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٧٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٥٧؛ والبخاري، ٢٠١٦ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٠١٧ في الاستسقاء عن طريق إسماعيل، وفي، ١٠١٧ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ١٠٥٤ في الاستسقاء عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن حبان، ٢٨٥٧ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١١] الاستسقاء: ١٣

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «ترك» علامة هـ.

# ٦٥٢ ـ مَا جَاءَ فِي (١) الأِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ

٢٠٥/٦٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُلْدِ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّهِ يَّالِثُ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (٢)، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللّهِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي (٢). فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ (٤). فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (٩) كَذَا وَكَذَا. فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

<sup>[707]</sup> 

<sup>(</sup>١) في ق وش «الاستمطار بالنجوم».

<sup>[</sup>٣٥٢] الاستسقاء: ٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «الحديبية، بالتخفيف للياء، كذلك قال الشافعي وهو أعلم بالمكان واسمه، لأنه مكي، وبهامشه أيضا: «الجعرانة بكسر الجيم والعين، وتشديد الراء، كذا يقول العراقيون. والحجازيون يخففون، فيقولون: الجعرانة بتسكين العين وتخفيف الراء، وكذلك الحديبية، الحجازيون يخففون الياء، والعراقيون يثقلونها، ذكر ذلك علي بن المديني في كتاب العلل والشواهد.

وقال الأصمعي: هي الجعرانة، بإسكان العين وتخفيف الراء، وكذلك قال الخطابي. من كتاب معجم ما استعجم للبكري،

<sup>(</sup>٣) ليس في ق: «بي»،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في: دهسا وبرحمته،

<sup>(</sup>٥) في ق: دبنجم، وفي نسخة عنده: دبنوم،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دبنوء، أي: بكوكب، الزرقاني ٥٤٨:١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦١٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩٩ في الصلاة؛ والشافعي،٣٥٩؛ وابن حنبل،١٧١٠ في م٤ ص١١٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق=

٦٥٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً (١)، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ؛ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ (٢).

٦٥٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا أَصْبَحَ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو هٰذِهِ الآيَةَ ﴿مَّا يَشْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا مُسْلِكَ لَهَا ﴾ [فاطر ٣٥: ٢].

إسحاق؛ والبخاري، ٦٤٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٠٣٨ في الاستسقاء عن طريق إسماعيل؛ ومسلم الإيمان: ١٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابو داود، ٣٩٠٦ في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٨٨٨ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٣٣٦ في م١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[307]</sup> الاستسقاء: ٥

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم التاء المربوطة، وفتحها منونتين.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل، في نسخة عنده: «غدِيقة، بكسر الدال». وبهامشه ايضا: «غَدِيقة»، هكذا سمعت أبا الوليد يقول: بفتح العين وكسر الدال، وقال: هكذا حدثني أبو عبد الله الصوري، وكان من الحفاظ، عن عبد الغني بن سعيد. «جن عين، غديقة العين، مطر أيام لا يقلع، وأهل بلدنا يروون: غُديقة على التصغير، وحدثني به أبو عبد الله الصوري... غديقة، وضبطه لى بخط يده، بفتح الغين».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إذا أنشأت بحرية» أي: ظهرت سحابة من ناحية البحر؛ «ثم تشاءمت» أي: أخذت نحو الشام شمالا؛ «عين غديقة» أي: كثيرة الماء، الزرقاني ٤٩١١ - ٥٠٠. [التخريج] أن يما المعاني علاجة الماء الإرباد علاجة الماء الماء

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦١٣ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩٩٠ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٨] الاستسقاء: ٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦١٤ في الجمعة؛ والحدثاني،١٩٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

# ٦٥٦ \_ [القِبلَة]

# ٦٥٧ ـ النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ<sup>(١)</sup>

٢٠٦/٦٥٨ ـ مَالِكٌ. عَنْ إِسَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى [ق: ٣٣ ـ ١] لإلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ (٢) وَهُوَ بِمِصْرَ، طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ (٢) وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: وَاللّهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَابِيسِ (٣)؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةِ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ أَوِ الْبَوْلِ (٤) فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ».

[\oV]

<sup>(</sup>١) ق رسم على دحاجته، علامة عـ وبالهامش دج: حاجة».

<sup>[</sup>٨٥٨] القبلة: ١

<sup>(</sup>٢) في ق درسول الله ﷺ،

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عفير مهموز، لأن واحدها كرباس، وهي المراحيض، وقد قيل: أنها مراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فهي الكنف،

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل «الغائط أو البول» وكتب عليها معًا وفي ق «إلى الغائط والبول». [معاني الكلمات] «الكرابيس» هي: المراحيض، الزرقاني ١:١٥٥٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلا يستقبل القبلة بفرجه»، مسند الموطأ صفحة ١٠٥٠.

٢٠٧/٦٥٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (١) رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (١) رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ، يَنْهَى (٣) أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.

# ٦٦٠ ـ الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

٢٠٨/٦٦١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ النَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَبَّانَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ [ن: ٥٩] الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّرُ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ (٥) بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٠٧ في الجمعة؛ وابن حنبل،٢٣٥٦ في م٥ ص٤٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي،٢٠ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ والقابسي،١٢٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٥٩] القبلة: ٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «عن رجل من الأنصار عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى عليه وسلم. ع: كذا لجمهور الرواة، ولأحمد بن مطرف: أنه سمع رسول الله، لم يذكر أيضا عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «عن رجل من الانصار، أن رسول الله ي ،

<sup>(</sup>٣) في ق وفي نسخة عند الأصل «نهي».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجرهري: دوني رواية أبي مصعب: لغائط.

وليس في رواية يحيى بن يحيى الاندلسي: عن أبيه،، مسند الموطأ صفحة ٢٥٥. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٤ في الصلاة؛ والقابسي،٢٦٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[177]</sup> القبلة: ٣

<sup>(</sup>٤) بهامش ق دحبان بفتح الحاء».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «مستقبلا بَيْتَ» وكتب عليها معًا وفي ش «مستقبلًا».

ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ (١).

قَالَ، قُلْتُ:(٢) لاَ أَدْرِي، وَ اللّهِ.

قَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ (٢) عَنِ الْأَرْضِ. يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالْأَرْضِ.

## ٦٦٢ ـ النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

٢٠٩/٦٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ ۗ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قِبَلَ وَجْهِهِ، إِذَا صَلَّى».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٤ في الصلاة؛ والشافعي،٨٩٢؛ والبخاري،١٤٥ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٢ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٢ في الطهارة عن

طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،١٤٢١ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان

عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٥٠ كلهم عن مالك به.

[٦٦٣] القبلة: ٤

[معاني الكلمات] «فحكه، اي: بيده، الزرقاني ١٥٥٥٠.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٥٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٧٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨١. في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣٥ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٤٠٧ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم المساجد: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي،٧٢٤ في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٠٥، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «هذا على وجه التحذير له من ذلك، والعتب على من يفعله».

<sup>(</sup>Y) بهامش ق في «خ: فقلت».

<sup>(</sup>٣) ق «يرفع» وبالهامش في «ع: يرتفع». [معانى الكلمات] ولقد ارتقيت، أي: صعدت، الزرقاني ٢:٢٥٥.

٢١٠/٦٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةَ (١) بُصَاقًا، أَوْ مُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ.

### ٦٦٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

٢١١/٦٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ (٢) فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ (٣)، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ (٤) إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ (٤) الْكَعْبَةُ. فَاسْتَقْبِلُوهَا (٥). وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الثَّامِ،

[معاني الكلمات] «نخامة» ما يخرج من الصدر، الزرقاني ١:٥٥٥؛ «بصاقًا أو مخاطا» هو: ما يسيل من الانف.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١١٧٧ في الصلاة؛ وابن حنبل،٢٥١٧ في م٦ ص١٤٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٤٠٨ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المساجد: ٥٢ عن طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به.

#### [ ۲۲۲۱] القبلة: ٢

- (٢) «قباء» ضبطت في الأصل على الرجهين بقباء وبقباء وكتب عليها معًا.
- (٣) بهامش الأصل في رواية «جهد الآتي عباد بن بشر، وقيل: عباد بن نهيك الخطمي، والأول أصح وبهامش ق «الآتي اسمه عباد بن نعيك الأنصاري الخطمي، وقيل: اسمه عباد بن بشر ج، صح».
  - (٤) ش «يستقبل».
- (٥) ضبط في الأصل: «فاستقبِلوها، و «فاستقبَلوها، بفتح الباء وكسرها، وبهامشه: في نسخة «ع: رواية ابن وضاح بفتح الباء، ولعبيد الله بن يحيى بكسرها،

<sup>[</sup>٦٦٤] القبلة: ٥

<sup>(</sup>١) في ق «المسجد» وفي نسخة عندها «القبلة».

٢١٢/٦٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سِتَّةَ عَشَرَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى (١)، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ (٣) قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.

٦٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. إِذَا تُوجِّهَ (٤) قِبَلَ الْبَيْتِ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٨١٤؛ وابن حنبل، ١٩٣٤ في م٢ والشيباني، ٢٨٣ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، ص١١٨ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٤٠٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤٩١ في التفسير عن طريق وفي، ١٤٩١ في التفسير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ١٣٠٧ في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساجد: ١٣ عن طريق قتيبة، وفي، ١٣٠٥ في عن طريق قتيبة، وفي، ١٣٥٠ في القبلة عن طريق قتيبة، وأبن حبان، ١٧١ في م٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن الحمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ٢٧٧، كلهم عن مالك به.

#### [٧٢٦] القبلة: ٧

- (۱) ش صلی لنا.
- (٢) بهامش الأصل: «وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: بعد سبعة أشهر أو عشرة، وقيل سنتين».
- (٢) ق الكعبة وبهامشها كلام لم يظهر والأغلب القبلة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١١٧٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٦٥، كلهم عن مالك به.

#### [٦٦٨] القبلة: ٨

(٤) ضبط في الأصل: «تُرُجُّهُ، و «تَوَجُّهُ» وكتب عليها دمعاه.

[معاني الكلمات] «... ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، أي: جهته وكلما بعد الرجل عن البيت اتسع مجال قبلته، الزرقاني ٥٦١:١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٤٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٧٨ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

## ٦٦٩ \_ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٢١٣/٦٧٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْأَغَرِّ (١) الْأَغَرِّ (١)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِيمَا [ق: ٣٣ - ب] سَوَاهُ. إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

٢١٤/٦٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمٌ عُمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِى».

٢١٥/٦٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ،

<sup>[</sup>٦٧٠] القبلة: ٩

<sup>(</sup>١) ق ليس فيه الأغر.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٨ في الصلاة؛ والبخاري، ١٦٨ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ٣٢٥ في الصلاة عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ملجه، ١٤٠١ في إقامة الصلاة عن طريق أبى مصعب المديني؛ والقابسي، ١٨٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷۱] القبلة: ۱۰

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ومنبري على حوضي، أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامه فينصب على حوضه، الزرقاني ٦:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٥١٨ في الجمعة؛ والحدثاني،١٦٨ في الصلاة؛ وابن حنبل،٢٢٢ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٩٠٠٠ في م٢ ص٤٦٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٠٠٠ في م٢ ص٤٦٦ عن طريق إسحاق، وفي،١٠٩١ في م٢ ص٣٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٠١٦ في م٣ ص٤ عن طريق روح؛ والبخاري،٧٣٣٥ في الاعتصام عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي،١٥٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٧٢] القبلة: ١١

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ».

# ٦٧٣ ـ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ(٢)

٢١٦/٦٧٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [ف: ٦٠] «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

٢١٧/٦٧٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ(٣)، فَلاَ تَمَسَّ(٤) طِيبًا».

[777]

(٢) في نسخة عند الأصل: «المساجد»، وفي ق المساجد وبالهامش في جـ المسجد وكتب عليها معًا.

[١٧٤] القبلة: ١٢

[معاني الكلمات] ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اي: لا تمنعوا النساء من خروجهن إلى المساجد للعبادة، بشرط عدم التطيب، الزرقاني ٧:٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٩٧٠] القبلة: ١٣

- (٢) ق الصلاة صلاة العشاء.
- (٤) في ق وبهامش الأصل في رواية دح: تَمَسُّنَّ، وبهامشه: دهذا الحديث مشهور مسند=

<sup>(</sup>۱) بهامش قع: ليس هو الذي أرى النداء، وهو أنصاري، وهو عم عباد بن تميم.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۱۹۰ في الجمعة؛ والحدثاني، ۱۲۸ ب في الصلاة؛ وابن حنبل، ۱۲۰۰ في مع صعف طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ۱۲۹۰ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ۵۰۰ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ۱۹۰ في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ۲۰۰، كلهم عن مالك به.

٦٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَيَسْكُتُ. فَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ، إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَنِي. فَلَا يَمْنَعُهَا.

٢١٨/٦٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّهِ عَلَيْهُ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ (١)، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ<sup>(٢)</sup>، فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

[۷۷۷] القبلة: ۱۵

صحيح من رواية بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي ﷺ. حدثنا أبو عمر حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود الثقفية عن النبي مثله سواءه. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲] القبلة: ١٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني،٢٧٦ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة دح: المَسْجِدَ»، وبهامشه ايضًا: في نسخة دع: ساثر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن المسجد، ولم يقل: المساجد غير يحيى بن يحيى، والله أعلم، وفي الأصل رمز على «المساجد» علامة دعـه.

وبهامشه أيضًا: في نسخة «ع: ذكره الدارقطني عن جماعة رواة الموطأ وغيرهم: المساجد على الجمع، ولم يذكر خلافًا».

<sup>(</sup>٢) في ش وق «قال يحيى» ولم يذكر بن سعيد.

### ٨٧٨ \_ [الْقُزآنُ]

## ٦٧٩ ـ الْأَمْلُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

٢١٩/٦٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْم (١)؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللّهِ [ش: ٥٠] لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلاً طَاهِرٌ.

٦٨١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلاَقَتِهِ، وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ جَازَ ذٰلِكَ لَحُمِلَ فِي

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. مما أحدث النساء، أي: ما فعلته من الطيب والتجمل وقلة التستر، الزرقاني ٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٤٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني،١٧٦ج في الصلاة؛ والبخاري،٨٦٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٢٩٥ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي،٤٩٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٨٠] القرآن: ١

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في رواية وع: بن محمد بن عمرو يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٩٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱] القرآن: ۱۱

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بعلاقته، أي: حمالته التي يحمل بها، الزرقاني ١٠:٢؛ «في خبيئته» أي: جلده الذي يخبأ فيه، الزرقاني ١١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.

أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذَٰلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَٰلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَامًا لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.

١٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي لَمْذِهِ الآيَةِ ﴿لَا يَمَسُّهُۥ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة ٥٦: ٧٩] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ لَمْذِهِ الآيَةِ، الَّتِي فِي عَبَسَ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة ٥٦: ٧٩] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ لَمْذِهِ الآيَةِ، الَّتِي فِي عَبَسَ وَتَوَلَّى، قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَهُ ۖ (اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَهُ ۖ (اللهِ مَنْ فَلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُلَّ إِنَّا نَذَكِرَهُ اللهِ مَنْ وَلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُلَّ إِنَّا نَذَكُرُهُ اللهِ اللهِ مَنْ وَلَى اللهِ مَنْ وَلَى اللهِ اللهِ مَنْ وَلَى اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اله

# ٦٨٣ ـ الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ

٦٨٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:(٢) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَتَقْرَأُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟

<sup>[</sup>۲۸۲] القرآن: ۱ب

<sup>(</sup>۱) ق «إنه» وبالهامش «إنها» مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٨٤] القرآن: ٢

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «هو أبو مريم الحنفي، إياس بن ضبيح، بضاد معجمة، من قوم مسيلمة الكذاب من تباع مسيلمة، ثم تاب الله عليه، ويقال: إنه قتل زيد بن الخطاب باليمامة رحمه الله».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهٰذَا؟ أَمُسَيْلِمَةُ؟ [ق: ٣٤ ـ ١].

# ٦٨٥ ـ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

٦٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.

۱۸۷ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بِالَّذِي يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، جَالِسَيْنِ، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ [ن: ١٦] فِي سَبْعٍ؟

فَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ. وَلَأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ، أَوْ عَشْرٍ (١)، أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَلْنِي، لِمَ ذٰلِكَ؟

<sup>[</sup>٦٨٦] القرآن: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ممن فاته حزبه ، اي: ورده الذي اعتاده من قراءة أو صلاة، الزرقاني ١٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩ في الصلاة؛ والصديق قتيبة بن الصلاة؛ والشيباني، ١٦٨ في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٨٧] القرآن: ٤

<sup>(</sup>۱) بهامش ق في حاء خ: عشرين مع علامة التصحيح، وكتب في الأصل على وعَشْرِه علامة التصحيح، وعليها علامة وعاء وبهامشه في رواية وع: أو عشرين، وفي رواية وها وعشر لابن وضاح، وعلق عليه بهامشه الأصل أيضًا: واختلف هذان الشيخان كما ترى:

قَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ.

قَالَ زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ (١).

### ٦٨٨ \_ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

٢٢٠/٦٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ؛ (٢) أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَف. ثُمَّ لَبَبْتُهُ (٢) بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا حَتَّى انْصَرَف. ثُمَّ لَبَبْتُهُ (٢) بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَقْرَأُ تَنِيهَا. وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَقْرَأُتَنِيهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَرْسِلْهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ»، فَقَرَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وَقُرَأُ، فَقَرَأُتُهَا».

فهشام یروی عن ابن وضاح أو عشر، ویروی عن عبید الله: عشرین وهو وهم علیهما،
 والصواب أن روایة یحیی عشر کما یقول أبو عمر.

ع: كلهم قال فيه: عشرين، أو نصف شهر، وكذلك رواه ابن وهب، وابن بكير، وابن القاسم عن مالك، وأظن يحيى وهم في قوله: أو عشره.

<sup>(</sup>١) بهامش ق بلغ محمد بن رافع في الرابع.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لأن أقرأه في نصف، أي: من الشهر، الزرقاني ١٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٨٩] القرآن: ٥

<sup>(</sup>٢) بهامش ق منسوب الى القارة، فخذ من كنانة.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قال أبو علي في البارع: لبَبْتُ فلانا - مخفف - إذا جمعت ثيابه على صدره ونحره ثم جررته».

فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَقُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ<sup>(١)</sup>».

٢٢١/٦٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا، أَمْسَكَهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٩٢ في الصلاة؛ والصلاة؛ والحدثاني،٩٢ في الصلاة؛ والشافعي،١١٨٣؛ وابن حنبل،٢٧٧ في م١ ص٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٢٤١ في الخصومات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٩٣٧ في الافتتاح عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٤٧٥ في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٤٧ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٧١ كلهم عن مالك به.

[٦٩٠] القرآن: ٦

[معاني الكلمات] «إن عاهد عليها أمسكها» أي: استمر إمساكه لها، الزرقاني ١٧:٢؛ دالإبل المعقلة» أي: المشددة بالعقال.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١ في م٢ ص٦٥ عن طريق الصلاة؛ والشيباني، ١٩٤ في م٢ ص١٩٠ في م٢ ص١٩٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٣٠ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢٦ عن طريق في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٤٠ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠١ في م٣ عن طريق عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٠٥ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٣ كمهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) «فاقرؤا منه ما تيسر»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ما تيسر منه» وعليها علامة التصحيح، ورمز عليها «معا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثم لببته بردائه» اي: اخذت بمجامعه وجعلته في عنقه وجررته به، الزرقاني ١٥٠٢؛ «أن أعجل عليه» أي: أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه، الزرقاني ١٠٠٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «زاد ابن القاسم: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد ابن بكير: ارْسِلُهُ»، مسند الموطأ صفحة ٤٩.

٢٢٢/٦٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ [ش: ٥٦] كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. فَيَفْصِمُ عَنِّي(١)، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ.

وَأَحْيَانًا يَتَمَّثْلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»،

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

٢٢٣/٦٩٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ

<sup>[</sup>٦٩١] القرآن: ٧

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بالبناء للمعلوم والمجهول.

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل هذه الكلمة على الوجهين: «يَنْزِلُ» و «يُنَزَّلُ»، ورسم عليها «معا» وبهامش ق في خ: يُنْزَلُ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «صلصلة الجرس» يعني: صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، الزرقاني ١٨:٢؛ «ليتفصد عرقًا» أي: ليسيل عرقًا، الزرقاني ٢١٠٠؛ «ينفصم عني» أي: يقطع عني ويتجلى ما يغشاني، الزرقاني ١٩:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: فيفصم ينجلي. وقال ابن وهب: فيذهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٦١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٢٤ في م صحب عن طريق عبد الله بن م صحب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٣٤ في الافتتاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ٣٦٣٤ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٨ في م عن طريق عمر بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ٤٥٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲] القرآن: ٨

﴿ عَبْسَ رَفَرَانٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ. جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ. جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَدْنِينِي. وَعِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ (١) مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى النَّبِيُّ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى النَّبِيُ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى النَّبِيُ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى النَّبِيُ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى النَّذِي، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا فُلَانٍ، هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا؟»

فَيَقُولُ: لاَ وَالدَّمَاءِ<sup>(٢)</sup> مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا. فَأُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ رَقَوَلَٰ لَّا الْأَعْبَى وَقَوَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ﴿ عَبِسَ ١٠٠ ١ - ٢].

777/797 \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا. فَسَأَلَهُ عُمَرُ كَانَ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ يَا (٣) عُمَرُ. نَزَّرْتَ (٤) رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يُجِيبُكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة دجـ يقال: إنه أبي بن خلف، ويقال: أمية بن خلف، وذكر ابن إسحاق إنه الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة أو شيبة بن ربيعة، وبهامش ق هو أمية بن خلف.

<sup>(</sup>Y) ضبط في الأصل هذه الكلمة بضم الدال وكسرها، وكتب فوقها «معا» وبهامشه: «بضم الدال لمحمد بن وضاح، من قال: الدُّماء بالرفع، فيريد الأنصاب، ومَن قال: والدُّماء بالكسر فيريد ذبح الجزور للأنصاب». وبهامش ق بضم الدال من الدماء قصر، ومن كسرته، لأنه جمع دم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «استدنيني» أي: اشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، الزرقاني ٢٢٢٢؛ وفيقول: لا وال دماء أي: دماء الهدايا التي كانوا يذبحونها بمنى لآلهتهم، الزرقاني ٢٢٢٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٩٣] القرآن: ٩

<sup>(</sup>٣) في ش وق ليس فيهما يا.

<sup>(</sup>٤) نزرت ضبطت بهامش الأصل بفتح الزاي مخففة، وكتب عليها معًا وبهامش ق ويدوى بالتخفيف، وشمة تعليق في الأصل غير واضح.

قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا [ف: ٢٦] يَصْرُخُ بِي، قَالَ، فَعَلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ<sup>(١)</sup> فِيَّ قُرْآنٌ. قَالَ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ<sup>(١)</sup> فِيَّ قُرْآنٌ. قَالَ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ.

قَالَ: (٢) لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، لهذهِ اللَّيْلَةَ، سُورَةٌ. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَّمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَّمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَّمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَيَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَيَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿إِنَّا فَيَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿ إِنَّا فَيَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿ إِنَّا فَيَحْنَا لَكُ فَتَمَا مُبِينَا إِنَّ اللَّهُ وَلَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل على الوجهين كتب في الأصل: «نَزَلَ» وعليها علامة التصحيح ثم كتب فوقها «معا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «فقال» وعليها علامة «صح»، وكتب عليها «معا»، وفي نسخة عند ق «فقال».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «كان هذا يوم الحديبية».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفما نشبت، أي: فما لبثت وماتعلقت بشيء، الزرقاني ٢٣:٢؛ ونزرت رسول الله ﷺ، أي: الحجت عليه بالسؤال، الزرقاني ٢٣:٢؛ «ثكلتك أمك» أي: فقنتك ويقصد به التهويل، الزرقاني ٢٣:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير أبي مصعب، فإنه أسنده، فقال فيه: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر»، مسند الموطأ صفحة ١٣٢٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠٩ في ما ص ٣١ عن طريق أبي نوح؛ والبخاري، ٢١٧٧ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٨٣٨ في التفسير عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٨٣٨ في فضائل القرآن عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٣٣٦٦ في تفسير عن طريق محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة؛ وابن حبان، ١٤٠٩ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٤٨ عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري؛ وفي، ٥٠٣٠ عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري؛ والقابسي، ١٤٨ عن مالك به.

٢٢٥/٦٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُدْرِيِّ، الْحُدْرِيِّ، الْحُدْرِيِّ، الْحُدْرِيِّ، الْحُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، الْحُدْرِيِّ، الْخُدْرِيِّ، الْخُدْرِيِّ، اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ عَيامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ عَيامِهِمْ. يَقْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ، أَعْمَالِهِمْ. يَقْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا. وَتَنْظُرُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا. وَتَنْظُرُ

[معاني الكلمات] وتحقرون أي: تستقلون الزرقاني ٢٠٥٢؛ وتتمارى في الفوق أي: تشك في موضع الوتر من السهم هل علق به شئ من الدم الزرقاني ٢٠٢٠؛ ولا يجاوز حناجرهم أي: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها الزرقاني ٢٠٥٢؛ والقدح هو: خشب السهم الزرقاني ٢٠٥٢؛ والديش الذي على السهم الزرقاني ٢٠٥٢ ـ ٢٦؛ والنصل هو: حديدة السهم الزرقاني ٢٠٥٢؛ ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية أي: يخرجون من الدين كما يخرج السهم الذي يصيب الصيد ويخرج منه ولا يعلق به من جسد الصيد، الزرقاني ٢٥٠٢.

[الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية ابي مصعب: وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم.

[قال] حبيب، قال مالك: يمرقون لم يتعلقوا من الدين بشيءه.

دوقال ابن وهب: كما لم يتعلق السهم من الدم في الرمية حتى مرقت، ولم يتعلق في النصل، ولا في الريش من الدم. والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر، يتمارى فيه هل أصابه من الدم شيء أم لاء، مسئد العوطأ صفحة ٢٨٧.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٨٦٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٠٥٦ في م ٢٠٠٥ من طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٠٥٨ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ١٧٣٧ في م ١٥٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٩٤] القرآن: ١٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل مبينًا عن «أو» قال: «الألف لعبيد الله، كذا قال ابن عتاب، وفي أصل ابن سهل بلا أو»، وذلك في كلا الموضعين يعني في «أو صيامكم» و «أو أعمالكم».

 <sup>(</sup>۲) كتب في الأصل: «وفلا يجاوز» وعليها علامة التصحيح يعني هناك روايتان: ولا يجاوز،
 وفلا يجاوز.

فِي الْقِدْحِ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا. وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا. وَتَتَمَارَى فِي الْقُدْحِ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا. وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ».

٦٩٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.

## ٦٩٦ ـ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

٢٢٦،٦٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ سَجَدَ فِيهَا. وَلَمُ اللّهِ عَلِيْهُ سَجَدَ فِيهَا.

٦٩٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ. فَسَجَدَ فِيهَا

<sup>[</sup>٦٩٥] القرآن: ١١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٩٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٩٧] القرآن: ١٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «يعنى من الصلاة، وكانت صلاة العشاء».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني،٢٦٧ في الصلاة؛ والشافعي،١٠٢١ وابن حنبل،١٠٢٩ في م٢ ص٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٠٨٥ في م٢ ص٢٩٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، عن طريق أبن مرزوق عن عثمان بن عمر؛ ومسلم،المساجد: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٧٧ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي،٢٧٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٦٩٨] القرآن: ١٣

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في رواية «جــ: عبد الله، يعني بذلك: عبد الله بن عمر.

سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهٰذِهِ السُّورَةَ فُضَّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ (١).

٦٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ، يَسْجُدُ لَا فَي سُورَةِ الْحَجُّ، سَجْدَتَيْنِ.

٧٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ بِنَ وَلَأَخْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَرَأَ بِنَ وَلَاَتَجْرِ (٣) إِذَا مَوَىٰ [النجم ٥٣: ١] فَسَجَدَ فِيهَا. [ش: ٥٧] ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ بسُورَةٍ أُخْرَى (٤).

٧٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً (°)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ (١). ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى

#### [٦٩٩] القرآن: ١٤

(٢) في ق تجد، وبالهامش في خ يسجد، وفي ش: سجد. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٧١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

#### [۷۰۰] القرآن: ۱۵

- (٣) بهامش الأصل، في رواية «جـ: والنجم».
- (3) بهامش الأصل دهي: إذا زلزلت، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٦٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٣٠، كلهم عن مالك به.

#### [۷۰۱] القرآن: ١٦

- (٥) بهامش الأصل: «هي النحل، انظرها، وبهامشه أيضًا «يعني سورة النحل».
- (٦) بهامش الأصل: «وسجد الناس، وهي أصوب، لأن عروة ولد في خلافة عثمان» وفي ش
   وسجد الناس معه.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل، في رواية دش: وبه قال ابن وهب وابن حبيب. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٦٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٤؛ والشافعي، ١١١٧، كلهم عن مالك به.

رَسْلِكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.

٧٠٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (١) [ت: ٣٠ ـ آ] عَنِ (٢) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.

٧٠٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا<sup>(٣)</sup> أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.

٧٠٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ
 الْقُرْآنِ شَيْئًا، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ

<sup>: [</sup>معاني الكلمات] «.. على رسلكم، أي: هيئتكم، الزرقاني ٢٩:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲] القرآن: ۱۱٦

<sup>(</sup>۱) بهامش ق في خ سجدة.

 <sup>(</sup>٢) في ق على.
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٠٣] القرآن: ١٦ب (٣) بهامش الأصل: «المجتمع عليه عندنا، كذا لابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، والشافعي عن مالك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عزائم سجود القرآن..» أي: ما وردت العزيمة على فعله، الزرقاني ٢٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup> ٧٠٤] القرآن: ١٦ج [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٩٧ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الصَّلَاةِ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.

٧٠٥ ـ قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً. وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، إِلَّا وَهُمَا طَاهِرَانِ.

٧٠٦ - قَالَ يَحْيَى، [ف: ٦٣] وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً.
 وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟

قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (١). فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.
السَّجْدَةَ.

٧٠٧ ـ مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ (٢) لَا عَلْ مُو اللّهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ (٢) ٢٢٧/٧٠٨ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الدَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ،

<sup>[</sup>۷۰۰] القرآن: ۱۱ل [التخریج] الم

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧ في النداء والصلاة؛ والحنثاني، ٩٧٠ج في الصلاة، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٧٠٦] القرآن: ١٦هـ

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل: «سَجُدَةً» وعليها علامة «صح». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٩٧ج في الصلاة، كلهم عن ملك به.

 $<sup>[</sup>V \cdot V]$ 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ت، ع: الذي بيده الملك» وعليها علامة «صح»، وفي ق: ﴿ بَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ﴾.

<sup>[</sup>۷۰۸] القرآن: ۱۷

عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَكَ اللَّهُ أَكَ أَلَهُ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

٢٢٨/٧٠٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٩٦ في الصلاة؛ والشيباني،١٧٢ في الصلاة؛ وابن حنبل،١١٩٧ في ٣٨ ص٣٣ عن طريق يحيى، وفي،١١٢٧ في ٣٨ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١١٠ في ٣٨ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١٤١ في ٣٨ ص٣٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،٢٠١ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٢٠٦ في الأيمان والننور عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،١٧٧٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي،٩٩٥ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٤٦١ في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٧٩٧ في ٣٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي،١٥٤٨ عن طريق أبي معمر الهنلي عن إسماعيل بن جعفر؛ والقابسي،٢٩١، كلهم عن مالك به.

### [۷۰۹] القرآن: ۱۸

(Y) بهامش الأصل: «غلط فيه القعنبي، فقال فيه: عن مالك: عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك مطرف، وتابعهما على غلطهما أحمد بن جزء، فظنه عبد الله بن عبد الرحمن أبا طوالة، وليس به». كتب الناسخ هذا التعليق مرة على اليمين، وأخرى على اليسار لا أدري لم فعل ذلك؟.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «وكانَ الرجل يتقالها» ورسم عليها «معا» وبهامشه أيضًا: الرجل: قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، نكره ابن وهب

وبهامش ق قيل: إن الرجل هو قتادة بن النعمان بن زيد الظفري الأنصاري المدني، وهو أخو أبي سعيد الخدري من أمه يكنى أبا عمرو، ويقال: أبا عبد الله شهد بدرًا سمع النبي على مات سنة ثلاثة وعشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ولتعدل ثلث القرآن، أي: باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت على الثلاث، الزرقاني ٢٢:٢؛ ويتقالّها، أي: يعتقد أنها قليلة في العمل، الزرقاني ٢٢:٢.

حُنَيْنِ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَقَالَ: الْجَنَّةُ،

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَأْبَشًرَهُ. ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ (١). ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «الغداء» يريد صلاة الغداء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في نسخة ع: دمع رسول الله.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وثم فرقت.. أي: خفت، الزرقاني ٣٣:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، النفلة النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،١٩٦ في الصلاة؛ وابن حنبل،٧٩٨ في م٢ ص٢٠٣ عن طريق أبي عامر، وفي،١٠٩٣ في م٢ ص٣٦٥ عن طريق أبي عامر، وفي،٤٩٣ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ ص٣٦٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والنسائي،٩٩٤ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والترمذي،٢٨٩ في فضائل القرآن عن طريق أبي كريب عن إسحاق بن سليمان؛ وأبو يعلى الموصلي،٧٦٧ عن طريق يحيى بن معين عن أبي مسهر؛ والقابسي،٣٨٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۱۰] القرآن: ۱۹

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتجادل عن صاحبها واي: كثرة قراءتها تدفع غضب الرب، الزرقاني على الله المردقاني على المردقاني على المردقاني الم

الْقُرْآنِ. وَأَنَّ ﴿ تَبَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ [الملك ٦٧: ١] تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا.

# ٧١١ ـ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

٢٢٩/٧١٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى وُمُجِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى وَمُجِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. وَلَمْ يَاتِ أَحَدٌ بَاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ [ش: ٥٠] أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ [ت: ٢٠ - ١].

٢٣٠/٧١٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ

[۷۱۲] القرآن: ۲۰

[معانى الكلمات] «وكانت له حرزًا، أي: حصنًا، الزرقاني ٢٥٠٢.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٩٩ في ٢ ص ٣٠٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٨٨٠ في ٢ ص ٣٠٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٣٢٩٣ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤٠٦ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم الذكر: ٢٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٣٤٦٨ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٤٦ في الآداب عن طريق أبي بكر عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، ٩٨٩ في مم عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٨٤٦٧ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب، كلهم عن مالك به.

[۷۱۳] القرآن: ۲۱

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني،٩٦٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمِ (١) مَائَةَ مَرَّةٍ. حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

َ ٢٣١/٧١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِثِّي، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِثِّي، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ. وَخَتَمَ الْمِاثَةَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ. وَخَتَمَ الْمِاثَةَ بِلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (٢) [ن: ١٤].

٧١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

[٤١٧] القرآن: ٢٢

<sup>(</sup>١) ق يومه وكتب عليها أيضا يوم معًا.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، وابن عفير، وليس عند القعنبي، ولا أبي مصعب، ولا أبن بكير مفردا كما ذكرناه بعد الحديث الذي قبله بتمامه،، مسند الموطأ صفحة ١٥٢.١٥١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٢٩٩ في م٢ ص ٢٠٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٦٤ في م٢ ص ٥١ من طريق روح؛ والبخاري، ٢٤٠ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، الدعوات: عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٥٧ في الآداب عن طريق نصر بن عبد الرحمن المحاربي؛ وابن حبان، ٢٠١٨ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن الوشاء عن عبد الرحمن المحاربي؛ وابن خبان، ٢٩٤٨ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف أبن أبي شيبة، ٢٩٤٠ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ٢٣١٤، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير، ويقرأ أوله: «اسمه حيي».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥ في الجمعة؛ وابن حبان، ٢٠١٣ في م٥ عن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن عمران بن بكار عن يحيى بن صالح الوحاظي وعن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن محمد بن المصفى عن يحيى بن صالح الوحاظى، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٧] القرآن: ٢٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٣٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

(٧١١) ما جاء في نكر الله تبارك وتعالىٰ

سَمِعَهُ يَقُولُ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: أَنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. وَسُبْحَانَ اللّهِ. وَالْحَمْدُ للّهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ.

٧١٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زَيَادٍ؛ [أَنَّهُ] (١) قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لَكُمْ، أَرْفَعِهَا(٢) فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟

قَالُوا: بَلَى.

قَالَ: نِكْرُ اللّهِ.

٧١٧ ـ قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (٣).

٢٣٢/٧١٨ - مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلَيّ بْنِ

<sup>[</sup>٧١٦] القرآن: ٢٤

<sup>(</sup>۱) الزيادة من «ع» ومن خ عند ق.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على عدة أوجه «أَرْفَعُهَا» و «أَرْفَعُهَا» وكتب عليها معًا وبهامشه أيضًا «وأَرْفَعُهَا» وعليها علامة التصحيح وعند ق وارفعها.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] والوَرق، أي: الفضة، الزرقاني ٢٠٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى،٥٢٤ في الجمعة؛ والحدثاني،١١٧٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۱۷] القرآن: ۲۲

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» ولم يرمز عليها بأية علامة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني، ١٧٠ب في الصلاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۱۸] القرآن: ۲۰

يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ (٢) يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ،

قَالَ رَجُلٌ<sup>(٣)</sup> وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟»

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً (٤) وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً (٤) وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ (٥) أَوَّلًا (٦)».

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم فوق «الزرقى» علامة «ح»، وبهامش ق في خ الزرقي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ق كنا.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «هذا الرجل هو رفاعة بن رافع، سماه الترمذي، إلا أنه قال: فعطس في الصلاة، فقال: الحمد الله إلى آخر الكلام، وكذا في النسائي، وفي ق فقال، وفي نسخة عنده قال.

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على بضعة علامة ع، وفي نسخة عنده بضعًا علامة ع وفي نسخة عنده بضعًا وبهامش ق رواية الشيخ بضعًا وفي ش أيضًا بضعًا.

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل: «يكتبها، لابن سهل»، وعليها علامة «صح» وبهامشه أيضًا: «في الترمذي:
 أيهم يصعد بها» وفي ق يكتبها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل أول.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ميبتدرونها، اي: يسارعون إلى كتابتها، الزرقاني ٤٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٠ج في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٠٨ في مع ص ٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٩٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ١٠٦٧ في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٧٧٠ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ =

### ٧١٩ ـ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

٢٣٣/٧٢٠ ـ مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْأَخِرَةِ (١)».

٢٣٤/٧٢١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَقُوَّتِي (٢)، فِي سَبِيلِكَ».

وابن حبان،۱۹۱۰ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛
 والقابسي،٢٦٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۲۰] القرآن: ۲٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «المقام المحمود».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفاريد أن أختبئ دعوتي، أي: أدخر دعوتي المقطوع بإجابتها، الزرقاني ٢٠٤٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فاريد»، مسند الموطأ صفحة ١٠٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١ في م٢ ص٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٣٠٤ في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ١٤٦١ في م١٤٤ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٢١] القرآن: ٢٧

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: «وَقونِي»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا» وبهامشه أيضًا يروى: وقوني وقوتي، وهو الأكثر عند الرواة وبهامش ق في ع وقوني.
 [معاني الكلمات] «والشمس والقمر حسبانا» أي: يحسب بهما الأيام والشهور والأعوام،

الزرقاني ٢:٢3؛ وفالق الإصباح، أي: خالقه ومظهره وبارئه، الزرقاني ٢٠٠٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

٢٣٥/٧٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُلْ (١) أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

٢٣٦/٧٢٣ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [ق: ٣٦ - ١] أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِيّهِ مَا لَمْ يُعْجَلْ. فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».

٢٣٧/٧٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْأَغَرِّ وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْأَغَرِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠٠٠ في م٢ ص٢٨٥ عن طريق إسحاق وعن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٣٣٩ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ١٤٨٣ في الوتر عن معن؛ عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٤٩٧ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٣٣٦، كلهم عن مالك به.

[۷۲۳] القرآن: ۲۹

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٦٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠١ في م٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٠٣٠ في الدعوات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الذكر: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٤٨٤ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٣٨٧ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٩٨ في الدعاء عن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، ٩٧٥ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ والقابسي، ٧٤، كلهم عن مالك به.

[٤٢٤] القرآن: ٣٠

(٢) بهامش الأصل: في وخ: بن عبد الرحمن، يعنى أبي سلمة بن عبد الرحمن.

<sup>[</sup>۷۲۲] القرآن: ۲۸

<sup>(</sup>١) ش لا يقول وبهامشها لا يقل.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] طيعزم المسالة، أي: يجتهد ويلح في الطلب، الزرقاني ٤٧:٢.

تَبَارَكَ وَتَعَالَى، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ<sup>(١)</sup> الدُّنْيَا. حِينَ يَبْقَى<sup>(٢)</sup> ثُلُثُ اللَّيْلِ [ش: ٥٩] الآخِرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي<sup>(٣)</sup> فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟»

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

٢٣٨/٧٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ [ف: الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ [ف: ٦٠] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على السماء علامة ع وبهامشه عند ت: سماء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل حين «يمضي ثلث الليل، وعنده أيضًا: حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال ع:».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «من يدعوني» رسم فوقها علامة «ع»، وبهامشه: «يدعني» وفي ق يدعني،
 وكتب عليها يدعوني معًا.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: ينزل أمره في كل سحر، فأما هو تبارك وتعالى فهو دائم لا يزول، وهو بكل مكان»، مسند الموطأ صفحة ٤٢.

أقول: يبدو ثمة خطأ في رواية حبيب. وموقف الإمام مالك رحمه الله عن آيات الصفات مشهور ومعروف، وهو عدم التاويل، والتسليم بما جاء، وندين بذلك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠١٨ في م٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٠٤٥ في التهجد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٣٢١ في الدعوات عن طريق عبد الله، وفي، ١٤٩٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ١٦٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٢١٥ في التطوع عن طريق القعنبي، وفي، ٤٧٣٠ في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٤٩٨ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٠٠ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٧] القرآن: ٣١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٢٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٢ في الصلاة؛ والترمذي، ٣٠٢ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

عُقُوبَتِكَ. وَبِكَ مِنْكَ. لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

٢٣٩/٧٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدٍ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عُرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: (٢) لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: (٢) لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

٢٤٠/٧٢٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الذُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيِّ،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٦٢٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٢٢٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

### [۷۲۷] القرآن: ۳۳

[معاني الكلمات] وفتنة المحيا والممات، أي: الافتنان بالدنيا والشهوات وفتنة الممات: فتنة القبر، الزرقاني ٥٤:٢٠.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك»، مسند الموطأ صفحة ٨٦.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٢٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠١٨ في ما ص٢٤٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٠١٥ في ما ص٢٩٨ عن طريق السحاق بن عيسسى، وفي، ٢٨٣٩ في ما ص٢١١ عن طريق روح؛ ومسلم، المسلجد: ١٣٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٠٦٠ في الجنائز عن طريق قتيبة، وفي، ٢٠١٥ في الوتر عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٥٤١ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٤٩٤ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٩٩٩ في معن عمد بن أبي بكر؛ في معن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسى، ٢٠١٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷] القرآن: ۳۲

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل: «كُرَيْز وكَرِيزِ» معا، وعليها علامة ع. وبهامشه لابن الوضاح: الفتح، ورواية يحيى كُريز بالضم، الصواب فتح الكاف. وبهامش ق بفتح الكاف وكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) في ق «شهادة»، ورسم عليها الضبة.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٣٩.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

الْيَمَانِيُ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ.

أَنْتَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ.

<sup>[</sup>۷۲۸] القرآن: ۲٤

<sup>(</sup>١) قيام ضبطت في الأصل على الوجهين قَيًّام وقِيَام، وبهامشه في دع: قيام لابن وضاح، وقيام لعبيد الله، وبهامش ق، في عددقيام،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوبك خاصمت، أي: بما أعطيتني من الحجة وبتأييدك خاصمت الكفار، الزرقاني ٥٦:٢.

<sup>[</sup>الغاثقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا إله لي إلا أنت»، مسند الموطأ صفحة ٨٦ - ٨٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠١٠ في م١ ص٢٠٨ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٨١٣ في م١ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ١٩٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٧٧١ في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٣٤١٨ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥٩٨ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٣٦ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ١١١، كلهم عن مالك به.

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَإَلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

٢٤٢/٧٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةً، وَهِيَ قَرْيَةٌ عَنْ قُرَى الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هٰذَا؟

فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. وَأَشَرْتُ (٢) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ.

[۷۲۹] القرآن: ۳۰

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في رواية دع، خ: عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وبهامش الأصل أيضًا:

«كان محمد بن وضاح رحمه الله يقول في إسناد هذا الحديث: مالك عن عبد الله بن
عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، قال: جاءنا عبد الله بن عمر.

وأخطأ أبن وضاح، على أنه قد رواه نحو هذا عن مطرف بن عبد الله \_

ورواه القعنبي وموسى بن أعين والتنيسي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن جابر بن عتيك، قال: جاءنا [ابن عمر]. وأولى هذه الزيادة ما رواه وتابعه على نلك ابن وهب، وأبو مصعب وابن بكير.

وقال البخاري: عبد الله بن عبد الله بن جابر سمع ابن عمر، وأنس بن مالك. قاله عبيد الله بن عمر، وابن بكير، والقعنبي من رواية معن وابن بكير، والقعنبي من رواية إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي، وابن القاسم من رواية الحارث بن خالد بن عثمة ع.

وفي التقصي هو خلاف الإسناد الذي ينكر في كتاب الجنايز. وجعله ابن وضاح عن ملك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن عتيك بن الحارث بن عتيك، فأخطأ فيه على ابن وضاح... روايته عمن، كذا

<sup>«</sup>سحنون عن ابن القاسم عن مالك كنلك. من خط ع نقلته» وفي ق «عبدالله بن عبد الله بن جابر بن عتيك».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في رواية «خ: له»، أي وأشرت له.

فَقَالَ: $^{(1)}$  هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاَثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ $^{(1)}$ ؟

فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ.

فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ [ق: ٣٦ ـ ب] عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ. فَأَعْطِيَهُمَا.

وَدَعَا بِأَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فَمُنِعَهَا.

قَالَ: صَدَقْتَ (٢).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٧٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو،

<sup>(</sup>۱) في ش «قال لي».

<sup>(</sup>٢) في ق «ما الثلاث التي دعا بهن رسول الله ﷺ من مسجدكم هذاه.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق: «قال أحمد بن خالد: رواه القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنه قال: جاءني عبد الله بن عمر. ورواه ابن بكير، كما روى يحيى، لم يذكر فيه: عن جابر بن عتيك، والصواب كما روى القعنبي، لأن الصاحب الذي له رواية عن النبي ﷺ إنما هو جابر لا غير. ولجابر أخ يقال له عبد الله بن عتيك، جاء عنه حديث واحد عن النبي ﷺ. وجابر من الأنصار».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دولا يهلكهم بالسنين، أي: بالمحل والجوع، الزرقاني ٥٨:٢؛ دبأن لا يجعل بأسهم بينهم، أي: بالحرب والفتن والاختلاف، الزرقاني ٧:٨٥؛ ه.. لا يظهر عليهم عدوًا، أي: يستأصل جميعهم، الزرقاني ٥٨:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوني رواية أبي مصعب: ما الكلمات الثلاث، وفيها: دعا بأن. وتفسير الهرج القتل بلسان الحبشة، مسند الموطأ صفحة ١٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٢٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ۲۳۸۰ في م٥ ص٤٤٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٣٠٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۳۰] القرآن: ۳٦

إِلاَّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ (١).

### ٧٣١ ـ العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ

٧٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ، أَصْبُعِ مِنْ كُلِّ يَدٍ. فَنَهَانِي.

٧٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ<sup>(٢)</sup>، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. فَرَفَعَهُمَا.

٢٤٣/٧٣٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل، إضافة في رواية وخ: من سيئاته،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإما أن يدخر له، أي ليوم القيامة، الزرقاني ٥٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٢٠٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٣٢] القرآن: ٣٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٢٦ في الجمعة؛ والحدثاني،٢٠٥ في الصلاة؛ والشيباني،٩١٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٢٣] القرآن: ٢٨

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل أيضًا دعن سعيد بن المسيب أنه كان،٠.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإن الرجل ليرفع بدعاء ولده، اي: يرفع إلى العلو وهو الدرجة، الزرقاني ٩٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٢٧ في الجمعة؛ والحدثاني،٥٠١ في الصلاة؛ والشيباني،٩١٦ في العالم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٣٤] القرآن: ٣٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٢٨ في الجمعة؛ والحدثاني،٥٠٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

أُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَجَلُّهُ رَ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء ١٧: ١١] فِي الدُّعَاءِ [ش: ٦٠].

٧٣٥ \_ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ [ف: ٦٦] فِيهَا(١).

٢٤٤/٧٣٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. وَإِذَا أَرَدْتَ (٢) فِي النَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، غَيْرَ مَفْتُونٍ».

٢٤٥/٧٣٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ<sup>(٣)</sup> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ. لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

<sup>[</sup>٥٣٧] القرآن: ١٣٩

<sup>(</sup>۱) بهامش ق دفي أولها، أو وسطها، أو آخرها، قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله على دعا في صلاة المكتوبة. لابن معاوية،.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٣٦] القرآن: ٤٠

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في رواية «خ: ادرت» وعليها علامة التصحيح وفي التونسية «أدرت»، وبهامشه أيضا: «أردت فتنة جه، وكذلك هو لابن بكير، وفي ق «أردت» ورمز عليها جه، عه وبالهامش في حهذ ادرت» كذا.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني،٢٠٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٣٧] القرآن: ٤١

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «روته طائغة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ﷺ ع».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣١ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ. لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

٧٣٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ
 أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.

٧٣٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ. وَغَارَتِ النُّجُومُ. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (١).

# ٧٤٠ ـ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

٢٤٦/٧٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ السَّهُ السَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا عَبْدِ اللّهِ السَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا عَبْدِ اللّهِ السَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَإِذَا خَرَبَتْ فَارَقَهَا».

[٧٣٨] القرآن: ٤٢

[التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،٦٣٢ في الجمعة؛ والحدثاني،١٢٠٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٧٣٩] القرآن: ٤٣

 (١) بهامش ق دهنا آخر كتاب الصلاة عند جميع الرواة إلا يحيى بن يحيى، وعليها علامة التصحيح، قاله أبو عمر».

[معاني الكلمات] ووغارت النجوم، أي: غربت، الزرقاني ٦٢:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٣٣ في الجمعة؛ والحدثاني،٢٠٦٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٧٤١] القرآن: ٤٤

 (۲) بهامش ق: «وقع في رواية عبيد الله: عبدالله بإسقاط أبي. والصواب ما في الكتاب. وكذا رواه ابن وضاح». وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ(١).

٢٤٧/٧٤٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ (٢). وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَنِيبَ».

٢٤٨/٧٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ذَكَرْفَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ، [ق: ٣٧ ـ 1] أَنْ ذَكَرَهَا. قَالَ: (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. تِلْكَ

<sup>(</sup>١) في ق «الساعة» وفي نسخة عندها «الساعات».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وومعها قرن الشيطان، أي: مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، الزرقاني ٦٣:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: أن الشمس، مسند الموطأ صفحة ١٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٨ في المواقيت؛ والشيباني، ١٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٨٠ والنسائي، ٥٩ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبي يعلى الموصلي، ١٤٥١ عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤٢] القرآن: ٥٥

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قوله: حتى تبرز يعني مرتفعة مستقلة عن الأفق، مبيضة، بدليل قوله
 في الجنازة: حتى ترتفع الشمس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإذا بدأ حاجب الشمس، أي: طرفها الأعلى من قرصها، الزرقائي ٢٤:٢؛ وحتى تبرز، أي: تصير ظاهرة وترتفع، الزرقائي ٦٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١٨ في المواقيت، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤٣] القرآن: ٤٦

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في رواية «ع: فقال»، وفي رواية «هـ: ثم قال».

صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ. يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا. لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا».

٢٤٩/٧٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّا ِثُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَتَحَرَّ<sup>(٢)</sup> أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا».

٢٥٠/٧٤٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعَّرَجِ، عَنْ

[معاني الكلمات] وفنقر أربعاء أي: أسرع الحركة فيها كنقر الطائر، الزرقاني ٦٦:٢. [العافقي] قال الجوهري: ولم يقل الذهلي عن عبد الله عن مالك: أو على قرني شيطان، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٩ في المواقيت؛ وابن حنبل، ١٩٠١ في م٣ ص١٤٩ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ١٢٥٢١ في م٣ ص١٨٥ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٤٦ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦١ في م١ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦١ في م١ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٣٢٠ كلهم عن مالك به.

### [337] القرآن: ٤٧

(٢) في نسخة عند الأصل «يتحرّى» مع إثبات حرف العلة، وعليها علامة «التصحيح» ومثله في ش. وفي ق «لا يتحرا».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٩ في المواقيت؛ والشيباني، ١٨٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٨٠؛ وابن حنبل، ١٨٥ في ٢ ص٣٧ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٠٥ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٨٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٨٩ عن طريق في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٨٩ عن طريق حبان، ١٨٥ في ما عن طريق عمر بن سعيد؛ وابن حبان، ١٥٤٨ في ما عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥١٦ في ما عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٥١، كلهم عن مالك به.

[٥٤٧] القرآن: ٤٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في رواية دع: قَرْنَيْه.

أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

٧٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَحَرَّوْا<sup>(١)</sup> بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ<sup>(٢)</sup> قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَتَغْرُبَانِ<sup>(٣)</sup> مَعَ غُرُوبِهَا. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى (٤) تِلْكَ الصَّلاَةِ.

٧٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ رَأَى

[٧٤٦] القرآن: ٤٩

[معاني الكلمات] ولا تحرّوا... اي: لا تقصدوا، الزرقاني ٢٠٢٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ في المواقيت؛ والشيباني، ١٨٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

[٧٤٧] القرآن: ٥٠

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني،٢٠٠ في المواقيت؛ والشيباني،٢٠١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «لم يقل الذهلي في رواية القعنبي: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلم الشمس»، مسند الموطأ صفحة ٨٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ في المواقيت؛ والشافعي، ١٠٥؛ وابن حنبل، ٩٩٥٤ في م٢ ص٢٦٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المسافرين: ٢٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٥ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٥٤٣ في م٤ عن طريق محمد بن أحمد بن أبي عون عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٤٤ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبى؛ والقابسى، ١٩٥٦ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ق ولا تتحرواء، وفي نسخة عنده: لا تحروا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي ق: «يطلع» بالتاء والياء معًا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي ق: «يغربان» بالتاء والياء معًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في رواية «هـ: عن»، وبهامش ق في «خ: يصرف الناس عن»، وفي ش «عن».

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

٧٤٨ - كَمُلَ كِتَابُ الصَّلَاةِ، والْحَمْدُ للّهِ كَثِيرًا، وصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا [ن: ٦٧].

# ٧٤٩ \_ كتاب الجنائز [ق: ٧٦ \_ 1] [ش: ١٧٨]

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (۱) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (۱) بسم الله المحمد الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (۱)

٢٥١/٧٥١ \_ مَالِكٌ<sup>(٢)</sup>، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غُسِلَ فِي قَمِيصِ.

٢٥٢/٧٥٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيُّهُ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (٥)، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ

<sup>[</sup>V£4]

<sup>(</sup>١) ليس في ق: التصلية.

<sup>[</sup>٧٠٠]

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: دما جاء في غسل الميت».

<sup>[</sup>۷۰۱] الجنائز: ١

 <sup>(</sup>٣) كتب في الأصل بن أنس على «مالك» بن أنس.
 [الغافقي] قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، غير ابن عفير فإنه أسنده، فقال فيه:
 عن عائشة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١١٤٤.

<sup>[</sup>۲۰۷] الجنائز: ۲

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: داسمها نُسُيبة، وبهامش ق دأم عطية، اسمها نسيبة،.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل «هي زينب، كذا في مسلم، وقيل: إنها أم كلثوم كذا وفي مسند الأوزاعي من رواية ابن الحذاء، عن أبيه،.

آكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ<sup>(١)</sup> بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا. أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»،

قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ.

٧٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوفِّي. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوفِّي. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. وَإِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَعْدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيْ مِنْ غَسْلٍ؟

فَقَالُوا: لا .

٧٥٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «أو أكثر من ذلك إنْ رَأَيْتُنُ ذلك. سقط ليحيى، وهو مما أخذ عليه» وفي ق «إن رأيتن ذلك»، وعليها الضبة وبهامش ق «قال أبو عمر: كل الرواة ثبتت: إن رأيتن ذلك. ولم يسقطها سوى يحيى بن يحيى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اشعرنها إياه» أي: اجعلن الإزار يلي جسدها، الزرقاني ٧٢:٢؛ «فأذنني» أي: أعلمنني، الزرقاني ٧٢:٢؛ «كافورا» هو: طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، الزرقاني ٧١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٢٩٣ في الجنائز؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٥ في الجنائز عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، ١٨٨١ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢١٤٢ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٢٩٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٥٣] الجنائز: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠٦ في الجنائز؛ والحدثاني،١٣٩٣ في الجنائز؛ والمددثاني،١٣٩٣ في الجنائز؛ والشيباني،٣٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٥٧] الجنائز: ٤

مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذٰلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذٰلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.

٧٥٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلاَّ نِسَاءٌ (١)، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.

٧٥٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسُلِ الْمَّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (٢) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذٰلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.

### ٧٥٧ \_ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

٢٥٣/٧٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ لَوْتَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ النَّبِيِّ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: ٧٦ ـ ب] وَلاَ عِمَامَة (٣).

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠٧ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٣ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٧] الجنائز: ١٤

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في رواية وج: النساء». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٠٠٨ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۱] الجنائز: ٤ب

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في راوية «ج: حُدِّه يعني حد موصوف. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠٩ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۸] الجنائز: ٥

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن
 وضاح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني ٧٤:٢. [الغافقي] قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤.

٢٥٤/٧٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.

٢٥٥/٧٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكُرٍ الصَّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ [ش: ١٧٩] رَسُولُ اللهِ ﷺ؟

فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.

فَقَالَ آبُو بَكْرِ: خُذُوا هٰذَا الثَّوْبَ لِتَوْبِ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (١) أَوْ زَعْفَرَانٌ لَ فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفُنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هٰذَا؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هٰذَا لِلْمُهْلَةِ (٢).

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٠ في الجنائز؛ والقابسي،٤٦٣، كلهم عن ماك به.

#### [۷٦٠] الجنائز: ٦

- (۱) ضبط في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «مِشق، بالكسر» وبهامشه أيضًا: «أبو عبيد، قال الكسائي: والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال مغرة ومغرة، ومَشْق، ومِشْق، والسيراء برود يخالطها الحرير»، وبهامشه «مشق بالكسر عند أبي علي».
- (٢) ضبط في الأصل بالوجهين: بضم الميم وكسرها، وكتب عليها دمعا، وبهامش الأصل=

<sup>= [</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١١ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٢٩؛ والبخاري، ١٢٧٣ في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٨٩٨ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٠٣٧ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٥٩] الجنائز: ١٥

٧٦١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيَّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَذَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ.

# ٧٦٢ \_ الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ (٢) [ن: ٦٨]

٢٥٦/٧٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَر، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر.

#### [٧٦١] الجنائز: ٧

أيضًا: «الرواية بكسر الميم، وهو الصديد،… الصديد بعكر الزيت… ورواه أبو عبيدة»
 وبهامش ق «قال الأصمعي: المهلة بالرفع خاصة وهو الصديد والقيح وفي العين
 بالكسر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «للمهلة» أي: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، الزرقاني ٢٠٥٧؛ «مشق» هو: المغرة عند أهل المدينة، الزرقاني ٢٠٥٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٠ في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري،١٠١٠ في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري،١٠١٢ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح»، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن»، وفي ق: «العاص»، وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبدالرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح». وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٤ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[777]</sup> 

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم وكسرها، وكتب عليها «معا».

<sup>[</sup>٧٦٣] الجنائز: ٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هلم جراء معناه: سيروا على هينتكم ولا تجهدوا انفسكم، الزرقاني ٧٠:٢٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٤ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٨ في الجنائز؛ والشيباني،٣٠٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

٧٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ.

٧٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلاَّ أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.

٧٦٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَا السُّنَّةِ (١).

# $^{(1)}$ النَّهْيُ $^{(1)}$ أَنْ تُتْبَعَ $^{(1)}$ الجِنَازَةُ بِالنَّارِ $^{(1)}$

٧٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٥ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٨ب في الجنائز؛ والشيباني،٣٠٨ في الجنائز؛ والشافعي،١٦٥٢، كلهم عن مالك به.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٣ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٨ في الجنائز،

#### [٧٦٦] الجنائز: ١١

(١) بهامش الأصل: «الثوري وأبو حنيفة يقولان: المشي خلفها أفضل، وهو قول علي».

#### [٧٦٧]

- (٢) كتب في الأصل «عن» بين الكلمتين بخط دقيق جدًا، بحيث يقرأ «النهي عن أن»، وليس عليها علامة التصحيح أو رمز رواية.
  - (٣) ضبط في الأصل على الوجهين، بسكون التاء الثانية، وبتشديدها.
  - (٤) في نسخة عند الأصل «بنار»، وعليهما علامة «التصحيح»، وفي ق وش «بناء».

<sup>[</sup>٧٦٤] الجنائز: ٩

<sup>[</sup>٥٦٧] الجنائز: ١٠

<sup>[</sup>۷٦٨] الجنائز: ۱۲

قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلَا تَثُرُّوا (١) عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا (٢). وَلَا تَتْبَعُونِي (٢) بِنَارٍ.

٧٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ<sup>(٣)</sup>، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارِ

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ ذٰلِكَ.

# ٧٧٠ ـ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

٢٥٧/٧٧١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مُاتَ فِيهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. فَصَفَّ بِهِمْ. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الذال، وضم الراء، وبضم الذال وتشديد الراء، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل على الوجهين بضم الحاء وكسرها، وكتب عليها «معاء.

<sup>(</sup>٣) ضبط في الأصل على الرجهين بسكون التاء الثانية، ويتشديدها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حنطوني» الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وعنبر وكافور، الزرقاني ٧٨:٢ «أجمروا ثيابي» أي: بخروا، الزرقاني ٧٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٤ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٤ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٦٩] الجنائز: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٥ في الجنائز؛ والشيباني،٣٠٩ في الجنائز، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>۷۷۱] الجنائز: ۱۶

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. نعى النجاشي» أي: أخبرهم بموته، الزرقاني ٨٠:٢. [الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: فكبر عليه»، مسند الموطأ صفحة ٣٦.

٢٥٨/٧٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً(١) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْدِجَ (٢)، فَأُخْدِجَ (٢) بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (٤).

### فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»،

[التخريج] آخرجه آبو مصعب الزهري، ٩٧٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٢٠٠١ في الجنائز؛ والشيباني، ٢١٧ في الجنائز؛ والشافعي، ١٠٥٠؛ والشافعي، ١٦٤٠؛ والشافعي، ١٦٤٠؛ والشافعي، ١٦٤٠؛ وابن حنبل، ١٦٤٠ في م٢ ص٢٤٨ عن طريق حنبل، ١٦٤٠ في م٢ ص٢٤٨ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ١٢٤٠ في الجنائز عن طريق إسماعيل، وفي، ١٣٣٣ في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٩٧١ في الجنائز عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله، وفي، ١٩٨٠ في الجنائز عن طريق الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن الجنائز عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وأمنتقى وفي، ٢٠٩٨ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى وفي، ٢٠٩٨ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الأثار، ١٨٤١ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٤٥٤ كلهم عن مالك به.

#### [۷۷۲] الجنائز: ۱۵

- (۱) بهامش ق دقال أبو عمر: يروى مسكينة، ومسكينة، فمن صرف فهي فقيرة، ولم يصرف فهو اسمها وهي سوداء، وهي مولاة زيد بن ثابت رحمه الله الأصل: دقال ابن وضاح: هذه المسكينة كانت مولاة لزيد بن ثابت، وكانت سوداء، وكانت تقم مصلى رسول الله».
  - (٢) سقطت دبها، من ق.
- (٣) كتبت الكلمة في الأصل على الوجهين، فكتب في أصل الكتاب «فأخرج» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب في طرته «فَخُرِج» وكتب عليها «معا، وعليها علامة التصحيح»، وفي ق وش «فخُرج».
  - (٤) بهامش الأصل: «قال أبو القاسم: سألت مالكًا عن هذا، فقال: ليس عليه العمل».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، [ق: ٧٧ ـ ١] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (١).

٧٧٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟

فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.

# ٧٧٤ ـ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

٧٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يُصَلَّى (٢) عَلَى الْجَنَازَةِ؟

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٣٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٩ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٠١ في الجنائز؛ والشيباني،٣٠٨ في الجنائز؛ والشافعي،١٦٤١؛ والنسائي،١٩٠٧ في الجنائز عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷۳] الجنائز: ١٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٠ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٢ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٧] الجنائز: ١٧

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: «يُصَلِّى»، وعليها رمز ع، وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها: «تُصَلَى»، بالتاء الفوقانية في أولها، وعليها علامة «التصحيح»، وفي ق «تُصلَى».

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللّهِ، أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ. وَحَمِدْتُ اللّهَ. [ش: ١٨٠] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ. ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَلاَ تَعْرَمُنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَعْرَمُنَا أَجْرَهُ. وَلاَ تَعْدَمُ بَعْدَهُ.

٧٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

٧٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

<sup>(</sup>١) في ق، وبهامش الأصل في رواية دع: عنه،، وفي رواية دح: فتجاوز عنه، اللهم، وفي ش: دفتجاوز عنه،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٦ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٥ في الجنائز؛ والمدثاني،٣٩٥ في الجنائز؛ والشيباني،١٩١ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷٦] الجنائز: ۱۸

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دلم يعمل خطيئة قط، لانه مات قبل البلوغ، الزرقاني ٨٥:٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٧ في الجنائز؛ والحدثاني،١٢٩٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۷۷] الجنائز: ۱۹

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

# ٨٧٧ ـ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

٧٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سُلْمَةَ تُوفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ اللَّهِ يَانَ بْنِ حُويْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِي بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْأَنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.

٧٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيتًا لِوَقْتِهِمَا.

### ٧٨١ ـ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِنِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٥٩/٧٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

<sup>[</sup>۷۷۹] الجنائز: ۲۰

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يغلس بالصبح» أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، الزرقاني ... ٨٦:٢٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢١ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٦ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۸۰] الجنائز: ۲۱

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٠ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٦ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٦ في الجنائز؛ والشيباني،٢١٣ في الجنائز؛

<sup>[</sup>۷۸۷] الجنائز: ۲۲

فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ<sup>(١)</sup>، مَا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (٢) إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

٧٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُلَى عُلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(٣)</sup>.

# ٧٨٤ ـ جَامِعُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (١)

٧٨٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (٥). الرِّمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (٥).

[الغافقي] قال الجوهرى: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٤٩٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

[٧٨٣] الجنائز: ٢٣

(٣) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٩ في الجنائز؛ والشيباني،٣١٤ في الجنائز؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١١٩٦٨ في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك

[344]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «قال مالك: ومعنى قولها ما أسرع الناس، أي ما أسرع ما نسوا. وقال أبن وهب: معناه، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب، وقول مالك أصح. وقد جاء عنها نصّا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «هو سهيل بن وهب، قرشي، فهري، بدري، وأمه دغد بنت أسد، توفي سنة تسع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هــ: الجِنازة».

<sup>[</sup>٥٨٧] الجنائز: ٢٤

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة».

٧٨٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِذِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ.

٧٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ،

٧٨٨ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.

# ٧٨٩ ـ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ.

٧٩٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا. لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.

فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٨٦] الجنائز: ٢٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠٢ في الجنائز؛ والشيباني،٣١٢ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۸۷] الجنائز: ۲٦

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٩ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٧ب في الجنائز؛ والمدثاني،٣٩٧ب في الجنائز؛ والشيباني،٣١٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۸۷] الجنائز: ۲۲۱

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠٣ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۰] الجنائز: ۲۷

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال».

وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٍّ قَطُ إِلاَّ فِي [ف: ٧٠] مَكَانِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ (١)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. [ش: ١٨١] فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: لاَ تَنْزِعُوا (٢) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (٣)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ.

٢٦٠/٧٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ<sup>(٤)</sup>، وَالآخَرُ لاَ يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ<sup>(٥)</sup>، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ<sup>(٦)</sup>، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «شيئًا ما نسيته، ما قبض الله نبيًا قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: في رواية دع [لا] ينزعواء.

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
 [معاني الكلمات] «.. أفذاذًا» أي: صفًا صفًا ليس لهم إمام، الزرقاني ٩١:٢.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٠ في الجنائز،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۱] الجنائز: ۲۸

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولاء أيضًا.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدُ، والحد في الدين افصح». ولم افهم مراد الكاتب من قوله: «والحد في الدين افصح». وبهامش ق ديقال: لحد والحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يلحد، أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني ٩٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٢ في الجنائز؛ والحدثاني،١٤٠٠ في الجنائز، كلم عن مالك به.

٢٦١/٧٩٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ (١).

٧٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيِّ ﷺ وَاللَّبِيِّ ﷺ وَاللَّبِيِّ اللَّلِيِّ وَاللَّبِيِّ اللَّلِيِّ اللَّلِيَّةَ اللَّمَادِ سَقَطْنَ فِي حَجْدِي (٢) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هٰذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا.

٧٩٤ ـ مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوفَيَّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلاً إِلَى الْمَدِينَةِ. وَحُمِلاً إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.

<sup>[</sup>۷۹۲] الجنائز: ۲۹

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دجمع كريز هو الفاسء، وفي ق دهي الفؤوس»، واحدها كرزن. [معاني الكلمات] دوقع الكرازين، أي: صوت المساحي ومعناه: أخذتها دهشة، الزرقاني ٢:٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٣ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۳] الجنائز: ۳۰

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي».
 وبهامش الأصل أيضًا: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر،
 ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٤ في الجنائز؛ والحدثاني،١٠١ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٩٤] الجنائز: ٣١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٢٠١ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.

٧٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَدْفَنَ بِالْبَقِيعِ. لَأَنْ أَدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ. إِمَّا ظَالِمٌ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُ أَنْ أَدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.

# ٧٩٦ ـ الْوُقُوفُ لِلجَنَائِنِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ

٢٦٢/٧٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلْعَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ. ثُمَّ جَلَسَ، وَعُدُد.

٧٩٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجعُ عَلَيْهَا.

٧٩٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُودِ،

<sup>[</sup>۷۹۰] الجنائز: ۲۲

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٠١ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۷] الجنائز: ۳۳

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره. وسائر الرواة، وهم الأكثر عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب. نسبه يحيى إلى جده».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٢٢ في الجنائز؛ والشيباني،٣١٠ في الجنائز؛ والشافعي،٧٩٢ في الجنائز؛ والشافعي،٧٩٢؛ والن حبان،٣٠٥ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٥٠٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۸] الجنائز: ۳٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الشيباني، ٣٢٢ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۹۹] الجنائز: ۱۳۶

فِيمَا نُرَى (١)، لِلْمَذَاهِبِ.

٨٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (٢).

# ٨٠١ ـ النَّهْيُ عَنِ البُّكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

٢٦٣/٨٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَتِيكِ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرِ أَنْ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ يَّا أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّا أَبُو جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «دَعُهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»،

<sup>(</sup>١) في ق دفيما نرى والله أعلم،، ورمز على دوالله أعلم، علامة سد وفي التونسية دنهي عن العقود على المقابر فيها نرى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٧٦ في الجنائز، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۰] الجنائز: ۳۵

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دحتى يؤذنوا، اي: بالصلاة عليها، الزرقاني ٩٧:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٩ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٩٩ج في الجنائز؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۲] الجنائز: ٣٦

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟

قَالَ: «إِذَا مَاتَ»،

فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَ اللّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، [ف: ٧١] فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ (١).

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»

قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:
الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ (٢) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (٣) شَهِيدٌ،
وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ (٤) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ،
وَالْمَرْأَةُ [ش: ١٨٢] تَمُوتُ بِجُمْعِ (٥) شَهِيدٌ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في رواية «ج: جهادك»، وفي ق «قد كنت قضيت جَهازك».

 <sup>(</sup>۲) الغرق ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وكسر الراء، وكسر الغين وفتح
 الراء، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «رجلٌ جَنِبٌ».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل: «والحَرْق» وبهامشه والحَرِق «معا» وكذلك بهامشه «والحريق» إذن هناك ثلاثة أوجه لهذه الكلمة.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل: «بَجَمْع»، بفتح الجيم لعبيد الله بن يحيى، وبهامشه أيضا: «ماتت بجمع» أي في بطنها ولد.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وعالحرق، أي: الميت بحرق النار، الزرقاني ١٩:٢؛ وتموت بجمع، أي: الميتة في النفاس وولدها في بطنها، الزرقاني ١٩:٢؛ وذات الجنب، هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، الزرقاني ١٩:٢؛ و.. قد غلب عليه، أي: غلبه الألم، الزرقاني ١٩٨٢؛ و... فلا تبكين باكية، أي: لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين فمباح، الزرقاني ١٩٨٢؛

٢٦٤/٨٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَنُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٥ في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، ٩٩٦ في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٢٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٦٦٧؛ وابن حنبل، ٢٣٨٠ في م٥ ص٢٤٤ عن طريق روح؛ والنسائي، ١٨٤٦ في الجنائز عن طريق عتبة بن عبد ألله بن عتبة؛ وأبو داود، ٣١٨١ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٣١٨٩ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣١٩ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٩٦٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٣٠٠، كلهم عن هالك به.

#### [۸۰۳] الجنائز: ۳۷

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده خارج الموطأ والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٨٨٨.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٩٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٤٠٧ في الجنائز؛ والشيباني، ٢١٣ في الجنائز؛ والشيباني، ٣٢٠ في الجنائز؛ والشافعي، ١٨٥٨ وابن حنبل، ٢٤٨٠ في م ص١٠٧ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٦٢٢٢ في م ص١٠٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ١٢٨٩ في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: ٢٧ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٨٥٦ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ١٠٠٦ في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣١٣٠ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن ابي بكر؛ والقابسي، ٢١٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>الغاطقي] قال الجرهري: «وفي رواية أبي مصعب: فإنك كنت قد قضيت جهازك» وقيل: «الجمع أن تموت وقد استتم ولدها في بطنها»، وقيل: «أن تموت بدمها بكرا لم ينكح، والأول أجود»، مسند الموطأ صفحة ١٧١.

### ٨٠٤ ـ الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ

٢٦٥/٨٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّالُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

٢٦٦/٨٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ النَّضْرِ السَّلَمِيِّ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ

[٨٠٥] الجنائز: ٣٨

[معاني الكلمات] «إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: 
﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني ٢٠٤٠٢.

[الغافقي] قال الجوهري: وقال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله عز وجل: ﴿وَإِن يَنكُرُ لِللَّهُ وَاللَّهُ عَنكُرُ ا إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَىٰا مَّقْضِيًا﴾، مسند الموطأ صفحة٣٦.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٢ في الجنائز؛ والحدثاني،٣٠٦ في الجنائز؛ والتخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٢ في الإيمان وابن حنبل،١٠١٤ في م٢ ص٤٧٣ عن طريق يحيى؛ والبخاري،٢٥٦ في الأيمان والننور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،البر والصلة: ١٠٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٨٧٥ في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي،١٠٦٠ في الجنائز عن طريق عن معن؛ وابن حبان،٢٩٤٢ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٠٥ كلهم عن مالك به.

#### [٨٠٦] الجنائز: ٣٩

- (۱) في ق «محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم».
- (٢) بهامش الأصل في رواية «ح: عن ابن النضر» وكان من المستحسن أن يكون في المتن: ابن النضر.

وفي الأصل: «عن أبي النضر» وعليها علامة «عـ».

وبهامش الأصل: «اضطرب فيه رواة الموطأ، فطائفة تقول كما قال يحيى: عن ابن النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر، منهم القعنبي، وهو رجل لا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصلحب هو أم تابع، وهو مجهول، ظلمة من الظلمات. قيل فيه: محمد بن النضر. وقيل: عبدالله بن النضرة وقال فيه أكثرهم: المسلكمة بفتح السين واللام، كأنه من

الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَتِ امْرَأَةٌ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَو اثْنَانِ».

٢٦٧/٨٠٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».

## ٨٠٨ \_ جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ

٢٦٨/٨٠٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ (٢)؛ أَنَّ

بني سلمة من الأنصار. وقال بعض المتأخرين فيه: أنس بن مالك بن النضر، نُسب إلى جده النضر. قال: وكنية أنس بن مالك بن النضر، أبو النضر، وهذا جهل وغباوة، وذلك لأن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، ولا يكنى بأبي النضر، وإنما كنيته أبو حمزة».

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «المرأة هي أم مبشر، قاله ابن بكير بعقب هذا الحديث، ولم يأت على ذلك بشاهد، وقيل: هي أم سليم، ذكر ذلك أبو يحيى بن أبي عشرة في مسنده». [معاني الكلمات] وجنة من النار، أي: وقاية، الزرقاني ١٠٥٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٨١ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٣ في الجنائز؛ والعدثاني،٤٠٣ في الجنائز؛ والقابسي،٩٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۷] الجنائز: ٤٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووحامته، أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني ١٠٧:٠. [الغافقي] قال الجوهري، قال دحبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢. ص١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٤ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٠٩] الجنائز: ٤١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في رواية «خ: بن محمد، يعني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد.=

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لِيُعَزُّ<sup>(١)</sup> الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ، الْمُصِيبَةُ بِي».

٢٦٩/٨١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ [ق: ٧٨ ـ ب] آجِرْنِي (٢) فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ نَٰلِكَ بِهِ»

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ نَٰلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعْقَبَهَا اللهُ رَسُولَهُ، فَتَزَوَّجَهَا.

٨١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي. فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، يُعَزِّينِي بِهَا. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ.
 كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ.
 وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا(٢) لَهَا مُحِبًّا. فَمَاتَتْ. فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدًا شَدِيدًا. وَلَقِيَ

وبهامشه في رواية عبد الرزاق عن مالك، وفيه: عن أبيه. وفي ق: «عبدالرحمن بن
 القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق».

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في رواية «ع: يعزي» وعليها علامة التصحيح. [معاني الكلمات] «المصيبة بي» أي: المصيبة التي لا عوض عنها هي: فقده ﷺ، الزرقاني ۱۰۸:۲.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٣ في الجنائز؛ والحنثاني،٣٠٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨١٠] الجنائز: ٢٤

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «الكسر مع المد، والقصر مع الضم» أي آجِرني، واعَجُرني، وهناك وجه ثالث وهو «أوجرني» نكره بالهامش أيضًا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨١١] الجنائز: ٤٣

<sup>(</sup>٣) في ق «ولهاً» محبًا.

عَلَيْهَا أَسَفًا، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ، [ف: ٢٧] وَغَلَّقُ<sup>(١)</sup> عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ<sup>(٢)</sup> النَّاسِ. فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ، فَجَاءَتْهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ فَذَهَبَ النَّاسُ<sup>(٢)</sup>، وَلَزِمَتْ بَابَهُ. وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ (٤). وَقَدْ مَهَ النَّاسُ، وَهِي لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ.

فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟

قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا (°). فَكُنْتُ ٱلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا. ثُمَّ إِنَّهُمْ ٱرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُوَّدِيهِ (٦) إِلَيْهِمْ؟

فَقَالَ:(٧) نَعَمْ. وَ اللّهِ.

فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا.

فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدُّكِ<sup>(^)</sup> إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ<sup>(^)</sup> زَمَانًا.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «وأَغْلَقَ» وكتب عليها ومعاه.

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «من» علامة عـ، وش، وكتب عليها علامة التصحيح، وفي رواية
 «هـ، ح: عن» وفي ق «عن الناس».

<sup>(</sup>۲) ش «وذهب».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «إني أردت مشافهته».

<sup>(</sup>٥) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حُلْيًا» و «حُلِيًّا» وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل: «افارده»، بدل «افاودیه».

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في رواية عطع: قال».

 <sup>(</sup>A) بهامش الأصل في رواية ح: بردك، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٩) بهامش الأصل في رواية «هـ: أعاروكه».

قَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ، يَرْحَمُكَ اللّهُ. أَفَتَأْسَفُ [ش: ١٨٣] عَلَى مَا أَعَارَكَ اللّهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللّهُ بِقَوْلِهَا.

# ٨١٢ ـ مَا جَاءَ فِي الاَخْتِفَاءِ<sup>(١)</sup> وَهُوَ النَّبَّاشُ<sup>(٢)</sup>

٣٧٠/٨١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ (٣) الْقُبُورِ.

٨١٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٍّ. تَعْنِي، فِي الْإِثْم.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «فوجد عليها» أي: حزن حزنًا شديدًا، الزرقاني ١١٠٠٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٩٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٨ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨١٢]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في دت: في المختفي لابن حمدين، وبهامش الأصل أيضًا: في المختفي وهو النباش وكتب عليها دمعاء.

 <sup>(</sup>٢) ضبطت النبأش مثقلة ومخففة والنباش».

<sup>[</sup>٨١٣] الجنائز: ٤٤

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في رواية «هم نَبَّاشي»، وفي رواية «ت: نُبَّاش». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٩٩ في الجنائز؛ والحدثاني،٩٠٩ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٨] الجنائز: ٥٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٩ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

### ٨١٥ \_ جَامِعُ الْجَنَائِنِ

٢٧١/٨١٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ (١) إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَٱلْحِقَنِي بِالرَّفِيقِ<sup>(٢)</sup>.

٢٧٢/٨١٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ»، قَالَتْ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.

٢٧٣/٨١٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ

<sup>[</sup>٨١٦] الجنائز: ٢٦

<sup>(</sup>۱) ش «مستسند».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «الأعلى» يعنى بالرفيق الأعلى.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قوله عليه السلام بالرفيق، أي بأعلى الجنة»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٥.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٦ في الجنائز؛ والحدثاني،٥٠٥ في الجنائز؛ ومسلم، فضائل الصحابة: ٨٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي،٤٨٣، كلهم عن مالك

<sup>[</sup>۸۱۷] الجنائز: ۲۵۱

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وحتى يخير، أي: بين الدنيا والآخرة، الزرقاني ١١٢:٢. [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٨٧ في الجنائز؛ والحدثاني،٥٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۱۸] الجنائز: ٤٧

النَّارِ، [ق: ٧٩ ـ ١] فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ (١) إِلَى (٢) يَوْمِ الْقَيِامَةِ».

٢٧٤/٨١٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ».

٢٧٠/٨٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ<sup>(٣)</sup> الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤١ في الجنائز؛ والتخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٩٠ في الجنائز عن وابن حنبل، ١٣٧٩ في م٢ ص١٦٠ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٣٧٩ في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣١٣٠ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٧٠ كلهم عن مالك به.

[۸۱۹] الجنائز: ٤٨

[معاني الكلمات] «.. إلا عجب الذنب» هو: العصعص الهابط من الصلب أسقل العظم، الزرقاني ١١٥٠٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩١ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٤١ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٤١ في الجنائز؛ والبخاري، ٥٣٥٢ في السنة عن طريق والبخاري، ٣٠٢٨ في السنة عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن الحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤١، كلهم عن مالك به.

[۸۲۰] الجنائز: ٤٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «إليه، وكتب عليها علامة التصحيح»، و «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دكذا ح، وكذا رواه ابن القاسم، قاله أبو علي، وهو أيضًا لابن عتاب. وبهامشه أيضًا: دورواه القعنبي: حتى يبعثك ألله يوم القيامة».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وقي رواية أبي مصعب: إليه يوم القيامة»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦.

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ [ف: ٧٣] طَيْرٌ (١) يَعْلَقُ (٢) فِي (٣) الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

٢٧٦/٨٢١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبُّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ.

[معاني الكلمات] «نسمة المؤمن، أي: روحه، الزرقاني ١١٥٠٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٩٢ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٠١ في الجنائز؛ والدثاني،٢٠٧٦ في الجنائز؛ وابن حنبل،٢٠٧٦ في مع ص٥٤٥ عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي،٢٠٧٣ في الجنائز عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن ماجه،٤٣٢٥ في الزهد عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي،٧٧، كلهم عن مالك به.

[٨٢١] الجنائز: ٥٠

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٩٤ في الجنائز؛ والحدثاني،٩٠٩ب في الجنائز؛ والحدثاني،٧٥٠٤ في الجنائز عن والبخاري،٧٥٠٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي،١٨٣٥ في الجنائز عن طريق عمر بن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٣٦٣ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٤٠، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «بن مالك»، وعليها علامة التصحيح، وفي ق: «عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري».

<sup>(</sup>٢) كتب في أصل المتن «طير» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها «طائر» وعليها علامة «التصحيح» أيضًا وكتب فوقها في «ع؛ طير، كذا في رواية يحيى». وفي «ع» أجاز أبو عبيدة أن يقال للواحد: طير وجمعه طيور.

<sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين؛ بفتح اللام وضمها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصل: في «ع: بفتح اللام: يُسْرَح، وبضم اللام يأكل».

<sup>(3)</sup> كتب في الأصل في أعلى السطر «شجر» وعليها علامة التصحيح فقط. وكتب بهامش الأصل أيضًا: «ع في التمهيد يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها، والعُلوقة، والعُلاق، والعُلوق الأكل والرعي. تقول العرب: عالق علوقا أي طعامًا. هذا نصه».

وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».

٢٧٧/٨٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلُّ<sup>(١)</sup> ـ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ ـ لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرُّقُوهُ. ثُمَّ انْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَ اللَّهِ لَئِنْ قَدَّرُ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَنِّبَتُهُ عَذَابَا لَا يُعَنِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ،

فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ<sup>(٣)</sup>. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟

قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ».

٢٧٨/٨٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤). فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ

<sup>[</sup>٨٢٢] الجنائز: ٥١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «لأهله، لعبيد الله...».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «قَدَر، خف» أي بالتخفيف، وفي ق «قَدَر».

<sup>(</sup>٣) ليس في ق وش «به»، وبهامش ق أيضا «قد رأى ضيق من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَكُهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْفَهُم﴾، أي ضيق، ويروى قدّر بالتشديد، وهو من القدر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَتُهُ مِقَدَرٍ ﴾».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية ابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، خيرا قط». دوفي رواية ابن القاسم: فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم»، مسند الموطأ صفحة ١٩٦٦ ـ ١٩٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٩٣ في الجنائز؛ والحدثاني،٤٠٧ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٠٥ في الجنائز؛ والبخاري،٢٥٠ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،التوبة: ٢٤ عن طريق محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون عن روح؛ والقابسي،٣٣٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٢٣] الجنائز: ٥٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ، ولم يخلق خلقة بهيمية».

أَوْ<sup>(١)</sup> يُنَصِّرَانِهِ. كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّ<sup>(٢)</sup> مِنْ جَدْعَاءَ؟

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟

قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

٢٧٩/٨٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا [ش: ١٨٤] لَيْتَنِى مَكَانَهُ.

[معاني الكلمات] «كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء» أي: تولد ولم يذهب من بدنها شيء، الزرقاني ٢٠٢١؛ «يولد على الفطرة» أي: على الملة، الزرقاني ٢٠٩١٠؛ «هل تحس فيها من جدعاء» أي: هل تبصر فيها مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف؟، الزرقاني ٢٢١٠٠.

[الغافقي] قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: جدعاء، يقول: ليس مولود إلا ولد وله اذنان».

«وقال ابن وهب: جمعا الحامل يجدعه أصحابه إذا نتجت فلا تجسه كذلك يهود هؤلاء [والنصارى] وينصرهم آباءهم، لولا ذلك لم يكونوا كذلك، كما النتوج لولا أنهم قطعوا آذنه كان صحيحاً».

ووقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين بما كان نجواهم في أعمالهم فلا يضر ولا ينفع ما صنع آباؤهم إلا بالقدر،

وهذه حجة مالك على القدرية الذين احتجوا بأول الحديث،

«وقيل: على فطرة أبيه، وقيل على ابتداء أمره من أخذ الميثاق»، مسند الموطأ صفحة١٩٧.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٥ في الجنائز؛ وأبو داود، ٤٧١ في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٣٣ في م اعن طريق عمر بن سعيد الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٣٣٨، كلهم عن مالك به.

[٤٢٨] الجنائز: ٥٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دوء كتب عليها دمعاًه.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها.

٢٨٠/٨٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ (١)، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرِاحٌ مِنْهُ»،

قَالُوا:(٢) يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ(٢) مِنْهُ؟

قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنَ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. وَالعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».

٢٨١/٨٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. يا ليتني مكانه، أي: ميتا وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين، الزرقاني ١٢٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ١٤٠١ في الجنائز؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٥ في الجنائز؛ والبخاري، ٩٧١ في م٢ ص٢٦٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٩١٥ في الفتن عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٠٠٧ في م١٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٨] الجنائز: ٤٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل عند «طع: الديلي».

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل: «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في رواية دت: وماء يعني وما المستراح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. من نصب الدنياء أي: تعبها ومشقتها، الزرقاني ١٢٥:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٧ في الجنائز؛ والحدثاني،١٣٩٩ في الجنائز؛ والبخاري،١٣٩٩ في الجنائز؛ والبخاري،١٠١٦ في الرقاق عن طريق قتيبة؛ والبخائز: ٢٠ عن طريق قتيبة؛ والنسائي،١٩٣٠ في م٧ عن طريق الحسين بن إدريس الانصارى عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي،١٠١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٢٦] الجنائز: ١٥٤

٢٨٢/٨٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ شِمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ بَرِيَرَةٌ فَأَخْبَرَتْنِي. [ق: ٧٩ ـ ب] فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ لَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّي عَلَيْهِمْ».

٨٢٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

٨٢٩ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ، والْحَمْدُ للّهِ كَثِيرًا، وصَلَّى اللّهُ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «ولم تلبس منها بشيء» مدح له بالزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها، الزرقاني ١٢٥:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٨٩ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٠٦ب في الجنائز، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۸۲۷] الجنائز: ٥٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٢٠٦ في الجنائز؛ والنسائي، ٢٠٦ في الجنائز؛ والنسائي، ٢٠٣٨ في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان، ٣٧٤٨ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۲۸] الجنائز: ٥٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أو شر تضعرنه عن رقابكم» فيه ندب المبادرة بدفن الميت بعد تحقق موته، الزرقاني ١٢٧:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢٨ في الجنائز؛ والحدثاني،٢٩٩ب في الجنائز؛ والمدثاني،٢٩٩ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.

#### ٨٣٠ \_ كِتَابُ الزَّكَاةِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم. [ش: ٦١]

# ٨٣١ \_ مَا تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ [ن: ٧٤]

٢٨٣/٨٣٢ \_ مَالِكٌ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً $^{(7)}$ .

[۸۳۲] الزكاة: ١

<sup>(</sup>١) كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضًا: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الاصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزًا قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي، (كذا).

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دخمسة أوسق، جمع دوسق، وهو ستون صناعًا، الزرقاني ١٣٠:٢؛ دخمس أواق، جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني ١٢٩:٢؛ دذود، هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني ١٢٩:٢.

٣٨٤/٨٣٣ ـ مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الْوَدِقِ صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».

٨٣٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (٢) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.

٨٣٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ.

[٨٣٣] الزكاة: ٢

(۱) في ق وش «أواق».

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٥ في الزكاة؛ والحدثاني، ١٢٠٨ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٢٩٥ في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٢٤٤؛ والبخاري، ١٤٥٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤٥٩ في الزكاة عن طريق في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٤، كلهم عن هالك به.

[378] الزكاة: ٣

(۲) بهامش الأصل: في رواية وح: بدمشق، وعليها علامة التصحيح.
 [معانى الكلمات] والعين، أي: الذهب والفضة، الزرقاني ٢٣٢٢؛ والماشية، الإبل والبقر

[معاسي الخلمات] «العين» أي: الذهب والفضه، الزرقاني ١٢٢:٢؛ «الماشيه»: الإبل والبعر والغنم، الزرقاني ١٣٢:٢؛ وألبعر والبعر والغنم، الزرقاني ١٣٢:٢، والمخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٣٦ في الزكاة، عن مالك به.

[٥٣٨] الزكاة: ١٣

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر»، مسند الموطأ صفحة ٢١٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٤ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، ٢٠٨؛ وأبو داود، ١٥٥٨ في الزكاة عن طريق عبد ألله بن مسلمة؛ والقابسى، ٤٠٢، كلهم عن طالك به.

# ٨٣٦ ـ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

٨٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْدِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ (١) إِذَا أَعْطَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (١) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْلِنْ قَالَ: لاَ النَّالِ قَإِنْ قَالَ: لاَ. النَّالَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لاَ. السَّلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: ٣٧ ـ ب] وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.

٨٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذٰلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٧ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۳۷] الزكاة: ٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في رواية وح: الصديق».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فاقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كرتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني ١٣٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٣٨ في الزكاة؛ والشيباني،٣٢٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۳۸] الزكاة: ٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٣٩ في الزكاة؛ والشيباني،٣٢٨ في الزكاة؛ والشافعي،٤٠٥، كلهم عن مالك به.

٨٣٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ ذَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

٨٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

٨٤١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ.

٨٤٢ ـ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النَّقْصَانِ<sup>(٢)</sup>، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَكَاةٌ(٣).

قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ.

[۸۲۹] الزكاة: ٦

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٤٠ في الزكاة؛ والحدثاني،٢٠٨ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٣٢٦ في الزكاة؛ والشافعي،٤٠٤، كلهم عن مالك به.

[٨٤٠] الزكاة: ٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٤١ في الزكاة؛ والحدثاني،٢٠٨ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

[٨٤١] الزكاة: ١٧

(١) بهامش ق دعينًا لأبي عمر بن عبدالبر».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢ في الزكاة، عن مالك به.

[۲۱۸] الزكاة: ٧ب

- (٢) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص».
- (٢) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.

فَإِذَا<sup>(۱)</sup> زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَم وَافِيَةٌ (۲)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ أَقْ كَانَتْ أَقْ دَنَانِيرَ كَانَتْ أَقْ دَرَاهِمَ.

٨٤٣ ـ قَالَ مَالِكُ، فِي رَجُلِ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمِ وَازِنَةً، [ف: ٧٠] وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

٨٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ<sup>(٣)</sup> خَمْسَةُ دَنَانِيرَ [ش: ٦٣] مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ (٤) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (٤) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِيَتْ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «فإن»، وعليها علامة التصحيح،، ومثله في ش.

<sup>(</sup>۲) في نسخة عند ق ووازنة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني ١٣٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٤٣ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٤٣] الزكاة: ٧ج

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٦٤٤ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[33</sup>٨] الزكاة: ٧د

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل «عنده» على كلمة دله».

<sup>(</sup>٤) ق «بعد ما يحول عليها بيوم»، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم.

<sup>(°)</sup> في ق عليه، وفي نسخة عنده عليها،. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٥ في الزكاة، عن مالك به.

٨٤٥ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلُ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ(١). ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.

٨٤٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (٢) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذٰلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.

٨٤٧ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ

<sup>[</sup>٥٤٨] الزكاة: ٧٨\_

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: عشرون دينارًا لغير عبيد الله، وهو الصواب، وفي ق «عشرون»،
 وبالهامش في دحت عشرة دنانير».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٤٦ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲3۸] الزكاة: ٧٠

 <sup>(</sup>٢) رمز في ق على «عندنا» علامة عدد وبالأصل على «عندنا» رمز «ح»، وعليها علامة التصحيح.

وبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ». أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضًا: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسالتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصابًا، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستانف له حول».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٤٧ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٤٧] الزكاة: ٧ي

بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.

وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

وَإِنْ (٢) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزِّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي لَاِنْكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (٣) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: ٣٨ ـ آ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (١)

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

٨٤٨ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتُ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (°) بِأَيْدِي نَاسٍ (٦) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصرى».

<sup>(</sup>٢) رمز على «وإن» بعلامة عن وبهامشه في «هن فإن».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: في «ص ز، مال، يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «هُو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة، ومرجع الضمير غير واضح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٤٨] الزكاة: ٧ي

<sup>(</sup>٥) ق دمفترقة،، وفي نسخة عنده دمتفرقة،.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «أناسٍ»، وكتب عليها ومعا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٩ في الزكاة، عن مالك به.

٨٤٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ (١) أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ (٢) لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (٢) الْحَوْلُ مِنْ يَوْم أَفَادَهَا (٤).

#### ٨٥٠ ـ الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ

٢٨٥/٨٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ (°) غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَايِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِي مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَايِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلَّا الزَّكَاةُ.

٨٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: أُرَى، ـ وَ اللّهُ أَعْلَمُ ـ أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَايِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ بِينَارًا

<sup>[</sup>٨٤٩] الزكاة: ٧ي

<sup>(</sup>١) في الأصل، في رواية «هـ ح: فيمن».

<sup>(</sup>Y) في الأصل، في رواية «عـ: أنه». ومثله في ش.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «عليه» بعلامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «س: عليها». وفي ق وش «عليها».

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «بلغت قراءة في الثاني بالناصرية، كتبه احمد بن محمد العسجدي». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٠ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٨] الزكاة: ٨

<sup>(°)</sup> رسم على «عن» علامة «ع»، وعلامة التصحيح. وبهامشه في «ع لابن وضاح: وغير ولحد»: وعن غير ولحد ح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] معادن القبلية» يقال: إنها أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة. وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله الن الزبير، والربض منابت الأراك في الرمل، الزرقاني ١٣٧٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١ في الزكاة؛ والشيباني،٣٣٩ في الزكاة؛ وأبو داود،٢٠٦١ في الخامة؛ وابو داود،٢٠٦١ في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸] الزكاة: ١٨

عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ، أُخِذَ<sup>(۱)</sup> مِنْهُ بِحِسَابِ ذٰلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإِنِ انْقَطَعَ غِرْقُهُ (۱)، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ

٨٥٣ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ن: ٧٦] وَالْمَعْدِنُ<sup>(٣)</sup> بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْ الزَّرْعِ.

يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ<sup>(°)</sup> مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ. وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ. وَلاَ يُنْتَظَرُ<sup>(١)</sup> أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

# ٨٥٤ \_ زَكَاةُ الرِّكَانِ

٢٨٦/٨٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ

[معاني الكلمات] دفي الركاز..، أي: المال المدفون في الأرض، الزرقاني ١٣٩:٢. [الغافقي] قال الجوهري: دهذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي».

<sup>(</sup>۱) دمنه، لم تذکر فی ش.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «عُرْقُهُ، لابن يزيد».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۳] الزكاة: ٨ب

<sup>(</sup>٣) ق «المعادن»، وفي نسخة عنده «المعدن».

<sup>(</sup>٤) ق «: منها»، وفي نسخة عنده «منه».

<sup>(°)</sup> ش «أخرج»،

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل ق دت، ط: به،، يعنى ولا ينتظر به.

<sup>[</sup>٥٥٨] الزكاة: ٩

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرَّكَاذِ الْخُمُسُ».

٨٥٦ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا<sup>(١)</sup>. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ <sup>(٢)</sup> أَهْلِ<sup>(٣)</sup> الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، [ش: ٦٣] وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ عَمَلٍ، وَلاَ مَوُّونَةٌ. وَلاَ مَرَّةً، وَلاَ مَرْةً، وَلاَ مَرْقَاهُ مَا مُلْ اللّهِ مِرَادٍ.

# ٨٥٧ \_ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتَّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

٨٥٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

وعند القعنبي: «مالك أنه بلغه أن رسول الله 幾. ورواية سحنون عن أبن القاسم، قال فيه: عن أبن المسيب أن رسول الله 義。

ووتفسير الركاز انه دفن الجاهلية،، مسند الموطأ صفحة ٣٨ .. ٣٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الشافعي، ٤٤١؛ والترمذي الفرائض: ٢١؛ وشرح معاني الآثار، ٣٥٤ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٦] الزكاة: ١٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: دقال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي،.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل رسم على دمن، علامة دخ».
 وبهامش الأصل في رواية دع: بعض، يعني بعض أهل العلم. وفي ق دسمعت أهل
 العلم،.

 <sup>(</sup>٣) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن»، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٥ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۸] الزكاة: ۱۰

النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ<sup>(١)</sup> أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَ<sup>ّ(٢)</sup> الزِّكَاةَ.

٨٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَادِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (٣) الزَّكَاةَ.

٨٦٠ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فَيُوْخَذُ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ وَضَّةٍ. لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا (1)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ [ق: ٢٨ ـ ب] زَكَاةٌ (٥). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللَّبْسِ. فَأَمَّا التَّبْرُ وَالْحُلِيُّ (١) الْمَكْسُورُ (٧)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الْمَكْسُورُ (٧)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «بَنَّاتَ، لغة».

 <sup>(</sup>۲) ضبطت الكلمة في الأصل على الرجهين «حَلْيِهِنَّ»، و «حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة».
 [معائي الكلمات] «في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني ۱٤٠:۲.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦ في الزكاة؛ والحدثاني،٢٠٩ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٣٢٩ في الزكاة؛ والشافعي،٤٣٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۸] الزكاة: ۱۱

 <sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧ في الزكاة؛ والشيباني،٣٣٠ في الزكاة؛ والشافعي،٤٣٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۰] الزكاة: ۱۱۱

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: وليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عينًاه.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة».

<sup>(</sup>٦) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.

 <sup>(</sup>۷) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور».
 [معاني الكلمات] «التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني ۱٤٠:۲.

الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.

٨٦١ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللَّوُّلُوِّ، وَلاَ<sup>(١)</sup> الْمِسْكِ، وَلاَ<sup>(٢)</sup> الْمِسْكِ، وَلاَ<sup>(٢)</sup> الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.

# ٨٦٢ ـ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتَّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا

٨٦٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا<sup>(٣)</sup> فِي أَمُوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

٨٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزُّكَاةَ.

٨٦٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸] الزكاة: ۱۱ب

<sup>(</sup>١) في الأصل في دع: ولا في المسك، بزيادة دفي،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل في وع: ولا في العنبر، بزيادة وفي، ومثله في ق وش.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٦ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸] الزكاة: ۲۸

<sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بإسكان التاء وضم الجيم، وبتشديد التاء وكسر الجيم، وكتب عليها «معا». وفي نسخة عند الأصل «يَتَّجِرُ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ولا تأكلها الزكاة، أي: لا تنقصها، الزرقاني ١٤٢:٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى، ٦٦٠ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[378]</sup> الزكاة: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦١ في الزكاة؛ والشافعي، ٦٦١ ؛ والشافعي، ٩٩١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٨] الزكاة: ١٤

الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ<sup>(١)</sup> لَهُمْ فِيهَا.

٨٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالاً. فَبِيعَ ذٰلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالِ كَثِيرِ<sup>(٢)</sup>.

٨٦٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَاْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ (٢) مَأْمُونًا. فَلاَ أَرَى (٤) عَلَيْهِ ضَمَانًا.

### ٨٦٨ ـ زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (٥)

٨٦٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدً زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَٰلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ [ن: ٧٧] الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذْلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ<sup>(٦)</sup> عَلَى الْوَصَايَا

[۷۲۸] الزكاة: ۱۱۰

[۲۲۸] الزكاة: ۲۱

<sup>(</sup>١) ضبطت الكلمة في الأصل على الرجهين: «يَتَّجِرُ» و «يَتْجُرُ» وكتب عليها «معا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٢ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸] الزكاة: ۱۵

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهماء. وفي ش «كبير». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٣ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في ق وفي الأصل في رواية دخ: الولى». وفي نسخة عند ق «الوالى». ورمز في الأصل على دالوالى» علامة دعــ».

 <sup>(</sup>٤) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٤ في الزكاة، عن مالك به.

 <sup>(</sup>a) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.

<sup>(</sup>٦) تُبَدُّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها. [معاني الكلمات] وتبدّى عليها الوصاياء أي: تقدم، الزرقاني ١٤٣:٢.

قَالَ: وَذَٰلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَٰلِكَ الْمَيِّتُ. فَالَ: فَإِنْ لَمْ يُفْعَلَ ذَٰلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَٰلِكَ. فَفَعَلَ ذَٰلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَٰلِكَ.

٨٧٠ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيَدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَٰلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.

٨٧١ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي
 مَالِ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

#### ٨٧٢ ـ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ

٨٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ كَانَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى عَفَّانَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

٨٧٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٦٥ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۷۰] الزكاة: ۲۱٦

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني ١٤٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٦٦ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۷۳] الزكاة: ۱۷

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٦٨ في الزكاة؛ والشيباني،٣٢٣ في الزكاة؛ والشافعي،٤٤٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٨] الزكاة: ١٨

عَبْدِالْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: ٦٢] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِكِتَّابٍ، أَنْ لاَ تُؤْخَذَ (١) مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (٢) كَانَ ضِمَارًا (٣).

٨٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ،
 عَنْ رَجُلِ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا.

٨٧٦ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ (٤) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا [ن: ٢٩ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ (٤) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ ٢٩ ـ ١] فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِ (٥) الَّذِي هُو عَلَيْهِ (١ أَنَّكَاةٌ فَإِنْ عَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها .. وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ».

<sup>(</sup>٢) «إن» عليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه». وبهامش ق دقال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دكان ضمارا، أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني ٢٤٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٦٩ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٧٨] الزكاة: ١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٧٠ في الزكاة؛ والحدثاني، ١٠٩ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۸] الزكاة: ۱۱۹

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دعت المجتمع عليه.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في: دع: فيه، يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة.

قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌ<sup>(۱)</sup> غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَخْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذٰلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكُهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (٢) عِشْرِينْ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَم، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذٰلِكَ.

٨٧٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ<sup>(٢)</sup> يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ أَ<sup>3</sup> فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتَّجَارَةِ<sup>(٥)</sup> أَعْوَامًا. ثُمَّ يَبِيعُهَا<sup>(١)</sup>. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. لِلتَّجَارَةِ أَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذٰلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذٰلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةً كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ أَكَاةً كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلاَ تُخْرَجُ

<sup>(</sup>۱) في ق «مال ناض»، وضبب على «مال».

<sup>(</sup>۲) في ق دما اقتضى من دينه، وضبب على دمن دينه،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والناض، أي: الذهب والفضه، الزرقاني ١٤٦:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٧١ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۷۷] الزكاة: ۱۹ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «س: على الدين»، أي بحذف «أن»،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في وط: عليه، يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش وفلا تكون».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ». وفي ق «للتجارة» بدون أعوامًا. وعندها في نسخة خ «أعواما».

<sup>(</sup>٦) ق «ثم يبيعها بعد أعوام».

الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.

٨٧٨ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضُ سِوَى ذٰلِكَ مَا تَجِبُ [ن: ٧٨] فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ النَّاضُ سِوَى ذٰلِكَ مَا تَجِبُ [ن: ٧٨] فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ<sup>(١)</sup> وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

#### ٨٧٩ ـ زَكَاةُ العُرُوضِ

٨٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (٢)، وَكَانَ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ (٢)، وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَاذِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَذِيذِ، فَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَذِيذِ، فَشُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَذِيذِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ فَذَكَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ

<sup>[</sup>۸۷۸] الزكاة: ۱۹ج

<sup>(</sup>١) في ق وفي نسخة عند الأصل: «العروض». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۸۰] الزكاة: ۲۰

<sup>(</sup>۲) بهامش ق «تقدم الزاي على الراء، رواية أهل الشام، وأهل العراق يقولون: رزيق، وهو الصواب، ذكره عبدالغني». في ش «زريق».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۱۷۳ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٤٧، كلهم عن مالك به.

أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ نَقَصَتْ تُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا.

وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِينَ دِينَارًا فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهَمْ، كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ [ش: ٦٠].

٨٨١ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: الْأُمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا، بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَدِّي مِنْ ذٰلِكَ [ق: ٣١ ـ ب] الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (١) ذٰلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةً، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

٨٨٢ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ

<sup>[</sup>۸۸۱] الزكاة: ۲۰

<sup>(</sup>١) في ش وإن لم يتبع، وبالهامش ويبع،. [معاني الكلمات] وذاء أي الثياري ال

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بزًا، أي: الثياب، الزرقاني ١٤٨:٢؛ «صدّق ماله، أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني ١٤٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٦٧٤ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۸۲] الزكاة: ۲۰ب

يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلاَ مِثْلُ<sup>(۱)</sup> الْجِدَادِ.

٨٨٣ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتَّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُ (٢) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَيْءٌ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتَّجَارَةِ (٤). شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (٢) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتَّجَارَةِ (٤). وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذُلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

٨٨٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءً. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (°).

<sup>(</sup>۱) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها. [معاني الكلمات] «الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني ١٤٨:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٥ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۸۳] الزكاة: ۲۰ت

<sup>(</sup>٢) دينض، ضبطت في ق على الرجهين، بكسر النون وضمها.

<sup>(</sup>۲) في ق دقيمة ماء.

 <sup>(</sup>٤) ش، ق: ولتجارة».
 [معاني الكلمات] وولا ينض، أي: لا يحصل، الزرقاني ١٤٩:٢.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦ في الزكاة، عن مالك به.

<sup>[</sup> ٨٨٤] الزكاة: ٢٠ ث

<sup>(°)</sup> ضبطت الكلمة في الأصل على الرجهين «يَتَّجِرُوا» و «يَتْجُرُوا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٧ في الزكاة، عن مالك به.

### ٨٨٥ ـ مَا جَاءَ فِي الكَنْز

٨٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟

فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.

٨٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي [ن: ٧٩] صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي إن: ٧٩] صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ (كَاتَهُ، مُثَّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (١)، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.

#### ٨٨٨ ـ صَدَقَةُ المَاشِيَةِ

٨٨٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (٢). قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ:

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٧٨ في الزكاة؛ والشافعي،١٥١، كلهم عن مالك مه.

#### [۷۸۸] الزكاة: ۲۲

(١) في رواية عند الأصل «شجاعًا أقرع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «بالرفع وقع في كتاب الوقشي، وكانت نسخة الطلمنكي».

[معاني الكلمات] «أقرع» أي: برأسه بياض لكثرة سمه، الزرقاني ٢:٠٥٠؛ «له زبيبتان» أي: هما الزبدتان اللتان في الشدقين، الزرقاني ٢:١٥١؛ «شجاعا» هو: الحية الذكر الذي يقوم على ذنبه.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٩ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩٠ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٧ في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٠؛ والشافعي، ٢٥٤، كلهم عن مالك مه.

[۸۸۹] الزكاة: ۲۳

(٢) في الأصل في رواية «ع: الصدقات».

<sup>[</sup>۲۸۸] الزكاة: ۲۱

بسم الله الرحمن الرحيم هٰذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَتُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَٰلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، بِنْتُ (١) مَخَاضٍ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونِ نَكَرٌ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.

وَفِيمًا فَوْقَ ذَٰلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونِ.

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (٢) لَبُونٍ.

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ(٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «ابنة الله علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «ابنة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قال مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين.

قال الزهري: ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون بون تخيير إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، ففيها حقة وابنتا لبون.

قال ابن القاسم: ورأيي على قول الزهري رحمه الله.

وقال المغيرة: إذا زائت الإبل على عشرين ومائة فغيها حقتان دون تخيير، وبه قال ابن الماجشون.

ومتى بلغت ثلاثين ومائة لم يكن فيها خلاف بينهم أن فيها حقة وابنتي لبون».

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَم، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةً.

وَفِيمًا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى مِائتَيْنِ، شَاتَانِ.

وَفِيمًا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَى ثَلاَثَمِائَةٍ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ.

وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارِ<sup>(١)</sup>، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ<sup>(٢)</sup>.

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٢). وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَفِي الرَّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ [ش: ٦٦].

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها، وكتب عليها دمعًا، وبهامشه أيضًا «عِرَار بكسر العين عند ش». وبهامشه أيضًا. عند «ع: العوار بفتح العين وبضمها ذهاب العين وقد قيل...، (كلام لم يظهر في التصوير).

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: ويعني إذا رأى الهرمة وذات العوار خيرًا للمساكين من التي أخرج إليه صاحب المال، وعلى هذا يتجه.

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «متفرق» علامة «ط»، وعليها علامة التصحيح وبهامشه في: «ع:
 مفترق» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «مفترق».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دسائمة الغنم، أي: راعيتها، الزرقاني ١٥٤:٢؛ دولا ذات عواره أي: فيها عيب، الزرقاني ١٥٥:٢؛ دحقة طروقة الفحل» أي: بلغت أن يطرقها الفحل وهي: التي أتت عليها ثلاث سنين، الزرقاني ١٥٣:٢؛ دابنة مخاض، أي: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها؛ دالرقة، الفضة مضروبة أو غير مضروبة، الزرقاني ١٥٥٠٠؛ دتيس،: هو فحل الغنم أو المعز، الزرقاني ١٥٥٢؛ دقابن لبون، أي: ما دخل في الثالثة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٠ في الزكاة، عن مالك به.

## ٨٩٠ ـ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ<sup>(١)</sup>

٢٨٧/٨٩١ ـ صَالِكٌ، عَنْ [ق: ١٠ ـ ١] حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيّ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَادِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعًا. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذٰلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى ٱلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوفِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ.

٨٩٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ لَكُمْ عَلَى رَعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذُلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ.

وَمِثْلُ ذَٰلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةٌ (٢)، فِي أَيْدِي

[^٩٠]

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: فرس عتيق»، مسند الموطأ صفحة ١٣١٨.

[۸۹۱] الصدقة: ۲۶

[معاني الكلمات] وتبيعاء هو: ما دخل في الثانية؛ ومسنة، هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني ٢:٦٥١.

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة١١٧.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨١ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٠ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠١ كنام عن مالك به.

[٨٩٢] الصدقة: ٤٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: صدقة، وفي ش وق دما جاء في البقر،، وفي نسخة عند ق دركاة، يعنى ما جاء في زكاة البقر.

<sup>(</sup>٢) كتبت بهامش الأصل «مُفْترِقين، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا». وبهامشه في «هن مفترقين»، وفي ش مثله.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «مفترقة» وكتب عليها معًا.

نَاسٍ<sup>(١)</sup> شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.

٨٩٣ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّاأَنُ وَالْمَعْنُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (٣) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.

وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ(٤)

قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّانُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْذِ، وَلَمْ يَجِبْ (°) عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاجِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّاْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (٦) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا [ن: ٨٠]. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّانُ (٧)، أَخَذَ مِنْ أَيْتِهِمَا شَاءَ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٨٢ في الصدقة، عن مالك به.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٨٢ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «أناس»، وعليها علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>۲) في ش وق دفيخرج ما وجب، بإسقاط دمنها،.
 [معاني الكلمات] دصدقت، اي: اخرجت صدقتها، الزرقاني ۱۵۷:۲.

<sup>[</sup>۸۹۳] الصدقة: ۲۶ب

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل: وقال: وإنماء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شأة شأة. وفي ق «أربعين شأة شأة».

<sup>(</sup>٥) في ق دفلم».

<sup>(</sup>٦) في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح، وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعنى بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر.

<sup>(</sup>۷) في ش دفإن استوى الضان والمعزه.
[معاني الكلمات] دالمصدق: الساعي، الزرقاني ۱۵۷:۲.

٨٩٤ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ<sup>(١)</sup> عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ.

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبُّهَا إِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ (٢) أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (٣). فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.

٥٩٥ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ<sup>(٤)</sup> فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا<sup>(٥)</sup>

وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلَا يَجِبُ<sup>(٢)</sup> عَلَى رَبِّهَا إِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا<sup>(٧)</sup>.

<sup>[</sup>٨٩٤] الصدقة: ٢٤ت

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل بالياء والتاء في أولهما.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: في دح: النجب،

<sup>(</sup>٣) في ق دفإن كانت البخت هي أكثر من العراب فليأخذ منهاء. [معاني الكلمات] «العراب والبخت» قال القاضي عياض في المشارق ١: ١٠٥٠ البخت هي إبل غلاظ ذات سنامين.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٨٤ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٩٥] الصدقة: ٢٤ث

<sup>(</sup>٤) في نسخة خ عند ق، وفي رواية ع عند الأصل: «تجمعان».

<sup>(°)</sup> كتب في الأصل على «ربهما» علامة التصحيح: وبهامشه «رَبُّها» وعليها علامة التصحيح أيضا. وفي ق «على ربُّها»، وعلى «ربُّها» علامة عد وفي نسخة عند ق «ربُّهما».

<sup>(</sup>٦) في ق دفلا تجب،

 <sup>(</sup>٧) في الأصل على دصدقتها، علامة التصحيح، وفي رواية عنده دصدقتهماء.

وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا.

فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ آيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصَّنْفَانِ<sup>(١)</sup> جَمِيعًا.

٨٩٦ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ.

وَالنَّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ<sup>(٢)</sup> خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ تَلَاثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ فَكَنَ لِلرَّجُلِ أَوْ بَقَرًا أَوْ فَكَنَمًا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ.

وَإِنْ (٤) كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ (٥)، قَدْ صُدُقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشِتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدُّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدُّقُ مَاشِيَتِهِ حَينَ يُصَدُّقُ مَاشِيَتَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل على «الصنفان» علامة التصحيح، وفي رواية «ط: الصنفين». وفي ق «الصنفين»، وفي نسخة خ عند ق «الصنفان».

<sup>[</sup>٨٩٦] الصدقة: ٢٤ج

<sup>(</sup>٢) في ق داري، وفي نسخة خ عنده درإماي.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ت: لرجل».

<sup>(</sup>٤) ش وإن كان، بدون الواو.

<sup>(°)</sup> في الأصل على «ماشيته» علامة التصحيح، وعنده في «هـ: ماشية». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٥ في الصدقة، عن مالك به.

٨٩٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ (١) الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا، وَقَدْ [ق: ١٠ ـ ب] وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَٰلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْأَخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَخَرُ قَدْ صَدَقَهَا مِنَ الْغَدِ. الْأَوْلُ قَدْ صَدَقَهَا مِنَ الْغَدِ.

٨٩٨ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً [ش: ١٧] تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (١)، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ لِيكَ ذُلِكَ نِصَابَ مَالٍ (٤)، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذٰلِكَ نِصَابَ مَالٍ (٤)، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذٰلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.

٨٩٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا

<sup>[</sup>۸۹۷] الصدقة: ۲۶ح

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: وإنما ذلك مثل».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ذر: وجب»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>۸۹۸] الصدقة: ۲۲خ

<sup>(</sup>٣) في ق، وبهامش الأصل في «ع: الصدقة».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ش: لا يضم زيادة إلى غنمهما». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٨٦ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۹۹] الصدقة: ۲۶د

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا(١) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هٰذَا(٢).

٩٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أُحِبُّ (٤) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.

٩٠١ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ [ن: ٨١] النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَعَرِ السَّوَانِي، وَبَعَرِ السَّوَانِي، وَبَعَرِ الْحَرْثِ: إِنَّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (٥).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: ذلك»، وفي «ت: هو».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «هذاء علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضًا: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه ـ ويقبض منه قال: تركها أحب إلى، هذا للقعنبي».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٨٧ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٠٠] الصدقة: ٢٤ذ

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دجه وص: الإبل، وفي دالإبل، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده دالمال، بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له... وفي «ولا أحب له»، وعلى «له» ضبة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٨٨ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٠١] الصدقة: ٢٤ر

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دلم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليثه.

[معاني الكلمات] دائبقر السواني، أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني ١٦٠٠٢؛ «الإبل النراضح، أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني ١٦٠٠٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٠ في الصدقة، عن مالك به.

## ٩٠٢ \_ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ (١)

٩٠٣ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا: فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدًا: فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدًا وَالمَّلُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ

قَالَ: وَالَّذِي لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ<sup>(٢)</sup> بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.

٩٠٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ<sup>(٣)</sup>؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا، وَلِلْأَخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِلْاَ، صَدَقَةٌ.

٩٠٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. فَإِنْ

<sup>[</sup>٩٠٢]

<sup>(</sup>١) في ش وقط وصدقة الخلطاء».

<sup>[</sup>٩٠٣] الصدقة: ٢٥

<sup>(</sup>٢) في الأصل على دليس، علامة دع،، وفي نسخة عنده: دفليس». [معاني الكلمات] دالمراح، هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني ١٦٠:٢.

<sup>[</sup>٩٠٤] الصدقة: ١٢٥

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في دخ: أنه، وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.

<sup>(</sup>٤) كتب في الأصل وتكن، بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معًا.

<sup>[</sup>٩٠٥] الصدقة: ٢٥٠

كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (١) ٱلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَٰلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْأَخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادًانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.

٩٠٦ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغِنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بِلَغَتْ أَرْبَعِينَ (٢) شَاةٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا (٣) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هٰذَا.

٩٠٧ \_ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:(٤) [ن: ٤١ \_ آ] لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ،

<sup>(</sup>۱) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد». وعندها في نسخة أخرى: «لاحدهما» يعني فإن كانت لاحدهما. [معاني الكلمات] «يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته الزرقاني ٢٦٠٤٠.

<sup>[</sup>٩٠٦] الصدقة: ٢٥ت

<sup>(</sup>٢) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: ووهو، بدل ووهذا».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٢ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٠٧] الصدقة: ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) في ش «عمر»،

وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَٰلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي. الْمَوَاشِي.

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ النَّفَرُ النَّفَرُ النَّفَرُ النَّفَرُ النَّفَرُ اللَّلاَثَةُ الَّذِينَ<sup>(۲)</sup> يَكُونُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ<sup>(۳)</sup> قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِتَلاَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا [ش: ٦٨] عَنْ ذٰلِكَ.

وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا (٤) فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

قَالَ: فَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ.

٩٠٨ ـ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (°) مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (°) ٩٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ تَوْرِ بْنِ نَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل رمز على «متفرق» علامة ع. وفي نسخة ع عنده وفي ق «مفترق» في كلا الموضعين. والفرق بين الرمزين غير واضح.

<sup>(</sup>٢) في ق «الذي» وفي نسخة عندها «الذين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل رمز على «الواو» علامة ح، وفي نسخة عنده «قد»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل في «جـ عليه»، وعليها علامة التصحيح. يعنى فيكون عليه.

<sup>[1.4]</sup> 

<sup>(°)</sup> الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.

<sup>[</sup>٩٠٩] الصدقة: ٢٦

الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بالسَّخْلِ.

فَقَالُوا: (٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ (٢) شَيْئًا؟!

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (٤) إن: ٨٢] نَعَمْ، نَعُدُّ (٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، وَلاَ الرَّاعِي، وَلاَ نَاْخُذُهَا (٢)! وَلاَ نَاْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَاْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ! وَذٰلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (٧) وَخِيَارِهِ

[قَالَ مَالِكٌ]: (^) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.

وَالرُّبِّي الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين».

<sup>(</sup>٢) في ق رسم على وفقالواء علامة عد وفي نسخة أخرى عنده وفقاله.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: منهاء،

<sup>(</sup>٤) ق وش «عمر».

<sup>(°)</sup> في رواية في الأصل: «تعد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ولا ناخذها، وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ، بدل ناخذ.

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح، ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حــ وبهامش ق في عــ «المال».

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دغذاء الغنم، اي: سخالها، الزرقاني ١٦٥٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٤ في الصدقة، عن مالك به.

وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.

وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

٩١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ فَتُولَدُ (١) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِولاَدَتِهَا (٢)

قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذَٰلِكَ أَنَّ وِلاَدَةَ<sup>(۲)</sup> الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذَٰلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ<sup>(٤)</sup>. وَمِثْلُ ذَٰلِكَ، الْعَرْضُ. لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَي الصَّدَقَةُ. فَي الصَّدَقَةُ. فَي الصَّدَقَةُ. فَي الصَّدَقَةُ. فَي بِرِبْجِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحِهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ فَيُصَدِّقُ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ فَيُصِدُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مَنْ رَبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ قَبِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.

<sup>[</sup>٩١٠] الصدقة: ٢٦٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل وفي نسخة ق دفتوالد،، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) رمز عليها في الأصل بعلامة وح، وبهامشه عند وعد ع: بوالدتهاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهم والدة، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل: ويعنى: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة».

<sup>(</sup>٦) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله».

٩١١ \_ قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذَٰلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجُهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (١) فِيهِ الزَّكَاةُ (٢)، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ النَّكِاةُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرّ، أَوْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرّ، أَوْ إِلِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (٢) بَعِيرًا، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَٰلِكَ حِينَ يُصَدَّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَٰلِكَ الصَّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ [ن: ١١ - ب] مَاشِيَةٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٤) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هٰذَا (٥) كُلِّهِ.

# ٩١٢ ـ الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا(٢)

٩١٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِيلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ، فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلَهُ إِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ

<sup>[</sup>٩١١] الصدقة: ٢٦ب

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل وتجب، بالتاء والياء معًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الزكاة» وعليها علامة «ع» وعنده في «هـ الصدقة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «إليه»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل: «وهذا» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(°)</sup> في الأصل عليها علامة التصحيح، وعند الأصل في دع: ذلك، وفي ق دوهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه.

<sup>[417]</sup> 

<sup>(</sup>٦) في رواية عند الأصل: «اجتمعتا» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «من هنا إلى كتاب الجنائز فوت... عبدالكافي السعدي».

<sup>[</sup>٩١٣] الصدقة: ٢٧

قَالَ مَالِكٌ: يَاْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. [ش: ٦٩] لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (١) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّ مَاكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّ مَا يُحِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (٢) فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ (٤) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ (٤) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةً عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (٥) مِنَ اللهِ.

# ٩١٤ ـ النَّهْيُ عَنِ التَّصْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

٩١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ [ن: ٨٣] عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَنْ إلى الْخَطَّابِ بِغَنَمِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «حين»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل عند: «هـ، ط: أو وجب»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل: «منها» بدل منه.

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل: دفيهاء.

<sup>(</sup>٥) في ش دومضي،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وإن تظاهرت على رب المال صدقات» أي: كثر منها، الزرقاني ١٦٦:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٦٩٦ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩١٥] الصدقة: ٢٨

ضَرْعِ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ:(١) مَا هٰذِهِ الشَّاةُ؟

فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هٰذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ. لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ(٢).

٩١٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبً الْمَالِ: أَخْرِجْ لِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.

٩١٧ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكُتُ (٢) عَلَيْهِ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) في رواية «خ» عند الأصل عمر بن الخطاب.

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل نقلا عن «الهروي: حرزات وحزران الجزرة خيار المال لأن صاحبها يحزرها في نفسه، وحزرات لأن صاحبها يحرزها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حزرات المسلمين» أي: خيار أموالهم، الزرقاني ١٦٧:١؛ «نكّبوا عن الطعام، أي: ذوات الدر، الزرقاني ١٦٧:١؛ «شاة حافلا ذات ضرع عظيم، أي: مجتمعا لبنها وهي ذات ثدي عظيم، الزرقاني ١٦٧:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٦٩٧ في الصدقة؛ والشافعي،٤٤٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩١٦] الصدقة: ١٢٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوفاء من حقه، اي: العدل في الوزن، الزرقاني ١٦٨:٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨ في الصدقة؛ والشافعي،٤٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩١٧] الصدقة: ٢٨ب

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل: «عندنا والذي ادركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «ادركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح».

الْعِلْمِ (١)، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا يَفَعُوا (٢) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٣).

### ٩١٨ - أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا( عُ)

٢٨٨/٩١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّنَقَةُ لِغَنِيِّ. إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَاذٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَادِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (°) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».

٩٢٠ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ نَٰلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاَجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ نَٰلِكَ الصَّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ نَٰلِكَ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ نَٰلِكَ الصَّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ نَٰلِكَ إِلَى الصَّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: ٢٢ ـ 1] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ

<sup>(</sup>۱) ش «ببلدنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل: «رفعوا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[414]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم».

<sup>[</sup>٩١٩] الصنقة: ٢٩

<sup>(°)</sup> ق وش «أو رجل».

<sup>[</sup>معائى الكلمات] «أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني ١٦٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٠ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٣ في الزكاة؛ وأبو داود، ١٦٣٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٢٠] الصنقة: ٢٩

الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذٰلِكَ. وَعَلَى هٰذَا<sup>(١)</sup> أَذْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْم.

٩٢١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.

## ٩٢٢ \_ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

٩٢٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.

٩٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلُ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا(٢) مِنْ مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا(٢) مِنْ أَلْجَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هٰذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل عند دت: ذلك:

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٠١ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٢٣] الصدقة: ٣٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] معقالاً، جمع عقل: وهر: ما يعقل به الإبل، الزرقاني ١٧٠:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٣ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٢٤] الصدقة: ٣١

<sup>(</sup>Y) في الأصل في دص ز: له، أي حلبوا له. وعنده أيضًا في رواية دلي، أي حلبوا لي. [معاني الكلمات] دسقائي، أي: وعائي، الزرقاني ١٧٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٠٤ في الصدقة، عن مالك به.

٩٢٥ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا [ش: ٧٠] عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.

٩٢٦ .. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: (١) أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةً مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: فَبَلَغَ ذُلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذُلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلٌ عُمَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ: [ن: ٨٤] أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (٢).

# ٩٢٧ ـ زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

٢٨٩/٩٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ<sup>(٣)</sup> عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا<sup>(٤)</sup> سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

<sup>[</sup>٩٢٥] الصدقة: ١٣١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ٧٠٥ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٢٦] الصدقة: ٣٢

<sup>(</sup>١) في ق وفي نسخة عند الأصل دله، أي يذكر له.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق دبلغ محمد بن رافع... على الشيخ عبدالعزيز النسائي». [معاني الكلمات] دفاشتد عليه، اي: قوي وعظم، الزرقاني ١٧١:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٠٢ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٢٨] الصدقة: ٣٣

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل ديقال: إنه مخرمة، ريقال: معن بن عيسى،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: وفيماء. وبهامشه أيضًا: دحكى الدارقطني أنه الحارث بن=

9۲۹ \_ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلاَ عَذْقُ<sup>(۱)</sup> ابْنُ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

٩٣٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمُوالِ ثِمَارٌ لاَ يُسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمُوالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (٢) مِنْهَا. مِنْ ذٰلِكَ الْبُرْدِيُ (٢) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَنُاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ

وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (٤) الْمَالِ.

[معاني الكلمات] «النضح» وهو: ما سقي بالساقية، البقرة التي يخرج بها الماء من البئر، الزرقاني ٢:١٧٢؛ «البعل» هو: ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا ألة.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٠٦ في الصدقة، عن مالك به.

[٩٢٩] الصدقة: ٣٤

(۱) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معًا». [معاني الكلمات] «مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني ۱۷۳:۲؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق»: الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني ۱۷۳:۲؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني ۱۷۳:۲.

[٩٣٠] الصدقة: ١٣٤

- (٢) ش دفي الصدقة».
- (٣) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء».
  - (٤) بهامش الأصل في دهن اوسطه.

[معاني الكلمات] «البُردي»: اجود التمر، الزرقاني ١٧٣:٢.

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن أبي ذباب. قلت: ومما يشهد له ما خرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، الحديث،

٩٣١ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثُّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذَٰلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ<sup>(١)</sup> وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. وَيَخَرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحْدٍ فِي ذَٰلِكَ ضِيقٌ. (٢) فَيُخْرَصُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَاْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاوًا. ضِيقٌ. (٢) فَيُخْرَصُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَاْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاوًا. ثُمَّ يُولِدُونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَيْهِمْ.

٩٣٢ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ [ق: ٤٢ \_ ب] حَبًّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (٣) الزَّكَاةُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمُّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

٩٣٣ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (٤) عِنْدَنَا (٥) أَنَّ النَّخِيلَ

<sup>[</sup>٩٣١] الصدقة: ٣٤ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: وضَيْق، بفتح الضاد، ش،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني ١٧٤:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٨ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣٢] الصدقة: ٣٤

 <sup>(</sup>۲) في نسخة عند الاصل: «فيها».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۷۰۹ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣٣] الصدقة: ٣٤٤

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن النخيل؛ كذا لابن إبراهيم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل رسم على «عندنا» علامة «عــ».

تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ<sup>(١)</sup> مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ.

فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ<sup>(۲)</sup> قَبْلَ أَنْ تُجْدَّ، فَأَخَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ<sup>(۲)</sup> خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْم (٤) أَيْضًا.

٩٣٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوْ اشْرَاكٌ(٥) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ(٢)، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ(٧) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ(٨) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا(٩).

[معاني الكلمات] «الجائحة، المرض يصيب الثمر.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٠ في الصدقة، عن مالك به.

#### [٩٣٤] الصدقة: ٣٤ج

<sup>(</sup>١) في ش، ق «تؤخذ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسم على الألف من «أو» علامة «خ».

<sup>(</sup>٣) في ق ط دفيلغ،

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «الكرم» علامة «ح» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في «عن الكروم» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك». وفي ق «شرك»، وعندها في «خ: إشراك».

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «مفترقة».

 <sup>(</sup>V) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عس»، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه
أو قطعة، وهذا هو الوجه».

<sup>(</sup>٨) ق دلو قطعته، وفي نسخة عندها داو قطعته،

<sup>(</sup>٩) بهامش ق «بلغ مقابلة».

# ٩٣٥ \_ زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ [ش: ٧١]

٩٣٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ،

٩٣٧ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (١). فَمَا لَمْ (٢) يَبْلُغُ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

٩٣٨ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: [ن: ٨٥] وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (٢) السَّمَاءُ (٤) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.

٩٣٩ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا

#### [٩٣٧] الصدقة: ١٣٥

التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١١ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣٦] الصدقة: ٢٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧١٢ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكًا قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون».

 <sup>(</sup>۲) في ق دوما لم،، وفي نسخة خ عند ق دفماء.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،۷۱۳ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣٨] الصدقة: ٣٥ب

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه».

<sup>(</sup>٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معًاء. [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٧١٦ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٣٩] الصدقة: ٣٥٠

النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (١)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذَٰلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، الْعُشْر. إِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ خَمْسَةَ كَانَ بَعْلاً، الْعُشْر. إِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالنَّصْعِ نِصْفُ الْعُشْر. إِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللَّهِ (٢) ﷺ. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَٰلِكَ.

٩٤٠ - قَالَ [مَالِكُ]: (٢) وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا (٤) الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّحْنُ، وَالْأُرُنُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (٥)، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّحْنُ، وَالْأُرُنُ، وَالْعُدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (٥)، وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا

قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذٰلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذٰلِكَ مَا رَفَعُوا(٦).

٩٤١ \_ قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها».

<sup>(</sup>٢) في ق «النبي».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧١٤ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٠] الصدقة: ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ق، وبهامش الأصل في ز: «مالك، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) عند الأصل في «ت: تجب» فيها.

<sup>(°)</sup> ضبط في الأصل: «الجلبان» بتخفيف اللام، وبهامشه: «الجلّبان، بتشديد اللام، حكاه أبو حنيفة، ثم قال: وما أكثر التخفيف، ولعلها لغة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «رفعوا» بالراء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه: في دح: دفعوا» بالدال. وفي ش، وفي ق «دفعوا» ورمز عليها في ق علامة عــ

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السلت» هو: ضرب من الشعير .؛ «الجلجلان»: السمسم في قشره قبل أن يحصد ، الزرقاني ١٧٦:٢؛ «الجلبان»: حب من القطاني.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٥ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤١] الصدقة: ٣٥ج

فَقَالَ: لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (١) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (٢) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتِهِ الزِّكَاةُ.

٩٤٢ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ [ق: ٢٣ ـ ١] وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.

٩٤٣ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِى عَنِ الْمَاءِ<sup>(٤)</sup>.

﴿ ١٤٤ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاثُوا حَقّهُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَاثُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴿ وَمَاثُوا مَقَدُ الزَّكَاةُ - و اللّهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذٰلِكَ ( ).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «فيه، بدل «عنه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «بماء وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حــ: فيماء. وفي ق «فيماء.

 <sup>(</sup>٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها. أي «تَجِبْء، و «يَجِبْء.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧١٧ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٢] الصدقة: ٣٥٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص١٧٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧١٩ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٣] الصدقة: ٣٥خ

 <sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: دحتى لو سُقى لم ينفعه،.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٠ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٤] الصدقة: ٣٥٠

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٢١ في الصدقة، عن مالك به.

٩٤٥ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ(١) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَاثِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (٢)، وَفِي ذُلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ وَفِي ذُلِكَ ذَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذٰلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ (٣).

### ٩٤٦ ـ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَار

٩٤٧ ـ مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ<sup>(٤)</sup> مِنْهُ أَرْبَعَةَ <sup>(٥)</sup> أَوْسُقٍ مِنَ النَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ النَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ <sup>(٧)</sup>؛ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ <sup>(٧)</sup>؛ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ إِنَّهُ لاَ يَجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي النَّبِيبِ، وَلَا لَا يَعْفِ مِنْ التَّمْرِ، أَوْ فِي النَّبِيبِ، وَلَا لَكُهِ فِي النَّبِيبِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَبْلُغُ الصَّنْفُ الْوَاحِدُ (١) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ يَعَلِيْ. «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِي عَلَيْهِ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِي عَلَيْهِ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ وَلَهُ لَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ

<sup>[</sup>٩٤٥] الصدقة: ٣٥٥

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٤٧] الصدقة: ٣٦

<sup>(</sup>٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول.

<sup>(°)</sup> ضبطت الكلمة في الأصل على الرجهين بضم التاء المربوطة وفتحها.

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على الألف علامة دست علاء.

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف... لغة... تسمى ايضًا».

<sup>(</sup>٨) في نسخة عند الأصل: «الزكاة».

<sup>(</sup>٩) من قوله دمن التمر أو في الزبيب، الى ههنا ليس في ش.

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

٩٤٨ ـ وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ أَنْ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ أَنْ اللهُ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةً فِيهِ.

٩٤٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَٰلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ [ش: ٧٧] أَسْمَاؤُهُ وَٱلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَٰلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُهَا (١)، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ.

٩٥٠ ـ قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (٢) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذٰلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذٰلِكَ، فَلاَ زَكَاةً فِيهِ.

٩٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (٣) لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، فَلاَ زَكَاةً فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (٣) لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، فَلاَ زَكَاةً فِيهِ (٤).

<sup>[</sup>٩٤٩] الصدقة: ٣٦ب

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: وفإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب، وفي ش وفإن لم يبلغ،

<sup>[</sup>٩٥٠] الصدقة: ٣٦ت

 <sup>(</sup>۲) في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۷۲٦ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٥١] الصدقة: ٣٦ث

<sup>(</sup>٢) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن».

 <sup>(</sup>٤) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.

٩٥٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَٰلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (١) أَسْمَاؤُهَا وَٱلْوَانُهَا.

وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ<sup>(۲)</sup>، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا<sup>(۲)</sup> ثَبَتَتُ<sup>(٤)</sup> مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ<sup>(٥)</sup> قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، [ق: ٢٢ ـ ب] لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذٰلِكَ<sup>(٢)</sup> بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

٩٥٣ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِدْ فَرَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ (٧) وَالْحِدْ فَاخَذَ وَالْحَدْ فَاخَذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ (٧) صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ (٨) نِصْفَ الْعُشْرِ.

<sup>[</sup>٩٥٢] الصدقة: ٣٦ج

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: واختلف لأحمد، طرحه حه.

<sup>(</sup>٢) «عدس، كتبت في ق بالهامش باللحاق، ولم تظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل: دوكلماء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: في دخه يثبت،

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على «أنه» علامة «ع»، وبهامشه عند «ط: أنها».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: في «ع: كله» وعليها علامة التصحيح، يعني: يجمع ذلك كله. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٢٧ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٥٣] الصدقة: ٢٦٦

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل: «كلها» وعليها علامة «ت» و «ذر».

 <sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وبهامشه دصوابه الزبيب، وفي ق دالزبيب، وعندها في خ دالزيت، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «النبط» هم: النصاري التجار لما قدموا المدينه بالتجارة، الزرقاني ١٨٠:٢.

٩٥٤ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا الثَّنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ وَلاَ يُؤْخَذُ (١) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟

قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ<sup>(٣)</sup> فِي الصَّدَقَةِ<sup>(٤)</sup>. وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.

٩٥٥ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ<sup>(°)</sup> يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا أَنْ مَا يَجُدُّ مِنْهُ (<sup>٧)</sup> خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْأَخْرِ مَا يَجُدُّ مِنْهُ (<sup>٨)</sup> أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْأَخْرِ مَا يَجُدُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْأَخْرِ مَا يَجُدُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْأَخْرِ مَا يَجُدُّ مَنْ ذَلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (<sup>٢)</sup>، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدًّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلٌ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.

<sup>[</sup>٩٥٤] الصدقة: ٣٦خ

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: واثنين، وعليها علامة التصحيح. وفي ش واثنين،

<sup>(</sup>٣) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها»، وعليها علامة التصحيح. [معاني الكلمات] «يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني ١٨٠٠٢.

<sup>[</sup>٩٥٥] الصدقة: ٢٦د

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دع: النخيل».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دح: فيهاء، بدل منها.

<sup>(</sup>٧) في رواية عند الأصل: «منها».

<sup>(</sup>٨) ق دما يجد منه،

 <sup>(</sup>٩) بهامش الأصل: في دع: الأوسق»، وعليها علامة التصحيح، وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٢٩ في الصدقة، عن مالك به.

٩٥٦ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَٰلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ رَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلُّهَا<sup>(١)</sup> تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلِ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلِ<sup>(٢)</sup> مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ<sup>(٣)</sup> الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلُ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ<sup>(٣)</sup> الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (٤) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (٥) خَمْسَةَ أَوْسُقِ.

٩٥٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ<sup>(٦)</sup> وَالْحِنْطَةِ [ن: ٨٧] وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا<sup>(٧)</sup>. ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدًى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَي تَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ

<sup>[</sup>٩٥٦] الصدقة: ٣٦١

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كلها» وعليها علامة «عت»، وبهامشه: «أصل ذر، كل ما يحصل»، وفي «طع» عنده «كلها مما تحصد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل على «رجل» علامة «ح»، وفي رواية عنده «واحد»، بدل «رجل» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل دفيه، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عنده دح، هـ: فيهاء. وفي ق دفيهاء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دش: يبلغ، وعليها علامة التصحيح. وفي ش ديبلغ،.

 <sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «جدده» و «قطافه»، و «حصاده» بفتح أول
 الحرف وبكسرها معًا.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٣٠ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٥٧] الصدقة: ٢٦ر

<sup>(</sup>٦) ق دمن التمري، وضبب على دمن،

<sup>(</sup>V) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من: التمر والحنطة والزبيب والحبوب، بضم آخرها وكسرها معًا، وضبطت كلمة «كلها» بضم اللام وكسرها.

بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَجُولَ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحُولُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ [ش: ٧٧] زَكَى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.

# ٩٥٨ ـ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ<sup>(٣)</sup> وَالْبُقُولِ

٩٥٩ ـ مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. سَمِعْتُ مِنْ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتَّينِ، وَمَا أَشْبَهَ نُلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ. الْفَوَاكِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل على «عليها» علامة «عـ، جـ».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «زكى» علامة «طع ع»، وبهامشه «أصل نر: يُزكى». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣١ في الصنقة، عن مالك به.

<sup>[404]</sup> 

<sup>(</sup>٣) رسم على «القضب» علامة «ش»، وعلامة التصحيح أيضا. وفي رواية عنده «والقضّب» بفتح الضاد، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضا: «القصب: القصعة الرطبة». [معاني الكلمات] «القضب» هو: نبات يشبه البرسيم؛ «البقول» هي: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني ١٨٣:٢.

<sup>[</sup>٩٥٩] الصنقة: ٣٦ز

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الفرسك» هو: الخوخ.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣٧ في الصنقة، عن مالك به.

٩٦٠ ـ قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ<sup>(١)</sup> وَلاَ<sup>(٢)</sup> الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.

# ٩٦١ ـ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ [ق: ٤٤ ـ ١]

رَّ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَ  $(7)^7$  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ  $(1)^7$ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $(2)^8$  قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (0).

[٩٦٠] الصدقة: ٣٦س

[٩٦٢] الصدقة: ٣٧

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل عند «هـن في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق
 وش «ولا في البقول».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣٣ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في: دح: يعني إلا صدقة الفطر».

<sup>[</sup>الغاطقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه»، مسند الموطأ صفحة ١٨٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٤ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٦ في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: ٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٤٧١ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٥٩٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٩٩١، كلهم عن مالك به.

٩٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَر. كَتَبَ إِلَى عُمَر. فَكَتَبَ إِلَى عُمَر. فَكَتَبَ إِلَى عُمَر. فَكَتَبَ إِلَى عُمَر. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْدُونُ رَقِيقَهُمْ (۱)

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللّهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

٩٦٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمٍ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كَتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنِّى: أَنْ لاَ يَأْخُذَ (٣) مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (٤).

٩٦٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (°) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.

<sup>[</sup>٩٦٣] الصدقة: ٢٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء».

[التخويج] أشرحه أدر مدين النمويين ٧٣٧ في المردقة؛ والشردان ٨٣٨ في التكاتب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٥ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٨ في الرّكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٦٤] الصدقة: ٢٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وع: بن عمروء، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا. ورسم عليها علامة دهـ..

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣٦ في الصدقة؛ والشيباني،٣٣٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٦٥] الصدقة: ٤٠

<sup>(°)</sup> في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد».

# ٩٦٦ \_ جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ<sup>(١)</sup>

٢٩١/٩٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ<sup>(٢)</sup> قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ<sup>(٣)</sup>.

٢٩٢/٩٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.

فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ [ف: ٨٨] لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (٤).

[معاني الكلمات] «البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني ۱۸۰:۲.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،۷۳۷ في الصدقة؛ والشيباني،۳۳۰ في الزكاة؛ والشافعي،٤١٠، كلهم عن مالك به.

[477]

(١) كتب في الأصل في جنب العنوان: وع: والمجوس، وعليها علامة التصحيح.

[٩٦٧] الصدقة: ٤١

- (٢) بهامش الأصل في «ق: أنه»، وعليها علامة التصحيح.
  - (٣) بهامش الأصل «مقطوع».

[معاني الكلمات] «البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقائي ١٨٥:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤١ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٢ في الزكاة؛ والترمذي، ٥٨٨ أز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.

[٨٦٨] الصدقة: ٢٤

(٤) بهامش الأصل ديعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح». وبهامشه أيضًا: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس». وكلمة ديجيز» قراءتها مشكوكة.

٩٦٩ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. مَعَ ذٰلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (١).

٩٧٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.

فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.

قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟

قَالَ: يَقْطُرُونَهَا (٢) بِالْإِبِلِ.

قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب، اي: عاملوهم مثل اهل الكتاب في الجزية، الزرقاني ١٨٦:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١١٤.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٧٤٢ في الصدقة؛ والشافعي،١٠١٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٦٩] الصدقة: ٢٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «يريد وقد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وضيافة ثلاثة أيام، أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني ٢٠٨٧؛ وأرزاق المسلمين، أي: رفد أبناء السبيل وعونهم.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٤٣ في الصدقة؛ والحدثاني،٢٠٩ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٣٣٣ج في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٠] الصدقة: ٤٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «يُقطرونها، ش»، وبهامشه «صوابه: يُقطِرُونها».

فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَ اللّهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ (١) عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ (٢) إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [ش: ١٧] وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّقُصَانُ (٦)، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النَّقُصَانُ (٦)، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ وَالْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.

٩٧١ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ<sup>(٤)</sup> مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «وكانت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسم دع، على «به»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: دع هـ: بها، ورسم عليها دمعاه.

<sup>(</sup>٣) كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ»، وعليها علامة التصحيح.

[معاني الكلمات] «صحاف»: آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني ١٨٨:٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٤٨ في الصدقة؛ والحدثاني،٢١٠ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٩٩٠ في العتاق؛ والشافعي،٧٥٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧١] الصدقة: ١٤٤

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى ١٠٥٤، وبهامش الأصل في هج: لا أرى يؤخذه.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٩ في الصدقة، عن مالك به.

٩٧٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى [ق: ٤٤ ـ ب] عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.

٩٧٣ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَّابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ. بَلَغُوا الْحُلُمَ

٩٧٤ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ اللَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَتْجُرُوا (٢) فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ (٢). فَيُؤْخَذُ مَوْالِهِمْ الْعُشُورُ (٤) فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجُزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (٥)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (١٤)، وَيُعْلَا عَنْهُمْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (١٤)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَذِيلُونَا فِيهِ (٢٠) وَيُعَاتَلَ عَنْهُمْ عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (١٤)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَلَى الْهُمْ الْعُشُورُ (٤)، وَيُعَاتَلَ عَنْهُمْ عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (١٤)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ (١٤)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ

<sup>[</sup>٩٧٢] المندقة: ٥٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٤٤ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٣] الصدقة: ١٤٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ٧٤٥ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٤] الصدقة: ١٤٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «عدت: في»، يعنى: ولا في كرومهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يتجُرُواء، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُواه.

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على دفيه، علامة دع، وفي رواية عنده دفيها، وعليها علامة التصحيح.
 وفي ق دفيها، وبالهامش دفيه».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في: دعه: العشر، وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق.

<sup>(°)</sup> في الأصل في «ت: في بلادهم»، وفي «ط: ببلدهم».

عَدُوَّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ الْمَالِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.

وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ تِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ (٢).

مَضَتْ بِذٰلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ<sup>(٣)</sup>. لِأَنَّ ذٰلِكَ [ف: ٨٩] لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهٰذَا الَّذِي آذرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

### ٩٧٥ \_ عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

٩٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) ق «أرض»، وفي نسخة خ عندها «أهل».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في: «ز: زرعهم»،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه»، وبهامش الأصل في دح، خالفه وش، يعني أبا حنيفة والشافعي.

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل: «صولحواء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوإن اختلفوا في العام الواحد مرارا..، اي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني ١٨٩:٢؛ دصغارًا لهم، أي: إذلالاً لهم، الزرقاني ١٨٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٤٦ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٦] المندقة: ٤٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣٨ في الصدقة؛ والشيباني،٣٣١ في الزكاة؛ والشافعي،١٠١ كلهم عن مالك به.

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْجِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

٩٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً (١) مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

٩٧٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيٍّ وَجْهِ كَانَ يَأْخُذُ (٢) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟

فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذٰلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَٱلْزَمَهُمْ ذٰلِكَ عُمَرُ(٣).

#### ٩٧٩ \_ اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا

٢٩٣/٩٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

- (٢) في ش «كان يأخذ عمر».
- (٣) في رواية عند الاصل: «عمر بن الخطاب».
   [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٠ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٧] الصدقة: ٤٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دس ع: غلاما. في كتاب أبي عيسى عاملا ليحيى، وغلامًا لابن بكير. عكس الباجي. فيقال: أن رواية يحيى: غلامًا، وكذلك ش قال: أنه مصحح عليه لعبيد الله». وبهامشه أيضًا: دوالصواب: عميلاه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٣٩ في الصدقة؛ والشافعي،١٠٢٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٧٨] الصدقة: ٤٨

<sup>[</sup>٩٨٠] الصدقة: ٤٩

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: ٧٥] وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. [ش: ٧٥] وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْصٍ. قَالَ: (١) فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ [ق: ٤١] وَيَانَّ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (٢). فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (٢)».

٢٩٤/٩٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ (٤)، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».

<sup>(</sup>١) في الأصل على «قال» رسم علامة «ح». وليس في ش.

<sup>(</sup>Y) سقطت «واحد» في رواية ع وهم ويهامشه «طرحه، ح».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث».
 [معاني الكلمات] «فرس عتيق» أي: كريم، الزرقاني ١٩١:٢؛ «كالكلب يعود في قيثه» أي:

<sup>[</sup>معاني الخلمات] دفرس عتيق، أي: كريم، الزرقاني ١٩١٠؛ وكالكلب يعود في قيئه، أي: كما يقبح أن يفيء ثم ياكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني ١٩٢٠. [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧ في الجهاد؛ وابن حنبل،٢٨١ في م١ ص٠٤ عن طريق عبد الله بن والبخاري،١٤٩٠ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٦٢٣ في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي،٢٩٧٠ في الجهاد عن طريق الحميدي عن سفيان، وفي،٣٠٠٣ في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الهبات: العن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي،١٦١٠ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،١٦٥٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٦٨٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٨١] الصدقة: ٥٠

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء».

<sup>[</sup>ا**لغافقي**] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠.

٩٨٢ \_ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

#### ٩٨٣ \_ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

٩٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْدِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.

٩٨٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي نٰلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُنبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا(١)، غَائِبِهِمْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُنبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا(١)، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ(٢)، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.

٩٨٦ \_ قَالَ يحيى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ

التخريج اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري،٢٩٧١ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي،٢٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٥٩٣ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان،٩٢٤ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢١٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٨٤] الصدقة: ٥١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٠ في الصنقة؛ والحنثاني، ١٢١ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٨٠] الصنقة: ١٥١

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «كلهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.

<sup>(</sup>٢) رسم عليها في الأصل رمز «ع»، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥١ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٨٦] الصنقة: ٥١ب

مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَلَا فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ<sup>(۱)</sup> مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ.

٩٨٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ<sup>(٢)</sup> عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْدِ [ن: ٩٠] مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

# ٩٨٨ ـ مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

٢٩٥/٩٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّكِرُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ<sup>(٣)</sup> صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هـ: وأئِسَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والعبد الآبق، أي: الهارب.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٢ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري،٧٥٢ في الصدقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٨٧] الصدقة: ٥١ ت

<sup>(</sup>Y) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: أجعله كما هي، وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية».

<sup>[</sup>٩٨٩] الصدقة: ٥٢

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «صاعًا من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض». يعني لابن وضاح. =

٢٩٦/٩٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ (١)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نَحْدِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَبِيبٍ. وَلٰكِ بِصَاعِ النَّبِيِّ عَيْدٍ.

٩٩١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ. إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

[معاني الكلمات] «أقط، هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني ١٩٩٠٢.

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ١٣٦٨.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٦ في الصدقة؛ والشافعي،٢١٦؛ والشافعي،٢١٦؛ والشافعي،٢١٨؛ والبخاري،٢٥٠١ في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الزكاة: ١٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي،١٦٦٤ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسى،١٧٦، كلهم عن مالك به.

[٩٩١] الصنقة: ٤٥

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٧ في الصنقة؛ والحنثاني، ٢١٠ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي،٤٢٢ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٥ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٤؛ والشافعي، ٤١٤؛ والشافعي، ٤١٤؛ وابن حنبل، ٥٣٠٣ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٠٤ في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم الزكاة: ١٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٠٠٢ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٣٠٠٢ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٣٠٠٢ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦١١ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٢٧٦ في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ١٨٠٠ في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، ١٦٦١ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٩٠] الصنقة: ٥٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث».

٩٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ الْعُشُورِ، كُلُّ الْعُشُورِ، كُلُّ الْخُهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدًّ كُلُّ الْظُهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدًّ هِشَامِ (١)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَغْظَمُ.

# ٩٩٣ ـ وَقُتُ (٢) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

٩٩٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ<sup>(٣)</sup>؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: ٧٦] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: ١٤٠] أَوْ ثَلَاثَةِ.

٩٩٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ

[٩٩٢] الصدقة: ١٥٤

(۱) بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة، ومده مُدان إلا ثلث بمد النبي ﷺ قاله ابن القاسم. وقيل: بد هو مدان من مد النبي ﷺ قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.

[معاني الكلمات] وبعد هشام، هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بعد الرسول على، الزرقاني ٢٠١٠٢ وبالمد الاصغر، الصاع: أربعة أمداد؛ وزكاة العشور، أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني ٢٠١٠٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٨ في الصدقة؛ والحدثاني،٢١٠ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

[997]

(٢) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الغطر: وكتب عليها «خ».

[٩٩٤] الصدقة: ٥٥

(٣) في ش «مالك أن عبدالله بن عمر» بإسقاط نافع.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٩ في الصدقة؛ والحدثاني،٢١٠ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٣٤٤ في الزكاة؛ والشافعي،٤٢١، كلهم عن مالك به.

[٩٩٥] الصدقة: ١٥٥

الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (١) إِلَى الْمُصَلَّى.

قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللّهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمُ وَالْ مَالِكُ: وَذٰلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللّهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ(٢) بَعْدَهُ.

# ٩٩٦ ـ مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

٩٩٧ \_ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ بَيْ أَجِيرِهِ، وَلاَ بَدُّ لَهُ أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (٢)، إِلاَّ مَا كَانَ (٤) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (٥)، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.

٩٩٨ \_ كَمُّلَ كِتَّابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ<sup>(٦)</sup>.

[444]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل «وبعده»، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١ في الصدقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٩٩٧] الصدقة: ٥٦

<sup>(</sup>٣) ش «زكاة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان».

<sup>(</sup>٥) في ق دمن رقيق امرأته يخدمه،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٥٤ في الصدقة، عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) في ش «تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه»، وفي ق «تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ أبو... سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول». وسماع آخر «بلغ الحسيني قراءة على النسابة، وهناك سماعات أخرى.

#### ٩٩٩ \_ [ش: ٨٦] كِتَابُ الصّيام

بسم الله الرحمن الرحيم صَلًى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

١٠٠٠ ـ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ<sup>(١)</sup> فِي رَمَضَانَ

٢٩٧/١٠٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّكِيُّ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ. وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا (٢) لَهُ».

[,...]

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «الصائم والفطر» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح «الصائم والمفطر».

<sup>[</sup>١٠٠١] الصيام: ١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فاقدروا له، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني ٢٠٦:٢؛ وفإن غمّ عليكم، أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني ٢٠٦:٢ .

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٦٢ في الصيام؛ والحدثاني،٣٥٦ في الصيام؛ والشيباني،٣٤٦ في الصيام؛ والشيباني،٣٤٦ في الصيام؛ وابن حنبل،٧٩٤ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٣٠١ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الصيام: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢١٢١ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم=

٢٩٨/١٠٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِكُ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (١) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا اللهِ يَّالِكُمْ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (١) وَعِشْرُونَ. فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ اللّهِ لاَلَ. وَلاَ [ف: ٩١] تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ».

وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٤٤٥ في مΛ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٨٤ في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٠٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] الصيام: ۲

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل «تسعة»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «تسع» وعليها علامة التصحيح أيضًا. وفي ق «تسع»، وبهامش ق «تسعة» وفي ش «تسع وعشرون».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال»، مسند الموطأ صفحة ١٧٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦٣ في الصيام؛ والحدثاني،١٤٥٣ في الصيام؛ والشافعي،٤٦٨؛ والبخاري،١٩٠٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٣٤٤ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٨٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٠٣] الصيام: ٣

 <sup>(</sup>٢) رمز عليها في الأصل علامة دح، وفي ق «العدة» وفي نسخة عند ق «العدد».
 [الغافقي] قال الجوهرى: «هذا حديث مرسل.

وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس»، مسند الموطأ صفحة ١١١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦٤ في الصيام؛ والحدثاني،٥٣٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٠٤] الصيام: ٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦٥ في الصيام، عن مالك به.

بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُقْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.

١٠٠٥ ـ قَالَ يَحْيَى: وَ(١) سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحُدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا لَكُ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ لَلْكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا (٣). وَيَقُولُ (٤) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ.

ذوَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالِ نَهَارًا، فَلاَ يُفْطِرْ. وَلْيُتَمَّمُ (٥) صِيَامَ يَوْمِهِ ذٰلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ (٦) الَّتِي تَأْتِي (٧).

١٠٠٦ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ (^) أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ

<sup>[</sup>٥٠٠٥] الصيام: ١٤

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على الواو علامة «ع».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة».

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل: «بمأمون»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في نسخة خ عند الأصل ويقولون، وفي نسخة عـ عنده ويقال،

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل: «ولْيُتَمَّمُ»، وعليها رمز «طه. وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ»، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمّ، وعلى الجميع علامة التصحيح، وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم».

<sup>(</sup>٦) في رواية عند الأصل الليلة».

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُثيَ قبل الزوال أنه للإتبة، وهو قول ابن وهب». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٧٦٧ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٠٦] الصيام: ٤ب

<sup>(</sup>٨) بهامش الأصل في دت: الثبت،، وعليها علامة التصحيح.

قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَٰلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ (١)، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعَيدِ، إِنْ كَانَ ذَٰلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ(٢) الشَّمْسِ.

# ١٠٠٧ - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

١٠٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ<sup>(٣)</sup> قَبْلَ الْفَجْرِ.

۱۰۰۹ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللللِّلْمُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللللللللِّلْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ

وبهامشه أيضًا: «ثَبَتُ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تَحتها بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط يده.

<sup>(</sup>١) في ق ديوماء.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ب: الزوال» وعليها علامة التصحيح.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٦٨ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[\..\]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أجمع الصيام» أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني ٢١٠٠٢.

<sup>[</sup>۱۰۰۸] الصيام: ٥

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح.
 وبهامشه أيضًا: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٦ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٦ في الصيام؛ والنسائي، ٣٣٤٣ في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٠٩] الصيام: ١٥

<sup>(</sup>٤) ش «بمثل».

### ١٠١٠ ـ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ<sup>(١)</sup>

٣٠٠/١٠١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَاذِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

٣٠١/١٠١٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

١٠١٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ

[1.1.]

(١) بهامش الأصل في: «ب: تعجيل» الفطر. وعليها علامة التصحيح.

[۱۰۱۱] الصيام: ٦

[معاني الكلمات] «.. ما عجلوا الفطر، أي: عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة، الزرقاني ٢١١٠:

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٧٧٧ في الصيام؛ والحدثاني،٥٥٥ في الصيام؛ والشيباني،٣٦٤ في الصيام؛ والشافعي،٧٤١؛ وابن حنبل، ٢٢٩١ في م٥ ص٣٣٧ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ طريق إسماعيل بن عمر، وفي،٢٢٩٢١ في م٥ ص٣٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٧٥١ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي،١٩٥٦ في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان،٢٠٥٣ في م٨ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٠ كلهم عن مالك به.

[١٠١٢] الصيام: ٧

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٧٧ في الصيام؛ والحدثاني،٥٥٥ في الصيام؛ والشيباني،٢٢٥ في الصيام؛ وابن حنبل،٢٢٩١ في م٥ ص٣٧٧ عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي،٢٢٩٢ في م٥ ص٣٣٩ عن طريق إسماق بن عيسى؛ والبخاري،٧٥١ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي،١٩٩٠ في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وأبن حبان،٢٠٥٢ في م٨ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائى عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى،١٤١، كلهم عن مالك به.

[١٠١٣] الصيام: ٨

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسُودِ، قَبْلَ أَنْ يُغْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ.

# ١٠١٤ ـ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا

٣٠٢/١٠١٥ ـ صَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ مَعْمَدٍ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى [ش: ٨٧] عَائِشَةَ (١)، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلِيْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللّهِ. إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَامَ. فَقَالَ عَلَى الْ اللهِ هَوَانَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَامَ. فَقَالَ عَلَى اللهِ هَوَانَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَامَ. فَقَالَ عَلَيْ «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَامَ. فَقَالَ عَلَيْ اللهِ ال

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا. قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ [ف: ٩٢] مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَقَالَ:

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. ينظران إلى الليل الأسود»: أي: في أفق المشرق عند الغروب، الزرقاني ٢١٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٥٥٠ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٢ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠١٥] الصيام: ٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح: عن عائشة، وعليها علامة التصحيح.

وبهامشه أيضًا: وفي رواية عبيد الله عن أبيه مرسل،

وفي رواية ابن وضاح وجعله مسندًا عن عائشة،

وكذلك هو مسند عند جميع رواة الموطأ، وسقط عن عائشة ليحيى فيما علمت، والله أعلم، وفي ق دعن عائشة لعبيدالله، وفي ش دعن عائشة، وضبب عليها. ش دعن عائشة، وضبب عليها.

«وَاللّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو (١) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للّهِ. وَأَعْلَمَكُمْ (٢) بِمَا أَتَّقِي (٣)».

٣٠٣/١٠١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ وأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةَ وأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ يَظِيْدٍ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ الْحَتِلاَم، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ.

٣٠٤/١٠١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيًّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي

#### [١٠١٦] الصيام: ١٠

[الغافقي] قال الجوهري: «زاد أبو مصعب: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم، ص٢٠٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٧٥١ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٤١٢٠ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٥٢٧ في م٢ ص٢٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٥٢٨ في م٢ معدي؛ ومسلم، الصيام: ٧٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٨٨ في الصوم عن طريق القعنبي وعن طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٣٤٨٩ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٥، كلهم عن مالك به.

[۱۰۱۷] الصيام: ۱۱

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهد: أرجوه، بحذف اللام، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ش «وأعلم» وفي نسخة عند ش «أعلمكم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل على «اتقي» علامة «ج». وبهامشه: «بما اتّبع، كذا في السنن». [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: على الباب وأنا أسمع»، مسند الموطأ صفحة ١٧٧.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٧٧٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٧٧٨ في الصيام؛ والحدثاني،٧٥٨ في الصيام؛ والشافعي،٢٧١ في الصيام؛ والشافعي،٢٠١٠ والشافعي،٧٨٠ وابن حنبل،٢٠٢٧ في م٢ ص١٥٦ عن طريق أبي نوح، وفي،٢٦١٢٧ في م٢ ص٢٤٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٢٠٢، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دح: بن عبد الرحمن، يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومثله بهامش ق.

عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (١) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا، أَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَالرَّحْمْنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذٰلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمْنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَفُطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

قَالَتْ (٢) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ. أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟

قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ: لاَ، وَ اللَّهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ يَصُومُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَتُ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ مَا قَالَتَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل كتبت «له» بين السطرين، وعليها علامة التصحيح، وبهامش ق عند خ «له» وفي ش «فذكر أن».

<sup>(</sup>٢) ق دفقالت،

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل دفي رمضان، وعليها علامة التصحيح.

فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ [ق: ٤٦] لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذٰلِكَ.

فَرَكِبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذٰلِكَ. إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ(١).

٣٠٥/١٠١٨ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي بَكْرِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.

### ١٠١٩ ـ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

٣٠٦/١٠٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دع: قيل: إنه الفضل بن عباس، وقيل: إنه أسامة بن زيد. ذكر أنه الفضل بن عباس أيضًا أحمد بن خالد، وذكر النسائي وابن أبي ذئب في موطأه أنه أسامة بن زيد».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٨ في الصيام؛ والشيباني، ٢٥١ في الصوم: ٢٥٥ عن الشيباني، ٢٥١ في الصوم: ٢٥٥ عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٤٣٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠١٨] الصيام: ١٢

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن»، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبدالرحمن.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨١ في الصيام؛ والقابسي،٤٣٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۰] الصيام: ۱۳

رَجُلاً (١) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَٰلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ. فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيِّةٍ يُقَبِّلُ النَّبِي عَيِّةٍ. فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذَٰلِكَ. فَزَادَهُ ذَٰلِكَ شَرًا. وَقَالَ: لَسْنَا وَهُو صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذَٰلِكَ. فَزَادَهُ ذَٰلِكَ شَرًا. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللّهِ عَيِّةٍ اللّهُ يُحِلُ (٢) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. [هـ: ٩٣] ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً. وَمُ سَلَمَةً. وَمُ سَلَمَةً فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ: «مَا لِهٰذِهِ (٣) الْمَرْأَةِ؟» فَاَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً. [ش: ٨٨].

فَقَالَ: (1) «أَلاَ أَخْبَرُ تِيهَا (٥) أَنِّي أَفْعَلُ ذٰلِكَ؟».

فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذَٰلِكَ شَرًّا. وَقَالَ: لَسُنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ<sup>(٦)</sup> الله لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ. إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: يحل الله، وفي ق مثله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «ما بال» وعليها علامة التصحيح. يعنى ما بال هذه المرأة.

<sup>(</sup>٤) في ق دفقال رسول الله،

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دع: أَخْبَرُتِهاه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل في نسخة «ذر: الله يحل»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفزاده ذلك شرّاء أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بمايقنعه، الزرقاني ٢١٨:٢؛ «.. فوجد، أي: غضب خوفا من الإثم؛ وثم ضحكت، وذلك تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني ٢١٩:٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ١٣٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٢ في الصيام؛ والحدثاني،٤٥٩ في الصيام؛ والشيباني،٣٥٦ في الصيام؛

٣٠٧/١٠٢١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

١٠٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ عُمْرِه بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا.

١٠٢٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (١) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجَهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (٢)؟

فَقَالَ: أَأْقَبُلُهَا (٢) وَأَنَا صَائِمٌ؟

<sup>[</sup>١٠٢١] الصيام: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٣ في الصيام؛ والحدثاني،٢٦٠ في الصيام؛ والشافعي،٤٦٠ والبخاري،١٩٢٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان،٢٥٧ في م م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٣٥٤٧ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٦٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۲۲] الصيام: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٤ في الصيام؛ والحدثاني،١٤٦٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۲۲] الصيام: ۱٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: قالت . من القائلة ، يعني في ع: أنها قالت . من القائلة . عند

<sup>(</sup>٢) في ق وش، وفي نسخة عند الاصل زيادة «وتلاعبها».

<sup>(</sup>٣) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.

فَقَالَتْ: نَعَمْ (١).

١٠٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم.

#### ١٠٢٥ ـ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم

٣٠٨/١٠٢٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ إِذَا نَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ آنَ اللهِ اللهِ ﷺ ' كُفَتِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمُلكُ (٢) لِنَفْسِهِ (٤) مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؟.

١٠٢٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً (٥): قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٨٥ في الصيام؛ والصناني،٢٦٠ في الصيام؛ والشيباني،٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.

[١٠٢٤] الصيام: ١٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٦ في الصيام؛ والحنثاني،٤٦١ في الصيام، كلهم عن مالك به.

[١٠٢٦] الصيام: ١٨

(٢) في ق وفي نسخة عند الأصل: «كان» يقبل.

(٣) ق «ثم تقول: وأيكم كان أملك»، وضبب على «كان».

(٤) في الأصل رسم على «لنفسه» علامة «ع»، وبهامشه في «ع هـ: لأريه» وبهامشه أيضًا: «الخطابي: الأرَب مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر، وحاجة النفس وقد يكون الأرب الحاجة أيضًا، والأول أبين... الهروي: والإرب، والأربُ».

[معاني الكلمات] وأيكم أملك لنفسه... أي: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة المباشرة، الزرقاني ٢٢١: ٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٧ في الصيام، عن مالك به.

[١٠٢٧] الصيام: ١١٨

(°) في ق «هشام» بنون «بن عروة».

<sup>(</sup>١) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع»، وفي رواية عنده «قالت: نعم».

١٠٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.

١٠٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ.

# ١٠٣٠ ـ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السُّفَرِ

٣٠٩/١٠٣١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً (١)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَيْكِمْ، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ عُثْبَةً (١)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ النّاسُ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «لم أر القبلة للصائم تدعر إلى خير» أي: لما يخاف من الإنزال أو الجماع، الزرقاني ٢٢٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٨ في الصيام؛ والحدثاني،١٤٦١ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۲۸] الصيام: ۱۹

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني ٢٢٢: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٨٩ في الصيام؛ والحدثاني،٢٦١ ب في الصيام؛ والشافعي،٤٦١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٢٩] الصيام: ٢٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٧٩٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦١ج في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٣١] الصيام: ٢١

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل إضافة «بن مسعود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود».

وَكَانُوا يَأْخُنُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَلَيْة.

٣١٠/١٠٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ (٢) عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ١٤] عَلَيْهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ (٢) يَصُبُ (٤) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ (٥) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ (٢) عَلَيْهَ: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: وكانوا يأخنون إلى آخر الحديث من كلام ابن شهاب». [معاني الكلمات] «الكديد» موضع بين مكة والمدينة وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، الزرقاني ٢٢٣: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٢ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٠ في الصيام؛ والشافعي، ٧٦١؛ والبخاري، ١٩٤٤ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٣٥٦٣ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٧٠٨ في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٣٢٢٢ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٣٢] الصيام: ٢٢

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «هو أبو سعيد الخدري».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «ع: قال ابن وضاح: العرج على رأس ثلاث مراحل من المدينة».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضم الصاد، وبضم الياء وفتح الصاد، وكتب عليها «معا»، ورمز عليها بدع».

<sup>(°)</sup> ضبطت الماء في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وبفتحها، وذلك بناء على ضبط يصب.

<sup>(</sup>٦) في ق إضافة «يا رسول الله» وقد ضبب عليها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بقدح»: فيه ماء، الزرقاني ٢٢٤: ٢؛ «.. بالعرج» هي: قرية على ثلاث مراحل من المدينة، الزرقاني ٢٢٤: ٢.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا [ش: ٨٩] بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

٣١١/١٠٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ (١) يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

٣١٢/١٠٣٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسُلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. آفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩٢ في الصيام؛ والحدثاني،٢٦١ في الصيام؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩٢ في ١٥٩٤ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي،٢٣٢٣ في ٥٠ ص٣٤٠ عن طريق عثمان بن عمر، وفي،٢٣٦٩ في ٥٠ ص٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود،٢٣٦ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٣٣٣ عن طريق ابن مرزوق عن القعنبي؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٧٢١ في الصيام عن طريق وكيم؛ والقابسي،٤٣٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۳۳] الصيام: ۲۳

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «سافرنا» علامة ح، وفي ق رمز عليه علامة عــ وفي ش «سافر اله».

<sup>(</sup>٢) في نسخة هد عند الأصل دولم يعب،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩٣ في الصيام؛ والحدثاني،٢٦٤ في الصيام؛ والشافعي،٤٨٢؛ والبخاري،١٩٤٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،١٤٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٣٤] الصيام: ٢٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩٤ في الصيام؛ والحدثاني،٤٦٣ في الصيام؛ والحدثاني،٤٦٣ في الصيام؛ والشافعي،٤٨١؛ والبخاري،١٩٤٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٢٠٦ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي،٥٦٥، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

١٠٣٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (١).

١٠٣٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (٢)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.

# ١٠٣٧ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

١٠٣٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ<sup>(٣)</sup> فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>[</sup>١٠٣٥] الصيام: ٢٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥ ٧٩ في الصيام؛ والشيباني، ٢٥٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٢٦] الصيام: ٢٦

<sup>(</sup>٢) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جدًا. وفي ق «فيصوم عروة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۳۸] الصيام: ۲۷

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: سفره».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٧٩٩ في الصيام؛ والحدثاني،٤٦٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.

١٠٣٩ ـ قَالَ يَحْيَى (١)، قَالَ مَالِكُ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ (٢) مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ (٣) لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. نَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

١٠٤٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ [ق: ٧٤٧] بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ نُلِكَ الْيَوْمَ.

١٠٤١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ<sup>(٤)</sup>، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَالْمَرَأَتُهُ مُفْطِرٌ، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَالْمَرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ.

### ١٠٤٢ \_ كَفَّارَةُ (٥) مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

٣١٣/١٠٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا (٦) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٠٠ في الصيام، عن مالك به.

[1.8.]

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٠ في الصيام، عن مالك.

[١٠٤١] الصيام: ٢٧ت

(٤) في ق «سفره».

[التَّعْريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠١ في الصيام، عن مالك به.

[13.1]

<sup>[</sup>١٠٣٩] الصيام: ١٢٧

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل: «يحيى» بين السطرين بخط صغير، وعليها علامة ع..

<sup>(</sup>٢) ش «داخل أهله» بدون على.

<sup>(</sup>٣) في ق «فطلع» وعلى الفاء ضبة.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل، في «ع: ما جاء في».

<sup>[</sup>١٠٤٣] الصيام: ٢٨

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «هو سلمة بن صخر البياضي، في منتقى ابن جارود، وفي مسند ابن أبي شيبة. ويقال فيه أيضًا: سليمان بن صخر».

رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

فَقَالَ: لا أَجِدُ.

فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ (١).

فَقَالَ: «خُذْ هٰذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ<sup>(٢)</sup> مِنَّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلُهُ».

٣١٤/١٠٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «وَمَا ذٰلِكَ (٤)»؟

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٠٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٤٩ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٩؛ وابن حنبل، ١٠٦٩ في م٢ ص ٥١٥ عن طريق روح وعن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، الصيام: ٨٣ عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٢٣٩٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٥٢ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٧١٧ في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٣١٩٧ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٣٠٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل هما أحد أحوج لابن وضاح، وفي ق هما أحد أحوج إليه،

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «بعرق تمر» أي: مكتل:.

<sup>[</sup>١٠٤٤] الصيام: ٢٩

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وإسكانها. وكتب عليها دمعاء.

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل: «ذاك».

فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟»

فَقَالَ: لا َ.

قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟»

قَالَ: لاَ.

قَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأَتِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِعَرَقِ (١) تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هٰذَا، [٤٠] فَتَصَدَّقْ بِهِ».

فَقَالَ: مَا أَحَدٌ (٢) أَحْوَجَ مِنِّي.

فَقَالَ:(٢) «كُلُهُ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ (٤)».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «اكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، قال: والفرق بتسكين الراء هو العظم، والفرق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعًا». بهامش ق: «ذكر أبو داود أن العرق ستون صاعا».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «أحد، علامة دح، وفي رواية عنده دما أجد أحوج مني».

<sup>(</sup>٢) في ق مفقاله له،.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «انفرد به عطاء عن سعيد، وقد انكره سعيد، وقال: كذب الخراساني، إنما قلت له: تصدق، تصدق. حكى ذلك القاسم بن عاصم».

وبهامش ق: دقال أبو عمر في قوله: كُله، لا أعلم لمالك نصًا هل في مضمونة على الواطى الأكل أم لا؟ وكان عيسى بن دينار يقول: هي مضمونة عليه، دصح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. هلك الأبعد، يقصد نفسه، الزرقاني ٢٣٢: ٢؛ «يضرب نحره وينتف شعره أي: لما يشعر به من الندم، الزرقاني ٢٣٢: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٠٣ في الصيام؛ والحدثاني،٤٦٥ في الصيام؛ والحدثاني،١٦٥ في الصيام؛ والشافعي،٤٨٠ كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي ذٰلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟

فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.

١٠٤٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: ٦٠] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْ (١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ (٢).

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.

# ١٠٤٦ \_ حِجَامَةُ الصَّائِمِ ( ُ )

١٠٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ

<sup>[</sup>٥٤٠] الصيام: ٢٩

<sup>(</sup>١) بهامش ق، في خ «فَمن،،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند ق دفإنما».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني،٤٦٦ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[13.1]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».

<sup>[</sup>١٠٤٧] الصيام: ٣٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثم ترك ذلك بعد، وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني ٢٣٤: ٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٣ كلهم عن مالك به.

وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ نُلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.

١٠٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

١٠٤٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ.

١٠٥٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلَّا خَشْيَةً (١) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمْ تُكْرَهُ (٢).

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِنْلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ نَلِكَ (٢) الْيَوْمِ إِنْ الْمَالَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>٨٠٤٨] الصيام: ٣١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٩ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٦ في الصيام؛ والشافعي، ٢٠٦٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٤٩] الصيام: ٣٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٥٠] الصيام: ١٣٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق في خ «لذلك».

# ١٠٥١ ـ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٣١٥/١٠٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

٣١٦/١٠٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ اللّهِ ﷺ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (١) صِيَامُهُ. وَأَنَا يَقُولُ لِهٰذَا الْيَوْمِ: «هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (١) صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِنْ».

التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ج في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[1.01]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يوم عاشوراء» هو: العاشر من الشهر المحرم، الزرقاني ٢٣٦: ٢٠

<sup>[</sup>۲۰۰۲] الصيام: ۲۳

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٥؛ والبخاري، ٢٠٠٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ٣٦٢١ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٦٢١ في م٨ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٥٣] الصيام: ٣٤

<sup>(</sup>١) ق «ولم يكتب الله» ورسم على إسم الجلالة علامة عد

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٤٣ في الصيام؛ والحدثاني،١٤٧٥ في الصيام؛=

١٠٥٤ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْخَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأُمُرْ(١) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.

# ٥٥٠٥ \_ صِيَامُ (٢) يَوْم الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

٣١٧/١٠٥٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ف: ٩٦] نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفَطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

١٠٥٧ \_ مَالِكُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَاْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنَّى،

<sup>=</sup> والشيباني، ٣٧٤ في الصيام؛ والشافعي، ٣٨٦؛ والبخاري، ٢٠٠٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وشرح معاني الآثار، ٣٢٩٨ عن طريق أبي بكرة عن روح وعن طريق ابن مرزوق عن روح؛ والقابسي، ٢٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٥٤] الصيام: ٣٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في توزري وومُرُ».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٤٤ في الصيام؛ والحدثاني،٥٧٥ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[1.00]</sup> 

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: صوم».

<sup>[</sup>١٠٥٦] الصيام: ٣٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ وابن في المناسك؛ وابن المناسك؛ والمناسك؛ والحدثاني، ١٣٨٦ في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤ في م٢ ص٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ٩٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٥٧] الصيام: ٣٧

وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ(١) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا

وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

# ١٠٥٨ ـ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

٣١٨/١٠٥٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟

فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى» [ش: ٩١].

٣١٩/١٠٦٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (٢)».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٥٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٨٩٤ في الصيام؛ والحدثاني،١٨٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

[١٠٥٨]

[معاني الكلمات] والوصال، اي: وصل يوم بصوم يوم آخر، الزرقاني ١٤٢: ٢.

[٥٠١] الصيام: ٢٨

[معاني الكلمات] داست كهيئتكم، اي: ليس حالى كحالكم، الزرقاني ٢٤٢: ٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٩ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٧ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٩١٧ في م٢ ص١١٧ عن طريق إسحاق، وفي، ١٩٢٥ في م٢ ص١٢٠ في البخاري، ١٩٦٢ في الصوم عن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ والبخاري، ١٩٦٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابو داود، ٢٣٦٠ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، ٢٠٩٠ كلهم عن مالك به.

[١٠٦٠] الصيام: ٢٩

(٢) في ق «إياكم والوصال مرة واحدة».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دت: يوم، يعنى: ويوم الفطر.

قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي».

# ١٠٦١ ـ صِيَامُ (١) الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأَ، أَوْ يَتَظَاهَرُ

المَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى لَهُ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصَّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَٰلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ. صِيَامِهِ.

وَكَذٰلِكَ الْمَرْآةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ<sup>(٣)</sup> صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال،

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥١ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٧٩ في الصيام؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥١ في الصيام؛ وابن حنبل، ٧٢٢٨ في م٢ ص٧٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والدارمي، ١٧٠٣ في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٣٤٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[11-1]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: ما جاء في،

<sup>[</sup>١٠٦٢] الصيام: ٤٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دعت: قال مالك: أحسن،

<sup>(</sup>٣) ق «ظهراني، وبهامش ق «بلغت قراءة».

<sup>[</sup>معاني الكَلمات] «أو تظاهر» أي: من نسائهم، الزرقاني ٢٤٤: ٢؛ «بين ظهري صيامها» أي: خلاله.

عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفطِرَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَٰلِكَ [ق: ٤٨-].

#### ١٠٦٣ ـ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

١٠٦٤ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذٰلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذٰلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْهِ الْعَيْهُ الْعَيْهُ مِنْهُ ذِلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذٰلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَبَلَغَ (١) مِنْهُ بِعُذْرِ (٢) ذٰلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذٰلِكَ مَا لاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ. فَإِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ. وَدِينُ اللّهِ يُسُرّ.

وَقَدْ أَرْخَصَ<sup>(٢)</sup> لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقُوَى عَلَى الصَّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ، قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى الصَّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ، قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن كَاثَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِيدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة ٢: ١٨٤ - ١٨٥] فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨١٣ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٨١٤ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٨١٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٦٤] الصيام: ٤١ (١) رسم في الأصل على دبلغ، علامة دح،، وبهامشه في: دعــ: ويبلغ وما الله أعلم،، وعليها علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «بعذر» علامة عـ وبهامشه في ح «بقدر» وفي ق وش «وبلغ منه والله أعلم»، ورسم في ق على «بعذر ذلك من العبد» علامة عـ

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل بين السطرين بقلم آخر، اسم الجلالة، يعني: وقد أرخص الله للمسافر.

فَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. وَهُوَ الْأَمُّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١).

١٠٦٥ ـ النَّذْرُ (٢) فِي الصِّيامِ، وَالصِّيامِ عَنِ الْمَيِّتِ [ن: ١٧]

١٠٦٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرِ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

١٠٦٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ مِثْلُ ذٰلِكَ.

١٠٦٨ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: (٣) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوفَى ذٰلِكَ عَنْهُ مِنْ مَاكَ وَعَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (٤)، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (٤)، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ النُّذُورِ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةٍ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذٰلِكَ فِي تُلُثِهِ وَعَيْرِهَا، كَهَيْئَةٍ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذٰلِكَ فِي تُلُثِهِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: عندناء. يعني وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨١٧ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[1.70]</sup> 

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ز: النذور»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>١٠٦٦] الصيام: ٢٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٦٨] الصيام: ٢٤ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكًا يقول»، وفي رواية عنده «قال مالك». وفي ق «وقال مالك».

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل والرقبة، بدل الصدقة.

خَاصَّةً، دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لَأَخْرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ لهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنُ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ [ش: ١٢] مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ، أَخَّرَ لهٰذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ (١).

١٠٦٩ .. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟.

فَيَقُولُ: لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٢).

# ١٠٧٠ ـ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

١٠٧١ ــ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ (٢)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>١) ش «ليس له ذلك»،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٣ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٦٩] الصيام: ٤٣

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «بلغ مقابلة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٣٥ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۷۱] الصيام: ٤٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: خالد بن اسلم،، وبهامشه ايضًا: دسقط خالد بن اسلم ليحيى وابن بكير وأبو مصعب، وصح لابن وهب، وفي ق دخالد بن اسلم، وعليها علامة حـــ

قَالَ (١) عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.

١٠٧٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَ اللّهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

۱۰۷۳ \_ مَالِكٌ<sup>(۲)</sup>، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ<sup>(۲)</sup> مُتَتَابِعًا، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضِ، أَوْ فِي سَفَرٍ<sup>(3)</sup>.

١٠٧٤ \_ مَالِكٌ، [ق: ١٤٩] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ

وَقَالَ الْأَخَرُ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ.

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «فقال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ، وقد اجتهدنا، أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت، الزرقائي ٢٤٨: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦٩ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٦ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٣] الصيام: ٤٤ب

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ق ويصوم قضاء رمضان،

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ»، وكتب في جنبه «إلى». وبهامشه أيضًا «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله»، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٩ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٤] الصيام: ٢٦

لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلاَ أَيَّهُمَا قَالَ: لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ (١).

١٠٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ السَّتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (٢).

١٠٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءُ لِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ لَسُعْلَا، وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.

١٠٧٧ \_ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ:(٢) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ

<sup>(</sup>١) بِهامش ق دقال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وابو هريرة يقول: يفرق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني ٢٤٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨١٨ في الصيام؛ والشيباني،٣٦٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٥] الصيام: ٤٧

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وقضاء، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ذرعه القيء»: اي غلبه وسبقه، الزرقاني ٢٥٠٠: «من استقاء» اي: تكلف القيء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢١ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦٩ب في الصيام؛ والشيباني، ٢٥٩ في الصيام؛ وشرح معاني الآثار، ٢٤١ عن طريق أبي بكرة عن روح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٦] الصيام: ٤٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووان يواتر، اي: يتابعه، الزرقاني ٢٥٠٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٢٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٧] الصيام: ١٤٨

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: قال مالك فيمن فرّق،

رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذٰلِكَ مُجْذِيٌّ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذٰلِكَ (١) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.

١٠٧٨ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسَمَعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْم مَكَانَهُ (٢).

١٠٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ [ف: ٩٨] صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ<sup>(٣)</sup> يَقْطَعُهَا؟.

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (1)، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.

قَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

<sup>(</sup>١) في ق دواحب إليَّه، وعندها في نسخة خ كما ههنا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٣ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۷۸] الصيام: ۸۸ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هذه المسالة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله». ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٤ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٧٩] الصيام: ٤٩

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ»، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح»، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقطعها، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.

١٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ<sup>(١)</sup> يُصَامُ مُتَتَابِعًا.

١٠٨١ ـ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمِ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أَخْرَى، وَهِي دُونَ الْأُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذٰلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ:(٢) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلَاتِهَا؟

قَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتُهُ<sup>(٣)</sup> فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (٤).

١٠٨٢ ـ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟

<sup>[</sup>۱۰۸۰] الصيام: ۱٤٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: أن، يعني: أن يصام.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸۱] الصيام: ٤٩ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش دفسئل مالك».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: دفى وقت يمكن أن يكون حيضًا».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على دولتصم، علامة دهم، ورمز عليها بالتصحيح.

وبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة ج، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم»، وفي نسخة غ عند ق «وتصم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دمن دم عبيط، أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني ٢٥١:٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٢٥ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٨٢] الصيام: ٤٩ت

فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (١). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (٢) [ش: ٩٣].

# ١٠٨٣ \_ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

٣٢٠/١٠٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَالِيُّ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوَّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (٢) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْضِيا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ».

١٠٨٥ \_ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه»، يعني أسلم فيه وبهامش الأصل أيضًا: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸٤] الصيام: ٥٠

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دص: ابنة، وبهامشه ابضًا: «تعنى حزمًا ونفوذًا، وجراة على الكلام مبادرة إلى البحث والسؤال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وكانت بنت أبيها» أي: في المسارعة في الخير، فهو غاية في مدحها لها، الزرقاني ٢٠٢٢؛ «وبدرتني بالكلام» أي: سبقتني؛ «فأهدي إليهما طعام» أي: شأة كما في رواية الإمام أحمد، الزرقاني ٢٠٢٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٢٧ في الصيام؛ والحدثاني،٤٧١ في الصيام؛ والشيباني،٣٦٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸۰] الصيام: ۱۵۰

أَوْ سَاهِيًا (١)، فِي صِيَامِ تَطَوَّع، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (٢) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلاَ يُغْطِرْهُ (٣). وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْنٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، [ق: ١٩٠] وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنِّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةٍ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا عَنْ حَدَثٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.

١٠٨٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (1) شَيْء مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْتَّالُ فِي النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَوْمِهِ وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَوْمِهِ مَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَوْمِهِ مَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَوْمِهِ مَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (9).

لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ لهذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ مِنْ أَمْرِ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا مُن اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا مُن اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُم النَّيْطُ الْأَيْنَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ اللَّهَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) ق «ساهيا أو ناسيا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «همه: صيام يومه، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «ولا يفطره» علامة هـ، وفي نسخة عنده «ولا يفطر». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٨ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٢٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٨٦] الصيام: ٥٠ب

<sup>(</sup>٤) في ق، وبهامش الأصل في هد: لا ينبغي للرجل أن يدخل في، يعني بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «سبوعه»، وعليها علامة التصحيح.

ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِتُوا ٱلْقِيَامَ إِلَى ٱلْتَلِّ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧]. فَعَلَيْهِ إِثْمَامُ الصِّيَام (١)، كَمَا قَالَ اللَّهُ(٢).

﴿ وَأَتِتُوا اَلْحَجَّ وَالْمُرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَهَلً بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ يَتُرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ يَخْلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ.

وَكُلُّ أَحَدٍ نَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا نَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

## ١٠٨٧ \_ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

۱۰۸۸ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْبِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَقْتَدِي

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى نُلِكَ وَاجِبًا. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدًّا بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (٤) ﷺ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «عـ: إلى الليل»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في ق «وقال: واتموا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] موإذا أملّ، أي: بالحج، الزرقاني ٢٠٤٠٢؛ محتى يتم سبوعه، أي: اشواطه السبعة، الزرقاني ٢٠٤٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣١ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸۸] الصيام: ٥١

<sup>(</sup>٣) ش مواحب إلي،

<sup>(</sup>٤) ق دالنبي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فكان يفتدي» أي: يطعم عن كل يوم مسكينا، الزرقاني ٢٥٥٥٢.

١٠٨٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟

فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدًّ النَّبِيِّ ﷺ.

١٠٩٠ ـ قَالَ مَالِكُ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللّهُ: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم (١) مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة ٢: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم (١) مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة ٢: ١٨٤ ـ ١٨٥]. وَيَرَوْنَ نُلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

١٠٩١ ـ مَالِكُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، [ش: ٦٣] (٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدَّا مِنْ جِنْطَةٍ (٣). وَعَلَيْهِ مَعَ نٰلِكَ الْقَضَاءُ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨١٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٨٩] الصيام: ٥٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٧ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ في الصيام؛ والشافعي، ١١٣٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٩٠] الصيام: ١٥٢

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في: «هـ: منكم». وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضًا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٨ في الصيام؛ والحنثاني، ١٤٦٧ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٩١] الصيام: ٥٣

<sup>(</sup>٢) سقط من ش عدة أوراق.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «أشهب: مُدًّا ونصفًا في غير الفريضة».

١٠٩٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بِلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذٰلِكَ.

# ١٠٩٣ \_ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ(١)

٣٢١/١٠٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمٰنِ؛ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: (٢) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَبْدِ الصِّيامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

# ١٠٩٥ ـ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

١٠٩٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ [ق: ١٠٠] أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١١ في الصيام؛ والحنثاني، ٢٧٥ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[1.47]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: رمضان، بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.

<sup>[</sup>١٠٩٤] الصيام: ٤٥

<sup>(</sup>٢) في ق «أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف».

<sup>(</sup>٣) «يقول»، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فما استطيع اصومه حتي ياتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني ٢٥٨:٢٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: وقال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي الله الانها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أنخلناه في المسند، وبالله التوفيق،

وهو حديث موقوف أنخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٤ في الصيام؛ والحنثاني، ٤٧٣ في الصيام؛ والشافعي، ٨٢٨؛ وأبو داود، ٢٣٩٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٠٩٦] الصيام: ٥٥

الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (١) بِهِ صِيَامَ (٢) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، وَلاَ يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا، بَاْسًا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَهٰذَا الْأُمَّرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

## ١٠٩٧ \_ جَامِعُ الصِّيَامِ

٣٢٢/١٠٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضِيَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ [ف: ١٠٠] أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ.

وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكُمّلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَعْبَانَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: نُدِي ه، وبهامشه أيضًا نَوَى الحمد وأبي عيسى،.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى». [معاني الكلمات] «جاء الثبت» أي: الثقة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٣٦ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۹۸] الصيام: ٥٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح، عـ: صيام».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٠ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٦ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٤٨٠ في م٦ ص٧٠٠ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٦٠٩ في م٦ ص١٠٣ عيسى، وفي، ٢٦٠٩ في م٦ =

٣٢٣/١٠٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلاَ يَرْفَتُ (١)، وَلاَ يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُقٌ قَاتَلَهُ، أَقْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ،

٣٢٤/١١٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ<sup>(٢)</sup> فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَطْيَب. فَالصِّيامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

<sup>=</sup> ص٢٤٢ عن طريق روح؛ والبخاري،١٩٦٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الصيام: ١٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٤٣٤٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٣٦٤٨ في م م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٢٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۹۹] الصيام: ۷۷

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وكسرها. وكتب عليها «معاء وبهامشه في: «ح: يَرْفُثُ»، بضم الفاء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضًا «طاهر وأبو علي يرفِث بكسر الفاء عن ابن سراج».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فلا يرفث» أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، الزرقاني ٢٦٢:٢؛ «ولا يجهل» أي: لا يفعل فعل الجهال صياح وسفه وسخرية، الزرقاني ٢٦٣:٢؛ «الصيام جنة» أي: وقاية وسترة من المعاصى، الزرقاني ٢٦٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٨٥٣ في الصيام؛ والحدثاني،١٤٨٠ في الصيام؛ وابن حنبل،٩٩٩ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق إسحاق؛ وأبو داود،٢٣٦٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي،٣٤٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۰۰] الصيام: ۸۸

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «لَخَلُوف، بالفتح لعبيد الله، هو تغيير طعم الغم وريحه لتأخر الطعام عنه».

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرَةِ<sup>(۱)</sup> أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ<sup>(۲)</sup> مِائَةٍ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي<sup>(۲)</sup>. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

١١٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتُحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

١١٠٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِي أَوَّلِهِ وَلاَ فِي آخِرِهِ (٤). وَلَمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم على تاء العشرة رمز هذه.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل على سبع «تسع».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في رواية دع: فإنه، أي فإنه لي بدل: فهو لي.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] واخلوف فم الصائم، أي: تغيير رائحة فمه لخلو المعدة بترك الأكل، الزرقاني ٢٦٤:٢؛ وفالصيام لي وأنا أجزي به، أي: أن الصيام لا يعلم مقدار ثواب عامله إلا الله، الزرقاني ٢٦٠:٢؛ وإنما يذر، أي: يترك، الزرقاني ٢٠٥٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبن بكير: قال الله عز وجل: إنما يذر طعامه. وقال البرقي: خلوف فم الصائم يعني تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام»، مسند الموطأ صفحة ١٩٨٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٥٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨١ في الصيام؛ وابن حنبل، ١٠٧٠ في م٢ ص٤١٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠ في م٢ ص١٥٥ عن طريق روح؛ والبخاري، ١٨٩٤ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٣٤٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۰۱] الصيام: ٥٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وصفدت الشياطين، أي: شدت بالأغلال، الزرقاني ٢٦٨:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٥٥٥ في الصيام؛ والحدثاني،٤٨٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۰۲] الصيام: ٦٠

<sup>(</sup>٤) كتب في الأصل بين السطرين: «قال». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٥٦ في الصيام، عن مالك به.

أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذٰلِكَ، وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ.

١١٠٣ ـ وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذٰلِكَ، وَيَخَافُونَ يَبْلُغْنِي ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذٰلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذٰلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (١) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذٰلِكَ.

١١٠٤ ـ وَقَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ (٢). وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ (٣) أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ. وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.

١١٠٥ ـ تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (٤).

<sup>[</sup>١١٠٣] الصيام: ١٦٠

<sup>(</sup>١) في ق دعند أحد من أهل العلم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أهل الجهالة وال جفاء، أي: الغلظة والفظاظة، الزرقائي ٢٧١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٨٥٧ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۰٤] الصيام: ٦٠ب

<sup>(</sup>Y) في الأصل كتابة على «حسن» ولم أتمكن من قراءته.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قيل: هو محمد بن المنكدر، وقيل: إنه صفوان بن سليم» وبهامش ق «قيل: أن الرجل الذي كان يتحرى صيام يوم الجمعة محمد بن المنكدر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٥٨ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[11.0]</sup> 

<sup>(</sup>٤) ق في رواية خ «تم كتاب الصيام، يتلوه كتاب الاعتكاف، بالرغم من هذا التصريح نجد في ق مباشرة «ما جاء في ليلة القدر» ثم يأتي ذكر الاعتكاف.

### ١١٠٦ \_ إن: ١٠١] كِتَابُ الاغتِكَافِ

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

#### ١١٠٧ \_ [ق: ٥٩٠] ذِكْرُ الإِعْتِكَافِ

٣٢٥/١١٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمْرَةَ بِنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (١).

<sup>[</sup>۱۱۰۸] الاعتكاف: ١

<sup>(</sup>١) حوق في الأصل على «وكان» وعلى «الإنسان»، وبهامشه «ابن وضاح: وكان لا يدخل البيت من كلام ابن شهاب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ويدني إليّ أي: يقرب؛ وفارجُله أي: أمشط شعره وأنظفه الزرقاني ٢٧٣:٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٧ في الصيام؛ وابن حنبل، ٣٤٧٧ في م٦ ص١٠٤ عن طريق أبي سلمة، وفي، ٢٥٥٢٣ في م٦ ص١٨١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٣٠٤ في م٦ ص٢٦٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، المقدمة: ٨٨٠٧؛ ومسلم، الحيض: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٤٦٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٤٠٨ في الصوم عن طريق أبي مصعب المديني؛ وابن حبان، ٣٦٧٧ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ٤٦، كلهم عن مالك به.

١١٠٩ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ [ن: ١٠٠]، لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي. لاَ تَقِفُ.

المَّعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلاَ يَخْرُجُ لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا. وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا. وَلاَ يُخْرُجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَكْرِيضٍ، وَالصَّلاَةُ عَلَى لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِذِ وَاتَّبَاعُهَا.

١١١١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (١)، إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

١١١٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَالَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفِ؟

[١١٠٩] الاعتكاف: ٢

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦١ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٤٧ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

[۱۱۱۰] الاعتكاف: ١٢

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٦٣ في الصيام، عن مالك به.

[۱۱۱۱] الاعتكاف: ٢ب

(١) في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ»، وبهامشه «البيوت».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٦٤ في الصيام، عن مالك به.

[١١١٢] الاعتكاف: ٣

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٦٢ في الصيام؛ والحدثاني،٤٤٧ في الاعتكاف؛ والشيباني،٢٤٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ: نَعَمْ. لا بَأْسَ بِذٰلِكَ.

١١١٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ احْتِلاَفَ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الإِعْتِكَافُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الإِعْتِكَافُ فِي الْمُسَاجِدِ الَّتِي لاَ يُجَمَّعُ (١) فِيهَا، إِلاَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لاَ تَجَمَّعُ فِيهِ الْبَي الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِد تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلاَ يَجِبُ (٢) عَلَى صَاحِبِهِ إِثْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِد سُواهُ، فَإِنِّي لاَ أَرَى بَأْسًا بِالإعْتِكَافِ فِيهِ. لاِنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا يُحِبُ (٢) مَنْ إِلا عُتِكَافِ فِيهِ. لاِنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا اللهُ الْمُسَاجِدَ كُلُّهَا. وَلَمْ يُخْصِصُ (٣) شَيْئًا مِنْهَا.

١١١٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَاكَ<sup>(٤)</sup> جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لاَ تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.

١١١٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

<sup>[</sup>۱۱۱۳] الاعتكاف: ١٢

<sup>(</sup>١) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الجيم وفتح الميم وبفتح الجيم وتشديد الميم.

<sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «لم يُخْصُص» و «لم يُخْصِص». [معاني الكلمات] «يجمّع فيه» أي: يصلى فيه الجمعة، الزرقاني ٢٧٥:٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ٨٧١ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۱٤] الاعتكاف: ٣ب

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل «هُنالك» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>۱۱۱۰] الاعتكاف: ٣ت

الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاقُهُ فِي رَحْبَةٍ(١) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ<sup>(٢)</sup> فِيهِ، إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيتُ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلاَ فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.

١١١٦ ـ قَالَ يَحْيَى (٢)، قَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ لِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.

١١١٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التُّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) ضبطت الكلمة وأخواتها في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وسكونها، وكتب عليها ومعًاء.

<sup>(</sup>٢) ق دفيبيت، رعندها في نسخة ع ديبيت،

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «خبارُه» أي: خيمته، الزرقاني ٢٠٦٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٢ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١١٦] الاعتكاف: ٣٠

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل «يحيى» بين خ وخ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٨٦٦ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١١٧] الاعتكاف: ٣ج

وَ<sup>(۱)</sup> لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا، أَنْ (٢) يَأْمُرَ بِذٰلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.

١١١٨ ـ قَالَ يَحْيَى، وَ(٢) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الإعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الإعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلَةِ، وَالصَّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، [ف: ١٠٣] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، [ف: ١٠٣] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ فِي اللهَ عَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ إِلَى مَنْ السَّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذٰلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلاَ يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ [ق: ٥٠ ـ ب] رَسُولُ اللّهِ عَيْلِةً. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الإعْتِكَافِ.

١١١٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ هَالِكٌ: وَالاِعْتِكَافُ، وَالْجُوارُ سَوَاءٌ. وَالاِعْتِكَافُ وَالْجُوارُ سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في دست قال مالك، يعني قال مالك: ولا بأس.

<sup>(</sup>٢) ق داو أن، وعلى داو، ضبة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبضيعته، اي: بستانه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥٦٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري،٨٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۱۸] الاعتكاف: ٣ح

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على الواو علامة «خ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٨٦٧ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١١٩] الاعتكاف: ٣خ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٨٦٨ في الصيام، عن مالك به.

# ١١٢٠ ـ مَا لاَ يَجُوزُ الإِعْتِكَافُ إِلاَّ بِهِ

المبد الله بْنِ عُمَرَ، قَالاً: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيامٍ. يَقُولُ<sup>(١)</sup> اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالاً: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيامٍ. يَقُولُ<sup>(١)</sup> اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْرِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْرِ الْمُسْتِدِدِ مَنَ الْفَيْرُولُونَ فِي الْمَسْتِدِدِ مِنَ الْفَيْرُولُونَ فِي الْمَسْتِدِدِ مَنَ الْفَيْرُولُونَ فِي الْمَسْتِدِدِ مَنَ الْفَيْرُولُونَ فِي الْمَسْتِدِدِ مِنَ اللهُ الإعْتِكَافَ مَعَ الصِيامِ.

١١٢٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَٰلِكَ، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَام.

## ١١٢٣ - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ(٢)

١١٢٤ ـ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَدْهَبُ<sup>(٦)</sup> لِحَاجَتِهِ<sup>(٤)</sup> تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ<sup>(٥)</sup>، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

[1177]

<sup>[</sup>۱۱۲۱] الاعتكاف: ٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «لقول الله» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٣ في الصيام، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق دقال ابن وضاح، قال يحيى من ههنا إلى آخر باب الاعتكاف، والسطر الثاني من كلام لم يظهر بالتصوير بسبب التجليد ولعله: لم أسمع من مالك.

<sup>[</sup>۱۱۲٤] الاعتكاف: ٥

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «يخرج لأحمد».

 <sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «لحاجته» علامة «ع». وبهامشه في «ط: إلى حاجته» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(°)</sup> ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بسكون العين وفتح اللام، وفتح العين وتشديد اللام. وكتب عليها «مدًا»

۱۱۲٥ - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادِ، عَنْ] (١) مَالِكِ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (٢) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.

١١٢٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذَٰلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ.

#### ١١٢٧ \_ قَضَاءُ الإعْتِكَافِ

٣٢٦/١١٢٨ ـ مَالِكٌ<sup>(٣)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا (٤)، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هٰذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ،

<sup>=</sup> وبهامشه أيضًا، دح: معلَّقة،

وبهامشه أيضًا: «لأحمد بعين معجمة، ولابن ح بالمهملة، وهو الصواب وعليه فسَّره أبو عمره. وفي ق «مُعَلَّقَةِ».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٨ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٢٥] الاعتكاف: ٦

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة عند الأصل.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وخ: في، يعنى: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٥٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ١٤٤٨ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۲۸] الاعتكاف: ٧

<sup>(</sup>٣) في ق دوحدثني يحيى عن زياد عن مالك،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح: رسول الله،.

وَخِبَاءُ زَيْنَبَ<sup>(١)</sup>. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ٱلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ<sup>(٢)</sup>.

الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ. الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لاَ يَجِبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ<sup>(1)</sup>. إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ [ف: ١٠٤] يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ (°).

<sup>(</sup>١) كرر الناسخ جملة «فلما رآها» إلى قوله: «وزينب»، وهذا سهو قلم. وفي ق «فقيل له هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب».

<sup>(</sup>٢) وبهامش ق مخرج البخاري حديث ابن شهاب عن عمرة أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف من طريق مالك كالذي روى في هذا الكتاب، وخرجه عن غير طريق مالك مسندا عن عمرة، عن عائشة، وخرجه مسلم مسندا عن عمرة عن عائشة،

<sup>[</sup>معانى الكلمات] والبرُّ تقولون بهن، أي: أتظنون بهن البر، الزرقاني ٢٨١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٦ في الصيام؛ والبخاري، ٢٠٣٤ في الاعتكاف عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۲۹] الاعتكاف: ١٧

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم».

<sup>(</sup>٤) في ق دعكوفة،

<sup>(°)</sup> رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـه ثم كتب على شوال علامة عـ و «إلى، توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل.

٣٢٧/١٦٣٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْإِعْتِكَافِ، وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْإِعْتِكَاف، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعًا.

اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ وَالَ مَالِكُ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا عُتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولاَ تُأَخِّرُ ذَٰلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَٰلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَجِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلاَ تُؤَخِّرُ ذَٰلِكَ.

٣٢٨/١١٣٢ ـ مَالِكٌ<sup>(١)</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهُبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

١١٣٣ \_ قَالَ ذِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ،

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ٨٧٧ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۳۰] الاعتكاف: ٧ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٨ في الصيام، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۲۱] الاعتكاف: ٧ت

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفتبني على ما مضي، أي: تتم، الزرقاني ١٨٢:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٩ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۲۲] الاعتكاف: ٨

<sup>(</sup>١) في ق «وحدثني زياد، عن مالك».

<sup>[</sup>۱۱۲۲] الاعتكاف: ١٨

وَلا مَعَ غَيْرِهِمَا<sup>(١)</sup>.

# ١١٣٤ ـ النِّكَاحُ فِي الإِعْتِكَافِ

١١٣٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا، تُنْكَحُ (٢) نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا، تُنْكَحُ (٢) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.

قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (٢) بالنَّهَارِ.

١١٣٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: (٤) وَلاَ يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (٥) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلاَ غَيْرِهَا.

قَالَ ذِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيامِهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهت غيرهاء.

<sup>[</sup>۱۱۳۰] الاعتكاف: ٨ب

<sup>(</sup>٢) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «منهن»، وفي ق «منهن بالنهار».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ونكاح الملك، أي: العقد؛ والمسيس، أي: الجماع، الزرقاني ٢٨٤:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٨ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٢٦] الاعتكاف: ٨ت

<sup>(</sup>٤) في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «أهله».

وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ.

[وَالْمُعْتَكِفُ] (١) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلاَ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.

قَالَ ذِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْدِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.

١١٣٧ \_ كَمُلَ كِتَابُ الْأَعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٨٨٢ في الصيام، عن مالك به.

### ١١٣٨ - [ق: ١٥٠] كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْر

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

٣٢٩/١٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ق: ٥٠ ـ ب] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ق: ٥٠ ـ ب] أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ (٢) مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (٣) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ: وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (٣) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ:

<sup>[</sup>١١٣٩] ليلة القدر: ٩

<sup>(</sup>١) في طرة الأصل: «إثبات الياء في الهادي، يعني: يزيد بن عبدالله بن الهادي وفي الأصل «زيد» وفي ق: يزيد، وهو الصواب ولذلك أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: الوُسَطَ، الوَسَطَ، الوُسُط، وعليها علامة التصحيح على الأول، وكذلك على الآخِر.

وبهامش الاصل ايضًا في ج «هكذا وقع في كتابه مقيدًا بضم الواو والسين. جن ويحتمل عندي أن يكون جمع واسط. قال صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرته. قال أبو عبيد: وسط البيوت يسطها إذا نزل وسطهم. واسم الفاعل من ذلك واسط، ويقول جمعه وسط كبازل وبُزل، ونازل ونُزل. وأما الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أن يكون جمع أوسط. والذي قيد بضم الواو وفتم السين جمم وسطى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صبحها». وفي طرته في دع: صُبِّحَتِها، طرحه ابن وضاح، صبيحها لأحمد بن مطرف».

«مَنْ كَانَ [ف: ١٠١] اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ (١) هٰذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا.

وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا(٢) فِي مَاءٍ، وَطِينٍ. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ<sup>(٣)</sup> السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحُدَى انْصَرَفَ وَعَلَى جَبِينِهِ (٤) وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

٣٣٠/١١٤٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: ١٤] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «أريتُ».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل على «صبحها» رمز «عـ»، وفي نسخة عنده «صبحتها» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «صبيحتها» هنا، وفي أختها في آخر الحديث.

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «أمطرت أي سالت، ومطرت قطرت. قاله أبو عمر الشيباني، قلت، وقال غيره: مطرت وأمطرت بمعنى».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ع: جبهته»، بدل جبينه وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووكان المسجد على عريش، أي: أنه كان مظللا بالخوص والجريد، الزرقاني ٢٠٨٢؛ وثم انسيتهاء أي: نسي علم تعيينها تلك السنة، الزرقاني ٢٠٤٢؟؛ وفوكف المسجدء أي: سال ماء المطر من سقفه، الزرقاني ٢٠٨٧:

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٠ في الاعتكاف؛ والشيباني، ٢٠٢ في الصيام؛ والبخاري، ٢٠٢٧ في الاعتكاف عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٠٩٥ في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٨٧ في رمضان عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٣٦٧٣ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٥٥ كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>١١٤٠] ليلة القدر: ١٠

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

٣٣١/١١٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

٣٣٢/١١٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَانَ بُن أُنَيْسِ الْجُهَنِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ. فَمُرْنِي لَيْلَةً (١) أَنْزِلُ (٢) لَهَا.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ (٢)».

٣٣٣/١١٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٨٨ في الصيام؛ والشيباني،٣٧٥ في الصيام؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٨٨٨ في الصيام؛ ومسلم،الصيام: ٢٠٦ عن طريق وابن حنبل،٢٠٦ في من طريق القعنبي؛ والقابسي،٢٨٣، كلهم عن مالك به.

#### [١١٤٢] ليلة القدر: ١٢

 <sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥١ في الاعتكاف؛
 والشيباني، ٣٧٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٤١] ليلة القدر: ١١

<sup>(</sup>١) في ق وفي الأصل «ليلة» وعند الأصل في نسخة «ت: بليلة».

<sup>(</sup>٢) «أنزل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وإسكانها.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هذا الحديث مقطوع لم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس». [معاني الكلمات] «شاسع الدار» أي: بعيدها، الزرقاني ٢٨٩:٢٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٦ في الصيام؛ والحدثاني، ١٥١ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٤٣] ليلة القدر: ١٣

قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ (٢) هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي (٢) رَمَضَانَ. حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتُ (٤). فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالنَّامِسُةِ، وَالْخَامِسَةِ».

٣٣٤/١١٤٤ ـ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (٥) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. وَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

٣٣٥/١١٤٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ. فَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دش: عليهم، وكذلك في ش «عليهم».

<sup>(</sup>٢) بهامش األصل في وح: رأيتُ، وفي ق، في رواية خ: ورأيت،

<sup>(</sup>٣) في الأصل على دفي، علامة هـ وبهامشه في رواية ع دمن».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: أي أبهمت. ورمز في الأصل على وفرفعت، علامة ه...

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتلاحى رجلان، أي: تنازع وتخاصم؛ وفرفعت، أي رفع بيانها أو علم تعيينها من قبلي، الزرقاني ٢٨٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٥١٠ في الاعتكاف؛ والقابسي، ١٤٥٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٤٤] ليلة القدر: ١٤

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «تواطَّت».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «قد تواطات» أي: توافقت؛ «متحريها» أي: طالبها، الزرقاني ٢٩١٠٠. [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في المنام في السبع الأواخر من رمضان.

وفيها: على السبع الأواخر فمن كان متحريها.

وفي رواية ابن عنير: أروا ليلة القدر،، مسند الموطأ صفحة ٢٣٧.

<sup>[</sup>التحريج] اخرجه القابسي، ٢١٠، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٤٥] ليلة القدر: ١٥

تَقَاصَرَ<sup>(١)</sup> أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ<sup>(٢)</sup>، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ<sup>(٣)</sup>.

١١٤٦ \_ مَالِكٌ<sup>(٤)</sup>؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.

١١٤٧ ـ تَمَّ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، والْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وآلِهِ (٥).

بهامش ق: مقال أبو عمر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي ذكرها مالك ولم يذكرها أحد غيره. والثانى قوله ﷺ: إنى أنسى أو أنسى لأسنن.

والثالث قوله ﷺ: إذا انشات بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة.

والرابع: الحديث الذي ذكره في الجامع: أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله ﷺ حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال: أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. نقله أبو بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية.

[معاني الكلمات] وتقاصر أعمار أمته إذ هي: ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك، الزرقاني ٢٩٢:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٥٤ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

#### [١١٤٦] ليلة القدر: ١٦

(٤) بهامش الأصل، في «ذر: وحدثني عن مالك».

[معاني الكلمات] «فقد أخذ بحظه منها» أي: نصيبه من ثوابها، الزرقاني ٢٩٣٢٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٠٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٢٠ في

الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

#### [1187]

(٥) ش «تم كتاب ليلة القدر بحمد الله وعونه».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ، ت: تصاغره.

<sup>(</sup>٢) كلمة «عمر» لم تظهر في ق في التصوير.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «وهذا آخر أحاديث الأربعة التي لا تحفظ لغير مالك» وبهامشه أيضًا: «رواه القعنبي والشافعي [وابن] وهب، وابن القاسم، وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله. وهو حديث مالك محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر».

### ١١٤٨ ـ [ن: ١٠٤] [ن: ١٥٢] كِتَابُ الْحَجِّ

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

### ١١٤٩ ـ الْغَسْلُ لِلْإِهْلاَلِ

٣٣٦/١١٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشَمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ».

١١٥١ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ

<sup>[</sup>١١٥٠] الحج: ١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالبيداء» هي: بطرف ذي الحليفة؛ «ثم لتهل» أي: تحرم وتلبي، الزرقاني ٢٩٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٠ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٣ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٣ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٠ في الحج؛ وابن حنبل،٢٧١٢ في م١ ص٣٦٩ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي،٤٥ عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ مهدي، وفي،٤٨٣، كلهم عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي،٢٨٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٥١] الحج: ٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٣١ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ [ف: ١٠٥] وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهلًّ.

١١٥٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

### ١١٥٣ \_ غُسْلُ الْمُحْرِم

٣٣٧/١٥٤ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبُواءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ:(٢) يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَدُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.

قَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟

فَقُلْتُ: (٢) أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ (٤) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ [ق: ٥٢ - ب] يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٢ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٣ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٥٢] الحج: ٢

<sup>[</sup>١١٥٤] الحج: ٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في وذ: ذكر نافع في إسناد هذا الحديث خطأ، وغلط من يحيى، وقد أدركه عليه ابن وضاح وغيره، وبهامش ق وقال ابن وضاح: إدخال نافع في هذا الحديث خطأ، وأمر بطرحه،.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: بن عباس، يعني عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دهم، ح: له، يعنى فقلت له.

<sup>(</sup>٤) ش «أرسلني عبدالله بن عباس».

قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي [ش: ٥٠] رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَفْعَلُ.

٥٩١٠ ـ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةً (١)، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَضُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبُ (٢) عَلَى رَأْسِي.

#### [١١٥٥] الحج: ٥

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «بين القرنين» هما: الخشبتان القائمان على رأس البئر، الزرقاني ٢٠١٠؛ وبال أبواء» هو: جبل قرب مكة.

<sup>[</sup>الغاشقي] قال الجوهري: «القرنان عمودا البئر، والحجران اللذان يقوم عليهما السقاء، وهما حجران مشرفان على الحوض»، مسند الموطأ صفحة ١٣٤ سـ ١٣٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٠ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٤ في المناسك؛ والشيباني،٢٣٥ في م٥ المناسك؛ والشيباني،٢٠٤ في الحج؛ والشافعي،٥٣٦؛ وابن حنبل،٢٣٥٩ في م٥ ص٤١٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري،١٨٤ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم المناسك: ٩١ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي،٥٣٦٠ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،١٨٤٠ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن ماجه،٢٩٦٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبن حبان،٢٩٤٨ في مه عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٧٩٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «منية، ابنة غزوان أمة، وأمية أبوه قاله ع». وقد قيل: «إن أمه: منية بنت جابر. وقيل: منية بنت الحارث بن جابر، فهي عمة عتبة بن غزوان على هذا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «أصل ذر: أأصبب» وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضًا: «أصب على الاستفتاء والسؤال، وهو أظهر، بدليل قول الآخر له: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتنى صببت».

فَقَالَ لَهُ(١) يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ.

فَقَالَ لَهُ<sup>(۲)</sup> عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَتًا.

٣٣٨/١١٥٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ التَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ يَدُخُلُ مِنَ التَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، حَتَّى يَعْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى (٣). وَيَاْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا.

١١٥٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلاَّ مِنِ احْتِلاَمٍ.

[معاني الكلمات] «اتريد ان تجعلها بي؟» اي: تجعلني افتيك وتنصي الفتيا عن نفسك، الزرقاني ٢٠٣٠٠؛ وشعثا، لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار، الزرقاني ٢٠٣٠٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٤ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٨٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

#### [١١٥٦] الحج: ٦

(٣) بهامش الأصل: «طوَى منون على فعل، قيده أبو علي البغدادي في المقصور والممدود له». وبهامش ق «طوَى بالفتح رواية الشيخ».

[معاني الكلمات] وبذي طوى، هو: واد بقرب مكة، الزرقاني ٢٠٤٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٥ في المناسك؛ والشيباني،٢٧٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

#### [۱۱۵۷] الحج: ۷

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٣٦ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٦ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٦ في المناسك؛ والشيباني،٤١٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم على «له، علامة «عـه وفي ش «فقال يعلي».

<sup>(</sup>Y) في ق وش «فقال عمر بن الخطاب».

١١٥٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَاْسَ أَنْ يَعْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.

## ۱۱۰۹ ـ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ<sup>(۱)</sup> الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَام

٣٣٩/١١٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ. إِلاَّ أَحَدٌ (٢) لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

وَلاَ تَلْبَسُوا<sup>(۱)</sup> مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ<sup>(٤)</sup>» [ف: ١٠٦].

<sup>[</sup>١١٥٨] الحج: ١٧

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره! «التغث» أي: الوسخ، الزرقاني ۲۰۵:۲.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٦٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[1101]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: لباس» بدل «لبس».

<sup>[</sup>١١٦٠] الحج: ٨

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: أحدًاء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «يلبس». وفي ش «ولا يلبسوا».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «الورس نبات باليمن، صبغة بين الصفرة والحمرة».

۱۱۲۱ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (١) لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (٢) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهٰذَا. وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُقَيْنِ.

#### [١١٦١] الحج: ١٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البرانس، جمع برنس وهو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني ٢٠٢٠؛ «الورس» هو: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، الزرقاني ٢٠٨٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٩ في المناسك؛ والشيباني،٢٢٤ في الحج؛ والشافعي،١٥٥؛ وابن حنبل،٨٠٠ في م٢ ص٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٤٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٣٠٨ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المناسك: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٦٦ في الحج عن طريق قتيبة، وفي،٤٣٢ في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه،٢٦٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي،٤٣٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان،٤٧٨ في مه عن طريق الحسين بن إدريس مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي،٥٠٨ عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي،٢١٩، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق وش دمن، بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) في ق في كلا الموضعين «سراويلا»، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلٌ، وهو أجوز، وقد قرىء بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٣٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

# ١١٦٢ ـ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

٣٤٠/١٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَالَمَ الْمُحْدِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَنَّ عَلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ الْمُحْدِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِنَّ عَفَرَانٍ، أَنْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

١٦٦٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هٰذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ [ق: ٥٣ - 1]

فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.

فَقَالَ عُمَرُ:<sup>(١)</sup> إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٧ في المناسك؛ والشيباني، ٢٣٦ في م٢ ص٦٦ المناسك؛ والشيباني، ٢٣٦ في الحج؛ والشافعي، ٤٥٠؛ وابن حنبل، ٢٣٦٠ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٥٨٥ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٦٦ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم؛ وابن ماجه، ٢٩٦٢ في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، ٢٩٦٤ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٢٧٨٧ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر، وفي، ٢٨٥٠ في مه عن طريق الحسين بن إدريس عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٦٢] الحج: ٩

<sup>[</sup>١١٦٤] الحج: ١٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «عـ، خ: بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب.

جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ<sup>(١)</sup> كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلاَ تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ [ش: ٩٦].

١١٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ<sup>(٢)</sup> أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ<sup>(٣)</sup>، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.

١١٦٦ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيلِهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (1)، أَوْ وَرْسٌ.

(۱) في ش دكان يلبس، بدون قد.

[معاني الكلمات] «هو مدر، الي: مغرة، الزرقاني ٢١٠:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصاعب الزهري،١٠٤١ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٧ في المناسك؛ والشيباني،٥٤٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١١٦٥] الحج: ١١

(٢) في دعت ابنة،

(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الشين وفتح الباء، وبفتح الشين وتشديد الباء،
 وكتب عليها «معا».

[معاني الكلمات] «المعصفرات المشبعات» هي: التي لا ينفض صبغها، الزرقاني

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٢ في المناسك؛ والحدثاني،٤٨٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١١٦٦] الحج: ١١١

(٤) ضبطت في الأصل «زعفران» على الوجهين بضم النون مع التنوين وبكسرها مع التنوين، وكذلك «ورس».

#### ١١٦٧ ـ لُبْسُ الْمُحْرِم الْمِنْطَقَةِ

١١٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِم.

١١٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (١) أَنَّهُ لَا بَاْسَ بِنْلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورَةً(٢). يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (٣) ذٰلِكَ.

### ١١٧٠ - تَخْمِيرُ الْمُحْرِم وَجْهَهُ

١١٧١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ

[1177]

[معاني الكلمات] «المنطقة» هي: ما يشد به الوسط، الزرقاني ٣١١:٢.

[١١٦٨] الحج: ١٢

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٥ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٠ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٣٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١١٦٩] الحج: ١٣

- (١) في ش لم ينكر «تحت ثيابه».
- (٢) بهامش الأصل في «ع: سيورا». وفي ق «سيورا» ورمز عليها علامة ع...
  - (٣) ش «ما سمعت في نلك».

[معاني الكلمات] سيورا، جمع سير من الجلد وهو الحزام، الزرقاني ٣١٢:٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٠ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

[١١٧١] الحج: ١٣

[معاني الكلمات] «بالعرج» هي: قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، الزرقاني ٣١٢:٢. =

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٨٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِيُّ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُعَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١١٧٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.

١١٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.

١١٧٤ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيَّا. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (١) الْعَمَلُ.

١١٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: الْمَوْآةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٤٧ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۷۲] الحج: ۱۳

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني،٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٧٣] الحج: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٨ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني،٥٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٧٤] الحج: ١١٤

<sup>(</sup>١) في ق، وبهامش الأصل في همن انقضى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٤٩ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٧٥] الحج: ١٥

<sup>(</sup>Y) في ش «لا تتنقب».

١١٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا تُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.

# ١١٧٧ ـ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ (٢)

٣٤١/١١٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

[١١٧٦] الصج: ١٦

(١) في ش «فاطمة بنت المنذر بن الزبير».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٠ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[1177]

(٢) بهامش الأصل في ددر: ترك الطيب في الحجه، وفي ق دما جاء في ترك الطيب في الحجه وفي ق أيضا دسقط عند ع، يعني قوله دما جاء، فيبقى العنوان: ترك الطيب في الحج.

[١١٧٨] الحج: ١٧

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩١ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩١ في المناسك؛ والشيباني،٤٩٦ في الحج عن المناسك؛ والشيباني،٤٩٦ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم المناسك: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٨٥ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو دارد،١٧٤ في المناسك عن طريق المعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن حبان،٣٧٦٦ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٨٦، كلهم عن مالك به.

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة
 على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢١٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٩٥ب في المناسك؛ والشيباني،٤٩٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

٣٤٢/١١٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَمْلُتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَاغْسِلْ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَاغْسِلْ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ.

١١٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هٰذَا الطِّيبِ؟

فَقَالَ مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. [ق: ٥٣ - ب] فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللّهِ.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (١).

١١٨١ \_ مَالِكٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ أَنَّ

<sup>[</sup>١١٧٩] الحج: ١٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبه أثر صفرة، أي: من زعفران، الزرقاني ٣١٧:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٤ في المناسك؛ والشيباني،٢٦٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٨٠] الحج: ١٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يعني أم حبيبة لتغسلنه كما فعلته».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٧ في المناسك؛ والشيباني،٢٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٨١] الحج: ٢٠

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هٰذَا الطِّيبِ؟(١)

فَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّنْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ.

فَقَالَ عُمَرُ: [ش: ٩٧] فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَانْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَقَالَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ

قَالَ مَالِكٌ: الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ.

١١٨٢ - صَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ

وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

١١٨٣ - قَالَ مَالِكُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ (٣) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنِ لَيْسَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: هذا الريح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لبّنت رأسي» أي: جعلت فيه شيئا مثل الصمغ ليجتمع شعره، الزرقاني ٢١٨:٢. «حتى تنقيه» أي: من الطيب، الزرقاني ٢١٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٢ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۸۲] الحج: ۲۱

<sup>(</sup>٢) بهامش ق في «ع: أنهم أخبروه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٩ في المناسك؛ والحنثاني،٤٩٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۸۳] الحج: ۱۲۱

<sup>(</sup>٣) ق وش «أن يدهن».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٥ في المناسك، عن مالك به.

طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنْى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.

١١٨٤ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟

فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذَٰلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذَٰلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.

#### ١١٨٥ ـ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

٣٤٣/١١٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِثُ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامُ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامُ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: (۱) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُمَ» [ف: ۱۰۸].

٣٤٤/١١٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛

<sup>[</sup>١١٨٤] الحج: ٢١ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٥٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٨٦] الحج: ٢٢

<sup>(</sup>١) ق مقال عبد الله،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٦ في المناسك؛ والصدثاني، ٤٩٦ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٠ في الحج؛ والبخاري، ١٥٢٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٥١ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٧٣٧ في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وأبن ماجه، ٢٩٤٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٣ عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، ٢٢٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۱۸۷] الحج: ۲۳

أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ: أَمَّا هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

١١٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ.

١١٨٩ \_ مَالِكٌ، عَنِ الثُّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ.

٣٤٥/١١٩٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦١ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٦ في المناسك؛ والشيباني،٢٨٦ في م١ عن المناسك؛ والشيباني،٢٨٦ في الحج؛ والشافعي،٢٢٢؛ وابن حبان،٩٥٧٦ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۱۱۸۸] الحج: ۲۵

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «من الفرع» هو: موضع بناحية المدينة، الزرقاني ٣٢٣:٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٢ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٦ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٨٩] الحج: ٢٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإيلياء، اي: بيت المقدس، الزرقاني ٣٢٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٦٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٩٠] الحج: ٢٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٤ في المناسك، عن مالك به.

#### ١١٩١ ـ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ (١)

٣٤٦/١١٩٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّهِ بَّنِ عُمَرَ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (٢) الْحَمْدَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْدُ وَالْخَيْدُ بِيَنَيْكَ، لَبَّيْكَ، وَالْعَمَلُ.

٣٤٧/١١٩٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ

[1191]

(١) في الأصل كلمة في جنب الإهلال، وهي غير مقروءة.

[۱۱۹۲] الحج: ۲۸

(Y) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بالهمزة المفتوحة، والمكسورة معًا. وبهامشه في «ع: اختلفت الرواية في فتح أنّ وكسرها في قوله: أن الحمد، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر. وكان ثعلب يقول: إن بالكسر في قوله: إنّ الحمد والنعمة لك أحب إليّ، لأن الذي يكسرها يذهب إلى أنّ الحمد والنعمة لك على كل حال. والذي يفتح يذهب إلى المعنى: لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب».

[معاني الكلمات] «وسعديك» أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد؛ «والرغباء» أي: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر، الزرقاني ٣٢٦:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٥ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٧ في المناسك؛ والمدثاني،٤٩٧ في المناسك؛ والشيباني،٣٨٦ في الحج؛ والشافعي،٣٦٥؛ والبخاري،١٥٤٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ١٩ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي،٢٧٤ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،١٨١٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٣٧٩٩ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،٤٠٨٥ عن طريق عبد الأعلى بن حماد، وفي،١٨١٥ عن طريق أبي الربيع الزهراني؛ والقابسي،٢٢١، كلهم عن مالك به.

(٣) في نسخة عند الأصل «الرُّغْبَي».

[١١٩٣] الحج: ٢٩

رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (١) فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاجِلَتُهُ أَهَلَّ (٢). [ق: ١٥- ١].

٣٤٨/١٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

٣٤٩/١١٩٥ ـ مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (٣).

<sup>(</sup>١) في ق «ثم يخرج فيركب» ورمز عليها بعلامة عــ

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «قال هشام: وكان عروة يفعل نلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٦ في المناسك؛ والحنثاني،٤٩٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٩٤] الحج: ٣٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بيداؤكم هذه» أي: التي فوق ذي الحليفة، الزرقاني ٣٢٨:٢. [الغافقي] قال الجوهري في حديث قتيبة عن مالك نحوه، وقال فيه: «تكنبون على رسول الله ﷺ فيها»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٨ في المناسك؛ والشيباني،٣٨٥ في الحج؛ وابن حنبل،٥٣٣٧ في م٢ ص٦٦ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري،١٥٤١ في الحج عن طريق ومسلم،المناسك: ٢٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٧٥٧ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٧٧١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٢٧٦٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٨٩، كلهم عن مالك له.

<sup>[</sup>١١٩٥] الحج: ٣١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «يَصْنَعُهُنَّ» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا».

قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟

قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ.

وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ.

وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.

وَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ<sup>(١)</sup> أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ [ش: مَا يُظِيِّرُ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ.

وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا.

وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا.

[معاني الكلمات] «السبتية» أي: التي لا شعر فيها؛ «يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الزرقاني ٢٣٠٠٠؛ «اليمانيين» أي: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وهذا من باب التغليب؛ «حتى تنبعث به رلطته» أي: تستوي قائمة إلى طريقه، الزرقاني ٣٣١:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٦٨ في المناسك؛ والحدثاني،٤٩٩ في المناسك؛ والمدثاني،٤٩٩ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٨ في الحج؛ وابن حنبل،٥٣٣٨ في م٢ ص٢٦٠ عن طريق عبد الرداق، وفي،٤٨٥ في م٢ ص١١٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،١٦٦ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٥٥١ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم المناسك: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٧٧٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان،٣٧٦٣ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤١٨ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) ق «ولم تهل».

وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

١١٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (١). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاجِلَتُهُ، أَحْرَمَ.

١١٩٧ ــ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ [٤٠٠] عَلَيْهِ بِذٰلِكَ.

### ١١٩٨ ـ رَفْعُ الصَّوْتِ (٢) بِالْإِهْلَالِ

مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ $(^{7})$ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ $(^{3})$ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ $(^{3})$ ، عَنْ $(^{0})$  خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ

<sup>[</sup>١١٩٦] الحج: ٢٢

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «ثم يخرج فيركب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ثم يخرج فيركب».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٦٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٤٩٩ في المناسك؛ والشيبانى،٣٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١١٩٧] الحج: ٣٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[1147]</sup> 

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهم عد الاصوات».

<sup>[</sup>١١٩٩] الحج: ٣٤

<sup>(</sup>٣) في ق «عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم»، وضب على «بن عمرو».

<sup>(</sup>٤) في الأصل في خ زيادة «بن عبد الرحمن» وعليها علامة التصحيح يعني: عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، وبهامشه في «عن وعن خلاد. في كتاب أبي عيسى: عن «بغير واو».

الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْدَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.

١٢٠٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (١).

الْمُحْدِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ اللَّهُ الْمُحْدِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي الْمُحْدِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ (٢) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٣)، وَمَسْجِدِ (٤) مِتَى (٥)، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.

١٢٠٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْم يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أو من معي»، مسند الموطأ صفحة ١٨٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٠٠ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٠٠ في مع ص٥٥ المناسك؛ والشيباني، ٣٩٢٠ في الحج؛ والشافعي، ٣٧٥؛ وابن حنبل، ١٦٦١٦ في مع ص٥٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق روح؛ وأبو داود، ١٨١٤ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠٠] الحج: ٣٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «لابن نافع: ومن يليهاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٢ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠١] الحج: ١٣٥

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «يسمع» علامة ع، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في «ع: ليسمع».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ص: مسجد الحرام».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دهم: وفيء، يعني: وفي مسجد منى، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٥) في ش وفي مسجد منى وفي المسجد الحرام».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠٢] الحج: ٣٥ب

كُلِّ صَلاَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ.

#### ١٢٠٣ \_ إِفْرَادُ الْحَجِّ

٣٥١/١٢٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ.

وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلً بِعُمْرَةٍ، فَحَلً. وَأَمَّا مَنْ أَهَلً بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

٣٥٢/١٢٠٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ [ق: ٥٥ \_ ب] أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

[الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب: وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج، فأما من أهل بالحج، مسند الموطأ صفحة ٨٧ ـ ٨٨.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٠٨٠ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٥ في المناسك؛ والشيباني،٣٩٣ في الحج؛ والشافعي،١٠٦٤ في المحج، وابن حنبل،٢٤١٢ في مر ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٥٦٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٤٤١٨ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،المناسك: ١١٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٧٧٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار،٢٦٤٩ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، وفي،٢٩٠٩ عن طريق في ذلك ما عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي،٨٩٠

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] وعلى كل شرف من الأرض، أي: مكان مرتفع، الزرقاني ٣٢٥:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠٤] الحج: ٢٦

٣٥٣/١٢٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، ـ قَالَ: وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَفْرَدَ الْحَجَّ.

۱۲۰۷ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّ مُفْرَدٍ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ<sup>(۲)</sup>

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْم بِبَلَدِنَا.

#### ١٢٠٨ ـ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

۱۲۰۹ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ<sup>(٣)</sup> بَكَرَاتٍ لَهُ دَخَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَقِيقًا، وَخَبَطًا. فَقَالَ: هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ،

<sup>[</sup>١٢٠٦] الحج: ٢٨

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف»، مسند الموطأ صفحة ٨٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٠٦ في المناسك؛ وابن ماجه،١٠٩٨ في المناسك؛ وابن حنبل،٢٩٩٨ في مرح ص٣٤٢ عن طريق روح؛ وابن مبد الأعلى، كلهم المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبي يعلى الموصلي،٢٣٦٢ عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠٧] الحج: ٣٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ح: مفردًا».

<sup>(</sup>٢) ق وفليس ذلك له،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٨ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٠٩] الحج: ٤٠

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل: «يُنْجِعُ».

وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (١) عَلَى غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: الدَّقِيقِ، وَالْخُمْرَةِ؟ أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟

فَقَالَ عُثْمَانُ: ذٰلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (٢) مَعًا [ش: ٩٦].

١٢١٠ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَاخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ.

٣٥٤/١٢١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسْلِدُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ [ن : ١١٠] مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ.

<sup>(</sup>١) ق «أثر الخبط والدقيق».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: بعمرة وحجة، وفي ق «بحجة وعمرة» ورمز في الأصل عليها علامة عــ

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دخبطًا، هو: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق، الزرقاني ٢:٠٤٠؛ «بكرات، جمع: بكرة وهو: ولد الناقة أو الفتى منها؛ دينجع، أي: يسقي؛ «بالسقيا» هي: قرية جامعة بطريق مكة، الزرقاني ٢٢٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٧٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٠] الحج: ١٤٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٩٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١١] الحج: ٤١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني،٥٠٨ في المناسك؛ والشيباني،٣٩٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ.

٣٥٥/١٢١٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ مَعَهَا، فَذْلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ،

وَقَدْ صَنَعَ ذَٰلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ

قَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لاَ يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

#### ١٢١٣ \_ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

٣٥٦/١٢١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ

<sup>[</sup>١٢١٢] الحج: ٤٢

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «صددت» اي: منعت وحبست، الزرقاني ٢٤٠٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨١ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٤] الحج: ٤٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٢ في المناسك؛ والشيباني،٣٧٣ في م٣=

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؟

قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

١٢١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: ٥٥ - ١] وَذَٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم عِنْدَنَا (١).

١٢١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

ص ١١٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٣٥٤٥ في م٣ ص ٢٤٠ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٩٧٠ في العيدين عن طريق أبي نعيم، وفي،١٦٥٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٢٧٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٠٠٠ في الحج عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن تكين؛ وابن حبان،٣٨٤٧ في م٩ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٨٧٧ في المناسك عن طريق أبي نعيم؛ والقابسي، ١٠٠٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٥] الحج: ٤٤

<sup>(</sup>١) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا»،

وبهامشه أيضًا «نكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش». وبهامشه أيضًا: «وهي رواية أشهب، ورواية أبن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. ونكر عبد الوهاب قولا خامسًا، ونكر ابن الجلاب سائسًا،... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٠ في المناسك؛ والحنثاني، ١٥٠٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٦] الحج: ٥٥

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.

٣٥٧/١٢١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَعُدُو مِنْ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتُرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ(۱).

١٢١٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

١٢١٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ آبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ:

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إذا رجعت إلى الموقف» أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني ٣٤٤٤٠.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩١ في المناسك؛ والحدثاني،٣٠٥ في المناسك؛ والشيباني،٢٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٧] الحج: ٤٦

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: حش (يعني أبا حنيفة والشافعي). وهي رواية أشهب، ورواية أبن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية أبن الموَّاز: إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولاً خامساً، وذكر أبن الجلَّاب سادساً وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢١٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١١٢١ في المناسك؛ والحدثاني،٣٠٥ في المناسك؛ والشيباني،٣٨٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٨] الحج: ٤٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٣ في المناسك؛ والحدثاني،٣٠٥ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢١٩] الحج: ٤٨

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلَالَ.

قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرْكَتْ ذٰلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بَهَا حَتَّى تَرْى الْهِلَالَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ.

١٢٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنْي. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.

# ١٢٢١ ـ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ [ف: ١٠١] [ش: ١٠٠]

١٢٢٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «الأراك» هو: موضع بعرفة من ناحية الشام، الزرقاني ٣٤٥:٢.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٤ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٥ في المناسك؛ والشيباني،٣١٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٠] الحج: ٤٨

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإنها التلبية، أي: فلا تبطوها بالتكبير، الزرقاني ٣٤٥:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٠٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٢] الحج: ٤٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يأتون شعثًا» أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن، الزرقاني ٢٤٦٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٠٠ في المناسك؛ والشيباني،١٠٥ في المناسك؛ والشيباني،١٠٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ.

١٢٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجِّةِ وَعُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

١٢٢٤ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَم.

الطَّوَافَ ١٢٢٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّغَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنْى. وَكَذٰلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ.

١٢٢٦ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ (١)

قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ،

<sup>[</sup>١٢٢٣] الحج: ٥٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٤] الحج: ١٥٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٥ في المناسك، عن مالك به. [١٢٢٥] الحج: ٥٠٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٦] الحج: ٥٠ ت

<sup>(</sup>١) في ق دفي الطواف».

وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعًا (١). وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمَرْوَةِ، بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنْى.

وَفَعَلَ ذَٰلِكَ (٢) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. [ق: ٥٥ - ب] وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنْي.

١٢٢٧ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟

قَالَ:(٢) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ.

١٢٢٨ \_ مَا لاَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ الْهَدْيِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمِ (٤)، عَنْ ٣٥٨/١٢٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمٍ (٤)، عَنْ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «خ: سبوعا»، وفي رواية عنده «سُبُعا». وعند ش في رواية ز «سبوعا».

<sup>(</sup>٢) في ق «وقد فعل».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۲۷] الحج: ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) ق «فقال» وبهامش ق في خ «قال».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١١٢٩ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٩] الحج: ١٥

<sup>(</sup>٤) كان الأصل في «ذر: بن محمد بن عمرو» يعني عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيْ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْي.

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (۱) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِيَدِيِّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهِ (۲). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ شَيْءٌ أَخَلُهُ اللّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (۲) الْهَدْيُ.

١٢٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ النَّحْمٰنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَنْبِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟

<sup>(</sup>۱) ق «قالت».

<sup>(</sup>۲) ق «بيىيە».

<sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك «الهدي» ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان»، مسند الموطأ صفحة ١٨٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٥ في المناسك؛ والسيباني،١٩٠ في الحج؛ وابن حنبل،٢٥٠٤ في ٦ ص ١٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٧٠٠ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٣١٧ في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم،المناسك: ٣٦٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٧٩٧ في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي،٢٥٠٨ عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي،٢٠٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٣٠] الحج: ٥٢

فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاًّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (١).

۱۲۳۱ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا (٢) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذٰلِكَ مُتَجَرِّدًا.

قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ.

فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

١٢٣٢ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْي لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ [ن: ١١٢] حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ:(٣) لاَ أُحِبُّ ذٰلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلاَ يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلَالِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي يُشْعِرَهُ إِلاَّ عِنْدَ الْإِهْلَالِ. إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرّمُ، [صبح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٣١] الحج: ٥٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: المتجرد هو ابن عباس، وبهامش ق «الرجل عبدالله بن عباس». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٩٨ في المناسك؛ والحدثاني،١١٥١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٢٢] الحب: ١٥٢

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على الفاء في «فقال» علامة «ع» وكتب عليها «ذر: قال» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٠٩١ في المناسك، عن مالك به.

۱۲۳۳ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ.

١٢٣٤ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلاَ الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ لِهَ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُ [ش: ١٠١] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُ [ش: ١٠١] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِهِ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُ [ش: ١٠١] عَائِشِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.

#### ١٢٣٥ \_ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

١٢٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، الْمَنْاسِكَ كُلِّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلاَ تَقْرَبُ (١) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.

<sup>[</sup>١٢٣٣] الحج: ٥٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٣٤] الحج: ٥٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦] الحج: ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥١٢ في المناسك؛ والشيباني،٤٦٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

#### ١٢٣٧ ـ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ق: ٥٦ ـ ١]

٣٥٩/١٢٣٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا: عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ (١)، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (٢).

٣٦٠/١٢٣٩ ـ مَالِكُ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِدِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلَاثًا: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (٣).

٣٦١/١٢٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَالَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

<sup>[</sup>١٢٣٨] الحج: ٥٥

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل هكذا بالتشديد، وكتب عليها «خف» ثم كتب عليها «معًا» أي بتشديد الياء ويتخفيفها.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت بالأصل، وكتب عليها دمعًاء، أي أنها تضبط على الوجهين، بكسر العين وتشديد الراء أيضًا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وعام القضية، تسمى عمرة القضية، والقضاء لأنه ﷺ قاضى قريشا فيها على أن يأتى مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، الزرقانى ٢٥١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٣ في المناسك؛ والحدثاني،١١٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۲۹] الحج: ٥٦

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. وكتب عليها «معًا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠٤٤ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٧ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤٠] الحج: ٥٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٢٤١ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجُ (١).

#### ١٢٤٢ ـ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

١٢٤٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

١٢٤٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقُطُعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ<sup>(٢)</sup>.

١٢٤٥ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمُواقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَم

<sup>[</sup>١٢٤١] الحج: ٥٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهم: يُحُجَّه وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش دولم يحجه وفي نسخة عند ش دولم يحججه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٨٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤٣] الحج: ٥٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤٤] الحج: ١٥٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤٥] الحج: ٥٩٠

قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ (١).

# ١٢٤٦ ـ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

٣٦٢/١٢٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَهُمَا [ن: وَقَاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ن: آيَّا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ.

قَالَ (٢) سَعْدٌ: بِئُسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي.

فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ.

فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك؛ والشيباني،٢٩٦ في الحج؛ والشافعي،١٠٦٪؛ وابن حنبل،٢٠٦ في ١٥ م١٥٠٪ من طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي،٢٧٢٤ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٢٢٩ في م٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي،٥٠٨ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر؛ والقابسي،٦٧، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دفيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صبح من كتاب أبى وسقط للجميع،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٤٧] الحج: ٦٠

<sup>(</sup>٢) ق دفقال»،

١٢٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللّهِ لَأَنَّ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأَهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

١٢٤٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (١)، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (١)، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (١)، أَوْ نِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ، فَهُوَ مُتَمَتَّعٌ، فِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ، فَهُوَ مُتَمَتَّعٌ، فِي الْحَجِّ، فَهُوَ مُتَمَتَّعٌ، إِنْ حَجِّ. وَعَلَيْهِ [ش: ١٠٦] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدُ (٣)، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ (1)، ثُمَّ حَجَّ (٥).

١٢٥٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٠١٩ في المناسك؛ والشيباني،٤٠١٩ في الحج؛ والشافعي،١٠٦٠ كلهم عن مالك به.

[١٢٤٩] الحج: ٦٢

- (١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها.
- (٢) في الأصل كتب على «ثم» علامة ح. ثم كتب «ح» على «رجع» وكتب عليها «إلى» بمعنى أن هذا الجزء ساقط من ح. وبهامشه أيضًا: «عن فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا عن، وعليها علامة التصحيح» ومثله في ق.
  - (٣) بهامش الأصل في دخ: يجده، يعنى لم يجده.
  - (٤) وفي التونسية «وذلك إذا أقام بمكة حتى الحج».
- (°) وبهامش ق: «المعلم عليه في الأم بالحاء لابن وضاح، والذي في الحاشية لعبيد الله، وقد بدأ في ق وضع رمز حـ من «ثم أقام» وانتهى بنهاية هذا القول حتى الحج ثم حج.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠١ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٢٥٠] الحج: ١٢٢

<sup>[</sup>١٢٤٨] الحج: ٦١

وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجِّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتَّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أو الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.

١٢٥١ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتَّعٌ هُوَ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (١). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ اَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ [ق: ٥٠ ـ ب] الْإِقَامَةَ. وَذٰلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً.

١٢٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ
يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ
حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١١ في المناسك، عن مالك به. [١٢٥١] الحج: ٦٢٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل ولا خلاف في هذاه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١١٢ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥٢] الحج: ٦٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٠ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

## ١٢٥٣ ـ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُثَمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ عَجَّ

قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْأَفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.

١٢٥٥ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (١)،

أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ

لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، ثُمَّ أَنْشَأَ

الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَوْ دُونَهُ.

أَمُتَمَتَّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَمْلُهُ حَاضِرِى

<sup>[</sup>١٢٥٤] الحج: ٦٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١١١٦ في المناسك؛ وابو مصعب الزهري،١١١٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١١١٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٧١] الحج: ١٦٤

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل على «الرباط»، دلقاسم»، وبهامشه في «ذر: طرح أبن وضاح ذكر الرباط، وثبتت لعبيد الله».

السَيْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة ٢: ١٩٦](١).

#### ١٢٥٦ \_ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

٣٦٣/١٢٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ لِللَّا الْجَنَّةُ». إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

٣٦٤/١٢٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ<sup>(٢)</sup>؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي ثَنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١١٨ في المناسك، عن مالك به.

[١٢٥٧] الحج: ٥٦

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١١٥ في المناسك؛ والحدثاني،٥٢١ في المناسك؛ والحدثاني،٥٢١ في المناسك؛ وابن حنبل،٩٩٤ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٧٧٣ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٤٣٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٦٢٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه،٢٩٢٠ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي،١٦٥٧ عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسى؛ والقابسى،٤٣٢، كلهم عن مالك به.

[۱۲۰۸] الحج: 7٦

<sup>(</sup>١) بهامش ق دبلغ كاتبه محمد بن الخيضري قراءة على السيد ركن الدين الحنفي من أول الحج إلى ههنا... الرابع ولله الحمده.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: بن عبد الرحمن»، يعني: ابي بكر بن عبد الرحمن، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دهي أم سنان كذا في صحيح مسلم. وقيل: إنها أم معقل الأسدية زوج أبي معقل هيثم كذا في النسائي. وقيل: إنها أم سليم زوج أبي طلحة كذا في مسند ابن أبي شيبة، وقيل: إنها أم طليق زوج أبي طليق، في كتاب ابن السكن».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «هن قد، وعليها علامة التصحيح. يعني قد كنت تجهزت.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ».

١٢٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجُّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَتَمُّ لِحَجٍّ أَحَدِكُمْ.

وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

١٢٦٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

١٢٦١ ـ قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.

١٢٦٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى (١) لِأَحَدِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

١٢٦٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ

[١٢٥٩] الحج: ٦٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢٧ في المناسك؛ والحدثاني،٢١٥ في المناسك؛ والمدثاني،٢١٥ في المناسك؛ والشيباني،٢٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

[۱۲۲۰] الحج: ۸۸

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢٨ في المناسك، عن مالك به.

[١٢٦١] الحج: ١٦٨

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٠ في المناسك، عن مالك به.

[۱۲۲۲] الحج: ۲۸ب

(۱) بهامش الأصل: «خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش، يعني أبا حنيفة والشافعي. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١١ في المناسك، عن مالك به.

[۱۲۲۲] الحج: ۲۸ت

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] دفاعترض لي، أي: عاقني عائق منعني، الزرقاني ٣٦٠:٢.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢١ في المناسك؛ والحدثاني،١٢١ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِثْمَامِهِ الَّتِي آفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (١) الَّتِي آفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ ٱبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. وَنَ ٥٧ ـ ١].

١٢٦٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (٢)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأَ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِلُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذٰلِكَ (٢).

١٢٦٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (٤) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثَمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذُلِكَ مُجْزِيٌّ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَلَكِنِ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذُلِكَ مُجْزِيٌّ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ (٥) أَبْعَدُ مِنَ الْتَنْعِيم.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وخ: لعمرته،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يقع باهله» أي: يجامعها، الزرقاني ٢٦٢٢٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٦٤] الحج: ٦٨١

<sup>(</sup>۲) في ق «سبعا».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق: وقال مالك: في العرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات اهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهديه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٥ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٦٥] الحج: ٦٨ج

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «التوزري: إن شاء».

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على دوهو، علامة دعسه، وبهامشه في دخ: أو ما هو،، وعليها علامة حد

## ١٢٦٦ \_ نِكَاحُ الْمُحْرِم

٣٦٥/١٢٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَةً وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

٣٦٦/١٢٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْب، أَخِي بَنِي عَبْدِالدَّارِ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلُ<sup>(١)</sup> إِلَى أَبَانَ بْنِ عُتْمَانَ. وَأَبَانُ<sup>(٢)</sup> عَبْدِالدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُمَرَ بْنَ عُمَرَ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، فِأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ<sup>(٣)</sup>. وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ:

#### [۱۲٦۸] الحج: ۷۰

<sup>=</sup> التصحيح وبهامشه أيضًا «أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي، بهامش ق في خ «أو ما هو أبعد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٦٧] الحج: ٦٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «قبل أن يخرج» أي: إلى عمرة القضية. وميمونة هي: آخر أمرأة تزوجها ممن دخل بهن، الزرقاني ٣٦٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٣٦ في المناسك؛ والشافعي،٨٧٨؛ في النكاح؛ والحدثاني،٦٤٥ في المناسك؛ والشافعي،٨٧٨، والشافعي،١٢٥٣ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ق: الرسول إليه هو نبيه بن وهب، أخو بني عبد الداره.

<sup>(</sup>Y) «أبان» ضبطت في الأصل على الرجهين، منونة وبدون التنوين.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في عع: يقال: إن مالكًا يقول: بنت شيبة بن جبير. وغيره يقول بنت شيبة بن عثمان. وجبير ايضًا هو ابن شيبة بن عثمان، فيشبه أن يكون نسب شيبة إلى جده الأكبر، وإلا فهكذا يتصل عمود نسبه، ومن وَهُم مالكًا في قوله: بنت شيبة بن جبير، فقد وهم،. وبهامشه أيضًا: «اسمها أمة الحميد، ذكرها الزبير في كتاب الأنساب». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٣٧ ح

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحِ الْمُحْرِمُ،

۱۲٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: ١١٥] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرَّةَ (١) أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرَّةَ (١)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدًّ عُمَدُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.

١٢٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.

#### [١٢٦٩] الحج: ٧١

<sup>=</sup> في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢١ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ في المناسك؛ والشيباني، ٣٦٤ في الحج؛ والشافعي، ١٢٥٨؛ والشافعي، ١٢٥١؛ وابن حنبل، ٢٠١ في م١ ص٥٥ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ٢٥٥ في م١ ص٣٧ عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، النكاح: ١٤ عن طريق تتيبة، وفي، ٢٨٤٧ في الحج عن طريق تتيبة، وفي، ٢٨٤٧ في الحج عن طريق تتيبة، وفي، ٢٨٤٨ في الحج عن طريق النكاح عن طريق مارون بن عبد الله بن سعيد عن يحيى، وفي، ١٩٧٥ في النكاح عن طريق داود، ١٨٤١ في المناسك عن طريق القاسم؛ وأبو داود، ١٨٤١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ١٩٧٤ في النكاح عن طريق محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء المكي؛ وابن حبان، ٢١٢١ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٩٢٩ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي الزهري؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٤٢ عن طريق عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر الزهراني، وفي، ١٩٣٢ عن طريق إسحاق بن منصور عن بعدة؛ والقابسي، ٢٦٦، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل اسعد، على «أبا غطفان، كانها رواية أخرى عنده.

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل «بمكة»، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٣٨ في النكاح؛ والحدثاني،١٥٦٨ في النكاح؛ والحدثاني،١٥٦٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٣٨ في الحج؛ والشافعي،١٢٥٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٧٠] الحج: ٧٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٢٧١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْدِمِ.

فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ (١)، وَلاَ يُنْكِحُ (٢).

١٢٧٢ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

### ١٢٧٣ ـ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

٣٦٧/١٢٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْدِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَثِذٍ بِلَحْيَيْ (٢) جَمَلٍ. مَكَانِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (٤).

[١٢٧١] الحج: ٧٣

[معاني الكلمات] «لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢٦٩٠٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني،٢٣٢٧ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدى، كلهم عن مالك به.

[۱۲۷۲] الحج: ۱۷۳

[معاني الكلمات] «يراجع امرأته» اي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢٦٧:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

[١٢٧٤] الحج: ٧٤

- (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضًا».
  - (٤) بهامش ق دقال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني،٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـــه.

١٢٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

١٢٧٦ \_ قَالَ مَالِكُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

### ١٢٧٧ \_ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: ١٠٨] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقَيْمِيُّ (١٠ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: ١٠٨] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>[</sup>١٢٧٥] الحج: ٥٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ١٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ١٠٥٨ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٧٦] الحج: ١٧٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٩١ في المناسك، عن ملك به.

<sup>[</sup>۱۲۷۸] الحج: ۲۷

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التميمي»، والصواب «التيمي» كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «في البخاري» فركب فرسًا يقال له الجرادة، وبوب عليه، «باب اسم الفرس والحمار».

<sup>(</sup>٣) ق «فابوا عليه».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «وفي البخاري: وخبات العضد له معي».

١٢٧٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعُوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ

قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.

٣٦٩/١٢٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ (٢) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ. إِلَّا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ. إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءً؟».

[١٢٧٩] الحج: ٧٧

[١٢٨٠] الحج: ٧٨

(٢) رسم في الأصل على «عطاء بن يسار» علامة «ط، ز»، وبهامشه في «ع: عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، هكذا لابن وضاح، ولعبيد الله كما في دلخل الكتاب».

[التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٧ في المناسك؛ والشافعي،٩٠٤؛ وابن حنبل،٢٢٦١ في م٥ ص٢٠١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري،٩٠٤٥ في النبائح عن طريق قتيبة؛ والترمذي،٨٤٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي،١٧٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٦ في الحج؛ والشافعي،١٩٠٣ وابن حنبل،٢٢٦٢ في م٥ ص٣٠٠ عن طريق عبد الله بن عن طريق عبد الله بن المحمن بن مهدي؛ والبخاري،٢٩١٤ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٤٤٥ في النبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المناسك: ٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة؛ والنسائي،٢٨١٦ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٨٥٢ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،١٤٥ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبي بكر؛ والقابسي،٣١٧٥ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٦٦، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل «قال هشام بن عروة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٨ في المناسك؛ والشيباني،٢٤٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

(۱۲۸۱) فقرة

٣٧٠/١٢٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عُمَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْدِيِّ (١)، عَنِ الْبَهْذِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحُشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَقَالَ: «دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ». فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ(٢)، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْج، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (٢) فِي [ف: ١١٦] ظِلُّ، وَفِيهِ سَهُمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ (٤) عِنْدَهُ. لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ (٥).

<sup>[</sup>١٢٨١] الحج: ٧٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: سلمة «بالكسر رواه يحيى، وبالفتح لابن وضاح، وبهامشه «وقع في النسائي: عن عمير بن سلمة الضمري. قال: كنا نسير،

وبهامشه أيضًا وع: في أصل كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: عن عمير بن سلِمة بكسر اللام، وقال في الحاشية:... اللام لعبيد الله ومحمد بن وضاح. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن محمد بن بان ومطرف بن قيس وابن وضاح وعبيد الله، كلهم عن يحيى. قال أحمد بن خالد، رواه لنا إبراهيم بن محمد بن بان عن يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير جميعًا عن مالك بكسر اللام. ورواه لنا يحيى بن عمر عن ابن بكير سلَّمة بالفتح، وهو الصوابء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال ابن سراج: هي وثاية من أثبت به، إذا وثبت به. وقال يعقوب».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: معنى حاقف... حديث ابن وهب عن مالك ظبي حاقف يعني ناکس،

<sup>(</sup>٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. وبهامشه في دع: أنْ، لوهبء،

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: يُجاوزوه، وكذلك «تجاوزوه».

۱۲۸۲ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ (١) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَ الْخَطَّابِ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟

فَقَالَ:(٢) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «بالروحاء»: موضع بين مكة والمدينة؛ «عقيره أي: معقور؛ «لا يريبه» أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه، الزرقاني ٢٣٧٢:٢ «حاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب عن البهزي: وفيها حتى تجاوزوه»، قال ابن وهب: «الحاقف الواقف في موضع المغار في الجبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٣٩ في المناسك؛ والحدثاني،٧٧٥ في المناسك؛ والنسائي،٢٨١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان،١١١٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٩٢، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في الأصل، في دعت لحم، يعنى عن لحم صيد.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على الفاء علامة دعــه. وفي ق وش دقال، وبهامش ق في دخ: فقلت، [معاني الكلمات] دبالربذة، هي: موضع قرب المدينة، الزرقاني ٣٧٣٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٠ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٢٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّمُونَ بِالرَّبَذَةِ. أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةٌ يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ.

قَالَ: ثُمَّ (١) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟

قَالَ: فَقُلْتُ:(٢) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ.

١٢٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ.

فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهٰذَا؟

قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا [ق: ٥٨ - ا] كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ

<sup>[</sup>۱۲۸۳] الحج: ۸۱

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: وإني، يعني قال: ثم أني قدمت.

<sup>(</sup>٢) في ق دفقال، يدل قال، فقلت.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ناسًا أحلة، أي: محلين وليسوا محرمين، الزرقاني ٢٧٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤١ في المناسك؛ والحدثاني،٧٤٥ في المناسك؛ والحدثاني،٧٤٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٢ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٨٤] الحج: ٨٢

يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا [ش: ١٠٩] عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (١) بِهٰذَا؟

قَالَ:(٢) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟

قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْترُهُ (٢) فِي كُلِّ عَامِ مَرَّتَيْنِ.

١٢٨٥ ـ وَ<sup>(١)</sup> سُئِلَ مَالِكٌ عَمًّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟

فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (°) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «أفتيتهم» وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل: قال: «كعب».

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل على الكلمة «ت» تاكيدا «لينتره»، وضبطه في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. وفي ق «ينثره».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «رجل من جراد» أي: قطيع من جراد؛ «نثرة حوت ينثره» أي: عطسة حوت يرميه متفرقا، الزرقاني ٣٧٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٨٥] الحج: ١٨٢

<sup>(</sup>٤) في رواية عند الأصل «قال يحيى».

<sup>(</sup>٥) ق «فأما».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٣ في المناسك، عن مالك به.

١٢٨٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.

١٢٨٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ<sup>(١)</sup>، وَالْأَنْهَارِ، وَالْإِنْهَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ، إِنَّهُ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.

## ١٢٨٨ - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

٣٧١/١٢٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْاسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْدِيِّ؛ عُنْ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْدِيِّ؛ وَهُوَ بِالْأَبُواءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبُواءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ مَا نِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَا فِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا فِي وَجُهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدُهُ (٢) عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (٢)».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٥ في المناسك، عن مالك به.

[۱۲۸۷] الحج: ۸۲ت

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٤ في المناسك، عن مالك به.

. [١٢٨٩] الحج: ٨٢

<sup>[</sup>١٢٨٦] الحج: ٨٢

<sup>(</sup>١) في رواية عند الأصل: «البحار» بدل البحر.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: ونَرُدَّهُ لقاسم،.

<sup>(</sup>٣) بهامش ق دحدثنا محمد بن معاوية عن مالك أنه بلغه أن الحمار الذي أهدى له الصعب كان... صح لابن معاوية».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دبردان، هو: موضع قرب الجحفة؛ دما في وجهه، أي: من الكراهة لما حصل له برد هديته، الزرقاني ٢٧٧:٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٦ في المناسك؛ والشيباني،٤٤١ في الحج؛ والشافعي،٢٠٢؛ وابن حنبل،١٦٤٧ في م٤ ص٣٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي،١٦٧٢ في م٤ عن طريق مصعب بن عبد الله، وفي،١٦٧٣ في م٤ ع

١٢٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِدِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْدِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطًى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (١) أُرْجُوانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَ لاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟ (٢)

فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (٣).

١٢٩١ ـ مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ (٤) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ، تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.

[معاني الكلمات] وكهيئتكم، أي: كصفتكم، الزرقاني ٢٧٨:٢؛ وبقطيفة أرجوان، هي كساء له خمل من صوف أحمر.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٧ في المناسك؛ والحدثاني،٧٧٠ في المناسك؛ والشياني،٤٧٧ في الحج؛ والشافعي،١١١١، كلهم عن مالك به.

#### [١٢٩١] الحج: ٨٥

<sup>=</sup> ص٧٧ عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد اللّه بن مسلمة؛ والبخاري،١٨٢٥ في المحصر عن طريق إسماعيل؛ المحصر عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي،٢٥٧٣ في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم المناسك: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٨١٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٣٩٦٩ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٥٣٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٩٠] الحج: ٨٤

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بكسر التاء المربوطة، وبتنوينها. وكتب عليها دمعًاه.

<sup>(</sup>Y) في ش «ولا تأكل أنت؟» بدون أداة الاستفهام.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دلم يأخذ مالك بقول عثمان، وقال: كل ما صيد من أجل محرم بأمره أو بغير أمره فهو ميتته لا يحل أكله، لا لمحرم ولا لحلال. وروى عنه أشهب أنه قال: معنى قول عثمان: إنما صيد من أجلي، أي وهو قد أحرم. قال مالك: ولو صيد له وذبح قبل إحرامه يحل له أكله،

 <sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «بالخاء المعجمة لابن وضاح، ع، وبالمهملة لعبيد الله، الصواب بالحاء،
 قاله ذر».

۱۲۹۲ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذٰلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ<sup>(۲)</sup> عَلَيْهِ جَزَاءَ ذٰلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.

١٢٩٣ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟

فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّه، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

١٢٩٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلاَ يَجِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَّا مَا فَأَكُلُهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لاَ يَجِلُّ لَكُلُهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لاَ يَجِلُّ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «تخلج» أي: تحرك.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٧٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۹۲] الحج: ۱۸۵

<sup>(</sup>١) في رواية عن الأصل ديصطاد، صح.

<sup>(</sup>٢) في ق دقال فإن،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٩ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٩٣] الحج: ٨٥ب

١٢٩٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني،٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد،٩٠٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٩٤] الحج: ٨٥ت

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وليس بذكي، أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني ٣٧٩:٢.

وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.

### ١٢٩٥ \_ أَمْنُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَم

١٢٩٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: ٥٨ ـ ب] صَيدَ فِي الْحَرَمِ، أَقُ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ  $(^1)$  فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذٰلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ  $(^1)$ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، جَزَاءُ ذٰلِكَ الصَّيْدِ $(^1)$ .

فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْمَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْمَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْمَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى الْمَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

### ١٢٩٧ ـ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

١٢٩٨ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٥١ في في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٧٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٧٣ في المناسك؛ والجامع لابن زياد،٩٣ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٩٦] الحج: ٨٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: الكلب».

<sup>(</sup>٢) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٥٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٧٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٩٨] الحج: ٨٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٥٦ في المناسك، عن مالك به.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِن النَّعَدِ يَعَكُمُ بِدِه ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِوْ ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُو مُحْرِمٌ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُو مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ.

١٢٩٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.

١٣٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكُمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلُّ مُدَّ يَوْمًا. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمُسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةً أَيَّامٍ. وَإِنْ [ن: ١١٨] كَانُوا الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةً أَيَّامٍ. وَإِنْ إِن كَانُوا أَكْثَلَ عِشْدِينَ مِسْكِينًا، صَامَ عِشْدِينَ يَوْمًا. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِينَ مِسْكِينًا، صَامَ عِشْدِينَ يَوْمًا. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَلَ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

<sup>[</sup>١٣٠٠] الحج: ٨٧ب

<sup>(</sup>۱) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية.. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٦٩ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

### ١٣٠١ \_ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٣٧٢/١٣٠٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْدِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَازَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٣٧٣/١٣٠٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْدِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَاْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ».

٣٧٤/١٣٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ (١). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم: الْفَأْرَةُ،

[١٣٠٢] الحج: ٨٨

[معاني الكلمات] «الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني ٢٨٧: ٢-٢٨٣؛ «جناح» أي: إثم.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٣ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٩ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٩ في م٢ المناسك؛ والشيباني،٢٤٧ في الحج؛ والشافعي،١٠٥٩؛ وابن حنبل،٦٢٢٩ في م٢ ص١٣٨ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،١٨٢٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٨٢٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي،٢٨٢، والقابسي،٢٨٣، كلهم عن مالك به.

[١٣٠٣] الحج: ٨٩

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤ في المناسك؛ والشيباني،٢٨٤ في الحج؛ وابن حنبل،٦٢٨ في م٢ ص١٢٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٥٢١ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٢٨٦، كلهم عن مالك به.

[١٣٠٤] الحج: ٩٠

(١) بهامش ق دقوله خمس فواسق: يريد انهن يعملن عمل الفساق، وهو الفساد، فالكلب العقور يفترس، والعقرب يلسع، والفارة تقطع الثوب. والغراب ينقر دبر البعير، والحداة تنقض عبه.

(۱۳۰۷ ـ ۱۳۰۰) فقرة

وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَاقَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

١٣٠٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.

١٣٠٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأُسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذُّنْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاع، لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ(١)، وَالتَّعْلَبِ، وَالْهِرَّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.

١٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: ٥٩ - ١] ﷺ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١١٨٥ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٩ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٠٥] الحج: ٩١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٦ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٨ في المناسك؛ والشيباني،٤٢٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٠٦] الحج: ١٩١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٢٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٠٧] الحج: ٩١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٨ في المناسك، عن مالك به.

# ١٣٠٨ ـ مَا يَجُونُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

١٣٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْمُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ (١) بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.

١٣١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَّالِيُّ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟

فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكُهُ، وَلْيَشْدُدْ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.

١٣١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ [ش: ١٣١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ [ش: ١١١] نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوِ<sup>(٢)</sup> كَانَ بِعَيْنَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

<sup>[</sup>١٣٠٩] الحج: ٩٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: يُقُرِدُه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يقرد بعيرا له» أي: يزيل عنه القراد؛ «بالسقيا»: قرية بين مكة والمدينة، الزرقاني ٢٨٧: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٨٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣١٠] الحج: ٩٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ويشدد، زيادة في بيان الإباحة، الزرقاني ٣٨٧: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٤ في المناسك؛ والحدثاني،٥٨١ في المناسك؛ والشيباني،٥٨١ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣١١] الحج: ٩٤

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «لشكوء علامة «هم، عمه وبهامشه في «ح، ع: لشكوي».

<sup>(</sup>٣) في ش «بعينه»، وفي نسخة عندها «بعينيه».

١٣١٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

١٣١٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ.

١٣١٤ \_ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ف: ١١٩]

فَقَالَ: (١) لاَ أَرَى بِذٰلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (٢)، لَمْ أَرَ بِذٰلِكَ بَأْسًا.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] الشكر، أي: وجع، الزرقاني ٣٨٧: ٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٥ في المناسك؛ والحدثاني،٨٢٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣١٢] الحج: ٩٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٩٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٨٢ في المناسك؛ والشيباني،٤٣٢ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣١٣] الحج: ٩٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٨١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣١٤] العج: ١٩٦

<sup>(</sup>١) ق دقال».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخذ فمه، وعليها علامة التصحيح.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٧ في المناسك، عن مالك به.

١٣١٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (٢)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذٰلِكَ.

#### ١٣١٦ ـ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

٣٧٥/١٣١٧ ـ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْ عَبْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْ عَبْ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيفَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيفَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ فِي الْحَجِّ (٣) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاجِلَةِ، أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟

قَالَ:(٤) «نَعَمْ». وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ(٥).

#### [١٣١٧] الحج: ٩٧

<sup>[</sup>١٣١٥] الحج: ٩٦

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «نر: أن».

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل «خُراجه»، وعنده في «خ: الخراج». بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ». [معاني الكلمات] «يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني ٣٨٨: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٨ في المناسك، عن ملك به.

<sup>(</sup>٣) في ش «إن فريضة الله في الحج على عباده».

<sup>(</sup>٤) بهامش ق: «حدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا أخبره عن عبدالله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: إن أمي عجوز لا يستطيع أن يركبها على البعير، لا تستمسك، وإن ربطتها خفت عليها الموت، أفاحج عنها. فقال نعم».

 <sup>(</sup>٥) محدثني محمد بن معاوية عن مالك عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا...
 فجاء ابنه إلى رسول الله فأخبره، قال: إن أبي قد كبر لا يستطيع».

#### ١٣١٨ \_ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُقً

١٣١٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُقِّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَجِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَخْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

٣٧٦/١٣٢٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَّ هُوَ،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨ في المناسك؛ والحدثاني،٥٨٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٨١ في الحج؛ والشافعي،١٨٨؛ وابن حنبل،٣٢٣ في م١ ص٣٤٦ عن طريق يحيى، وفي،٣٣٥ في م١ ص٣٥٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٥١١ في الحج عن طريق عبد الله بن في الحج عن طريق عبد الله بن ألحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٨٥٥ في المحصر عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،المناسك: ٢٠٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٦٤١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي،١٩٥١ في القضاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٨٠٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٣٩٨٩ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن المنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٩٩٦ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر، والقابسى،٥٩٠ كلهم عن مالك به.

#### [١٣١٩] الحج: ٩٨

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. إلى الشق الآخر» أي: الذي ليس فيه المرأة، الزرقاني ٣٩٦: ٢؛ «.. رديف النبي ﷺ، أي: راكبا خلفه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال محبيب: قال مالك: إنما كان ذلك له خاصة مثل حديث سالم مولى أبى حذيفة، لا أرى لأحد أن يحج عن أحده، مسند الموطأ صفحة ٧١.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هنيه، كان قد ساق معه هنيا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل.

وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْمِرُمُ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ الْمُتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾.

وبهامشه أيضًا: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة».

وبهامشه أيضًا: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧٥ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٢٠] الحج: ١٩٨

وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.

حينَ خَرَجَ مِنْ (١) مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: (٢) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ت: ٥٠ ـ ب] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرَ (٣) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أَشُهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ. أَشُولُهُمَا وَاحِدًا. وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ. فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا اللّهِ عَلَى خَلَاكُمْ أَوْلَا وَاحِدًا. وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ. وَأَهُدَى (٤).

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧٢ في المناسك، عن مالك به. [١٣٢١] الحج: ٩٩

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل «من»، وكتب عليها «إلى» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل ديعنى نزول الحجاج على ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين،.

<sup>(</sup>٣) ش «عبدالله» بدون «بن عمر».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «أهدى شاة، كذا للقعنبي وحده، وهو غير معروف من مذهب ابن عمر». [معاني الكلمات] «.. ما أمرهما إلا واحد، أي: الحج والعمرة أمرهما واحد في الحصر، الزرقاني ٣٩٧: ٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أهل بعمرة عام الحديبة، وفيها: فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعاء، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٦٩ في المناسك؛ والشدياني،٣٩٤ في م٢ ص٣٣=

١٣٢٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: فَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْنَذَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوَّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ.

قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (١).

## ١٣٢٣ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُقً

١٣٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضِ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ(٢) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: وَ(٢) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: ١١٢] لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ(٢). صَنَعَ ذٰلِكَ، وَافْتَدَى.

١٣٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

[١٣٢٢] الحج: ١٩٩

(١) بهامش الأصل قال أبو عبيد وإسماعيل القاضي: «الإحصار بالمرض، والحصر بالعنو». وقال أبن قتيبة: «الإحصار بهما جميعًا، والحصر بالعدو خاصة»، وحكى أبو علي: «حصر وأحصر بمعنى».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧٤ في المناسك، عن ملك به.

[١٣٢٤] الحج: ١٠٠

(٢) بهامش الأصل في «غ: ويسعى»، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عه، وفي ش «يسعى».

(٣) بهامش الأصل «الدُّوا لغة».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٦٦ في المناسك؛ والصدثاني،٥٦٦ في المناسك؛ والشيباني،٥٠٨ في الحج؛ والشافعي،٥٨١، كلهم عن مالك به.

[١٣٢٥] الحج: ١٠١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٣ في المناسك، عن ملك به.

عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٣٢٧ في م٢ ص١٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛
 والبخاري،١٨٠٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٨١٣ في المحصر
 عن طريق إسماعيل، وفي،٤١٨٣ في المغازي عن طريق قتيبة؛ ومسلم،المناسك: ١٨٠ عن طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ.

١٣٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ آَيُّوبَ بْنِ آبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيمًا (١) أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ [ن: 1٢٠] عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (٢) لِي آحَدٌ أَنْ أَجِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذٰلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (٣) بِعُمْرَةٍ.

١٣٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

١٣٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ

<sup>[</sup>١٣٢٦] الحج: ١٠٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ع: الرجل القديم هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وقال أبو علي: هو أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن السخبرة، ذكره إسماعيل القاضى، فانظره».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وسكون الراء، وبضم الياء وفتح الراء، وكتب عليها «معًا»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «حللتُ» علامة «عـ»، ويهامشه في «ح: أحللت»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٤ في المناسك؛ والحدثاني،٥٦٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٢٧] الحج: ١٠٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٦٧ في المناسك؛ والشافعي،٥٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٢٨] الحج: ١١٠٣

عَنِ<sup>(۱)</sup> الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُقً.

١٣٢٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَضَارِيُّ (٢)، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسُودِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلًّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَئَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

١٣٣٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «لعبيد الله: على هـ، ج» وعليها علامة التصحيح. الرموز بهامش الأصل غير مفهومة، وشكل الكتابة هكذا من الأعلى إلى الأسفل «لعبيد الله وعليها علامة التصحيح أصل ذلك». وفي ق «على» وفي ش «على» وفي نسخة عندها «عن».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٦٨ في المناسك؛ والشافعي،٥٨٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٢٩] الحج: ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «كان أبو أيوب أضل رواحله حتى مضى يوم عرفة، وكان هبار أخطأ الغرة وجاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٣٠] المج: ١٠٣٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٦٨ في المناسك، عن مالك به.

١٣٣١ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسُرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (١). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هٰذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا(٢).

١٣٣٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ [ق: ٦٠ ـ آ] الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (٣) خَرَجَ إِلَى الْجِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَجِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ، وَالْهَدْيُ.

١٣٣٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ

قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ

<sup>[</sup>١٣٣١] الحج: ١٠٣ث

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «تَطْلُق رواية، وتُطْلَقُ هو الصواب، وفي ق «تَطْلُق».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الاصل «لقوله: ﴿فَإِنْ أُحْمِيرَةُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيِّ ﴾.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أو بطن منحرق» أي: إسهال بطن منعه، الزرقاني ٣٩٦: ٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦٩ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٣٢] الحج: ١٠٣ج

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بدا»، وهو سهو قلم من الناسخ وصوابه: برأ.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٣٣] الحج: ١٠٣٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٧١ في المناسك، عن مالك به.

نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذَٰلِكَ يَعْمَلُ بِهٰذَا. وَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

١٣٣٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَر. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

### ١٣٣٥ \_ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

٣٧٨/١٣٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: ١٦٣] عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللّهِ إِبْرَاهِيمَ؟»، الْتُحَرِفُوا [ند: ١٢١] عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»،

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُهَا (١) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ (٢)».

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللّهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (٢) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

<sup>[</sup>١٣٢٦] الحج: ١٠٤

<sup>(</sup>١) في ق «أفلا تردد» وعندها في نسخة خ «تردها» وفي ش «أفلا تردها عند».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في وس: لفعلت، وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في رواية عند الأصل: «يُتَمَّ، وعليها علامة التصحيح، وفي ق: «لم يتم» وفي نسخة عندها «يتمم» وفي ش «لم يُيْمَمْ».

١٣٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ (١) أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ.

١٣٣٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: (٢) مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.

= [معاني الكلمات] «.. أن قومك» أي: قريش، الزرقاني ٢٩٨: ٢؛ «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» أي: لولا قرب عهدهم بالكفر لرددتها على قواعد إبراهيم، الزرقاني ٢٠٠٠: ٢.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٧٨ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٩ في الحج؛ والشافعي،١١٤؛ وابن حنبل،٢٥٤٧٩ في م٢ ص١٧١ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٦١٤٢ في م٢ ص٢٤٧ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري،١٥٨٣ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٣٦٨ في الانبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٨٤٤ في التفسير عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المناسك: ٢٩٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٩٠ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٢٨١٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ وابي يعلى الموصلي،٢٦٦ عن طريق عبد الاعلى؛ والقابسي،٢٠، كلهم عن مالك به.

#### . [١٣٣٧] الحج: ١٠٥

(۱) ق عن عائشة،

[معاني الكلمات] مما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأنه من البيت كما في الصحيحين، الزرقاني ٤٠١. ٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٧٩ في المناسك؛ وأبو يعلى الموصلي،٤٣٦٤ عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.

#### [١٣٢٨] الحج: ١٠٦

(Y) كتب في داخل دائرة ل: ون، وعليها علامة «عـه يعني في «عـ: يقولون». [معاني الكلمات] «ما حجر الحجر...» أي: منع، الزرقاني ٢٠٤: ٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٠ في المناسك، عن مالك به.

## ١٣٣٩ \_ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

٣٧٩/١٣٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْ مَالَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمَّرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم بِبَلَدِنَا.

١٣٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بَنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.

١٣٤٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ (١) كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِي

[معاني الكلمات] «.. رمل من الحجر الأسود» أي: أسرع في المشي مع تقارب الخطاء الزرقاني ٢٠٤: ٢.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١ في ٢٣٥ المناسك؛ وابن حنبل،١٥٢٠٨ في ٣٨ ص ٣٨٨ عن طريق إسحاق؛ ومسلم،المناسك: ٣٣٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،١٩٤٤ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٣٨١ في ٩٨ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي،١٨١٠ في المناسك عن طريق أحمد بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي،١٨١٠ عن طريق عبد الأعلى؛ ومصنف ابن أبي شيبة،١٤٨٦ في الحج عن طريق أبي بكر عن خالد بن مخلد؛ والقابسي،١٤٢٠ كلهم عن مالك به.

[١٣٤١] الحج: ١٠٨

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٣ في المناسك، عن مالك به.

[١٣٤٢] الحج: ١٠٩

(١) في الأصل، رسم على «عروة» علامة «ت».

<sup>[</sup>١٣٤٠] الحج: ١٠٧

بَعْدَ مَا أَمَتَّ (١)، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِلْكِ (٢).

١٣٤٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ؛ [ق: ٦٠ - ب] أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى (٢) حَوْلَ النَّيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ.

١٣٤٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَنَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنْى. وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.

## ١٣٤٥ \_ الاستتلام في الطَّوَافِ

٣٨٠/١٣٤٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

<sup>(</sup>۱) في ش «أنتا»، و «أمتا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «كره مجاهد أن يقول: الأشواط».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يسعى» اي: يرمل؛ «الأشواط الثلاثة» أي: الأشواط الأول، الزرقاني د٠٥؛ ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٤ في المناسك؛ والحدثاني،٥٤٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤٣] الحج: ١١٠

<sup>(</sup>٣) في رواية عند الأصل «يسعى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٤٦ في المناسك؛ والمدداني،١٥٤٦ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤٤] الحج: ١١١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٤ في المناسك؛ والحنثاني،٥٣٠ في المناسك؛ والحنثاني،٥٣٠ أفي المناسك؛ والشيباني،٥٢٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤٦] الحج: ١١٢

اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسُودَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (١).

٣٨١/١٣٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ (٢)؟».

فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَصَبْتَ».

١٣٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ<sup>(٣)</sup> كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ<sup>(٤)</sup> الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل درواه الوليد بن مسلم [مالك] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره، انظر التمهيد: ٢٤: ١٣٤. والكلام منقول منه، وقد أسقط الناسخ ذكر مالك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٦ في المناسك؛ والحدثاني،٤١ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤٧] الحج: ١١٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: الأسود، لابن وضاح،، وبهامشه أيضًا دهي رواية ابن القاسم وأبن وهب وابن قعنب، وفي ق «الركن الأسود» ورمز على «الأسواق» علامة حــ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٤٨] الحج: ١١٤

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «عروة» يعني أن أباه عروة.

<sup>(</sup>٤) في ش داستلم».

## ١٣٤٩ \_ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلامِ

٣٨٢/١٣٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ [ش: ١١٤] بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ.

١٣٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُ (١)، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ (٢)، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ.

## ١٣٥٢ ـ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

١٣٥٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ش: ١٢٢] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ (٢). لاَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٨٨ في المناسك؛ والحدثاني،٥٥١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥٠] الحج: ١١٥

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٨٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٥١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٥١] الحج: ١١١٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عن الأصل ديستحبرن،

 <sup>(</sup>٢) وضع في الأصل علامة التصحيح قبل كلمة «الركن»، وبعد «اليماني»، وبهامشه في «خ:
 الأسود».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٥١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥٢] الحج: ١١٦

<sup>(</sup>٣) في الأصل «السُّبُعَيْنِ» وعليها علامة وع». وفي «همه السَّبْعَيْنِ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل في دع: يَصِلُه. يعنى لا يَصِلُ بدل لا يصلى، وفي ش ولا يصله.

سُبْعٍ (١) رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ(٢) عِنْدَ غَيْرِهِ.

١٣٥٤ - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقُرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ"؟

قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذٰلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (1) رَكْعَتَيْنِ.

١٣٥٥ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافِ.

قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ<sup>(٥)</sup> سُبْعَيْنِ<sup>(٢)</sup> جَمِيعًا. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعِ<sup>(٧)</sup> رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين، وفتحها، وكتب عليها «معًا». وبهامش الأصل «سبّع»، وفي جــ: اسبُوع.

<sup>(</sup>٢) ق وش اوعند غيره».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بعد كل سبع..، أي: سبع طوفات، الزرقاني ٢٠٩: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك؛ ومصنف أبي شيبة،١٤٨٠ في الحج عن طريق أبي بكر عن معن، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٥٤] الحج: ١١١٦

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السُوابع».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها دمعًا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥٥] الحج: ١١٦ب

<sup>(</sup>٥) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

<sup>(</sup>V) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

١٣٥٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُد، فَلْيُتُمِمُ (١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافِ إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ(٢).

١٣٥٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: ١٦ ـ ١] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذٰلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذٰلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتُوضًا. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَاف، وَالرَّكْعَتَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا<sup>(٣)</sup> السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ<sup>(٤)</sup>. وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بوُضُوءٍ<sup>(٥)</sup>.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩٣ في المناسك، عن مالك به. [٣٠٦] الحج: ١١٦٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيَتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيَتِمَّ».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٥٧] الحج: ١١٦٠

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في وذر، عت: فإماه.

<sup>(</sup>٤) في ق «وضوء» بدل وضوئه.

<sup>(</sup>٥) بهامش ق دبلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

# ١٣٥٨ ـ الصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ<sup>(١)</sup>

١٣٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ؟ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمْنِ بْنَ عَبْدِالْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوَّى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

١٣٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ<sup>(٢)</sup> حُجْرَتَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُ.

١٣٦١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو<sup>(٣)</sup> بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ. مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

[1407]

[١٣٥٩] الحج: ١١٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٩٧ في المناسك؛ والحدثاني،٥٥٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٤٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٢٦٠] الحج: ١١٨

(۲) بهامش الأصل، في دطع، زع: في، يعني ثم يدخل في حجرته.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،۱۲۹۸ في المناسك؛ والحدثاني،٥٥٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٣٦١] الحج: ١١٩

(٣) رسم في الأصل على واو «يخلو، علامة «عه، وعلامة التصحيح. ومثله في ق وبنفس الرمز.

<sup>(</sup>١) ش وللطواف، وعندها في نسخة ع: وفي الطواف،

١٣٦٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (١). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا (٢). ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

١٣٦٣ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْع (٢) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: ١١٥] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (٤) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ (٥).

#### ١٣٦٤ \_ وَدَاعُ الْبَيْتِ

١٣٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني،٥٥٥ب في المناسك؛ والشيباني،٤٣٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٦٢] الحج: ١١١٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: سبوعه».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٣٠٠ في المناسك، عن مالك به. [١٣٦٣] الحج: ١١٩ب

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دع: صلاة، يعنى: بعد صلاة العصر،

<sup>(</sup>٥) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إلى،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٣٠١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٦٥] الحج: ١٢٠

الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ن: ١٢٣] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

١٣٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذَٰلِكَ، فِيمَا نَرَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ لِقَوْلِ اللَّهِ، تَبَارَكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذَٰلِكَ، فِيمَا نَرَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ لِقَوْلِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج ٢٢: 27]،

وَقَالَ: ﴿ ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ [الحج ٢٢: ٣٣]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِدِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

١٣٦٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ (١)، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.

١٣٦٨ ــ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ ١٣٦٨ ــ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ (٢). فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني ٢١٤: ٢.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٢ في المناسك؛ والشيباني،١٧٥ في الحج؛ والشافعي،٢٢٢؛ والشافعي،١٧٠٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٦٦] الحج: ١١٢٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٣ في المناسك، عن مالك به. [١٣٦٧] الحج: ١٢١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «ثمانية عشر ميلا»، يعني تبعد مر الظهران من مكة ثمانية عشر ميلا. وفي ق «مرظهران».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دمر الظهران، اسم وادي بقرب مكة، الزرقاني ٤١٣: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٤٤٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٦٨] الحج: ١٢٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ».

يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ (١).

١٣٦٩ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً<sup>(٢)</sup> جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ<sup>(٣)</sup> بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ<sup>(٤)</sup>. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: ٦٠ ـ الطَّوَافَ<sup>(٣)</sup> بِالْبَيْتِ، خَتَّى صَدَرَ<sup>(٤)</sup>. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [ق: ٦٠ ـ ب] قَرِيبًا. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.

## ١٣٧٠ \_ جَامِعُ الطَّوَافِ

٣٨٣/١٣٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّي أَشْتَكِي. وَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّي أَشْتَكِي.

فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».

قَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ

<sup>(</sup>١) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ»، وكتب بهامشه «ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] من أفاض، أي: طاف طواف الإفاضة، الزرقاني ٤١٤: ٢؛ «فهو حقيق، أي: خليق وجدير، الزرقاني ٤١٤: ٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٤٥ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٦٩] الحج: ١١٢٢

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دت: وإن رجل». وفي ش دوإن رجل» وبالهامش دولو أن رجله.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بالرجهين، بضم الفاء وفتحها.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٧١] الحج: ١٢٣

يَقْرَأُ بِ ﴿ وَالطُّورِ ١ - ٢] (١).

١٣٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَاعِزِ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتُهُ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ عَنْي. ثُمَّ عِنْدَ بَابِ (٢) الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ (٣) الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذٰلِكَ عَنِّي. ثُمَّ

[معاني الكلمات] «.. إني اشتكي..، إي: اتوجع، الزرقاني ٤١٥: ٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٥٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٦ في الحج؛ وابن حنبل،٢٦٥٢٨ في م٦ ص٢٩٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٦٧٥٧ في م٦ ص٣١٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٤٦٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٦١٩ في الحج عن طريق إسماعيل، وفي،١٦٣٣ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٤٨٥٣ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم المناسك: ٢٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٩٢٥ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم، وفي،٢٩٢٧ في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود،١٨٨٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه،٢٩٩٤ في المناسك عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٣٨٣٠ في م٩ عن طريق محمد بن أحمد بن الرقام عن نصر بن علي الجهضمي عن معن بن عيسى، وفي،٣٨٣٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٦١ عن طريق يعقوب بن إبراهيم النورقي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو يعلى الموصلي،٦٩٧٦ عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسى، ٩١، كلهم عن مالك به.

[١٣٧٢] الحج: ١٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «هي صلاة الصبح» نكرها البخاري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل رمز على «باب» علامة «ع»، وبهامشه في «عـ: بباب» وعليها علامة التصحيح وكنلك في «ع: بباب» وعليها علامة التصحيح. ويتعذر الفرق بين ع وع في الرمز.

<sup>(</sup>٣) ضبطت الكلمة في الأصل وأخواتها على الوجهين، بضم الراء وكسرها. وكتب عليها معًا ويجوز فيها الوجه الثالث وهو فتح الراء.

أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدَّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذَلَكَ عَنِّي الْدَمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي. ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَٰلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ، ثُمَّ طُوفِي.

١٣٧٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (١) مُرَاهِقًا، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣٧٤ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟(٢)

[معاني الكلمات] دركضة من الشيطان، أي: دفعة وحركة من الشيطان ليمنعها من الطواف؛ «هرقت الدماء» أي: صببت الدم؛ «ثم استثفري» أي: شدي فرجك بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطنًا وشدي طرفيها على وسطك، الزرقاني ٢١٦: ٢٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧١ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٣٧٣] الحج: ١٢٥

(١) في ش وإذا دخل من مكة، وقد ضبب على «من».

[معاني الكلمات] «مراهقا» أي ضاق عليه حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة، الزرقاني ٤١٧: ٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٤٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٣٧٤] الحج: ١١٢٥

(۲) في ش «مع الرجال»، وفي ق «الرجال» وقد ضبب عليه، وبالهامش «الرجل».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ: لَا أُحِبُّ نُلِكَ لَهُ.

١٣٧٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

## ١٣٧٦ ـ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ [ش: ١١٦]

٣٨٤/١٣٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ [ف: ١٢٤] يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

٣٨٥/١٣٧٨ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَائِدٍ، عَنْ جَائِدٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ

[1440]

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٨ في المناسك.

[١٣٧٧] الحج: ١٢٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١١ في المناسك؛ والحدثاني،٥٤٣ في المناسك؛ وابن حنبل،١٥٢٠ في م٣ ص ٣٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي،٢٩٦٩ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي،١٤٣٠ كلهم عن مالك به.

[١٣٧٨] الحج: ١٢٧

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب يصنع نلك ثلاث مرات»، مسند الموطأ صفحة ١١٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٠ في المناسك؛ وبن حنبل،١٥٢١ في م٣ ص ٣٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي،٢٩٧٢ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٣٨٤٢ في م٩ عن طريق عمر بن الحارث بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٤٤٤ كلهم عن مالك به.

ثَلَاثًا. وَيَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَيَدْعُو. وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

١٣٧٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو<sup>(١)</sup>، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ اَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُرُ ﴾ [غافر ٤٠: [الصَّفَا يَدْعُونِ َ أَسْتَجِبٌ لَكُرُ ﴾ [غافر ٤٠: ٦]. وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ، أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ.

### ١٣٨٠ ـ جَامِعُ السَّعْي

٣٨٦/١٣٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ [ق: ٦٢ ـ 1] وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو [ق: ٦٠ ـ 1] اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة ٢: ١٥٨]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهِمَا (٢)؟.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ

<sup>[</sup>١٢٧٩] الحج: ١٢٨

<sup>(</sup>١) ق دوهو يدعو على الصفاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٣ في المناسك؛ والحدثاني،٤٣٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٨١] الحج: ١٢٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «هذا النص هي في مصحف أبّي».

يَطُّونَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتُ (١) هٰذِهِ الْأَيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ. فَأَنْزَلَ اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَالَى الْمَهُمُ وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِمَا ﴾ [البقرة ٢: ١٥٨].

١٣٨٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَمَرَ، كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ فِي حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً تَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (٢) مِنَ الصَّبْحِ. النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (٢) مِنَ الصَّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (٢)

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل: «انزلت»، وعليها علامة التصحيح، وأيضاً في ش وق «انزلت». [معاني الكلمات] «لمناة» اسم صنم كانت في الجاهلية تراق عندها الدماء؛ «يهلون» أي: يحجون قبل أن يسلموا؛ «يتحرجون» أي: يتحرزون، الزرقاني ٢١١٤: ٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: مناة حجر كان يعبد في الجاهلية بالمشلل، وهو الجبل الذي تنحدر منه إلى قديد، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٤٥ في المناسك؛ والبخاري،١٣١٠ في المناسك؛ والبخاري،١٧٩٠ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٤٩٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،١٩٠١ في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أبن السرح عن أبن وهب؛ وأبن حبان،٣٨٣٩ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٦٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٨٢] الحج: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «بالأول».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «كذا ذر: بينه وبينها، وفي ش «فيما بينها وبينه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٧ في المناسك؛ والحدثاني،٤٦٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٤٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

وَكَانَ عُرْوَةُ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هٰؤُلاَءِ، وَخَسِرُوا.

١٣٨٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.

١٣٨٤ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ (١)؟

فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ لَهُ ذٰلِكَ (٢).

١٣٨٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ (٢) يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

<sup>[</sup>۱۲۸۲] الحج: ۱۱۳۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٩ في المناسك؛ والحدثاني،٤٥ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٨٤] الحج: ١٣٠٠ب

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: فيحدثه،

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دذلك، علامة دع، وبهامشه في رواية عنده دلا أحب ذلك، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٨٥] العج: ١٣٠٠ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) كرر الناسخ كلمة «ثم».

٣٨٧/١٣٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ<sup>(٢)</sup> الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ إِنه: ١٢٥] الْوَادِي، سَعَى حَتَّى [ش: ١١٧] يَخْرُجَ مِنْهُ.

١٣٨٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذُلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنْ جَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

<sup>[</sup>١٢٨٦] الحج: ١٣١

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل بين السطرين «بن علي» يعني جعفر بن محمد بن علي.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دمن، علامة دع، وكتب تحته دبين، وفي نسخة عند الأصل دنزل بين الصفاء والمروة، وعليها علامة التصحيح.

وبهامش الأصل أيضًا: «هكذا في كتاب احمد بن سعيد بن حزم، ولم يذكر المروة. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن بار وابن وضاح و [غاز] بن قيس وعبيد الله بن يحيى، لم [ينقل] عن واحد منهم خلافًا لما وقع في الأصل، وكلهم يروي عن يحيى بن يحيى، وبهامش الأصل أيضًا «هكذا في كتاب يحيى: نزل بين الصفا، وسائر رواة الموطأ يقولون: نزل من الصفاء، بعض التعليقات لم تظهر جيدا في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، أي: مشى بقوة وأسرع في المشى، الزرقاني ٢٤:٢٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٤ في المناسك؛ والحدثاني،٤٤٥ في المناسك؛ وابن حنبل،١٣١١ في م٣ ص٢٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي،٢٩٨١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ والقابسي،١٤٦٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٨٧] الحج: ١١٣١

<sup>(</sup>٣) ق دفإن.

وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ(١).

## ١٣٨٨ ـ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةً

٣٨٨/١٣٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عُمَدْرٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عُمَدْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ (٢)، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ [ق: ١٢ ـ ب].

<sup>(</sup>١) بهامش ق دبلغ أحمد الحسنى قراءة في ع على السيد النسابة».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٢٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٤٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٣٨٩] الحج: ١٣٢

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «بعير» علامة «ع»، وبهامشه «لابن وضاح: على بعيره»، وعليها علامة التصحيح.

وبهامشه أيضًا «ع: بعير بعرفة فشرب، كذا رواه يحيى، وعليها علامة التصحيح، لأحمد بن سعيد». وفي ش «بعيره».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأرسلت إليه أم الفضل»، مسند الموطأ صفحة ١٤٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩١ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٢٦٥ في المناسك؛ والشيباني، ٢٦٩ في المناسك؛ والشيباني، ٢٦٩ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٦٩٧ في م ص عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، ١٦٦١ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٩٨٨ في الصوم عن طريق مسدد عن يحيى، وفي، ١٩٨٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ١١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٤٤١ في الصوم عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٣٦٠٦ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٢٥٤، كلهم عن مالك به.

١٣٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ.

قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابِ، فَتُغْطِرُ.

## ١٣٩١ ـ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنْي

٣٨٩/١٣٩٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ آبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامٍ مِنَّى (١).

٣٩٠/١٣٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بَعَثَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنَى، يَطُوفُ. «يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ للهِ (٢)».

### [١٣٩٠] الحج/: ١٣٣

[معاني الكلمات] «حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض» أي: لخلوها بذهابهم، الزرقاني ٢: ٤٢٦ «.. تصوم يوم عرفة» أي: وهي حاجة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ في الصيام؛ والحدثاني، ١٥٦٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

#### [١٣٩٢] الحج: ١٣٤

(١) في ش «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٧ في المناسك؛ والشيباني، ٣٧٠ في المناسك؛ والشيباني، ٣٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.

### [١٣٩٣] الحج: ١٣٥

(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «وذكر الله».

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٤٦ في الصيام؛ وابو مصعب الزهري، ١٣٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١٣٦٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

٣٩١/١٣٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

ُ ٣٩٢/١٣٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ (١) امْرَأَةِ (٢) عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَوْجَدَهُ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ.

فَقَالَ لِي: هٰذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ.

### [١٣٩٤] الحج: ١٣٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٥٩٠ في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤ في م٢ ص٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٢٥٩٨ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.

### [١٣٩٥] الحج: ١٣٧

- (١) بهامش الأصل في نسخة ح زيادة «بنت أبي طالب» وبهامشه أيضًا «في المنتقى: بنت أبي طالب، فأصلحه ابن وضاح: بنت عقيل. ولم يسميها أبو عمر».
- (٢) رسم في الأصل على «امراة عقيل» على كلتى الكلمتين علامة «عــ». وبهامش الأصل «ع: روى يحيى مولى أم هانئ امراة عقيل، وأدركه ابن وضاح عليه وأمر بطرحه، قال: والصواب أنها أخته، لا امراته». ورسم في ق على «امراة» علامة عـ، وبالهامش «ح: أم هانئ بنت أبى طالب».

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يأمرنا بفطرها، وينهانا عن صيامها»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٩.

[التخريج] أخرجه ابن حنبل،١٧٨٠ في م٤ ص١٩٧ عن طريق روح؛ وأبو داود،٢٤١٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّسْرِيقِ.

## ١٣٩٦ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْي

٣٩٣/١٣٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (٢) حَنْم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَهْدَى جَمَلًا، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَيْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَهْدَى جَمَلًا، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَيِّ، أَقْ عُمْرَةٍ.

٣٩٤/١٣٩٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ. إِنَّهَا بَدَنَةٌ.

فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ.

### [١٣٩٧] الحج: ١٣٨

[١٣٩٨] الحج: ١٣٩

[معاني الكلمات] «.. إنها بدنة، أي: هدي، الزرقاني ٢: ٤٣٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢ في المناسك؛ والشيباني،٤١٦ في الحج؛ وابن حنبل،١٠٣٠ في م٢ ص٤٨٧ عن طريق عبد الله بن عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،١٦٨٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٧٥٥ في الوصايا عن طريق إسماعيل، وفي،١٦٠٠ في الاب عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم،المناسك: ٢٧١ عن طريق يحيى؛ والنسائي،٢٧٩٩ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٧٦٠ في المناسك عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود،٤٢٧ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «نكر نافع في هذا الإسناد خطأ، لم يقله أحد من الرواة عن مالك، [غير] يحيى، وأمر ابن وضاح بطرح نافع». وبهامش ق «طرح ابن وضاح نافعا وعليها علامة التصحيح لعبيد الله».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ب: محمد بن عمرو، نر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٩ في المناسك؛ والحدثاني،٢٢٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٣٩٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ يُهُدِي (١) فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً.

قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ [ن: ١٢٦] بَدَنَةً (٢). وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ. وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.

١٤٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَهْدَى جَمَلاً، فِي حَجٍّ، أَقْ عُمْرَةٍ (٣).

١٤٠١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ [ش: ١١٨] أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ (°).

[١٢٩٩] الحج: ١٤٠

[معاني الكلمات] «.. حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، أي: من قوة الطعنة، الزرقاني ٢: ٤٣٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٢٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤٠٠] الحج: ١٤١

(٣) ليس هذا الأثر في ش.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٩٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٠١ في المناسك؛ والحدثاني،٧٢٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٤٠١] الحج: ١٤٢

(٤) بهامش الأصل «اسم أبي ربيعة: عمر بن المغيرة».

(°) رسم في الأصل على دنجيبة، علامة دعه، وبهامشه في دح: بختيّة، وفي ق دبختيه،، ورمز عليها عه وبالهامش دنجيبة، وعليها عه

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل على الوجهين «بَدْنَةُ» و «بُدْنَهُ»، وفي ق وش «بُدْنَهُ».

١٤٠٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ اللَّهِ بْنَ عُمَلَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ اللَّهِ مُحْمَلٌ، اللَّهَ عُلَيْحُمَلُ اللَّهِ عَلَى أُمَّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (٢).

۱٤٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ<sup>(٣)</sup>. وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.

## ١٤٠٤ ـ الْعَمَلُ فِي الْهَدْي حِينَ يُسَاقُ

١٤٠٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ن: ٦٢ \_ ا] عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٢ في المناسك، عن مالك به.

[١٤٠٢] الحج: ١٤٣

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٤ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٨ في المناسك؛ والشيباني،٤١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤٠٣] الحج: ١٤٤

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. بختية، أي: غليظة لها سنامان، الزرقاني ٢: ٤٣٢.

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله». [معاني الكلمات] «إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني ٢: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح،

وبهامش الأصل أيضًا «قال هالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولاه، فإن شرب لم يكن عليه شيء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. غير فادح، أي: غير ثقيل، الزرقاني ٢: ٤٣٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٥ في المناسك؛ والحدثاني،٢٨٥ب في المناسك؛ والشيباني،٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٠٠] الحج: ١٤٥

إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلْدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذٰلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ (١). يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرَهُ مِنَ الشِّقِ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُو يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا، وَيُطْعِمُ. وَيُوجَهُهُنَّ (٢) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.

١٤٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

١٤٠٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلّدَ، وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةً.

١٤٠٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «لِلْ» في «للقبلة، علامة هـ، وبهامشه في ع: «إلى القبلة، وعليها علامة التصحيم».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: إلى، يعني إلى القبلة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. واشعره، الإشعار: شق سنام الهدي، الزرقاني ٢: ٤٣٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٢٤ في المناسك؛ والشيباني،٢٩٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٠٦] الحج: ١٤٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٤ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٠ في الحج، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>١٤٠٧] الحج: ١١٤٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٢٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٠٨] الحج: ١٤٦ب

الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنَّمَاطَ، وَالْحُلَلَ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ. فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.

١٤٠٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَصْنَعُ بِجِلَالِ<sup>(١)</sup> بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هٰذِهِ الْكِسْوَةَ؟

فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

١٤١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ (٢).

١٤١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَةَ.

[معاني الكلمات] «الانماط» هي: أثواب من صوف ذات لون؛ «الحُلل» جمع:حلة: وهي ثوبان من جنس واحد، الزرقاني ٢: ٣٤٠؛ «القباطي» هو: ثرب رقيق من كتان يصنع بمصر نسبة إلى القبط؛ «كان يجلل» أي: يكسوها الجلال وهو ما يوضع على ظهرها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٥٠٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٤٠٩] الحج: ١٤٦ت

(۱) ش «بجلل» وعندها في «ع» ز: بجلال». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٦٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤١٠] الحج: ١٤٧

(٢) بهامش ق «وحدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ما لم يستسن من البدن والضحايا، وعن التي نقص عن خلقهما، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١٢ في المناسك؛ والشيباني،٦٢٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به.

[١٤١١] الحج: ١١٤٧

١٤١٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيًّ! لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ. وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.

## ١٤١٣ ـ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

٣٩٥/١٤١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلْاَدَتَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ن: ١٢٧] وَلُقِ قِلْاَدَتَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ [ن: ١٢٧] يَأْكُلُونَهَا (٣)».

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري/١٢١٣ في المناسك؛ والحدثاني/٢٠٦ في المناسك؛ والشيباني/٥٠٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٢] الحج: ١٤٧ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١٤ في المناسك؛ والحدثاني،٢٦٥ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٤] الحج: ١٤٨

<sup>(</sup>١) بهامش ق «هو ناجية الأسلمي».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «قلادتها» علامة دع، وعنده في دح: قلايدُها». وفي ق دقلائدها».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «هو ناجية الخزاعي كذا في مصنف النسائي، ومسند الحميدي. وقيل: هو ذريب... أبو قبيصة، كذا في مسلم، وقيل هو: ذريب بن حلحلة الخزاعي، قاله العثماني. وقيل: عمرو العمري ذكره ابن وشرين في كتاب الصحابة،. وفي ش «ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بما عطب من الهدي، أي: بما هلك، الزرقاني ٢: ٣٧٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٢.

١٤١٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوَّعًا، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَلُكُلُ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (١٥).

١٤١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذُلِكَ<sup>(٢)</sup>.

١٤١٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ [ش: ١١٩] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْرًا. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعِ، فَأُصِيبَ<sup>(٣)</sup> بِالطَّرِيقِ<sup>(٤)</sup>، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

١٤١٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١٥ في المناسك؛ والحدثاني،٢٧٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٥] الحج: ١٤٩

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لان صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١٦ في المناسك؛ والحدثاني،٢٥٢٧ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٦] الحج: ١٤٩٦

<sup>(</sup>٢) ش ممثل ذلك أيضاء.

<sup>[</sup>١٤١٧] الحج: ١٥٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الاصل «فأصيبت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «فأصيبت».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل دفي، بدل دالباء، يعني: في الطريق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢١٩ في المناسك؛ والحدثاني،٥٢٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٨] الحج: ١١٥٠

فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(١).

١٤١٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ.

# ١٤٢٠ ـ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

١٤٢١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: ١٤ - ب] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ(٢).

فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (٢) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.

<sup>(</sup>١) بهامش ق دمحمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢١٨ في المناسك؛ والحدثاني،٢٧٥ج في المناسك؛ والحدثاني،٢٧٥ج في المناسك؛ والشيباني،٤١٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤١٩] الحج: ١٥٠ب

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. من الجزاء، اي: للصيد؛ ووالنسك، اي: ما كان لإلقاء تفث او رفاهية يعنعها الإحرام، الزرقاني ٢: ٤٣٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٧٦ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٢١] الحج: ١٥١

<sup>(</sup>٢) في ش لم يذكر وبالحج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل دعليه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٩٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٤٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلِ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.

فَلَمْ يَقُلُ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا.

فَقَالَ سَعِيدٌ: (١) إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذٰلِكَ.

فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامِ قَابِلٍ.

فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (٢) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلاً لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا

قَالَ مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعًا، بَدَنَةً، بَدَنَةً.

١٤٢٣ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجَّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ.

<sup>[</sup>١٤٢٢] الحج: ١٥٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) ق وش محج قابل.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٢٣] الحج: ١٥٢٢

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٣٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٤٢٤ ـ قَالَ مَالِكُ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذَٰلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (١)، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.

قَالَ: (٢) وَيُوجِبُ ذُلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا (٢).

١٤٢٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَٰلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلاَّ الْهَدْيُ.

١٤٢٦ ـ قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذٰلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلاَّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلِ إِنْ (٤) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ.

<sup>[</sup>١٤٢٤] الحج: ١٥٢ ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دوالعمرة، بدل دأو العمرة،

<sup>(</sup>٢) في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل رمز على «شيئًا» علامة «عـ»، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح». يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيدالله وحده وبهامشه أيضًا «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني ٢: ٤٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٣٤ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٣٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٢٥] الحج: ١٥٢ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٥ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٢٦] الحج: ١٥٢ ث

<sup>(</sup>٤) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح»، وفي نسخة عنده «إذا».

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ(١).

## ١٤٢٧ ـ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

١٤٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى [ن: ١٢٨] بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (٢) مِنْ طَرِيقٍ مَكَّة. أَضَلَّ رَوَاجِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالنَّازِيَةِ (٢) مِنْ طَرِيقٍ مَكَّة. أَضَلَّ رَوَاجِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَاتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

١٤٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ.

<sup>(</sup>۱) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع باربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه أن يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن… أبن معاوية.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٣٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸] الحج: ۲۰۲

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «بالنون والزاء المعجمة». وبهامشه أيضًا «مخففة الياء، وهي عين ثرة بين
 مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب». وفي ش «خرج حاجا بالنازية».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «.. كان بالنازية، هي: عين قرب الصفراء، الزرقاني ٢: ٤٤١،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٢٩ في المناسك؛ والحدثاني،٢١٥ في المناسك؛ والمدثاني،٢١٥ في المناسك؛ والشافعي،١٨٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٢٩] الحج: ١٥٤

فَقَالَ عُمَرُ: [ش: ١٢٠] اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَنْيًا، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَامًا قَابِلًا (١). فَحُجُوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

١٤٣٠ \_ قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا. وَيَقْرُنُ (٢) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (٣) [ق: ١٤ - ١].

## ١٤٣١ - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

١٤٣٢ ـ مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنَّى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَنَنَهُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «عام قابل»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن هذا اليوم يوم عرفة» المشار إليه هو يوم النحر، الزرقاني ٧: ٤٤١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٣١ في الحج؛ والشافعي،٥٨٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٣٠] الحج: ١٥٥٤

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل: «يفرق»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣١ في المناسك، عن ملك به.

<sup>[</sup>١٤٣٢] الحج: ١٥٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٣٨ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٢ في المناسك؛ والشيباني،١٣٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

١٤٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لاَ أَظُنُهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي (١)

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ<sup>(٢)</sup> رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

١٤٣٤ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ؟

فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ<sup>(٢)</sup> أَصَابَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ فَلْيُفِيضَ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (٤) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ

<sup>[</sup>١٤٢٢] الحج: ٢٥١

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل درواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهما (كذا) هذه المسالة.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على دسمع، علامة دعد، وبهامشه دح ع: قال: كان، كذا ذرء، يعني مالك أنه قال كان ربيعة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٣٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٣٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٣٤] الحج: ١١٥٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ذر: قد»، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: ولكن».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.

## ١٤٣٥ \_ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي

١٤٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْيُّ﴾، شَاةً.

١٤٣٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ ﴾، شَاةٌ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي لٰلِكَ. لِأَنَّ اللّهُ مَبَارِكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَلْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَعَبِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِنَ النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَلِ مُرْكُمُ هَدّيًا بَلِغَ الْكَفْبَةِ ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَمِمًا يُحْكَمُ [ف: ١٢٩] بِهِ فِي الْهَدْي، شَاةً. وَقَدْ سَمَّاهَا اللّهُ هَدْيًا. وَلٰلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْلَنَا. وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمُ فِيهِ بِبَعِيدٍ، أَنْ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمُ فِيهِ بِبَعِيدٍ، أَنْ بَعْرَةٍ فَالْحُكُمُ فِيهِ بِبَعِيدٍ، أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُو كَفَّارَةٌ مِنْ مِيامٍ، أَنْ إِطْعَامٍ مَسَاكِينَ.

<sup>[</sup>١٤٣٦] الحج: ١٥٨

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٣٧] الحج: ١٥٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٢ في الننور والأيمان؛ والحنثاني، ٢٧١٠ في الننور والكفارات؛ والحنثاني، ١٥٣٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٤٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ فَا الشَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيَّ ﴾. بَدَنَةٌ، أَقْ بَقَرَةٌ.

١٤٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ (١)؛ أَخْبَرَتْهُ: (١) أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرُويَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةً (٣) الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟

فَقُلْتُ: لَا.

قَالَتْ: (٤) فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ [ش: ١٢١]، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ (٥) مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً (٢).

[١٤٣٨] الحج: ١٦٠

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٢ في المناسك؛ والحدثاني،٣٤٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤٣٩] الحج: ١٦١

<sup>(</sup>١) وفي التونسية «رقيقة».

<sup>(</sup>Y) في الأصل رمز على «أخبرته» بعلامة «عــ»، وفي «ح: أخبرت».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «قال أحمد بن خالد: الصفة بمكة داخل المسجد، والصفة بالمدينة خارج المسجد، فانظر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل رمز على «قالت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «فقالت».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالمخاطب والمتكلم. وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٦) بهامش ق دقال، قال مالك: لا أرى عمرة كانت إلا في عمرة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. صفة المسجد» أي: مؤخر المسجد أو سقائفه، الزرقاني ٢: ٤٤٤؛ «من قرون رأسها، أي: أخنت من ضفائر رأسها في المسجد، الزرقاني ٢: ٤٤٥. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٣٤ في

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٣٤ في المناسك؛ والشيباني،٤٥٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

## ١٤٤٠ \_ جَامِعُ الْهَدْي

الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْ طِنْ مَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ (١).

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: (٢) لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ.

فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: [ق: ٦٤ ـ ب] قَدْ كَانَ ذٰلِكَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ.

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ (٢) يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ؟.

قَالَ: هَدِيَّةٌ.

فَقَالَتُ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.

<sup>[</sup>١٤٤١] الحج: ١٦٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: منفردة»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ش «فقال عبداللّه بن عمر».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «أهل الحجاز يقولون: هَدِّي بتخفيف الدال، وبنو تميم يكسرونها، ويشدون الياء، وهو ما يهدى إلى البيت من النعم. الواحدة هديّة وهديّة،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مخذ ما تطاير من راسك، اي: ما ارتفع، الزرقاني ٢: ٥٤٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٢٥ في المناسك؛ والحدثاني،٢٦٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَمُ الْمُدْيَةُ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيًا (١).

١٤٤٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً

١٤٤٤ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ هَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ<sup>(٦)</sup> يَنْحَرُهُ فِي حَجِّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟

فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

١٤٤٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذٰلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللّهُ،

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٧ في المناسك؛ والصدثاني،٥٣٧ في المناسك؛ والشيباني،٥١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٤٢] الحج: ١٦٣

<sup>(</sup>۱) في ق وش دهديهاء.

<sup>[</sup>١٤٤٣] الحج: ١٦٤

<sup>(</sup>٢) في التونسية «لينحر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٤٤] الحج: ١١٦٤

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «بِهَدْي».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٤٥] الحج: ١٦٤٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٩ في المناسك، عن مالك به.

تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَدْنًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.

الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عَنْهُ، وَهُو مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتُ (١) خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وأَسْمَاءَ بِنْ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَحُلِقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (٢). فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا. قَالَ يَحْدَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ لَكِنَ اللّهُ أَلِكَ، إِلَى مَكَةً (٣).

١٤٤٧ \_ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ [ن: ١٣٠]٠

٣٩٦/١٤٤٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا

<sup>[</sup>١٤٤٦] الحج: ١٦٥

<sup>(</sup>١) في ق «الفوات» وفي نسخة عندها «الفوت».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلى الجحفة سبعة عشر ميلاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «بلغ مقابلة»،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... حتى إذا خاف الفرات، أي: للحج، الزرقاني ٢: ٤٤٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٢٤ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٤٨] الحج: ١٦٦

مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (١). وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (٢).

١٤٤٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ (٣).

وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

١٤٥٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا فُسُوتَ وَلَا خُسُوتَ وَلَا خُسُونَ وَلَا فُسُونَ وَلَا خُسُونَ وَلَا خُسُونَ وَلَا خُسُونَ وَلَا خُسُونَ وَلَا فُلَا فُلَا فُلَا فُلَا فُلَا فُلَا فُلْمُ وَلَا مُعَلِيْكُ وَلَا فُلْمُ وَلَا مِنْ فَاللَّا فَالِكُ فَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلَا فُلْمُ وَلِولًا فَاللَّالِ فَلَا فَاللَّالِ فَلَا فَالِكُونَ وَلَا فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَلَا فَاللَّالِ فَلَا فَاللَّالِ فَلَا فَاللَّالِ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا فَاللَّالِكُ فَاللَّالِ فَاللَّا فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّالِكُ فَلَا فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّالِكُ فَاللَّالِكُ فَاللَّالِكُ فَاللَّالِكُ فَلْلًا فَاللَّالِكُ فَاللَّالِقُونَ فَلَا فَاللَّالِكُ فَاللّالِكُ فَلْمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ لَا لَاللَّهُ فَاللَّالِكُونَ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ لَلْمُ لَلْمُ فَالْمُ فَاللَّالِمُ لَلْمُ لَلَّالِكُونُ لَا لَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلَّالِمُ لَلْمُ لَلَّالِلْمُ لِلْمُ لَلَّ لَالِلْمُ لَا لَاللَّهُ فَلَا فَاللَّالِمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَال

قَالَ: فَالرَّفَتُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِيكَامُ لَكُمْ لَيَلَةً ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِيكَامُمُ ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧].

قَالَ: وَالْفُسُوقُ وَ(1) الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢٨ في المناسك، عن مالك به.

[١٤٤٩] الحج: ١٦٧

<sup>(</sup>١) وبهامش الأصل في وع: عُرنة بفتح الراء رايته مضبوطًا بخط ابي عمر الطلمنكي، وقد قيده عن أبي بكر بن إسماعيل المصري من البارع. قال أبو حاتم: تُربة بفتح الراء موضع في وزن عُرنَة.

<sup>(</sup>٢) في التونسية «محسن» بدل محسر.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٣٩ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٥٠] الحج: ١١٦٧

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل «والذبح»، وعلى الواو ثلاثة نقط على هيئة الثاء. وفي ق وش «والفسوق: الذبح».

قَالَ اللَّهُ: ﴿ أَوْ نِسْقًا أُمِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِّ ﴾ [الأنعام ٦: ١٤٥].

قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْنَلِفَةِ بِقُزَحَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ، وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَكَانُوا يَتَجَانَلُونَ. يَقُولُ هٰؤُلَاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: [ش: ١٢٢] يَقُولُ هٰؤُلَاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: [ش: ١٢٠] ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ [ق: ٢٠ - ١] فِي ٱلْأَمْرِ وَلَدُعُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴾ [الحج ٢٢: ٢٧]. فَهٰذَا الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ. فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (١).

## ١٤٥١ ـ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

١٤٥٢ \_ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْنَلِفَةِ (٢)، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟

فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي نُلِكَ.

وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش ق «بلغت في ٤ على السيد ركن الدين الحنفي، كتبه محمد بن الخيصري». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٥٢] الحج: ١٦٨

 <sup>(</sup>۲) رسم في الأصل على «أو بالمزبلفة» علامة «ع»، وعنده في «ح: وبالمزبلفة».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣١٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٤٥٣ ـ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟

فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَقْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

## ١٤٥٤ ـ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

١٤٥٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.

وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ<sup>(١)</sup>، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

١٤٥٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.

وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (٢)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٢ في المناسك، عن مالك به.

[٥٥٥] الحج: ١٦٩

المناسك؛ والشيباني،٥١٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٥٣] الحج: ١١٦٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من قبل.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. من ليلة المزدلفة، هي: ليلة العيد، الزرقاني ٢: ٤٥١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٣ في المناسك؛ والحدثاني،٩٧٥ في

<sup>[</sup>٢٥٦] الحج: ١٧٠

 <sup>(</sup>٢) بهامش في الأصل في دعب من يعني من قبل.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٤ في المناسك، عن مالك به.

١٤٥٧ ـ قال يحيى: قَالَ هَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يُجْذِي عَنْهُ مِنْ (١) حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُطلُعُ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ [ن: ١٣١] يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (٢) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا.

## ١٤٥٨ ـ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ<sup>(٣)</sup>

٣٩٧/١٤٥٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَالِم وعُبَيْدِ اللّهِ (٤)، ابْنَيْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ (٥) أَمَّا أَبُاهُمَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ (٥) أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ

<sup>[</sup>٧٥٧] الحج: ١٧٠

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم على «من» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل سقط من مخطوطة ط، كلمة: «من».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل رسم على «الوقوف» علامة «ع» وكتب عليها «الموقف»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٦ في المناسك؛ والحدثاني،٩٥٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[180]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل إضافة: «من المزدلفة إلى منّى».

<sup>[</sup>٩٥١] الحج: ١٧١

<sup>(</sup>٤) في الأصل على «عبيد الله، علامة «ح»، وعنده في «عن وعبد الله»، وفي ق «عبدالله» مع علامة عنه، وبهامش ق. عبيدالله، ورمز عليها خ.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل، في دت: ضعفة،.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. كان يقدم أهله وصبيانه» أي: خوف التأذي بالعجلة والزحام، الزرقاني ٢:٢ ١٤٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٣ في المناسك؛ والحدثاني،٥٩٨ في ==

مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنِّى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

٣٩٨/١٤٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنْ مَوْلاَةً (١) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (٢) أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَنْكَ، فِأَلَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، مِنْى، بِغَلَسٍ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدُ جِئْنَا مِنَى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ<sup>(٣)</sup> ذٰلِكَ مَعْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.

١٤٦١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنْى.

١٤٦٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.

<sup>=</sup> المناسك؛ والشيباني،٥٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٦٠] الحج: ١٢١٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، وصوابه مولى لأسماء، واسمه: عبد الله، كذا ذكره البخاريء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في عطع: ابنة،.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «نفعل» بدل نصنع.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] ونصّ أي: أسرع، الزرقاني ٢: ٤٥٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥٤ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩٨ في المناسك؛ والنسائي،٢٠٥٠ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲] الجج: ۱۷٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٤٢٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

١٤٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصَّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنَى. وَلاَ تَقِفُ.

## ١٤٦٤ ـ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

٣٩٩/١٤٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (١)، وَأَنَا جَالِسٌ [ش: ١٢٣] مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟

[١٤٦٢] الحج: ١٧٥

[التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،١٣٥٥ في المناسك؛ والحدثاني،٩٩٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٤٦٥] الحج: ١٧٦

(۱) في ش «أسامة بن زيد بن ثابت».

(٢) رمز في الأصل على «يسير» علامة «عـــ»، وبهامشه في «ح: سُيِّر».

[معاني الكلمات] «.. كان يسير العَنَق... هو: سير بين الإبطاء والإسراع؛ «فرجة» أي مكانا متسعا.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جالس معه، وفيها فرجة، وفيها: قال ماك، قال هشام،»

وقال ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي: «فجوة».

وقال ابن بكير، وابن عفير وأبو مصعب: «فرجة».

وقال أبو عبيد: «النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥١ في المناسك؛ والحدثاني،٢٠٠ في المناسك؛ والحدثاني،٢٠٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٨٦ في الحج؛ والبخاري،١٦٦٦ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٢٠٥١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود،١٩٢٣ في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي،٤٧٣، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ [ن: ٦٥ ـ ب] فُرْجَةً نَصّ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

١٤٦٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاجِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ،

## ١٤٦٧ ـ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ<sup>(١)</sup>

«هٰذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ».

وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هٰذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ».

٤٠١/١٤٦٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ

[١٤٦٦] الحج: ١٧٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٠٠ في المناسك؛ والشيباني،٤٨٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

[1877]

- (١) في نسخة عده عند الأصل زيادة «بمنى» يعني ما جاء في النحر في الحج بمنى. [٨٤٦٨] الحج: ١٧٨
  - (۲) في ق رمز على «لمنى» علامة عــ.

[معاني الكلمات] «.. فجاج مكة، جمع:فج: وهو الطريق الواسع بين الجبلين، الزرقاني ٢: ٥٦.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٦٠٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٤٦٩] الحج: ١٧٩

رَسُولِ اللّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يُحِلَّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرٍ.

فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟

فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ أَزْوَاجِهِ

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: (١) فَذَكَرْتُ لهذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتُكَ - وَ اللهِ - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

٤٠٢/١٤٧٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٢ في المناسك؛ والحدثاني،٥٨٣ في المناسك؛ والبخاري،١٧٠٦ في المناسك؛ والبخاري،١٧٠٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٩٥٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٣٩٢٩ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٩٧ كلهم عن مالك به.

#### [١٤٧٠] الحج: ١٨٠

[معاني الكلمات] «وقلدت هديي» أي: علقت شيئا في عنقه ليعرف، الزرقاني ٢: ٥٥٩. [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم: قد حلوا بعمرة»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠ ـ ٢٥١.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٥ في المناسك؛ والشافعي،١٥٨ وابن حنبل،٢٦٤٧ في م٢ ص٢٨٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٥٦٦ في الحج عن طريق إسماعيل وعن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٧٢٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،١٧٢٥ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المناسك: ١٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٧٨١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٨٠٦ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٣٩٢٥ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي=

<sup>(</sup>۱) في ش وقال يحيى،

أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: [ف: ١٣٢] مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟

«فَقَالَ: إِنِّي لَبَّنْتُ رَأْسِي، وَقَلَّنْتُ هَدْيِي، فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

# ١٤٧١ \_ الْعَمَلُ فِي النَّحْر

[١٤٧٢] الحج: ١٨١

(۱) في ق «جعفر بن محمد بن علي».

(٢) رسم في الأصل على «علي» علامة «عـــ»، وبهامشه في «ح: جابر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «تابع يحيى القعنبيُّ فجعله عن علي أيضًا.

ورواه ابن بكير ومعن وابن وهب باختلاف عنه.

وسعيد بن عفير، وأبن القاسم، وأبن نافع، وأبو مصعب، والشافعي كلهم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

ع: جعل الدارقطني رواية القعنبي وهما، والصواب: عن جابر». وفي ق «عن أبيه عن جابر بن عبدالله عن على بن أبى طالب» وضبب على جابر بن عبدالله.

وبهامش الأصل ايضا «أمر ابن وضاح بطرح عن علي، وقال: اجعله عن جابر، ومرة أخرى قال اجعله عن» (كذا).

وبهامش الأصل أيضا «ورواه وهب عن ابن وضاح، فجعله عن جابر».

(٣) بهامش الأصل: «هو علي بن أبي طالب قاله ابن وضاح».

(٤) بهامش الأصل: «والبعض سبع وثلاثون والذي نحر النبي ثلاث وستون فالجملة مائة». [الغافقي] قال الجوهري: «قال المكي في رواية القعنبي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا قال القعنبي، ويحيى بن يحيى الأندلسي. والذي عند الناس في الموطأ عن جابر، وهو الصواب»، مسند الموطأ صفحة ١١٤.

[التخريج] أخرجه القابسي، ١٤٥، عن ملك به.

بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،٧٠٥٦ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي،٢٢٢؛
 والقابسي،٢٢٣، كلهم عن مالك به.

١٤٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَقْ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذٰلِكَ.

وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.

١٤٧٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا.

١٤٧٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، النَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلَاقُ. وَ(١) لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

### ١٤٧٦ \_ الْحِلاَقُ

١٠٤/١٤٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلَّقِينَ».

<sup>[</sup>١٤٧٣] الحج: ١٨٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٨٢ في المناسك؛ والشيباني،٤٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٧٤] الحج: ١٨٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٣٨٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٧٥] الحج: ١٨٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أصل ذر: لا يكون» وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو. ومثله في ش.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٨٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٧٧] الحج: ١٨٤

قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ».

قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»(١).

١٤٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْجِلاَقَ (٢) حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى الْجِلاَقَ (٢) رَأْسَهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.

[الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية معن وابن بكير: قال: اللهم ارحم المحلقين،

قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلقيين.

قالوا: والمقصرين يا رسول الله.

قال: اللهم ارحم المحلقين.

قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين،، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٠ في الحج؛ وابن حنبل، ١٠٥٠ في م٢ ص ٧٩ من طريق روح، وفي، ١٢٣٤ في م٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٢٣٤ في م٢ ص ١٣٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٧٧٧ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ١٣١٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٧٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٢٨٨٠ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن الحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٥، كلهم عن مالك به.

[١٤٧٨] الحج: ١٨٥

- (٢) بهامش الأصل «لعله لم يجد حالقًا».
- (٣) بهامش الأصل دخوفًا من أن ينسى فيطوف،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩١ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٠٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٠٦ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل «هذا قاله يوم الحديبية، رواه ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وحبشي بن جنادة، حين توقف الناس عن الحلق والتقصير حتى حلق النبي فحلقوا إلا رجلين عثمان وأبا قتادة،.

١٤٧٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: التَّفَتُ حِلَاقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ [ش: ١٢٤] التَّيَابِ، وَمَا يَثْبَعُ ذٰلِكَ.

١٤٨٠ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ<sup>(١)</sup> نَسِيَ الْحِلاَقَ<sup>(٢)</sup> [ق: ٦٦ - آ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟

قَالَ: ذٰلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلَاقُ بِمِنَّى أَحَبُّ إِلَيَّ (٢).

١٤٨١ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (1 أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا (1 أَنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَجِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَجِلًّ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (1) ﴿ وَلاَ غَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلُغَ اَلْمَدْى عَلَمُ ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦].

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٤ في المناسك؛ والحدثاني،٦٠٣ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

#### [١٤٨٠] الحج: ١٨٥٠

- (١) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح.
- (٢) في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى، وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.
  - (٢) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٥ في المناسك، عن مالك به.

#### [١٤٨١] الحج: ١٨٥٠

- (٤) بهامش الأصل في دعد: عندناء. وفي ق «لا اختلاف فيه عندناه.
- (°) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».
  - (٦) وفي كتابه، لم تذكر في ش. [التحريج] لذريه الريسيوري

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٧٩] الحج: ١١٨٥

#### ١٤٨٢ ـ التَّقْصِينُ

١٤٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمْضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ، وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا، حَتَّى يَحُجَّ

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ.

١٤٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجِّ، أَقْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ.

١٤٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبِ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُو مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَاخَذْتُ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ فَاخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ

[١٤٨٢] الحج: ١٨٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٦ في المناسك، عن مالك به.

[١٤٨٤] الحج: ١٨٧

[معاني الكلمات] «.. أخذ من لحيته وشاربه، أي: لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل، الزرقاني ٢: ٤٦٥.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٧ في المناسك؛ والحدثاني،٦٠٤ في المناسك؛ والصدثاني،٦٠٤ في المناسك؛ والشيباني،٣٦٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤٨٥] الحج: ١٨٨

(۱) ش دالقاسم».

[معاني الكلمات] «.. بالجلمين» أي: المقراض، الزرقاني ٤٦٦:٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٩٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٠٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هٰذَا أَنْ يُهْرِيقَ [ن: ١٣٣] دَمًا.

وَذٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

١٤٨٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ (١) لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ (٢). قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذٰلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ.

١٤٨٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُوكَبَ،

### ١٤٨٨ \_ التَّلْبيدُ

١٤٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ ضَفَّرَ<sup>(٣)</sup> فَلْيَحْلِقْ. وَلاَ تَشَبَّهُوا (٤) بِالتَّلْبِيدِ.

[التحريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٣٩٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٤٠ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٤٠ في المناسك؛ والشيباني،١٠٤٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

[\{\}]

[معاني الكلمات] وبالتلبيد، التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه، الزرقاني ٢: ٤٦٧.

[١٤٨٩] الحج: ١٩١

<sup>[</sup>١٤٨٦] الحج: ١٨٩

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «أنه» علامة عب وبالهامش «أن عكذا.

<sup>(</sup>٢) في ق «المُخْبَرْ»، وبهامشها في ع: «المُجَبَّر، وهذا اصح، والله اعلم». [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٣٩٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٤٠ في

<sup>(</sup>٣) ق دمن ضغر رأسه».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «هـــ: تُشْيِهُوا».

١٤٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ، قَالَ: مَنْ عَقَصَ<sup>(١)</sup> رَأْسَهُ (٢)، أَوْ ضَفَّرَ (٣)، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجِلَاقُ.

# ١٤٩١ ـ الصَّلاَةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (١) الصَّلاَةِ، وَقَصْرُ (١) الصَّلاَةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (٥) بِعَرَفَةَ

١٠٥/١٤٩٢ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِيُّ، دَخَلَ الْكَعْبَة، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ؟.

فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٣ في المناسك؛ والشيباني،٢٦١ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٩٠] الحج: ١٩٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بتشديد القاف وتخفيفها، وكتب عليها «خف، أيضًا.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على درأسه، علامة دس، ع، وبهامشه في دحسة شعره».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بتشديد الفاء وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضًا. [معاني الكلمات] «.. من عقص رأسه، يعني لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله،

الزرقاني ٢: ٤٦٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[1811]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «تقصير» بدل «قصر».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل: «وتقصير الخطبة وتعجيل الصلاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «تقصير الصلاة».

<sup>[</sup>١٤٩٢] الحج: ١٩٣

وَرَاءَهُ \_ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ \_ ثُمَّ صَلَّى (١).

٤٠٦/١٤٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لَا يُخَالِفَ (٢) عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ. [ق: ٦٦ ـ ب]

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هٰذَا؟

فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ.

فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ؟

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أنرع، لابن القاسم».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال أبو القاسم: أخبرني مالك فنكر مثله، وزاد: وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أنرع. هذه الزيادة عند ابن وهب وابن القاسم، وقال ابن عفير ثلاثة أنرع، ولم يقل نحوا»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢٨ في المناسك؛ والحدثاني،٢١٦ في المناسك؛ والشيباني،٢٨٠ في الحج؛ والشافعي،٥٧؛ والشافعي،٤٧٠؛ وابن حنبل،٢٢٥ في م٢ ص١٦٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق، وفي،١٢٣٦ في م٢ ص١٢٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٣٩٤ في م٦ ص١٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٥٠٥ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٨٨٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي،٩٤٧ في القبلة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٢٠٢٣ في المناسك عن طريق عمر بن سعيد بن المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٤٢٢ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى،٢٢٦ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٤٩٣] الحج: ١٩٤

<sup>(</sup>Y) ق «تخالف» ومثله في ش.

فَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ [ش: ١٢٥] السُّنَّةَ.

فَقَالَ: أَهٰذِهِ السَّاعَةَ (١)؟.

فَقَالَ:(٢) نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْظِرْنِي<sup>(٣)</sup> حَتَّى أُفِيضَ<sup>(٤)</sup> عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي<sup>(°)</sup>، وَبَيْنَ أَبِي.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ. فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ (٢). فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذٰلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ (٢)، قَالَ: صَدَقَ.

<sup>(</sup>١) ق «هذه الساعة».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «فقال» علامة «طح»، وعنده في «عـــ: قال»، في ش وق «قال».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «فانظُرْني»، وبهامشه: «الأصيلي: بكسر الظاء، ومعناه: أخّرني ولا تعجلني، والالف هنا الف قطم».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح: أُفِيضُ».

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على «بيني» علامة «عــ»، وبهامشه في «ح: بين أبي وبيني».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «عجل الوقوف، هكذا للقعنبي، وأشهب، بدلا مِن الصلاة».

<sup>(</sup>V) رسم في الأصل على «بن عمر»، علامة، ولكنها غير واضحة، وفي س «عبدالله».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ملحفة» أي: إزار كبير؛ «.. فانظرنى حتى افيضَ عليّ ماء» أي: اخّرنى حتى اغتسل، الزرقاني ٢: ٤٧٤؛ «سرادق» هو: خيمة لها باب تنصب للأكابر؛ «الرّواح» أي: عجّل أورُح على الإغراء، الزرقاني ٢:٧٧٤؛ «معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر، الزرقاني ٢: ٤٧٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥٥ في المناسك؛ والبخاري،١٦٦٠ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٣٠٠٩ في الحج عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي،٣٠٠٩ في الحج عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن أبن وهب، كلهم عن مالك به.

# ١٤٩٤ ـ صَلاَةُ (١) مِنَى (٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنَّى، وَعَرَفَةَ

١٤٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصَّبْحَ، بِمِنَّى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.

١٤٩٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢)، أَنَّ الْإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِي ظُهُرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِي ظُهُرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِي ظُهُرٌ. وَلَيْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِي ظُهُرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتُ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.

١٤٩٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّمُورِ، أَوْ بَعْضَ [ف: ١٣٤] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ (٤) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.

[1898]

[١٤٩٥] الحج: ١٩٥

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٣٥ في المناسك؛ والحدثاني،٦٠٦ في المناسك؛ والشيباني،٤٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٤٩٦] الحج: ١١٩٥

[١٤٩٧] الحج: ١٩٥٠ب

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «منى» علامة «جسه، وبهامشه في دخ: الصلاة بمنى».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عسه» وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح أبن وضاح قوله: «عندنا»، وقال: ليس فيه خلاف».

<sup>(</sup>٤) بهامش الاصل في هد يُجَمِّعُ، أي من باب التفعيل.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنه لا يجمع ... ع أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني ٢: ٧٧٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٣٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٠٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

### ١٤٩٨ \_ صَلاَةُ الْمُزْدَلِفَةِ

٤٠٧/١٤٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَمْ عَلَا اللّهِ عَلْمَا عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْمُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَل

عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةً. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّاً، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ

[١٤٩٩] الحج: ١٩٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٢ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١٩٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١١٤٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٨٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٩ في الحج؛ والشافعي، ١١٣٠ وابن حنبل، ٢٨٧ في م٢ ص ٢٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: ٢٨٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٧ في المناسك المواقيت عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٩٢٦ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن هالك به.

#### [١٥٠٠] الحج: ١٩٧

[معاني الكلمات] «.. فلم يسبغ الوضوء» أي: خففه، الزرقاني ٤٧٨:٢؛ «حتى إذا كان بالشعب...» أي: الذي دون المزدلفة، الزرقاني ٢: ٧٧٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤٨ في ١٥٥ أي المناسك؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٣ في ٥٥ ص ١٠٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، ١٣٩٨ في الوضوء عن طريق عبد اللّه بن مسلمة، وفي، ١٦٧٢ في الحج عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٢٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٢٥ في المناسك عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٥٩٥ في مع عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٩٨٥ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٩٦٧ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٩٠٠ كلهم عن مالك به.

الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّمَا الْمُغْرِبَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا. وَلَمْ يُصَلَّ الْمُغْرِبَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

١٩٠١/ ٤٠٩/ ٤٠٩ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيًّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

١٥٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

### ١٥٠٣ \_ صَلاَةُ مِنْي

١٥٠٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي أَهْلِ مَكَّةَ. إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَّى،

<sup>[</sup>١٥٠١] الحج: ١٩٨

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧١ في الصلاة؛ والحدثاني، ٥٥٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١١٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٠٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٠ في الحج؛ وأبن حنبل، ٢٢٦١٢ في م٥ ص ٤٢٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٠٥ في والبخاري، ١٠٥ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ١٠٥ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن حبان، ٢٨٥٨ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٨٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٠٢] الحج: ١٩٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٠٤] الحج: ٢٠٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٦٢ في المناسك، عن مالك به.

إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.

٥١٠/١٥٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، صَلَّى الصَّلاَةَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ شَطْرَ إِمَارَتِهِ.[ق: ٧٧ ـ أ] ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.

١٥٠٦ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِعِنَّى (١)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.

١٥٠٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ش: ١٢٦] صَلَّى لِلنَّاسِ<sup>(٢)</sup> بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ

<sup>[</sup>٥٠٠١] الحج: ٢٠١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وشطر إمارته، أي: نصفها، الزرقاني ٢: ٤٨١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٥٨ في المناسك؛ والحدثاني،٦٠٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٠١] الحج: ٢٠٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في هـ «بمنى ركعتين».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٠٧] الحج: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وخ: باء يعني وبالناس، وفي الأصل وصلى للناس بمنى ركعتين، وصوابه مكة، وآخر الحديث دال على الخطا، وقد أثبتنا ما هو الصواب والله أعلم. وفي ق وصلى للناس بمكة ولما انصرف قال، وفي ش وصلى للناس، وفي نسخة عندها وبالناس، =

أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.

١٥٠٨ ـ سُئِلَ مَالِكُ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (١)؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (٢) رَكْعَتَيْنِ؟

وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنَّى فِي إِقَامَتِهِمْ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنَى، مَا أَقَامُوا بِهَا<sup>(٣)</sup>، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.

١٥٠٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.

١٥١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنَّى.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا أَيْضًا.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٦٠٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٠٨] الحج: ١٢٠٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هـــ: ركعات».

<sup>(</sup>٢) ش «أو».

<sup>(</sup>۳) ق «بهما».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٦٣ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥١٠] الحج: ٢٠٣ت

<sup>(</sup>٤) ق وش «يتم الصلاة أيضاء.

# ١٥١١ ـ صَلاَةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنَى (١)

١٥١٢ ـ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنَّى، فَيَقْصُرَ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ.

# ١٥١٣ \_ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [ن: ١٣٥]٠

١٥١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. النَّه خَرَجَ الثَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرِهِ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فَيُعْرَفُ (٢) أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.

١٥١٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذٰلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٦٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[101]</sup> 

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «صلاة» علامة «جسه»، وكذلك على «منى». وبهامشه: «وعليها علامة التصحيح المعلم عليه».

<sup>[</sup>١٥١٢] الحج: ٢٠٤

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٣٢ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥١٤] الحج: ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «يعرف» علامة «عـــ»، وبهامشه في «خ: فيعلم».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٥ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥١٥] الحج: ١٢٠٥

يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذٰلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (١) التَّكْبِيرَ (٢).

١٥١٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنَّى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِلنَّاسِ بِمِنَّى. لأَنَّهُمْ إِذَا وَإِنَّمَا يَأْتُمُّ النَّاسُ فِي نُلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجُ (٢). وَبِالنَّاسِ بِمِنَى. لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

١٥١٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

# ١٥١٨ ـ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّب

٤١١/١٥١٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: ينقطع».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر».

<sup>[</sup>١٥١٦] الحج: ٢٠٥ب

<sup>(</sup>٣) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[1014]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المعرس» هو: موضع النزول.

<sup>[</sup>١٥١٩] الحج: ٢٠٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥٦ في المناسك؛ والحنثاني،٦٠٠ في المناسك؛ والحنثاني،٦٠٠ في المناسك؛ وابن حنبل،١١٧ في م٢ ص١١٧ عن طريق روح، وفي،٥٩٢٢ في م٢ ص١٢٨ عن طريق عبد الرحمن؛ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي،٦٣٣٢ في م٢ ص١٣٨ عن طريق عبد الدمن؛ والبخاري،١٥٣٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٤٣٠ عن طريق رابو داود،٢٠٤٤ في المناسك عن طريق القعنبي؛=

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

١٥٢٠ \_ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: ١٧ - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَجِلَّ الصَّلاَةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ

لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَرَّسَ بِهِ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.

١٥٢١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ (١). ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ (٢) [ش: ١٢٧].

[معاني الكلمات] «اناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني ٤٨٨:٢؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥٧ في المناسك؛ وأبو داود،٢٠٤٥ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

#### [۲۰۷] الحج: ۲۰۷

- (١) بهامش الأصل: «هو خيف بني كنانة من مكة، ومنى، وهو أقرب إلى مكة»، وفي ق «بالمحصب».
- (٢) بهامش الأصل دلم تكن عائشة، ولا أسماء، ولا ابن عباس يحصبون، وكان عمر يحصب».

[معاني الكلمات] ه.. بالمحصب، هو: اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى، الزرقاني ٤٨٨:٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٧٧ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٢٠ في المناسك؛ والشيباني،١٦٢ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>=</sup> والقابسى، ٢٢٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٢٠] الحج: ٢٠٦

# ١٥٢٢ ـ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى

١٥٢٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.

١٥٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ (١)، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (٢).

١٥٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى: لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلاَّ بِمِنَّى (٣).

# ١٥٢٦ ـ رَمْيُ الْجِمَارِ

١٥٢٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ

[١٥٢٣] الحج: ٢٠٨

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٠٩ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٢٤] الحج: ٢٠٩

(١) بهامش الأصل في دخ: عن عبد الله بن عمر، قال».

(٢) ق «مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة».

[التخريج] أخرجه الشيباني،٥٠٠ في الحج، عن مالك به.

[١٥٢٥] الحج: ٢١٠

(٢) بهامش الأصل دمن بات بمنى ليلة من غير عدر فعليه دم، كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١١ في المناسك؛ والحدثاني،٦٦٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٢٧] الحج: ٢١١

الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا. حَتَّى يَمَلُّ الْقَائِمُ(١).

١٥٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ النَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو النَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللَّهَ. وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

١٥٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.

۱۰۳۰ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: [ن: ١٣٦] الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (٢) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ

قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَىً.

١٥٣١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٢ في المناسك؛ والحدثاني،١٦١٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٢٨] الحج: ٢١٢

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٣ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٣ في المناسك؛ والشيباني،٤٩٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٥٢٩] الحج: ٢١٣

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٤ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٣ب في المناسك؛ والمدثاني،٦١٣ب في المناسك؛ والشيباني،٤٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٥٢٠] الحج: ٢١٤

(٢) بهامش الأصل، في «ع: التي يَرْمي بها».

[معاني الكلمات] وحصى الخذف، أي: الحصى الصغار، الزرقاني ٤٩١:٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٣١] الحج: ١٢١٤

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ح: القوم».

غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنَّى، فَلَا يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِى الْجمَارَ مِنَ الْغَدِ.

١٥٣٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ.

وَأُوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

١٥٣٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟

فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.

١٥٣٤ \_ سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْذِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَمًا. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِي عَنْهُ. وَأَهْدَى.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٦١٤ في المناسك؛ والشيباني،١٦١٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٣٢] الحج: ٢١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٦١ في المناسك؛ والحدثاني،١٦١ في المناسك؛ والشيباني،٢٩٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٢٢] الحج: ٢١٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ومن حيث تيسر، أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني ٢: ٩٩٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٠٠ب في المناسك؛ والشيباني،١٤٥٤ في الحج؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٣٤١٨ في الحج عن طريق أبى بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٢٤] الحج: ٢١٦أ

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢٠ في المناسك، عن مالك به.

١٥٣٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضًى إِعَادَةً. وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذٰلِكَ.

١٥٣٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ التَّلَاثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

# ١٥٣٧ ـ الرُّخْصَةُ فِي رَمْي الْجِمَارِ

۱۱۲/۱۰۳۸ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ (۱)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَرْخُصَ لِرِعَاءِ (۱) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ إِنَّ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ آق: ۱۵ - ۱].

[١٥٣٥] الحج: ٢١٦ب

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢١ في المناسك، عن مالك به.

[١٥٢٦] الحج: ٢١٧

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٧ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٥ في المناسك؛ والصدثاني،٦١٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٩٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

#### [١٥٢٨] الحج: ٢١٨

- (١) ق «عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».
- (٢) بهامش الأصل، «روى يحيى عن مالك، أن أبا البداح عاصم بن عدي، ورده أبن وضاح أن أبا البداح بن عاصم، وهو الصواب، وبهامشه أيضًا: «اسم أبي البداح عبد الله بن عاصم بن عدي بن العجلان، صاحب حديث اللعان، له صحبة، وقد ذكر أنه الذي طلق أخت معقل بن يسار فعضلها عنه. وأبو البداح لقب غلب عليه، ويكنى أبوه: أبا عبد الله، وقيل: أبا عمروه.
  - (٣) ق «لرعاة»، وفي نسخة عندها «لرعاء».
- (٤) بهامش الأصل في «ذر: الغد أو من، لابن وضاح» يعني: «يرمون الغد أو من بعد الغد»، وبهامشه أيضًا «الغد ومن بعد ليحيى»، وفي الأصل رمز على «الغد» علامة «ع» مع علامة التصحيح.
  - (٥) بهامش الأصل، في دجـ: بيومين،

٤١٣/١٥٣٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؟ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؟ أَنَّهُ أُرْخِصَ (١) لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.

١٥٤٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسُولُ اللهِ ﷺ، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذٰلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيوْمِهِمْ ذٰلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِليَوْمِهِمْ ذٰلِكَ. لِأَنَّهُ [ه: ١٢٨] لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يوم النفر» أي: الانصراف من منى، الزرقائي ٢: ٤٩٣.
 [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: البيتوتة عن منى»، مسند الموطأ صفحة ١٨٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في المناسك؛ والمناني، ١٩٠٥ في المناسك؛ والشيباني، ١٩٥٥ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٣٨٣٦ في م٥ ص ٤٥٠٠ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٢٠٦٩ في عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٧٧ في م٥ ص ٤٥٠٠ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٢٠٦٩ في الحج عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٧٥ في المناسك عن طريق عمد الله بن عن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق؛ وابن ماجه، ٣٠٧٣ في المناسك عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرزاق؛ والدارمي، ١٨٩٧ في المناسك عن طريق عبد الرزاق؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٧٧ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ والدارمي، ١٨٩٧ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبي يعلى الموصلي، ١٨٣٦ عن طريق القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٨٩٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٣٩] الحج: ٢١٩

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول، والمبني للمعلوم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفي الزمان الأول، أي: زمن الصحابة، الزرقاني ٢: ٤٩٤؛ و.. أن يرموا بالليل، أي: ما فاتهم رميه نهارا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٦١٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤٠] الحج: ١٢١٩

وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذٰلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (١)، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِرِ، وَنَفَرُوا.

١٥٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ بِنْتَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنْى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.

۱۰٤۲ ـ سُئِلَ<sup>(۲)</sup> مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ<sup>(۱)</sup> جَمْرَةً<sup>(۱)</sup> مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامٍ مِنَّى حَتَّى يُمْسِيَ؟

قَالَ: لِيَرْمِ أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. كَمَا يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا. فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، [ن: ١٣٧]

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغاء وسكونها. وفي نسخة عند الأصل وفي النفره. وفي ق وفي النفره وعلى وفي علامة عــ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤١] الحج: ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «ذكر الحاكم ان عبد الله (كذا). وقال غيره اسمه كنيته. ولنافع مولى ابن عمر بنون ثلاثة، أبو بكر هذا، وعمر، وعبدالله.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢٨ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤٢] الحج: ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في دست قال يحيى».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «رَمَّى، علامة «ت»، وكتب عليها «لاء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالفتح والكسرة منونتين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بعد ما صدر» أي: رجع من منى، الزرقاني ٤٩٥:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٢٤ في المناسك، عن مالك به.

وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

# ١٥٤٣ \_ الْإِفَاضَةُ

١٥٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْنُمُ مِنَّى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْجَاجُ. إِلاَّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لاَ يَمَسَّ (٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلاَ طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

١٥٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (٢)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا؛ إِنْ (٤) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلاَّ النِّسَاءَ (٥)، وَالطِّيبَ (٢)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

<sup>[3301]</sup> الحج: ٢٢١

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل وفقال؛ وفي جنبه واو أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٢٢ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٨ في المناسك؛ والشيباني،٤٩١ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤٥] الحج: ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هدياً إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح، ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «إن» علامة «عــ».

رمز في الأصل على «فقد» علامة «عــ»، وكتب بهامشه.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الرجهين بفتح الهمزة وضمها.

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها.

## ١٥٤٦ ـ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

١٤٤/١٥٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَجِلُّ، حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرُوةِ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ».

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا<sup>(۱)</sup> الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هٰذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ عُلُوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ<sup>(۲)</sup> بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْى، لِحَجِّهِمْ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٢ في المناسك؛ والحدثاني،٦١٩ في المناسك؛ والشيباني،٤٩٢ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٤٧] الحج: ٢٢٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «أصل ذر: قضيت»، وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «آخر» علامة «عــ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «التنعيم» مكان خارج مكة إلى جهة المدينة وهو معروف اليوم، الزرقاني ٢: ٤٩٨؛ «انقضي رأسك» أي: حلى ضفر شعره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٠٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٢٤ في المناسك؛ في المناسك؛ والحدثاني،٥٣٦ في المناسك؛ والحدثاني،٤٦٦ في المناسك؛ والشيباني،٤٦٦ في الحج؛ وابن حنبل،٢٤١٧ في م٢ ص٣٥ عن طريق عبد الرحمن،=

وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا [ق: مَا فُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

١٩٥٨/ ٤١٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup>، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

٤١٦/١٥٤٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٢). فَشَكَوْتُ ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:

وفي، ٢٥٤٨ في م ٢ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٤٨ في م ٢ ص ١٧٧ عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، ١٥٥٦ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٦٣٨ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٩٥٥ في المغازي عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: ١١١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٤٢ في الطهارة عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، ٢٧٦٤ في الحج عن طريق الحج عن طريق الحج عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٧٨١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٩١٧ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٩١٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢١ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر عمر، وفي، ٢٥٠٤ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن عبد

<sup>[</sup>١٥٤٨] الحج: ٢٢٣

<sup>(</sup>١) ق دعروقه،

<sup>[</sup>١٥٤٩] الحج: ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «انفرد يحيى بقوله: ولا بين الصفا والمروة، ولم يقله عن مالك غيره». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٢٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٦٥ في الحج؛ والشافعي،١٤٧١؛ والبخاري،١٦٥٠ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٢٨٣٠ في مه عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٨٤٦ في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٢٨٧، كلهم عن مالك به.

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي».

١٥٥٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ [ش: ١٢٩] بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِي حَائِضٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَأَهْدَتْ.

١٥٥١ ـ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.

### ١٥٥٢ \_ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

٤١٧/١٥٥٣ \_ مَالِكٌ، [ن: ١٣٨] عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

<sup>[</sup>٥٥٠] الحج: ١٢٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دس: وجزاء بدل دواجزاء، وفي ق دواجزاء، وعليها علامة عــ وبالهامش ديجزي، وعلها رمز خ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٣٢٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٥١] الحج: ٢٢٤ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري/١٣٢٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٥٣] الحج: ٢٢٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقلا إذاء أي: قلا حبس علينا إذا أفاضت لأنها قعلت ما وجب عليها، الزرقاني ٢:٥٠٠؛ «.. أحابستنا هي؟، أي: أمانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناه، الزرقاني ٢: ٥٠٠٠.

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَنَكَرْتُ نَلِكَ لِلَكَ لِلَكِ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟

فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.

فَقَالَ: «فَلَا، إِذًا».

٤١٨/١٥٥٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْدَةَ بِنْتِ عَمْدَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟». قُلْنَ:(١) بَلَي.

قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».

٥٥٥١ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرَةَ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٤ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٧٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٢٠٦ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى،٣٨٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٥٤] الحج: ٢٢٦

<sup>(</sup>۱) في ش «قلت».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فاخرجن»، مسند الموطأ صفحة ١٨٨٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٥ في المناسك؛ والشيباني،٢٥٤٨ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: عبد الرحمن؛ والبخاري،٣٢٨ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٣٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٩١ في الحيض عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي،٣١٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٥] الحج: ٢٢٧

بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ. فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.

١٩٥١/ ١٥٥٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتْنَا».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «فَلاَ إِذًا».

١٥٥٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرُوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ. وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذُكُرُ ذُلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ (١)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي ذُلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ (١)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لاَ صَبْحَ بِمِنَى آكْنُرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (٢).

 <sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤١ في المناسك؛ والشيباني،٤٦٧ في الحج؛
 والشافعي،٢٢٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٦] الحج: ٢٢٨

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٢٦ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٥ في المناسك؛ والشافعي،٦٢٦؛ وأبو داود،٢٠٠٢ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۰۷] الحج: ۱۲۲۸

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دينفعهن، علامة دع،، وبهامشه في دجب، ت: ينفعهم،، وعليها علامة التصحيح. وفي ش دلا ينفعهم،

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «أفاضت» علامة س، وبهامشه، في «عــ: أفضن»، وفي ق «أفضن»،
 وبالهامش «أفاضت، وعليها علامة التصحيح، أصل».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٣٧ في المناسك؛ والشافعي،١٢٧: والقابسي،٤٦٧ في المناسك؛ والشافعي،١٢٧٠

٢٠/١٥٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَخَرَجَتْ.

١٥٥٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: ٦٦ \_ آ] تَحِيضُ بِمِنَّى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذٰلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.

فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذٰلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَائِضِ(١).

١٥٦٠ ـ قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنَى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ.

١٥٦١ ـ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

١٥٦٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٥١٦ في المناسك؛ والشيباني،١٥١٦ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٥٥٨] الحج: ٢٢٩

<sup>[</sup>٥٥٩] الحج: ٢٢٩

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «في الحائض».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٣٩ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٦٠] الحج: ٢٢٩ب

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يحبس عليها اكثر مما يحبس النساء الدم، وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني ٢: ٥٠٦.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٠ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰] الحج: ۲۲۰

فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزِ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.

١٥٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ قُرَيْدٍ (١)، عَنْ [ش: ١٣٠] مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلًا (٢) جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا،

= [معاني الكلمات] «بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني ٢: ٥٠٧.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٤٤ في المناسك؛ والحدثاني،٥٨٨ في المناسك؛ والشاني،٥٨٨ في المناسك؛ والشيباني،٥٨٨ في الحج؛ والشافعي،١١١٠ كلهم عن مالك به.

[١٥٦٣] الحج: ٢٣١

(١) رسم في الأصل على «عبد الملك» علامة «عـ» وفي نسخة عند الأصل: «قُرَيْب» بدل «قرير» وعليها علامة التصحيح. وفيه «عن ابن قرير ح»،

وبهامشه: في دع: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك، وقال: اجعله عن: ابن قرير، وكنلك رواه عن يحيى عن مالك. ورواية عبيد الله عن أبيه، عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف.

قال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها.

وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد المالك بن قرير كما قال مالك، أخو عبد العزيز.

ع: الرجل مجهول، والحديث معروف، محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر. قال الدارقطني في تصحيف الحفاظ: يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الله بن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي.

قال الدارقطني: هذا عبد الملك بن قرير شيخ قديم ثم (كذا) أدرك عطاء بن أبي رباح وابن سيرين. ووهم يحيى بن معين في أنه الأصمعي، وله أخ، يقال له: عبد العزيز بن قرير، يروى عن عطاء».

(٢) بهامش الأصل «هو قبيصة بن جابر»

وبهامشه: «قول أبي عبيد عن قبيصة أنه أصاب ظبيًا ليس كما قال. وإنما أصابه رجل من رفقائه وأصحابه، كما روى سعيد بن منصور بسنده عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا حجاجًا فسنح لنا ظبى فرماه رجل فما أخطأ حشيشاه، الحديث».

وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى](١) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟

فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ<sup>(٢)</sup> إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.

قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزِ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هٰذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُم فَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُم فَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ [ن: ١٣٩] سُورَةَ (٣) الْمَائِدَةِ؟

فَقَالَ: لا .

قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟

فَقَالَ: لاَ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. وَهٰذَا عَبْدُالرَّحُمٰنِ بْنُ عَوْفٍ.

١٥٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (٤) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.

<sup>(</sup>١) إضافة ما بين المعكوفتين من «ق».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دهو عبد الرحمن بن عوف،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في وح، هـ بسورة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلى ثغرة ثنية، أي: أعلى طريق في الجبل، الزرقاني ٢: ٥٠٧؛ «.. بعنز» هي: أنثى المعز إذا أتى عليها الحول، الزرقاني ٢: ٥٠٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٢٤٥ في المناسك؛ والحدثاني،٨٩٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٦٤] الحج: ٢٣٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «جـ شاة» بدون اداة التعريف.

١٥٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.

١٥٦٦ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذٰلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.

١٥٦٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.

١٥٦٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى (١) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (٢). كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (٢)، أَوْ وَلِيدَةٌ (٤).

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٩ في المناسك، عن مالك به.

[٢٦٦] الحج: ١٢٢٢

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٠ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٦٧] الحج: ٢٣٤

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٧ في المناسك، عن مالك به.

[١٥٦٨] الحج: ١٢٣٤

- (١) بهامش الأصل في دع: انَّه، يعني ارى ان في بيضة.
  - (٢) رمز في الأصل على «البدنة» علامة «هــ».
  - (٣) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منونًا.
  - (٤) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منونًا.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٨ في المناسك؛ والحدثاني،٩٩١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٤٦ في المناسك؛ والحدثاني،٥٩٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٥] الحج: ٢٢٢

قَالَ مَالِكٌ: وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَارًا. وَذٰلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أُمِّهِ.

١٥٦٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَم، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.

١٥٧٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ<sup>(١)</sup>، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.

# ١٥٧١ - فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٥٧٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ.

[١٥٦٩] الحج: ٢٣٤ب

[معاني الكلمات] «العقبان» جمع:عقاب: طائر معروف؛ «البزاة» جمع:بازي: نوع من الصقور؛ «يودي»: يغدي، الزرقاني ٢: ٥٠٩؛ «الرخم» طائر ضعيف الاصطياد.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٧٠] الحج: ٢٣٤ت

(١) بهامش الأصل في «ت: والصغير».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،٩٩١ وب في المناسك، كلهم عن مالك به.

[١٥٧٢] الحج: ٢٣٥

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٤ في المناسك؛ والحدثاني،٩٩٠ في المناسك؛ والشيباني،٥٩٢ في الحج، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.

١٥٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبُ: دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ن: ٦٩ ـ ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

## ١٥٧٤ ـ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (١) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

٥٧٥//٢٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُحْرِمًا. فَآذَاهُ الْقَمْلُ<sup>(٢)</sup> فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (٢) «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذَٰلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ (٤)».

[۲۲۸] الحج: ۲۳۲

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٥ في المناسك؛ والحدثاني،١٠٩٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[10/2]

(١) في الأصل عند «س: رأسه».

[٥٧٥] الحج: ٢٢٧

- (٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وسكونها.
  - (٣) في ق وش «قال» بدون «له».
- (٤) بهامش الأصل في دع: قال ابن وضاح: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، من كلام مالك». [معاني الكلمات] دأو انسك بشاة» أي: تقرب بشاة تذبحها، الزرقاني ٢: ٥١١؛ «.. محرمًا» أي: بالحديبية.

[الغافقي] قال الجوهري: ووهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عقير، وأبي مصعب، وابن بكير، وابن المبارك الصورى، ومصعب الزبيرى، ٤٢٢/١٥٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ اللّهِ عَيْثُ مُجَاهِدِ بْنِ اللّهِ عَيْثَ اللّهُ عَيْثَ اللّهِ عَيْثَ اللّهِ عَيْثَ اللّهِ عَيْثَ اللّهُ عَيْثَ اللّهِ عَيْثَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَيْثَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُ

فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».

٤٢٣/١٥٧٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ:

[١٥٧٦] الحج: ٢٣٨

ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبدالكريم عن ابن أبي ليلى، ولم ينكر مجاهدا، ونكره ابن القاسم، وابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢١٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٨ في المناسك؛ والحدثاني،٥٩٠ في المناسك؛ والحدثاني،٥٩٠ في المناسك؛ والشيباني،٥٠٤ في الحج؛ وابن حنبل،١٨١٣١ في م٤ ص ٢٤١ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي،٢٥١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،١٨٦١ز في المناسك عن طريق عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي،٣٩٧، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «بن» علامة «عــ»، وبهامشه في «ع: مجاهد بن الحجاج وقع في رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: مجاهد أبي الحجاج، وهو الصواب، وهو مجاهد بن جبر أو جبير، يكنى أبا الحجاج».

وبهامش الأصل أيضا في «ح: أبي الحجاج».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. آذاك هوامُك» المراد: القمل، الزرقاني ٢:٢٥٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير عن مجاهد عن كعب بن عجرة، لم يذكروا: ابن أبي ليلي»، مسند الموطأ صفحة١١٧.١١٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٩ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩٣ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٩٣ في المناسك؛ والبخاري،١٨١٤ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٧٧] الحج: ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: عطاء الخراساني، أبو عثمان، وهو عطاء بن أبي مسلم، وقيل:=

حَدَّثَنِي شَيْخٌ (١) بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَيَّةِ، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلاَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ لهٰذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»،

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.

١٥٧٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمَّرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صَيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (٢) بِمَكَّةَ، أَنْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.

١٥٧٩ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَجِلَّ. إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَمْرَهُ اللَّهُ (٢) تَعَالَى.

<sup>=</sup> عطاء بن عبد الله، وقيل: عطاء بن ميسرة، مولى المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولى لهذيل، والأول أكثر. قال بعض أهل العلم: عطاء ليس...، وبقية الكلام غير مفهوم

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، دهو: ابن ابي ليلي.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦٠ في المناسك؛ والحدثاني،٩٤٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٧٨] الحج: ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «صيام»، و «صدقة» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة»، وفي ش «أو الصيام أو صدقة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦١ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٧٩] الحج: ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «تبارك» يعنى: تبارك وتعالى.

وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.

١٥٨٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَو مِنْ إِبْطِهِ، أَو طَلَى اللهِ الْمَدُهُ بِنُورَةِ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةِ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةِ، أَوْ يَحْلِقُ يَحْلِقُ اللهِ الْمَحْاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا: إِنَّ مَنْ يَحْلِقُ لَعُلَى اللهَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِم.

١٥٨١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَهِلَ<sup>(٣)</sup>، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.

#### ١٥٨٢ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا

١٥٨٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦٢ في المناسك؛ والشيباني،٥١٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۰۸۰] العج: ۲۲۹ت

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «طلاء علامة «هــ»، وبهامشه في «ع: أو أطلى».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على ديحلق، علامة دع»، وبهامشه، في دهت حَلَقَ». [معاني الكلمات] د ..بنورة، هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني ٢: ٥١٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨١] الحج: ٢٣٩ث

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «ع: من نُسِيّ، بدل «من جهل».

<sup>[</sup>١٥٨٣] الحج: ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دخ: السختياني».

عَنْ  $^{(1)}$  عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَمًا. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ $^{(7)}$  نَسِيَ.

١٥٨٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذُلِكَ هَدْيًا، فَلَا يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذُلِكَ نُسُكًا، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.

#### ١٥٨٥ \_ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

١٥٨٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثَّيَابِ [ن: ٧٠ ـ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةٍ مَثُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (٣) لِأَحَدٍ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَثُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (٣) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، الْفِدْيَةُ.

١٥٨٧ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّيَامِ، أَوِ الصَّيَامِ، أَوِ الصَّيَامِ، أَوِ النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ الصَّيَامُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَكِمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدَّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخِّدُ شَيْءٌ (١) مِنْ ذٰلِكَ، أَمْ (٥) يَفْعَلُهُ وَبِأَيِّ مُدَّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخِّدُ شَيْءٌ (١) مِنْ ذٰلِكَ، أَمْ (٥) يَفْعَلُهُ

<sup>(</sup>١) ق «أنَّ» بدل عن.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «أم، علامة «خ»، وعلى «أو، علامة «عـ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ١٤٠١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٩٥ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨٦] الحج: ٢٤١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دخ: ينبغ،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... ليسارة مئونة الفدية عليه، اي: لسهولتها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦٦ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨٧] الحج: ١٢٤١

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «شيئًا»، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «أر»، وعليها علامة التصحيح.

فِي فَوْرِهِ ذَٰلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَٰلِكَ. أَيَّ ذَٰلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.

وَأَمَّا النَّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَتَلاَثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدَّ النَّبِيِّ [ش: ١٣٢] ﷺ [ف: ١٤١].

١٥٨٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (١) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا (٢) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٢). وَكَذٰلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَعْتِبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَعْتِبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَعْتَدِيَهُ (٤). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، شَوَاءٌ (٥).

١٥٨٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى (٦) كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦٧ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨٨] الحج: ٢٤١ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «يقرلون»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ش وإذا رمى المحرم فأصاب شيئاء.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـه، وبهامشه في دح: يَغْدِيَهُ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «يغديه».

<sup>(</sup>٥) ق «واحدة» بدل سواء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٦٨ في المناسك؛ والحدثاني،٩٩٦ في المناسك؛ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٨٩] الحج: ٢٤١ت

<sup>(</sup>٦) ش دقال: ارى على».

حُكِمَ عَلَيْهِمْ (١) بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصَّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذٰلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذٰلِكَ، عِثْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَقْ صِيَامَ (٢) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.

١٥٩٠ ـ قَالَ مَالِكُ: مَنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذٰلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَإِذَا خَلَلْمُ فَأَصْطَادُواْ ﴾ [المائدة ٥: ٢]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطَّيبِ،.

١٥٩١ ـ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلِنُسَ مَا صَنَعَ. الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلِنُسَ مَا صَنَعَ.

١٥٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَنْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي الْحَجِّ، أَقْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ<sup>(٣)</sup> يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ

<sup>(</sup>۱) ش دعلیه،

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،١٢٧٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٩٠] الحج: ٢٤١ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٧٤ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٩١] الحج: ٢٤١ج

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوبئس ما صنعه: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني ٢: ٥١٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٥ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٩٢] الحج: ٢٤١ح

<sup>(</sup>٣) عن نسخة عند الأصل وفلّم،

إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلاًّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذٰلِكَ.

#### ١٥٩٣ ـ جَامِعُ الْحَجِّ

١٩٩٤/ ٢٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، لِلنَّاسِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، لِلنَّاسِ بِمِنَّى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ (٢) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ».

ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «ارْم، وَلاَ حَرَجَ»،

قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، عَنْ شَيْءٍ. قُدَّمَ، وَلاَ أُخِّرَ<sup>(٣)</sup>، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٩٥٠] الحج: ٢٤٢

<sup>(</sup>١) ق «عيسى بن طلحة بن عبيدالله»، وقد رسم على «عبيدالله، علامة ب.

<sup>(</sup>٢) ش «قال يارسول الله».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في دخ: أو أخره.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠١ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٠؛ وابن حنبل، ٦٨٠ في م٢ ص١٩٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٣ في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، ١٧٣٦ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٠١٤ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٨٧٧ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطاشي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٠٨ في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، ٢٦، كلهم عن مالك

٥٩٥/ ١٥٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِن عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِن ١٠٥ ـ بِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَنْوٍ، أَوْ حَجَّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

٤٢٦/١٥٩٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ

[١٥٩٥] الحج: ٢٤٣

[معاني الكلمات] «آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني ٢: ٥٢١.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٣ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٥ في الحج؛ وابن حنبل، ٥٢٩ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٩٧ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٣٨٥ في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٢٧٧٠ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٢٧٠٧ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٧، كلهم عن مالك به.

[١٥٩٦] الحج: ٢٤٤

[معاني الكلمات] «.. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني ٢: ٥٢٣؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها.

[الغافقي] قال الجوهري: دوهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسننوا، فقالوا: عن كريب عن أبن عباس.

ورواه سحنون عن أبن القاسم مرسلاء، مسند الموطأ صفحة ٩٦.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٥٦ في المناسك؛ والشافعي،٥٨٥؛ والشافعي،٢٥٦؛ والشافعي،٢١٥ في المناسك، ٢٦٤٩ في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وابن حبان،٣٧٩٧ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللّهِ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

٢٧/١٥٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَيْقِ، قَالَ «مَا رَأَى(٢) طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ، قَالَ «مَا رَأَى(٢) الشَّيْطَانَ [ن: ١٤٢] يَوْمًا. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْ أَنْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى (٣) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُذِ اللّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ».

قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟

قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ».

<sup>[</sup>١٥٩٧] الحج: ٢٤٥

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغرًا، وكتب عليها دمعًا، وبهامشه ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء، الله وبهامش ق دكريز، بفتح الكاف وكسر الراء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «رِيء» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) ق ديري..

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ولا أغيظ منه» أي: اشد غيظا محيطا بكبده؛ «ادحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني ٢: ٥٢٥؛ «أصغر» أي أذل.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٩٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٦١ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.

٢٨/١٥٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: ١٣٣] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. كَرِيزٍ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ».

٤٢٩/١٥٩٩ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَخَلَ مَكَّة، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (٢) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْتُلُوهُ»

قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:(٢) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ،

<sup>[</sup>١٥٩٨] الحج: ٢٤٦

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع»، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى... بالتصغير، ع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٠٢١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٥٩٩] الحج: ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، نكر نلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا، وكان أشد الرجلين فقتله».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع». وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسول الله».

مُحْرِمًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١).

١٦٠٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى

[معاني الكلمات] «المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الراس مثل القلنسوة، الزرقاني ٥٢٧:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٧ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢١ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢٣ في الحج؛ وابن حنبل، ١٢٠٨٧ في م٣ ص١٠٩ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي،١٢٠٨٨ في ٣٥ ص١٠٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٢٧٠٤ في م٣ ص١٦٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي،١٢٨٧ في م٣ ص١٨٠ عن طريق وكيع، وفي،٥٥٥ في م٣ ص١٨٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٣٣٦٩ في م٣ ص٢٢٤ عن طريق محمد بن مصعب، وفي،١٣٤٦١ في م٣ ص٢٣٢ عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي،١٣٥٤٢ في م٣ ص٢٤٠ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري،١٨٤٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٣٠٤٤ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي،٤٢٨٦ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي،٥٨٠٨ في اللياس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم،المناسك: ٤٥٠ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي،٢٨٦٧ في الحج عن طريق قتيبة، وفي،٢٨٦٨ في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، ٢٦٨٥ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي،١٦٩٣ في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه،٢٨٣٢ في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان،٣٧١٩ في م ٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، ٣٧٢١ في م٩ عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي،٣٨٠٦ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي،١٩٣٨ في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي،٢٥٦ في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي،٣٥٣٩ عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، ٣٥٤١ عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٣٦٩٠٣ في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي،٢، كلهم عن مالك به.

[١٦٠٠] الحج: ٢٤٨

[معاني الكلمات] «جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني ٢٩:٢٥.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عــ».

إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. الْأَد كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمُدِينَةِ. اللهَ اللهُ عَنِ الْبِنِ شِهَابِ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

٤٣٠/١٦٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْوَ بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هٰذِهِ السَّرْحَةِ؟

فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذٰلِكَ؟

فَقُلْتُ: لاَ. مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذٰلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَّكِيُّ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ(١)، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ(٢) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا».

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٤٨ في المناسك؛ والحدثاني،١٦٢١ في المناسك؛ والسيباني،٤٦٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٠٢] الحج: ٢٤٩

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الرجهين بضم السين وكسرها.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، دقال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين، وبهامشه أيضًا: دقال ابن وضاح: يقرأ السرر، والسرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر... والركاب بين الحجون وبين السرره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة..» هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرٌ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبى، الزرقاني ٢٠٠١٠؛ «ونفخ بيده» أي: أشار.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها»، مسند الموطأ صفحة ٩١.

١٦٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْم، عَنِ ابْنِ أَبِي مَكْدِ بْنِ حَزْم، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْدُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَعَلَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللّهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: ٧١ ـ ١] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.

١٦٠٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ<sup>(١)</sup>، الْمُلْتَزَمُ.

١٦٠٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

[معاني الكلمات] «مجذومة» اي: اصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه، الزرقاني ٥٢١:٢٥.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٥٢ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٥ في المناسك؛ والصدثاني،٢٧٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٧٧ في الحج، كلهم عن مالك به.

[١٦٠٤] الحج: ٢٥١

(١) في الأصل «المقام»، وعليها علامة «ع». وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام، وبهامشه أيضًا «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب». وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم».

[معاني الكلمات] «الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني ٥٢١:٢.

[التخريج] أخرجه الحدثاني،١٦٢٥ في المناسك، عن مالك به.

[١٦٠٥] الحج: ٢٥٢

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥١ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٧ في المناسك؛ وابن حنبل،٦٢٣ في ٢٩٩٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي،٣٩٩٥ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان،٦٢٤٤ في م١٤ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٠٢ كلهم عن عالك به.

<sup>[</sup>١٦٠٣] الحج: ٢٥٠

حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (١) غَيْرُهُ؟

قَالَ: لاَ.

قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ.

قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (٢) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللّهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلِ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الشَّيْخُ النَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلِ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ النَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرً. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.

١٦٠٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الاِسْتِثْنَاءِ [ش: ١٣٤] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَٰلِكَ.

١٦٠٧ ـ سُئِلَ<sup>(٣)</sup> مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل درواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دحتَّى».

معاني الكلمات] وفضاغطت أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني ٥٣٢:٢؛ ومنقصفين أي: مزدحمين؛ و.. هل نزعك غيره أي: أخرجك؛ وفاتنف العمل أي: استقبله لغفر ذنبك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥٤ في المناسك؛ والحدثاني،٦٢٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٠٦] الحج: ٢٥٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. عن الاستثناء في الحج، هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني ٣٢:٢٠٠.

<sup>[</sup>١٦٠٧] الحج: ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل دقال يحيى،، وعليها علامة التصحيح. [ معاني الكلمات] ديحتش الرجل لدابته، أي: يجمع الحشيش لها.

# ١٦٠٨ \_ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

١٦٠٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجُ<sup>(١)</sup> قَطًّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجُ فِي جَمَاعَةِ مِنَ<sup>(٢)</sup> النِّسَاءِ.

#### ١٦١٠ ـ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

١٦١١ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمُ يَجِدْ هَدْيًا. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: ١٣٤] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَحْمُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنِّى.

١٦١٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَمْرَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ..

<sup>[</sup>١٦٠٩] الحج: ٢٥٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «لم تحُجُّ»، وعليها علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دمِنَ، علامة دحه. وفي نسخة عند الأصل: دفي جماعة النساء».
 [معاني الكلمات] دلتخرج في جماعة النساء، أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني ٥٣٤:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٥٨ في المناسك، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦١١] الحج: ٢٥٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٤٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

١٦١٣ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للّهِ كَثِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١).

[1717]

<sup>(</sup>١) في ق «تم كتاب الحج باسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ محمد بن رافع السلامي في الثامن، و «بلغ السماع في على السيد ركن الدين بقراءة محمد الخيضري».

### ١٦١٤ \_ [ش: ٧٦] كِتَابُ الْجِهَادِ

### بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.

#### ١٦١٥ ـ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

٤٣١/١٦١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ».

٤٣٢/١٦١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

[1712]

(١) في ش الأضحية بعد الحج.

[۱٦١٦] الجهاد: ١

[معاني الكلمات] «.. الذي لا يفتر، أي: الذي لا يضعف ولا ينكسر، الزرقاني ٤:٣.

[الغافقي] قال الجوهري: «أن القعنبي قال: من صيام ولا صلاة حتى يرجع»، مسند الموطأ صفحة ١٩٨٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٥ في الجهاد؛ والشيباني، ٢٠٠ في الصلاة؛ وابن حبان، ٢٠٠١ في ما ١٠٠ عن وابن حبل، ١٠١٨ في م٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٤٦٢١ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٥، كلهم عن مالك به.

[١٦١٧] الجهاد: ٢

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ، أَوْ غَنِيمَةٍ».

٤٣٣/١٦١٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ.

فَأَمًّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةِ، مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةِ، أَوْ الرَّوْضَةِ، كَانَتُ (١) [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذٰلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتُ إِلَا اللَّهُ، وَأَرْوَاتُهَا [ق: ٧١ ـ ب] حَسَنَاتٍ لَهُ،

وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذَٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتكفل الله..، أي: تضمن الله، الزرقاني ٤:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أو يرده إلى مسكنه،، مسند الموطأ صفحة ١٩٨٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٣١٢٣ في فرض الخمس عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٤٦٧ في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٤٦٧ في التوحيد عن طريق الجهاد عن طريق في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣١٢٢ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان، ٤٦١ في م١٠ عن طريق الحسن بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦١٨] الجهاد: ٣

<sup>(</sup>١) في الأصل «كانت» ورمز عليها بعلامة «عـ». وبهامشه في «ح: كان» وعليها علامة التصحيح. وفي ش وق «كان».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. وفي ش «كان».

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّيًا، وَتَعَفَّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِنْلِكَ سِتْرٌ.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً<sup>(١)</sup> لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى نُلِكَ وِنْدٌ».

وَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْحُمُّرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ [ف: ١٤٤] هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٩٩: ٧ - ٨]».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «ونِوَى» كذا في أصله. وكتب في طرته: نِوَى لابن يزيد، ونوَى لإبراهيم، ونوَى لابن الوضاح، والصواب: الكسر والمد.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والفادّة، أي: المنفردة في معناها، ودلت الآية على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأي ثواب ذلك وإن عمل معصية رأى عقابها، الزرقاني ١٩:٣؛ وشرفا أو شرفين، أي: شوطا أو شوطين؛ و.. ربطها في سبيل الله، أي اعدها للجهاد؛ وفاستنت، أي: جرت بنشاط؛ وونواء، أي: مناواة وعداوة؛ وولم ينس حق الله في رقابها..، أي: القيام بحقها والشفقة عليها في ركوبها، الزرقاني ١٨:٣؛ وتعنفا، وتعنفا، أي: إستغناء عن الناس وتعففاترفعا: عن مسألتهم؛ وكان ذلك..، أي شربها وإرائته أن يسقيها بغيره؛ وولم يرد أن يسقي به، أي: لم يرد أن يسقيها من ذلك النهر؛ و.. فخرا ورياء، أي: تعاظما وإظهارا للطاعة والباطن بخلافه؛ ووزر، أي: إثم؛ وفي مرج، أي: موضع كلاً مطمئن؛ وفي طيلها، أي: حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى؛ ووسئل رسول الله عليه عن الحمر، أي: هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: طيلها ذلك»، مسند الموطأ صفحة ١٣١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠١ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٣٧١ في المساقاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٦٤٦ في التفسير عن وفي، ٣٦٤٦ في التفسير عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، ٤٩٦٢ في التفسير عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، ٤٩٦٣ في التفسير عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٥٦٣ في الخيل عن ابن وهب، وفي، ٢٥٦٧ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٥٦٣ في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٢٧٢٢ في م٠١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٧٨٨ كلهم عن عالك به.

٤٣٤/١٦١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً ؟(١) رَجُلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً (٢) بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ. يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

٤٣٥/١٦٢٠ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْمَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنُ الْمَلْمِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيَّ عَلَى السَّمْعِ، [ش: ٢٦] وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمُنْشَطِ، والمَكْرَةِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لاّئِم.

<sup>[</sup>١٦١٩] الجهاد: ٤

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم على «منزلاء علامة دح» وبهامشه في دعـ: منزلة،. وفي ش «نزلا يوم القيامة».

<sup>(</sup>۲) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عــ: منزلة». [معاني الكلمات] «بعنان فرسه» أي: بلجامها، الزرقاني ۱۰:۳؛ «.. بخير الناس منزلا» أي: اكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة؛ «في غنيمته» أي: غنمه القليلة، الزرقاني ۱۱:۳. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،۷۰۷ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٢٠] الجهاد: ٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دحيث كان للقعنبي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لا نخاف في الله لومة لائم» أي: لا نخاف في سبيل نصرة دينه لوم الناس، الزرقاني ١٢:٣؛ «والمنشط والمكره» أي: امتثال أوامره وقت النشاط ووقت الكراهية؛ «.. في اليسر والعسر» أي: يسر المال وعسره.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حيث ما كناء، مسند الموطأ صفحة ٥٨٠.

المَّرَ بُنِ الْخَطَّابِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: (١) أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (٢) فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: ( ) أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (٢) شِكَةٍ مُنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَأَنَّ اللهَ شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجًا. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللّهَ لَكُمْ نُعْلِحُونَ وَكَابِعُ وَاللّهَ اللّهَ عَمْلُ اللّهَ اللّهَ عَمْلُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ نُعْلِكِ عَلَيْهِ عَمْلًا اللّهَ اللّهَ عَلْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللل

# ١٦٢٢ ـ النَّهْيُ عَنْ (٣) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُقِ

٤٣٦/١٦٢٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُقِ.

التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٧١٩٩ في الاحكام: ٣١٩ عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٥٤٧ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٥، كلهم عن ماك به.

<sup>[</sup>۱٦٢١] الجهاد: ٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخ: ابن الخطاب..

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسر الزاء، وضم الميم وفتح الزاء المعجمة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لن يغلب عسر يسرين» هذا مبني على ما ذكر في سورة الشرح من تكرار كلمة يسر منكرة، وكلمة العسر معرفة، وأهل اللغة يقولون: إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٤ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[1777]</sup> 

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «عن» علامة ش.

<sup>[</sup>۱٦٢٢] الجهاد: ٧

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُقُ (١).

# ١٦٢٤ ـ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصَّبْيَانِ<sup>(٢)</sup> فِي الْغَزْوِ

٤٣٧/١٦٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٢)؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ.

(١) بهامش الأصل «انتهى الحديث، قاله ابن وضاح». وقد حوق في الأصل «على أرض العدن».

[معاني الكلمات] هـ. مخافة أن يناله العدو، أي: فيؤدي إلى استهانته، الزرقاني ١٤٠٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١ في الجهاد؛ وابن حنبل، ٢٥٢٥ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن؛ وفي، ٢٩٢٠ في م٢ ص٣٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٩٩٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٦١ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٩٠٩ في الجهاد عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي عمر عن عبد الرحمن بن مهدي وابن حبان، ٢١٠٩ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٠٦٠ عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، ٢١٢، كلهم عن مالك به.

[3777]

(٢) بهامش الأصل في «خ: والصبيان والولدان»، وعليها علامة التصحيح. ق «والصبيان» بدل «والولدان» وفي ش «والولدان» بدل والصبيان.

[١٦٢٥] الجهاد: ٨

- (٣) بهامش الأصل «عبد الله بن عتيك، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة، خزاعي بن أسود، مولى مسعود بن سنان، كلهم من الخزرج، من بني سلمة وكان بخيبر، لا أدري سبب هذا التعليق.
- (٤) بهامش الأصل «هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، كان زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت قبل عند سلام بن مشكم».

قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَكُفُ، وَلَوْلاَ ذٰلِكَ اسْتَرَحْنَا (١) مِنْهَا.

٤٣٨/١٦٢٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصَّبْيَانِ<sup>(٢)</sup>.

١٦٢٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ جُيُوشًا إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (٢) إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ إِنْ بَعِيدًا لَا أَنْ إِنَّ لَا الْأَرْبَاعِ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٩ في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، ٥١٦١ عن طريق محمد بن عبد الله عن الوليد، كلهم عن مالك به.

[١٦٢٦] الجهاد: ٩

(٢) بهامش الأصل، في «خ: والوالدان».

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطا، ليس فيه عن ابن عمر غير ابي مصعب فإنه اسنده»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٠ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٨ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٧٤ في ١٤٠٥ في وابن حنبل، ٤٧٤ في م٢ ص٣٣ عن طريق عتاب بن زياد عن عبد الله، وفي، ٥٤٥ في م٢ ص٣٧ عن طريق إسحاق بن سليمان؛ وابن ماجه، ٢٨٦٨ في الجهاد عن طريق عمر بن يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ١٣٥ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٧٨٥ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن هالك به.

[١٦٢٧] الجهاد: ١٠

(٣) في نسخة عند الأصل «الصديق». وفي ق «لابي بكر الصديق رضي الله عنه».

<sup>(</sup>١) في ق «لاسترحنا» وبهامش ق في خ: «استرحنا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ابن أبي الحقيق» هو أبو رافع اليهودي واسمه عبدالله أو سلام؛ «برحت بناء أي: أظهرت حزنها، الزرقاني ١٠٤٣.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا (١) أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احْتَسَبْتُ (٢) خُطَايَ هٰذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.

وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ.

وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ: لاَ تَقْتُلُنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيًّا(٢)، وَلاَ كَبِيرًا هَرِمًا.

وَلاَ [ن: ١٤٥] تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا. وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا. وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَجْرًا، وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ تَعْرَقَنَّهُ. وَلاَ تَعْلُلْ. وَلاَ تُعْرَقَنَّهُ. وَلاَ تَعْلُلْ. وَلاَ تُعْرُقَنَّهُ. وَلاَ تَعْلُلْ. وَلاَ تَعْلُلْ. وَلاَ تَعْلُلْ. وَلاَ تَعْلُلْ.

٤٣٩/١٦٢٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، «ت: ولا»، وكتب عليها «معًا». يعني ولا أنا براكب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «احتسب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «احتسب».

<sup>(</sup>٣) في ق دولا كبيرا هرما ولا صبياء.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم الكاف وفتحها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فاضرب ما فحصوا.. أي: اقتلهم؛ «.. فحصوا عن أوساط رؤوسهم..» يعني: الشماسة وهم رؤساء النصارى؛ «حبسوا انفسهم» أي: وقفوها، وهم الرهبان؛ «.. وكان أمير ربع من تلك الأرباع، أي: الجيوش الأربعة التي وجهها الصديق إلى الشام والأمراء الباقون هم: أبوعبيدة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة؛ «أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» أي: لكونها مشيًا في طاعة، الزرقاني ١٦:٢؛ «إلا لماكله» أي: لأكل، الزرقاني ١٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩١٨ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٢٨] الجهاد: ١١

لَهُمْ: اغْدُوا<sup>(۱)</sup> بِاسْمِ اللّهِ، فِي سَبِيلِ اللّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ. لاَ تَغُلُّوا. وَلاَ تَغْدِرُوا. وَلاَ تَمْتُلُوا (<sup>۲)</sup>، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا.

وَقُلْ ذَٰلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (٣).

# ١٦٢٩ - مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

١٦٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ<sup>(١)</sup> مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ
الْعِلْجَ. حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ<sup>(٥)</sup> فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ. قَالَ رَجُلِّ: مَطَّرَسُ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ. وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ
فَعَلَ ذٰلِكَ، إلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ. وَلَنْسَ الْعَمَلُ(٧).

<sup>(</sup>١) رسم عليها في الأصل علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: اغزوا»، وعليها علامة التصحيح. ق

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «تَمْثُلُوا».

 <sup>(</sup>٣) في ق زيادة «ورحمة الله» وبهامش ق «بلغت قراءة في الرابع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وولا تمثلوا، أي: لا تقطعوا القتلى، الزرقاني ١٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩١٧ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٢٠] الجهاد: ١٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «هو سفيان الثوري».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دط: اشتده.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في وش: مَطْرَس، وفي نسخة عنده «مَتُرَس». وفي وعد، ت: مَطُرِس». وهي كلمة فارسية بمعنى لا تخف.

 <sup>(</sup>٧) في نسخة عند الأصل: «عليه»، يعني: وليس عليه العمل، وفي ق «وليس عليه العمل» وفي
 ش «وليس العمل عليه».

١٦٣١ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ(١)؟

فَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ يَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ.

وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاًّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُ.

# ۱٦٣٢ ـ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (<sup>٢)</sup> شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللّهِ

١٦٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢١ في الجهاد، عن مالك به.

[١٦٢١] الجهاد: ١١٢

[1777]

<sup>[</sup> معاني الكلمات] ومطرس، كلمة فارسية معناها: لا تخف؛ وإذا أسند في الجبل، أي: صعد؛ والعلج، هو الرجل الضخم من كبار العجم؛ ووليس عليه العمل، أي: ليس العمل بحديث عمر الموقوف عليه، لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان حراما فالمسلم لا يقتل بالكافر، الزرقاني ١٨:٣.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: الكلام، بدل الأمان. وفي ش «بمنزلة الكلام». [معاني الكلمات] «ما ختر قوم بالعهد» الختر: أقبح الغدر، الزرقاني ١٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٢ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «أُعْطِيَ».

<sup>[</sup>١٦٣٢] الجهاد: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٥ في الجهاد، عن مالك به.

١٦٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.

١٦٣٥ \_ قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْق، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا،

فَقَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (١). وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَٰلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَاذُ، فَإِنَّ فَإِنَّ خَشِيَ أَنْ يَوْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (٢) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.

# ١٦٣٦ ـ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

١٦٣٧/ ٤٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ

[معاني الكلمات] «رأس مغزاته» كانوا يعتبرون وادي القرى وهو بقرب المدينة من جهة الشام رأس المغزاة لأن الذي وصله الغالب أنه لا يرجع، الزرقاني ١٩:٢.

[التخريج] أخرجه الشيباني،٨٦٤ في العتاق، عن مالك به.

[١٦٢٥] الجهاد: ١١٤

- (١) بهامش الأصل في «ع: فقال: أرى أن لا يكابرهما».
  - (٢) بهامش الأصل «يصلح»، وكتب عليها «معا».

[معاني الكلمات] «.. لا يكابرهما، اي: لا يغالبهما ويعاندهما، الزرقاني ٢٠:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩١٦ في الجهاد، عن مالك به.

[١٦٣٧] الجهاد: ١٥

[معاني الكلمات] «سهمانهم» اي: نصيب كل واحد؛ «ونفلوا» اي: اعطي كل منهم زيادة على سهمه، الزرقاني على سنة شان، الزرقاني ٢٠:٣.

<sup>[</sup>١٦٢٤] الجهاد: ١٤

رَسُولَ اللّهِ ﷺ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهُمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَقْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفَّلُوا بَعِيرًا، بَعِيرًا [ق: ٧٢ ـ ب].

١٦٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهِ.

١٦٣٩ ـ قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرَّا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَلَانَ شَهِدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرَّا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: ١٤٦] يَفْعَلُ ذٰلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ.

قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (١) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (٢).

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٥٣ في الجهاد؛ والشيباني،٨٦٣ في العتاق؛ والشافعي،٩٠٥؛ وابن حنبل،٨٢٨ في م٢ ص٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٩١٩ في م٢ ص١٩٦ عن طريق حماد؛ في م٢ ص١٩٦ عن طريق حماد؛ والبخاري،٢٣٤ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الجهاد: ٣٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٤٢٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٤٨٣ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٨٢ في السير عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٢١٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٢٨] الجهاد: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٥٥ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٣٩] الجهاد: ١١٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: يسهم، بدل يقسم.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل إضافة في دع: من الأحراره، وفي ق دمن الأحراره، وعليها علامة ع...
 [معاني الكلمات] د.. في الأجير في الغزوه أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني
 ٢٢:٣.

#### ١٦٤٠ ـ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

١٦٤١ ـ قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (١) عَلَى سَاجِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (١) لَفِظَهُمْ. وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ. إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا (٢)، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذٰلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ عَطِشُوا (٢)، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذٰلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا (٣).

# ١٦٤٢ \_ مَا يَجُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ (1) [ش: ٧٩]

الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ (٥) وَبُدُوا مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ (٥) وَلَمْ وَالْمَقَاسِمُ.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦ في الجهاد، عن مالك به.
 [١٦٤١] الجهاد: ١٦٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دلفظه البحر، بالفتح، وكذلك لفظ بالكلام بالفتح أيضًا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: أو عطبواء، وبهامشه: دويروى أو عطبوا، ويروى: أن عطشوا، وهو أولى ليختلف معنى اللفظين، لدخول أو بينهماء.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وسكونها. وبهامشه: «وقع الخمس مكان السهم، فكأنه قال: ولا أرى من أخذهم فيهم سهمًا». وفي ق «لمن أخذهم خمسا» بدون فيهم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ولا ارى لمن اخذهم فيهم خمساء ذلك لأنهم لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، الزرقاني ٢٣:٣؛ ولفظهم، أي: القاهم في الساحل، الزرقاني ٢٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٩٥٩ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[1357]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «يقول هنا بعضهم: أن الصواب في الترجمة: قبل القسم». [٦٦٤٣] الجهاد: ١٦ت

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل إضافة في «ع: من» أي من قبل.

١٦٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ. الطَّعَامِ. الطَّعَامِ.

١٦٤٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذَٰلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذَٰلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى (١) بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَكَدٌ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْتًا (٢)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.

١٦٤٦ ـ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ تَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (٤) فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا.

<sup>[</sup>١٦٤٥] الجهاد: ٢١ج

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك»، فلا أرى بأسًا. ومثله في ق.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح، هن كله بالمعروف،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «هـ: حتى»، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٤٧ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٤٦] الجهاد: ١٦

<sup>(</sup>٤) في ق «بلاده» وبالهامش «بلده».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٨ في الجهاد، عن مالك به.

# ١٦٤٧ ـ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ (١)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُقُ

١٦٤٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدًّا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ. وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.

١٦٤٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَمْوالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَحَدِ (٢).

١٦٥٠ ـ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ<sup>(٣)</sup> عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ<sup>(٤)</sup>، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.

[1787]

[١٦٤٨] الجهاد: ١٧

[معاني الكلمات] «أبق» أي: هرب فلحق بالروم يوم اليرموك؛ «وأن فرسا له عار» أي: انطلق هاربا على وجهه، الزرقاني ٢٤:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٤٩ في الجهاد، عن مالك به.

[١٦٤٩] الجهاد: ١١٧

(٢) بهامش الأصل في دح: أهله،.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٠ في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٨٦ في الأقضية، كلهم عن مالك به.

[١٦٥٠] الجهاد: ١٧٠

(٣) بهامش الأصل في دخ: مالك، يعني قال مالك.

(٤) بهامش الأصل في «هم: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «در، ت: في القسم» يعني ما يرد قبل أن يقع في القسم. وفي ق «في المقاسم»، وبالهامش «القسم».

١٦٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ فِي أُمُّ وَلَدِ رَجُلِ<sup>(١)</sup> مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُسْلِمُونَ، [ق: ٧٢ ـ أ] فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا لاَ الْإِمَامُ عَرَفَهَا سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا أَنْ يَفْتَدِيهَا أَنْ يَفْتَدِيهَا أَنْ يَفْتَدِيهَا أَنْ يَسْتَرِقُهَا، وَلاَ يَسْتَرِقُهَا، وَلاَ يَسْتَحِلً فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ إِنَّ لَكُ أَنْ يَسْتَرِقُهَا، وَلاَ يَسْتَحِلً فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ إِنَّ لَكُلُّ فَ أَنْ يَسْتَرِقُهَا، وَلاَ يَسْتَحِلً فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ إِنَّ اللهَ اللهُ أَنْ يَسْتَرَقُّ أَنْ يَفْتَدِيهَا أَنْ يَفْتَدِيهَا أَنْ اللهَ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.

الْعَدُوِّ النَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (٢) الْعَدُوِّ الْعَدُوِّ الْحَدُوِّ الْحَدُوِّ الْعَدُوِّ الْعَدُوِّ الْعَدُوْ الْحُرُّ الْعَدُوْ الْحُرُّ الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرُّ الْهَ يُوهَبَانِ لَهُ. فَي الْمُفَادَاةِ، أَنْ فِي التَّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرُّ الْ يُسْتَرَقُّ وَإِنْ كَانَ فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ حُرُّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ حُرِّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥١ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٥١] الجهاد: ١٧ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «لرجل».

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ». وبهامشه في «ع: يفديها»، وعليها
 علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في حد: يقديها،.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ع، هـ يقديها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنها لا تسترق؛ أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني ٣:٣٠)؛ «.. جرحت؛ أي: جرحت إنسانا.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٥٢ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٥٢] الجهاد: ١٧ث

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دعم، همه أرض، وعليها علامة التصحيح. يعني إلى أرض العدو.

<sup>(</sup>V) ق وش «أو التجارة فيشتري الحر أو العبد».

شَيْئًا مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيَدَهُ الْأُوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذَلُكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيَّدُهُ الْأُوَّلُ أَخَتُ بُهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، [ش: ٨٠] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.

## ١٦٥٣ \_ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ (٢)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ (٢)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رِبْعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللّهِ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. في المفاداة، أي: الافتداء ما أسروه من المسلمين ص٣ ص٢٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٠ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٥٤] الجهاد: ١٨

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «ج: عمر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: وهم فيه يحيى فقال: عمرو، والصواب: عمر بن كثير، وكذلك رواه ابن وضاح وجميع الناس عن مالك إلا يحيى بن يحيى، وفي ش «عمر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى: عن هالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، وتابعه قوم. وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح، وهو الصواب إن شاء الله. وقال الشافعي فيه: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، ولم يسمه».

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا<sup>(۱)</sup>. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَنْهِ بَئِنَةٌ، فَلَهُ سَلَنُهُ».

قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ.

ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ.

قَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذَٰلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا لَكَ، يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»،

قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ. رَسُولَ اللهِ. وَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لاَ هَاءَ اللّهِ (٢). إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللّهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ». فَأَعْطَانِيهِ.

فَبِعْتُ الدَّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا (٢) فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَتَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «وجلس رسول الله ﷺ، فقال: من قتل قتيلا، كذا للقعنبي، وهي زيادة مفيدة كون ذلك بعد أن برد القتال، كما قال مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «ابن وضاح يقول أصل الكلام لاها الله، بغير ألف» رسم في الأصل على لفظ الجلالة علامة «ن»، «ص» وبهامش الأصل «وجدت في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم من الموطأ في الحاشية: سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول، سمعت أبا عثمان المازني يقول، من قال: لاها الله إذًا، وإيها الله إذا فقد أخطأ. إنما هو: لاها الله ذا، أو إيها الله ذا، أي ذا يميني وذا قسمي، ووجدت هذا أيضًا في شرح الحديث لثابت، لا أدري من القائل، سمعت إسماعيل».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دقال الأصمعي: المخارف واحدها مخرف، وفي الحديث: عايد المريض
 على مخارف الجنة».

١٦٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ. قَالَ: (١) ثُمَّ عَادَ (٢) لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذٰلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟

[معاني الكلمات] وتاثلته إي: اقتنيته الزرقاني ٢١:٣؛ و.. لا هاء الله إذًا اي لا والله يكون ذا الزرقاني ٢٩:٣؛ وفله سلبه هو: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره؛ وعلى حبل عاتقه أي: على العصب أو العرق الذي بين العنق والمنكب الزرقاني ٢٧٣؛ و.. ما بال الناس أي: ما بالهم قد ولوا؛ ومن يشهد لي أي: بقتل ذلك الرجل الزرقاني ٢٨:٢؛ ووجدت منها ريح الموت أي: قاربت الموت لأن هذا المشرك كان شديد القوة؛ و.. قد علا رجلا أي: ظهر عليه وأوشك أن يقتله؛ و.. أمر الله أي: حكمة وماقضى به؛ ومخرفاه أي: بستانا.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب على حبل عاتقه ضربة قطعت منه الدرع، وفيها لا يعمد.

قال حبيب، قال مالك: مخرفا هو الحائط من النخل، تأثلته يقول: اعتقدته، مسند الموطأ صفحة ٢٨٦.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٠ في الجهاد؛ والشافعي، ١٠٩٠؛ والبخاري، ٢١٤٠ في أدرض والبخاري، ٢١٤٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢١٤٦ في المغازي عن طريق عبد الله بن الخمس عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٣٢١ في المغازي عن طريق عبد الله بن وهب؛ وأبو يوسف؛ ومسلم، الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ٢٥٦٠ في داود، ٢٧١٧ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٠٦٠ في السير عن طريق الانصاري عن معن؛ وأبن حبان، ٤٨٠٥ في م١١ عن طريق الحسين بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٨٣٧ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٠٧٥ عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، ١٠٥٨ كلهم عن مالك به.

#### [١٦٥٥] الجهاد: ١٩

- (١) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح» و دهـ».
- (٢) بهامش الأصل، في «ع: الرجل» يعني ثم عاد الرجل.

قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ. فَقَالَ<sup>(١)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هٰذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

١٦٥٦ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُقِ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: ٧٣ ـ ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟

فَقَالَ: لاَ يَكُونُ ذَٰلِكَ لِأَحَدِ بِغَيْرِ [ن: ١٤٨] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلاَ يَكُونُ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

# ١٦٥٧ ـ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّقْلِ مِنَ الْخُمُسِ

١٦٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح: ثم قال». وفي ق دثم قال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. كاد أن يحرجه أي: يضيق عليه! «مثل صبيغ» هو: ابن عسيل التميمى ومثله به لأنه رآه متعنتا غير مصغ للعلم فحقيق أن يصنع به مثل صبيغ، الزرقاني ٣٢:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤١ في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٢٠٥ عن طريق أبن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٥٦] الجهاد: ١١٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۰۸] الجهاد: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.

١٦٥٩ ـ قَالَ يَحْيَى: (١) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ (٢)؟

قَالَ: ذَٰلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ<sup>(٣)</sup> عِنْدَنَا فِي ذَٰلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (٤). إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ، نَقَلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.

١٦٦٠ ـ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (٥) [ش: ٨١].

#### ١٦٦١ ـ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْو

١٦٦٢ ـ مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ(٦).

<sup>[</sup>١٦٥٩] الجهاد: ١٢٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع، طع: و، يعني: قال يحيى وسئل مالك.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «عت: المغنم».

<sup>(</sup>٣) ق «ليس عندناء بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده وموقّع، وفي ش «موقوت».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٩٤٤ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٦٠] الجهاد: ۲۰ب

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده، وبهامشه أيضًا: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».

<sup>[</sup>١٦٦٢] الجهاد: ٢١

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.

قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذٰلِكَ.

۱۹۹۳ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ هَالِكٌ عَنْ رَجُلِ حَضَرَ<sup>(۱)</sup> بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟.

فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَٰلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ(٢).

١٦٦٤ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ مَالِكُ: لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ مَالَكَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ (٢) فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ اللّهَ مُاكُونَاكُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكَالُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْنَالُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَاكُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَاكُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَالُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَاكُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَالُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَالُ وَالْحَمِيرَ إِلَيْكُونَالُ وَالْحَمِيرَ وَاللّهُ وَالْمُعَالَى وَالْحَمِيرَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْحَمِيرَ وَاللّهُ وَالْحَمْلُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَاللّهُ وَلّالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَال

وَقَالَ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُه مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال ٨: ٦٠].

قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي. وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٩٤٥ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۲۲۳] الجهاد: ۲۱

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ع: يحضر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دخالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غيره.

<sup>[</sup>١٦٦٤] الجهاد: ٢١ب

<sup>(</sup>٣) في ش ديقول، بدل قال.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دخ: وزينة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البراذين» هي: الخيل التى تجلب من بلاد الروم؛ «الهجن» هو: ما أحد أبويه عربي، الزرقاني ٣٢. ٣٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،٩٤٦ في الجهاد، عن مالك به.

فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.

# ١٦٦٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

النَّسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُو يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ، سَالَهُ (۱) النَّاسُ، حَتَّى نَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. اتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ بَيْنَكُمْ (۲)، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي (۱) بَخِيلًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ مَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلا جَبَانًا، وَلاَ جَبَانًا، وَلَا عَلَى آهُلِهِ يَوْمَ وَلا جَبَانًا، وَلَا جَبُونِي (۱) وَلَا مِنْ عَلَى آهُلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. قَالَ: قُلَا مَنْ بَعِيرٍ، أَوْ (۱)، فَيْلُ مَنْ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (۱) شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: الْقَيَامَةِ. قَالَ: قُالَ: قُالَ: قُالَ: فَمُ مَا أَوْلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (۱) شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ:

<sup>[</sup>١٦٦٦] الجهاد: ٢٢

<sup>(</sup>۱) ق «أنه ساله».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «بينكم» علامة هـ وش، وبهامشه، في «ع: عليكم»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «ع قال أبو عبيد في الحديث: تجدوني، والصواب: تجدونني. قلت: جاء في كتاب الله تعالى: ﴿ أَكُنْ كُبُونِكُ ﴾، وهو شاهد على قوله: تجدوني على من.......

<sup>(</sup>٤) ق «الخياط» وفي نسخة عندها «الخائط».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «الخياط والمخيط، صوابه عن هـ»، وبهامشه أيضا: «ع: يروى الخياط والمخيط، فالخايط واحد الخيوط، والمخيط الأجرة». ومن روى الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط، وهي الأجرة. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. قال الفراء يقال: «خياط ومخيط كما يقال:...».

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل «شاة» بدل شيئًا.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. وَلاَ مِثْلُ هٰذِهِ. إِلاَّ الْخُمُسُ (١)، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».

كَبَّانَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (٢). وَإِنَّهُمْ حَبَّانَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (٢). وَإِنَّهُمْ ذَكْرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، [ف: ١٤٩] فَزَعَمَ زَيْدٌ (٣) أَنَّهُ (٤) قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَتَغَيَّرَ (٥) وُجُوهُ النَّاسِ لِذٰلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، [ق: ٤٤ - آ] قَالَ: «إِنَّ صَاحِبِكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ».

قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الميم وسكونها، وبضم السين وفتحها. وعليها علامة «ع». [معاني الكلمات] «شنار» هو اقبح العيب والعار، الزرقاني ۲: ۲۹؛ «مثل سمر تهامة» هو: شجر طويل متفرق الرأس قليل الظل صلب الخشب، الزرقاني ۲: ۲۸؛ «فتشبكت بردائه» أي: علق شوكها بها، الزرقاني ۳: ۲۷؛ «الخياط والمخيط» أي: الخيط والإبرة. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ۹۲۳ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٦٧] الجهاد: ٢٢

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دح: خيبره، وبهامشه أيضًا ديوم حنين رواية عبد الله، وتابعه على يوم حنين أبو مصعبه، وفي ش دخيبره، وفي التونسية دخيبره.

<sup>(</sup>٣) في ق «فزعم»، وبالهامش في رواية خ: «زيد».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «خ: أن رسول اللهء.

<sup>(</sup>٥) ق دفتغيرت.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقد غل، أي: خان في الغنيمة، الزرقاني ٣: ٤٠؛ وفتغيرت وجوه الناس لذلك، أي: لعدم صلاته عليه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابي مصعب: ففتحنا متاعه،

هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب عن ابن أبي عمرة. وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري عن ابن أبي عمرة»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٤ في الجهاد؛ والقابسي، ٥٠٤ ، كلهم عن مالك به.

الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَتَى النَّاسَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولاً. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.

سَالِم، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِم، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيِّةٍ، عَامَ حُنَيْنٍ (١). فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا، وَلاَ وَرِقًا، إِلاَّ الْأَمُوالَ: التَّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللّهِ عَيِّةٍ، غُلاَمًا التَّينَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللّهِ عَيِّةٍ، غُلاَمًا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللّهِ عَيِّةٍ إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَا (٢) بِوَادِي الْقُرَى، جَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، إِذْ جَاءَهُ كَانًا اللّهِ عَالِدِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، إِذْ جَاءَهُ سَهُمٌ عَائِرٌ (٢). فَأَصَابَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ [ش: ١٨] الْجَنَّةُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ [ش: ١٨] الْجَنَّةُ. فَقَالَ

<sup>[</sup>۱۲۲۸] الجهاد: ۲۲

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عقد جزع» أي: قلادة خرر فيه بياض وسواد، الزرقاني ٣: ٤٠؛ «فكبر عليهم كما يكبر على الميت، أي: حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي، الزرقاني ٣: ٤١؛ «برذعة، هي: حلس يجعل تحت الرحل، وقال الباجي: هي الفراش المبطن.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٢٥ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٦٩] الجهاد: ٢٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «عام حنين رواية عبيد الله عن أبيه، في الموضعين جميعًا، وردّه ابن وضاح: خيبر، وهو الصواب، وبهامشه في «ع: خبير»، «صح». وفي ق «خيبر» وبالهامش في خ «: حنين».

<sup>(</sup>۲) ش «کانوا».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «عَار السهم يعير إذا مضى قاصدًا، يذهب يمنة ويسرة قال أبو القبال الهذلي: فترى النبال تعير في أقطارنا شمسًا كأن نضالهن الشمس».

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي (١) أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ (٢) عَلَيْهِ نَارًا».

قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذٰلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».

١٦٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أَلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ. وَلاَ فَشَا الزَّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ.

وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرَّزْقُ.

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «الذي» علامة هـ، وفي نسخة عنده «التي، وعليها علامة التصحيح». وفي ق «أن الشمله التي أخذها يوم خيبر» وفي نسخة خ عندها «حنين»، وفي ش «اللتي أخذ يوم خيبر».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل ولتشعل،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الشملة» هي: كساء يشتمل به ويلف فيه؛ «شراك» هو: سير النعل على ظهر القدم، الزرقاني ٤٣: ٣؛ «.. إذ جاءه سهم عائر» أي: لا يدرى من رمى به، الزرقاني ٣: ٤٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله ﷺ، مسند الموطأ صفحة ١١١ \_ ١١٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٢٦ في الجهاد؛ والبخاري،٤٣٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق، وفي،٧٠٧ في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الإيمان: ١٨٣ عن طريق أبي الطاهر عن أبن وهب؛ والنسائي،٣٨٢ في الأيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبو داود،١٢٧ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان،١٥٨١ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٤١، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۱٦٧٠] الجهاد: ٢٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٢٧ في الجهاد؛ والشيباني،٨٦٢ في العتاق، كلهم عن هالك به.

وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدُّمُ. وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلَّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُقُّ.

# ١٦٧١ - الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٤٦/١٦٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأَقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأَقْتَلُ».

فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ثَلَاثًا: أَشْهَدُ للهِ.

١٦٧٣/١٦٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلَاهُمَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ، فَيُسْتَشْهَدُ».

٤٤٨/١٦٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

[۱۲۷۲] الجهاد: ۲۷

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٢٨ في الجهاد؛ والشيباني،٣٠١ في الصلاة؛ والبخاري،٧٢٧٧ في التمني عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي،٧٤٧، كلهم عن مالك به.

[۱٦٧٣] الجهاد: ۲۸

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٢٩ في الجهاد؛ والبخاري،٢٨٢٦ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٣١٦٦ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وابن حبان، ٢١٥ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر، وفي،٤٦٦٧ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٤٨، كلهم عن مالك به.

[١٦٧٤] الجهاد: ٢٩

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ. - وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ<sup>(١)</sup> دَمًا. اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ<sup>(٢)</sup>».

١٦٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ [ف: ١٥٠] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى (٢) لَكَ (٤) سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٢٤٩/١٦٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ؛ [ق: ٧٤ ـ ب] إِنْ قُتِلْتُ فِي

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وفي التونسية «ينعف».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «المسك» «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يثعب دما» أي: يجري متفجرا كثيرا، الزرقاني ٣: ٤٧؛ «.. لا يكلم» أي: يجرح، الزرقاني ٣: ٤٦.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك، مسند الموطأ صفحة ١٩٩٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٣٠ في الجهاد؛ والبخاري،٢٨٠٣ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٢٥٢ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٧٥] الجهاد: ٣٠

 <sup>(</sup>۲) في الأصل عند «هـ وح: سجد».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على ولك، علامة وع. [معاني الكلمات] «.. اللهم لا تجعل.. الخ..، وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد المجوسي أبي لؤلؤة، الزرقاني ٣: ٤٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٥ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲۱] الجهاد: ۲۱

سَبِيلِ اللّهِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ.

فَقَالَ لَهُ<sup>(١)</sup> النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «نَعَمْ، إِلاَّ الدَّيْنَ. كَذَاكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ».

١٦٧٧/ ٤٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدِ: «هٰؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>١) في ق وش «فقال» بدون له. وفي نسخة عند ق: فقال له.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، غير معن والقعنبي فإنهما روياه عن سعيد، ولم يذكرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٤٢.

قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: ارايت إن قتلت في سبيل الله» وفي رواية ابن القاسم: «فاعاد عليه قوله».

ووهذا عند معن والقعنبي، عن مالك عن سعيد المقبري، لم يذكرا: يحيى بن سعيد، وعند غيرهم عن يحيى بن سعيد، والله أعلم، مسند الموطأ صفحة ٢٨٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٣٢ في الجهاد؛ والنسائي،٣١٥٦ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٤٦٥٤ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٧٠٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٧٧] الجهاد: ٣٢

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. اثنا لكائنون بعدك؟ هو: استفهام تاسف على بقائه بعد موت النبي ﷺ الزرقاني ٣: ٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٣١ في الجهاد، عن مالك به.

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِإِخْوَانِهِمْ؟. أَسْلَمْنَا، كَمَا أَسْلَمُنا، كَمَا جَاهَدُوا؟. `

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلَى. وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي». قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَئِنًا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ؟.

٢٥١/١٦٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ [ش: ٨٣] جَالِسًا. وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ. فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بئس مَا قُلْتَ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ لهذَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا (١) أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ (٢) أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا. ثَلاَثَ (٢) مَرَّاتٍ» (٤).

<sup>[</sup>۸۷۲۸] الجهاد: ۳۳

<sup>(</sup>۱) في ق «إنى إنما».

<sup>(</sup>٢) كتب بهامش الأصل ويعنى المدينة،.

<sup>(</sup>٣) في ق «قالها ثلاث».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دع: ما على الأرض بقعة هي أحب إليّ أن يكرن، الذي في الكتاب ليحيى، و دماء خارج الكتاب ح، ولعلّه يقصد بذلك أن كلمة دماء ليس في صلب المتن، بل في الهامش.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهرى،٩٣٢ في الجهاد، عن مالك به.

#### ١٦٧٩ ـ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

١٦٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.

١٦٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ<sup>(١)</sup> تَقْوَاهُ. وَدِينُهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرْآةُ، وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ. فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ آبِيهِ، وَأُمِّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ.

وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ.

وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللّهِ.

# ١٦٨٢ ـ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

١٦٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيدًا. يَرْحَمُهُ (٢) اللهُ.

<sup>[</sup>۱٦٨٠] الجهاد: ٣٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٣٤ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٨١] الجهاد: ٣٥

<sup>(</sup>١) ش «كرم المرَّء» وفي نسخة عندها «كرم المؤمن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «احتسب نفسه على الله « اي: ارضى بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى ، الزرقاني ٣: ٥٠؛ «حتف من الحتوف » اي: نوع من انواع الموت؛ «.. يقاتل عمن يؤوب به إلى رحله « أي: عما لا يرجع به لان قتاله بمحض الهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه. [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٣٦ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱٦٨٣] الجهاد: ٣٦

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «يرحمه» علامة «هـ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٩٣٧ في الجهاد؛ والشافعي، ١٦٣٠، كلهم عن مالك به.

١٦٨٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُعْسَلُونَ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثَّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.

١٦٨٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِي مَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ<sup>(١)</sup>، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى [ن: ١٥١] مَاتَ.

قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ، فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ. فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

# ١٦٨٦ ـ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٦٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَحْمِلُ المَّجُلَ إِلَى الشَّاْمِ يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّاْمِ عَلَى بَعِيرٍ. يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّاْمِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي، وَسُحَيْمًا.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْشَدْتُكَ اللّهَ<sup>(٢)</sup>، أَسُحَيْمٌ زِقٌ؟

<sup>[</sup>١٦٨٤] الجهاد: ٣٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٣٩ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨٦٨] الجهاد: ١٣٧

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بالمَعْرَك»، وفي نسخة أخرى عنده «في المَعْرَك». وفي ق «في المعترك» وفي ش «في المَعْرَك».

<sup>[</sup>۱٦٨٧] الجهاد: ٣٨

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «انشدتك الله» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ، ش: انشدتك بالله»،
 وفي نسخة عنده «نشدتك الله» وبهامشه أيضًا «وهو وجهه». وفي ق «ناشدتك».

فَقَالَ <sup>(۱)</sup> [ق: ۷۰ \_ آ]: (<sup>۲)</sup> نَعَمْ.

# ١٦٨٨ \_ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

١٥٢/١٦٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (٢)، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ (٤). فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَقْلِى فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُو يَضْحَكُ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ:(٥) مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» ـ يَشُكُ (٦) إِسْحَاقُ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا.

ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل عند «عت: له، يعنى: قال له. وفي ش «قال: نعم».

<sup>(</sup>٢) سقط ورقة إما في الأصل أو في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات].

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩١٣ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٨٩] الجهاد: ٣٩

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «اسمها عميصاء، واسم ملحان مالك». وبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح: ابن حرام (كذا، وصوابه أم حرام) خالة النبي على من الرضاعة».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: عبادة، بدل عبد الله. وفي ش دعبادة بن الصامت».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: له، يعنى: قلت له.

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على يشك علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: شك».

قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي [ش: ٨٤] عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى. مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى. قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ».

قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (١). فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

[معاني الكلمات] وثبج هذا البحر، أي: وسطه أو معظمه أو هو له، الزرقاني ٣: ٥٥؛ «.. تغلي في رأسه، أي: تفتش لإخراج الهوام لأنها ذات محرم منه لأنها خالة أبيه أو جده، الزرقاني ٣: ٥٥.

[الغافقي] قال الجوهري: وقال يونس، قال لنا عبد الله بن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ورسه من الرضاعة.. ولذلك استجاز النبي ورسه النوم في حجرها، وأن تفلي رأسه. قال أبن عفير: ووقبرها بقبرس. وقيل: إن أهل قبرس يستسقون به، ويسمونه قبر المرأة الصالحة، مسند الموطأ صفحة ١٠٠. قال الأعظمي: الاستسقاء بالقبور منكر ومحرم. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٩ في الجهاد؛ وأبن حنبل، ١٣٥٤ في م٣ ص٠٤٢ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٢٧٨٨ في الجهاد: ٢ح، عن طريق عبد الله أبن يوسف، وفي، ٢٨٨٦ في الاستئذان: ١٤ج عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٨٠ في التعبير: ١٢ح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: ١٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٣١٧ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبو داود، ٢٤١ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٦٥ في فضائل الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٦٦ في مها عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي وابن حبان، ١٦٨٧ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «يعني زمان إمارته، لا وقت خلافته». وبهامشه أيضًا في «ع: أهل السير يقولون: كان ذلك في خلافة عثمان رحمه الله سنة ثمان وعشرين، قاله الكلبي. كان معاوية قد استشار عمر في غزو البحر فنهاه، ثم عثمان فنهاه، ثم استاذنه مرة ثانية فأذن له على أن يركبه بأهله وولده، فحينئذ ركبه بزوجته. ولم يخرج البخاري هذا الحديث في مناقب معاوية، وهو من مناقبه رضي الله عنه». وفي ش «في زمان»، وفي نسخة عندها «زمن».

٠٤٥٣/١٦٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَا خُبِبُتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَلَقْتَلُ. ثُمَّ أُخْيَى، فَأَقْتَلُ. ثُمَّ أُخْيَى، فَأَقْتَلُ. ثُمَّ أُخْيَى، فَأَقْتَلُ».

١٦٩١/ ٤٥٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ».

فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَنْهُ مِنِّي السَّلَامَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ (٢) عَشْرَةَ طَعْنَةً.

<sup>[</sup>١٦٩٠] الجهاد: ٤٠

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سرية تخرج»، مسند الموطأ صفحة ٢٨١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١١ في الجهاد؛ وابن حبان، ٤٧٣٦ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٩١] الجهاد: ٤١

<sup>(</sup>١) ويطوف، ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «اثنتي»، وعليها «صح». وفي ش «اثنتي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقد أنفذت مقاتلي، أي: فأنا في الأمرات، الزرقاني ٣: ٥٩. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٢ في الجهاد، عن مالك به.

وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيِّ.

١٦٩٢ / ٤٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ<sup>(١)</sup> مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ [ن: ١٥٢] عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَهِهِ<sup>(٢)</sup>. وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

٢٥٦/١٦٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْقُ غَزْوَانِ: فَغَزْقٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمَّرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذْلِكَ الْغَزْقُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

وَغَزْقٌ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمَّرِ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذٰلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا.

<sup>[</sup>١٦٩٢] الجهاد: ٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «هو عمير بن الحمام».

<sup>(</sup>٢) ش «فرقي ما في يده».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٠٨ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٩٣] الجهاد: ٢٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بياسر فيه الشريك» أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة، الزرقاني ٣: ٦٠؛ «الكريمة»: كرائم المال وخياره؛ «لا يرجع صاحبه كفافا» أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، الزرقاني ٣: ٦١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩١٢ في الجهاد، عن مالك به.

# ١٦٩٤ - مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ (١) بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَرْوِ

٤٥٧/١٦٩٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢٥٨/١٦٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ (٢)، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاع.

وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ (٣) سَابَقَ بِهَا.

[1798]

(١) بهامش الأصل في «هـ، ما جاء في المسابقة بين الخيل، والنفقة في الغزو» وكتب في الأصل على «المسابقة» علامة «ع».

[١٦٩٥] الجهاد: 33

[معاني الكلمات] «نواصيها» هي: الشعر المسترسل على جبهة الفرس، الزرقاني ٣: ٦١. [الغافقي] قال الجوهري: «غير أن المكي في رواية القعنبي لم يقل: معقودا، ولا أعلم أحدا قال في الموطأ معقود غير ابن عفير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٩ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٩٤ في العتاق؛ والبخاري، ٢٨٤٩ في العباق: ٩٩٠ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢١٥ كلهم عن مالك به.

[١٦٩٦] الجهاد: ٥٥

(Y) بهامش الأصل دقال محمد بن وضاح: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. ومن ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلا أو نحوه. ويقال: الحفياء والحثياء بالياء والفاء كما يقال: حارث، وحارف، ومغاثير ومغابيره. وذكرها البكري في الممدود دقال: كلام ارمَنْ تكلم في القصور والممدود تكلم عليها، كلام غير مفهوم عندي.

(٣) بهامش الأصل في «ع: فيمن».

١٦٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ<sup>(١)</sup> فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسُ بِرَهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ<sup>(١)</sup> فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ<sup>(٢)</sup>، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ<sup>(٣)</sup> لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

١٦٩٨/ ٤٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رُئِيَ

[معاني الكلمات] «امدها»: غايتها، الزرقاني ٣: ٦٢؛ «الحقياء» مكان خارج المدينة؛ «أضمرت» أي: علقت حتى سمنت وقويت ثم قلل علقها بقدر القوت وادخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى عرقت، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري.

[الغافقي] قال الجوهري: وليس في كتابي عن المكي أن رسول الله ﷺ،

«وقيل: بين الحفيا وثنية الوداع سبعة أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل.

وسميت ثنية الوداع لأن النبي رضي الله ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه، مسند الموطأ صفحة ٢٤١.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢ في الجهاد؛ والشافعي، ١٦١١؛ والبخاريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢ في الجهاد؛ والشافعي، ١٦١١؛ والبخاري، ٢٠ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: ٩٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٥٨٤ في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٥٧٥ في الجهاد عن طريق عمد بن سعيد بن عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٦٦ في م١٠ عن طريق عمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٩٢٦ في م١٠ عن طريق عمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٦، كلهم عن مالك به.

#### [۱۲۹۷] الجهاد: ۲۱

- (١) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ». وبهامشه في «ع: أدخل»، «صح».
- (٢) بهامش الأصل في «خ: سابق»، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل».
  - (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش دوإنْ سُبِقَ».

[معاني الكلمات] «ليس برهان الخيل باس..» اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني ٣: ٣٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٠٣ في الجهاد؛ والشيباني،٨٦٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

[۱۲۹۸] الجهاد: ۲۷

يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ».

السَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكُ، [ش: ٨٥] عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ (١) يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هٰذَا مُحَمَّدٌ (٢)، وَ اللَّهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».

٤٦١/١٧٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ<sup>(٣)</sup> فِي عَوْفٍ، عَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ<sup>(٣)</sup> فِي

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني ٣: ٦٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٠ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٦٩٩] الجهاد: ٨٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وغ: فلما أصبح خرجت، ورمز في الأصل على «فخرجت» علامة ع.

<sup>(</sup>٢) ش دقالوا: محمد والله.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والخميس، أي: الجيش، الزرقاني ٣: ٦٠؛ ومكاتلهم، هي: القفاف الكبيرة يحول فيها التراب، الزرقاني ٣: ٦٤؛ وبمساحيهم، هي: مجارف من حديد. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٩٦٣ في الجهاد؛ والبخاري،٤٩٤ في الجهاد: ٠٠٠ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٤١٩ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي،١٥٥ في السير عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان،٢٤٤ في مرا عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٤٩ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۰۰] الجهاد: ٩٩

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «من شيء من الأشياء، كذا قال فيه شعيب، عن الزهري، أخرجه البخاري».

سَبِيلِ اللّهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ هٰذَا خَيْرٌ».

فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هٰذِهِ الْأَبُوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأَبُوَابِ كُلِّهَا؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

# ١٧٠١ - إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

١٧٠٢ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «من أنفق زوجين…» أي: شيئين من نوع واحد، الزرقاني ٣: ٦٦.
[الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن دهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي

وليس هو عند القعنبي،

ولم يقل فيه ابن بكير: عن أبي هريرة، ورواه مرسلا»، مسند الموطأ صفحة 33. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٠ في الجهاد؛ والبخاري، ١٨٩٧ في الصوم عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن؛ والنسائي، ٣١٨٣ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة وعن طريق الحارث بن مسكين قراءة عليه و أنا أسمع ابن القاسم؛ والترمذي، ٣٦٧٤ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٠٨ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۰۲] الجهاد: ۱٤٩

فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟.

فَقَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ [ف: ١٥٣]، فَإِنَّ مَنْ (١) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (٢) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ آهُلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (٢) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (١) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.

١٧٠٣ ـ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ [ق: ٧٠ ـ ١] بَعْدَ وَفَاةٍ (٥) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٧٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ،

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «فمن»، بدل: فإن من. وقد رمز في الأصل على «فإن من» علامة «عت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل عند «عت: فإن من».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عن الأصل «قد منعوا». وفي ش «قوم منعوا».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في ع: أنفسهم وأموالهم، بالتقديم والتأخير. [معاني الكلمات] «.. أخذوا عنوة، أي: بالقهر والغلبة، الزرقاني ٣: ٦٩. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٩٥٨ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[14.4]</sup> 

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «بعد وفاته ﷺ..

<sup>[</sup>٤٠٧٠] الجهاد: ٤٩

ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا (١) مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا (٢) مَاتًا بِالْأُمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُو كَذٰلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتُّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتُّ أَرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتُّ أَرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتُ

١٧٠٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (٣) يُدْفَنَ الرَّجُلانِ، وَالثَّلاَثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

٢٦٢/١٧٠٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَأَيِّهُ أَنْ عَدْةً، فَلْيَاْتِنِي. فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.

١٧٠٧ - تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، بِحَمْدِ اللَّهِ وحُسْنِ عَوْنِهِ (1).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «وهما». وفي ش «وَهُما».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وكانهماء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دلم يتغيرا الله الأرض لا تاكل جسم الشهيد، الزرقاني ٧٠:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٨ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٠٥] الجهاد: ١٤٩

<sup>(</sup>٣) ش وق «أن يدفن»، وبهامش ق «بأن».

<sup>[</sup>۱۷۰٦] الجهاد: ٥٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووايه اي: وعد وضمان؛ وحفنات الحفنة: ما يملأ الكفين، الزرقاني ٢٠ ٧٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٩٥٤ في الجهاد، عن مالك به.

<sup>[\\\\]</sup> 

<sup>(</sup>٤) ق «تم كتاب الجهاد باسره».

#### ۱۷۰۸ ـ [ف: ۱۹۰] [ق: ۷۱ ـ ب] كِتَابُ النُّذُور<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

# ١٧٠٩ ـ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْي

٤٦٣/١٧١٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (٢) [ن: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (٢) [ن: ١٦]. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

.[۱۷۰۸]

<sup>(</sup>١) ملحوظة: النذور بعد الصيد، وفي ق بعد الجهاد: الضحايا وفي ش بعد الجهاد «الصيام» ون «كتاب النذور والأيمان».

<sup>[</sup>۱۷۱۰] النذور والأيمان: ١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل واسمها عزة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، ذكره ابن الحذاء».

<sup>(</sup>٣) في جس «لم تقضه» بدون الواو.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٥٩ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٠ في الفرائض؛ والبخاري، ٢٧٦١ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٣٠٧ في الأيمان عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٣٩٦٦ في م٠١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٠ كلهم عن مالك به.

١٧١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ،
 عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءِ<sup>(١)</sup> فَمَاتَتْ،
 وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسِ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

١٧١٢ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (٢).

١٧١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْي.

فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هٰذَا الْجِرْوَ<sup>(٣)</sup>، لِجِرْوِ قِتَّاءٍ فِي يَدِهِ<sup>(٤)</sup>، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟.

قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ (٥) حَتَّى

<sup>[</sup>۱۷۱۱] النذور والأيمان: ٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة، وبكسرها منونًا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٩٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،١٥٩١ في النذور والأيمان؛ والصياني،٧٤٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني،٧٤٤ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۱۲] النذور والأيمان: ١٢

<sup>(</sup>Y) رسم في الأصل على «قال يحيى» علامة الضبة، وكتب على «احد»: «إلى» وبهامشه: «المعلم عليه وعليها علامة التصحيح للصدفي وأبي محمد عند توزري». وفي ق رسم على «قال» علامة عـ، وعلى «احد» عـ، ثم علق بالهامش «المحوق عليه وعليها علامة التصحيح عن عبيد الله، وليس هو عند ابن وضاح من طريق احمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأموي عن وهب بن ميسرة عنه، وهو عنده من غير هذا».

<sup>[</sup>۱۷۱۳] النذور والأيمان: ٣

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «قال مالك في العتبية: كانت يمين عبد الله بن أبي حبيبة في الجرو بعد بلوغه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل دبيده».

<sup>(</sup>٥) ق دمكثت حينا حتى،

عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لي عَلَيْكَ مَشْيًا. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

# ١٧١٤ ـ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللّهِ(١)

١٧١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيُ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللّهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ [ن: ١٦١] مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ. فَخَرَجْتُ [ن: ٢٦١] مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ. فَخَرَجْتُ إِنْ عُمْرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ إِنَّ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لُتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذَٰلِكَ، الْهَدْيَ. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

[1412]

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. هذا الجرو»: الصغير من كل شيء، الزرقاني ٣: ٧٦.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٩٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،٩٥٩ب في النذور والكفارات؛ والشيباني،٥٤٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دهن ثم عجز فركب».

<sup>[</sup>٥/٧١] النذور والأيمان: ٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «أبق عامر عروة بن يحيى بن مالك، شاعر مجيد، خير، فاضل».

<sup>(</sup>٣) في ن دعبد الله بن عمره.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢١٩٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،٢٦٠ في النذور والأيمان؛ والترمذي الفرائض: النذور والكفارات؛ والشيباني،٧٤٦ في الفرائض؛ والشافعي،٥١١؛ والترمذي الفرائض: ١٦٠ كلهم عن مالك به.

١٧١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ [ن: ٤١ ـ ب] مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (١)، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَالْتُ، فَامَرُونِي أَنْ أَمْشِي مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.

۱۷۱۷ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا (٢) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لَيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لَيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةِ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (٣)، إِنْ لَمْ يَجِدُ [ق: ٨٠ ـ ١] إِلاَّ هِيَ (٤).

<sup>[</sup>١٧١٦] النذور والأيم ١٢ن: ٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الخاصرة عرق في الكلية إذا تحرك آذى صاحبه، دوارُه الماء المحرق والعسل، ذكره في مسند».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دكان علي مشيء أي: لزمه بنذر؛ «خاصرة» أي: وجعها، الزرقاني ٧٨:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٩٦ في النذور والايمان؛ والحدثاني،٢٦٠ب في النذور والكفارات؛ والشيباني،٧٤٨ في الفرائض، كلهم عن به.

<sup>[</sup>١٧١٧] النذور والأيمان: ١٥

<sup>(</sup>Y) ق «الأمر عندنا» بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «بدنة» و «بقرة» و «شاة». وذلك بضم التاء المربوطة منونتين بالضم والكسر.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دصوابه إلا إياهاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٩٧ في النذور والايمان، عن مالك به.

١٧١٨ ـ قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذٰلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ(١). وَذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ(١). وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجُ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

۱۷۱۹ ـ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ، وَأَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْرًا لِشَيْءٍ (٢) لاَ يَقْوَى (٣) عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذٰلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذٰلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذٰلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟.

فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَٰلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبُ إِلَى اللّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ [ن: ٤٢ ـ 1].

<sup>[</sup>١٧١٨] النذور والأيمان: ٥ب

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دح: معه، يعني: بذلك الرجل معه. وبهامشه أيضًا من دعت سقط معه، وفي ق دمعه، وعليها علامة حد وفي ن دمعه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٩٨ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧١٩] النذور والأيمان: ٥ت

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل «: لشيء»، وبالهامش «بشيء»، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٣) كتب بهامش الأصل «لا يقدر»، وكتب عليها «معا». وبهامش جس في نسخة سن «يقدر». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٢١٩٩ في النذور والأيمان، عن مالك به.

# ١٧٢٠ ـ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

الرَّجُلِ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَقُرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَمْشِي، حَتَّى يَقُرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

# ١٧٢٢ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ (٢) فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

الله عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ الدِّيلِيِّ الدِّيلِيِّ الدِّيلِيِّ الدِّيلِيِّ اللهِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَجُلاً (٢) قَائِمًا فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هٰذَا؟».

<sup>[</sup>١٧٢١] النذور والأيمان: ٥٠

<sup>(</sup>۱) ق «سمع» بدل سمعت.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفقد فرغ اي: بر بيمينه، الزرقاني ٧٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦١ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

<sup>[1777]</sup> 

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «النذر» بدل النذور،

<sup>[</sup>۱۷۲۳] النذور والأيمان: ٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دهو أبو إسرائيل العمري، واسمه يسير، كذا لابن الجارود».

قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلُّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مُرْهُ (١) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (٢) صِيَامَهُ».

١٧٢٤ \_ قَالَ مَالِكُ: [ف: ١٦٢] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمْرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للَّهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للَّهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للَّهِ مَعْصِيَةً.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.

فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هٰذَا كَفَّارَةٌ؟.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم ﴾

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «مره» علامة «عت». وفي نسخة عنده «مروه». وفي ق وجس «مروه».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ت: وليُتْمِمْ». ومثله في جس.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فليتكلم وليستظل وليجلس» لأنه لا قربة في عدم الثلاثة؛ «وليتم صيامه» لأنه قربة، الزرقاني ٨١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٢١٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،٢٦٨ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٢٤] النذور والأيمان: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني،١٢٦٨ في النذور والكفارات، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٢٥] النذور والأيمان: ٧

[المجادلة ٥٨: ٢]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (١) مَا رَأَيْتَ.

٤٦٠/١٧٢٦ ـ مَالِكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (٢).

١٧٢٧ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (٢). إِنْ نَذَرَ أَنْ

(٢) هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦١ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٥٥١ في الغرائض؛ والشافعي، ٥٦٥؛ وابن حنبل، ٢٤١٢١ في م ص٢ ص٢٦ عن طريق ابن في م٢ ص٣٦ عن طريق ابن أدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، ٢٦٦٦ في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، ٢٠٠٠ في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، ٢٨٠٦ في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، ٣٨٠٧ في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ٢٢٨٩ في الأيمان عن طريق التعنبي؛ والترمذي، ٢٢٨٦ في الذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن حبان، ٢٨٨٧ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٨٨٩ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، ٢٣٣٨ في النذور والأيمان عن طريق خالد بن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، ٢٣٣٨ في النذور والأيمان عن طريق خالد بن أحمد بن أبي معاني الأثار، ٢٨٨٤ عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، ١٨٨٨، كلهم عن مالك به.

[۱۷۲۷] النذور والأيمان: ١٨

(٣) في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر»، وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي».

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «ع: الكفارات»، وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عــ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۲٦] النذور والأيمان: ٨

يَمْشِيَ إِلَى الشَّامْ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (١)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ثَلِكَ [ق: ٨٠ ـ ب] مِمَّا لَيْسَ للّهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للّهِ فِي هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (٢).

### ١٧٢٨ ـ اللَّغْقُ فِي الْيَمِينِ

١٧٢٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغُو الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا، وَ اللّهِ. لَا، وَ اللّهِ. لَا،

١٧٣٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هٰذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِ نَلِكَ. حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَنْلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ نَٰلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ.

<sup>(</sup>١) بهامش حس محوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده،.

<sup>(</sup>٢) بهامش حس «تم كتاب الننور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢١٨ في الننور والأيمان، عن مالك به. [التخريج] الننور والأيمان: ٩

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «لابن بكير: لا والله، وبلى والله، وكذا لابن قعنب». وفي ق «لا والله، وبلى والله» وبهامش جس «لابن بكير لا والله، بلى والله، وروى مطرف مثل يحيى». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢١٩ في الننور والأيمان؛ والشيباني،٢٥٦ في الفرائض؛ والشافعي،٢١١١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٣٠] النذور والأيمان: ١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٢٢٠ في الننور والأيمان، عن مالك به.

الرَّجُلُ أَنْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِغَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَٰلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هٰذَا. فَهٰذَا (١) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.

الشَّيْء، وَهُوَ السَّيْء، وَهُوَ السَّيْء، وَهُوَ اللَّذِي يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْء، وَهُوَ يَعْلَمُ الَّذِي يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْء، وَهُوَ يَعْلَمُ الْيُرْضِيَ بِهِ [ن: ٤٣ - أ] الْحَدُّا، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (٢) بِهِ مَالاً، فَهٰذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

# ١٧٣٣ ـ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

١٧٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللّهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

<sup>[</sup>۱۷۳۱] النذور والأيمان: ٩ب

<sup>(</sup>۱) ق دفهره بدل دفهذاه،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٢٢١ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۳۲] النذور والأيمان: ٥ت

<sup>(</sup>٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني ٨٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٢٢٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٧٠ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٣٤] النذور والأيمان: ١٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٤٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

۱۷۳٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعُ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ (١) ذٰلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.

١٧٣٦ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللّهِ، وَأَشْرَكَ بِاللّهِ، ثُمَّ يَكُونَ يَحُنثُ: (٢) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ يَعُدُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

# ١٧٣٧ ـ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

٢٦٦/١٧٣٨ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ف: ١٦٣] قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى (٤) خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٥)، وَلْيَفْعَلِ (٢) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

<sup>[</sup>١٧٣٥] النذور والأيمان: ١١٠

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢١٢ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٣٦] النذور والأيمان: ١٠ب

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «حنث» بدل «يحنث».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢١٣ في النذور والأيمان، عن مالك به. [١٧٣٨] النذور والأيمان: ١١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «جـ: السَّمَّان». يعني: سهيل بن أبي صالح السمان.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: من حلف ديمينًا رأى، خيرًا منها، وكتب عليها دمعاء.

<sup>(</sup>٥) وبهامش الأصل: «عن يمينه، انتهى حديث النبي ﷺ، قاله محمد بن وضاح».

 <sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم:
 الذي هو خيره.

۱۷۳۹ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينِ.

١٧٤٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَ اللَّهِ، لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: كَذَا، أَوْ كَذَا (١)، يَحْلِفُ بِذَٰلِكَ مِرَارًا. ثَلَاثًا (٢)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَٰلِكَ (٢) وَاحِدَةٌ (٤)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِين.

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة ١٠٥٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٣ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٣ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٨٧١٩ في م٢ ص٣٦١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: ١٦ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، ١٥٣٠ في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٢٤ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٤٠] النذور والأيمان: ١١ب

<sup>(</sup>١) في ن دكذا وكذاه.

<sup>(</sup>٢) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خاء وبالهامش «ثلاثا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «ع: كفارة، يعنى فكفارة ذلك كفارة واحدة.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح، هن ثلاثة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني، ٢٦٦ في النذور والكفارات، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٤١] النذور والأيمان: ١١ت

<sup>(</sup>٥) ق دوإن حلف،

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل •طالق٠٠.

الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذٰلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَاحِدٌ (١)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ [ق: ٨١ ـ ١] عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذٰلِكَ، حِنْثٌ وَاحِدٌ.

١٧٤٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذٰلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذٰلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.

## ١٧٤٣ ـ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَان

١٧٤٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ.

وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ<sup>(۲)</sup> مِنْ جِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

<sup>(</sup>١) ن مشيء واحد من ذلك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷٤۲] النذور والأيمان: ۱۱ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٠٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،١٣٦٣ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٧٢] النذور والأيمان: ١٢

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «مُدَّاء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفوكدها، التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني ٨٦:٣. =

٥٤٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.

١٧٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدُّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذٰلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ [ن: ١٤ ـ ١].

١٧٤٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا، وَخِمَارًا. وَذَٰلِكَ أَذْنَى مَا يُجْزِي كُلَّا فِي صَلَاتِهِ.

#### ١٧٤٨ \_ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

٤٦٧/١٧٤٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٠٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني،٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني،٧٣٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٧٨] النذور والأيمان: ١٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المرار» اي: مرارًا، الزرقاني ٨٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ١٢٦٤ في النذور والأيمان؛ والصدثاني، ١٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٧ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٤٦] النذور والأيمان: ١١٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٣٨ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٤٧] النذور والأيمان: ١٣ب

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «درعاء أي: قميصا؛ «خماراء هو: ما يستر الوجه، الزرقاني ٨٧:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٠٧ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٤٩] النذور والأيمان: ١٤

أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفُ بِاللّهِ (۱)، أَوْ لِيَصْمُتْ».

٤٦٨/١٧٥٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لاَ. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

١٩٥١ / ٢٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِالْمُنْذِرِ [ف: ١٦٤] حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آهْجُرُ<sup>(٢)</sup> دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَجُاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ التُّلُثُ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «انتهى حديث رسول الله: فليحلف بالله».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٤ في الفرائض؛ والبخاري، ٦٦٤٦ في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٥٥٩ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٦٠٤ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٣٤١ في النذور والأيمان عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٢١٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٧] النذور والأيمان: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٥١] النذور والأيمان: ١٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «ألهجرُ» وكتب عليها ومعاء، وتوزري».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٨ في النذور والكفارات؛ والحدثاني، ٣٠٨ في القضاء، كلهم عن مالك به.

١٧٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ (١)، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ<sup>(٢)</sup> مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

١٧٥٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَذٰلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي أَبِي لُبَابَةً (٤).

١٧٥٤ \_ كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا(٥)..

[۲۷۰۲] النذور والأيمان: ۱۷

[معاني الكلمات] ورتاج الكعبة، اي: بابها، الزرقاني ٩١:٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٩ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦٦ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

[١٧٥٣] النذور والأيمان: ١١٧

- (٣) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من». وفي ن «عن».
- (٤) في نسخة عند الأصل: «أمر»، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة»، وقد ضبب على «أمر».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٠ في النذور والايمان؛ والحدثاني، ٢٦٦ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

[1408]

(°) في ق «تم كتاب النذور بحمد الله، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم». وفي جس «يليه كتاب الفرائض».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة ع: بن عبد الرحمن، وبهامشه أيضًا: «منسوبة إلى حجابة البيت». وفي ق «منصور بن عبدالرحمن الحجبي».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «يكفر بما يكفر، لأحمد، وعند «خ: يكفرها».

# ۱۷۰۰ ـ [ف: ۱۰۳] [ق: ۷۰ ـ آ] [ن: ۳۲ ـ ب] كِتَابُ الضَّحَايَا

بسم الله الرحمن الرحيم.

#### ١٧٥٦ ـ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

١٧٠/ ١٧٥٧ - مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَعْرَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزِ (١)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (٢) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (٣) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (٢) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (٣) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (٤).

<sup>[</sup>۱۷۰۷] الضحايا: ١

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «هذا الحديث منقطع، إنما يرويه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني اسد عن عبيد بن فيروز، رواه عنه شعبة وابن وهب عن... عمرو، عن سليمان، عن عبيد».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «أربعًا».

<sup>(</sup>٣) في ق دالبراء بن عازب،

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون اللام وفتحها. وكتب عليها «معا».

[معاني الكلمات] «عورها» هو ذهاب بصر إحدى العينين؛ «.. ماذا يتقى من الضحايا» هذا دليل على أن للضحايا صفات يتقى بعضها؛ «العجفاء التي لا تنقي» هي: الضعيفة الخالية من الشحم، الزرقاني ٩٣:٣؛ «البين ظلعها» أي: الظاهر عرجها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٢٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والدارمي، ١٩٤٩ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، ١ في الضحايا عن طريق علي بن زياد، كلهم عن مالك به.

وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي».

۱۷۰۸ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَ<sup>(۱)</sup>، وَالَّتِي نَقَصَ<sup>(۲)</sup> مِنْ خَلْقِهَا

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا [ن: ٣٥ ـ أ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

# ١٧٥٩ ـ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

٤٧١/١٧٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبُا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ (٢)، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا.

<sup>[</sup>۱۷۰۸] الضحايا: ۲

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسنانًا بمنزلة لم يسمن... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبناء.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. [معاني الكلمات] «.. لم تسن، أي: التي لم تنبت أسنانها، الزرقاني ٩٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٢٠٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٢٦ في الضحايا؛ والحدثاني،٥٢٥ في المناسك؛ والشيباني،٦٣٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷٦٠] الضحايا: ٤

<sup>(</sup>۲) ق داصحیته،

قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (١) إِلاَّ جَذَعًا [ن: ١٥٤]، فَاذْبَحْ.

٤٧٢/١٧٦١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُويْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

#### ١٧٦٢ ـ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

اللهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ.

[معاني الكلمات] «جذعا» هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني ٩٦:٣.

[الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار، وهو خال البراء بن عازب، والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٣٣ في الضحايا؛ وابن حبان،٥٩٠٥ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٩٦٣ في الأضاحي عن طريق أبي على الحنفى؛ والقابسى،٥٠١ كلهم عن مالك به.

[١٧٦١] الضحايا: ٥

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٣٤ في الضحايا؛ والشيباني،٦٣٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،١٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به.

[۱۷٦٣] الضحايا: ٣

<sup>(</sup>١) ق «قال» فإن لم تجد.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (١).

# ١٧٦٤ ـ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي<sup>(٢)</sup>

٤٧٣/١٧٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ (٢) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا» (٤).

[معاني الكلمات] «كبشا فحيلا، اي: بالغا، الزرقاني ٩٤:٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٢٧ في الضحايا، عن مالك به.

[1771]

(٢) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» وبهامش الأصل في «خ: لحم الأضحى»، وفي نسخة عند الأصل: «الضحايا» بدل «الأضاحى».

#### [۱۷٦٠] الضحايا: ٦

- (٣) رسم في الأصل على «ثلاثة، علامة «عـ»، وبهامشه في دح: ثلاث».
- (٤) بهامش الأصل «كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد الله»، وفي جس «ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، وفي نسخة خاعند ن «وتزودوا».

[الغافقي] قال الجوهري: وإلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه، مسند الموطأ صفحة ٨٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٢٩٢٠؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٧ في ٣٨٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم الأضاحي: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٤٤١ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان، ٥٩٢٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ١٤٤ في الضحايا؛ والقابسي، ١٠٥٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) في ق رسم علامة عد على «وقد فعله ابن عمر».

اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا وَاقِدٍ (١)، أَنَّهُ قَالَ: [ش: ٣٥] نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ (٢). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْهِ السَّلامُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذَّخِرُوا لِثَلَاثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ».

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (٤) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ»؟ أَوْ كَمَا قَالَ.

قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمُّ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا<sup>(٥)</sup>، وَادَّخِرُوا». يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.

<sup>[</sup>١٧٦٦] الضحايا: ٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دعمة بن عبد الله بن عمر». وفي التونسية دبن عبد الله بن واقد، بدل دعن».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: ثلاثة أيام». وفي ق «بعد ثلاثة أيام» وقد رسم عليها علامة عــ

<sup>(</sup>٣) جس درسول الله،

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «يقال: جَمَل وأجمل، إذا أذاب الشجم».وفي الأصل ضبطت الكلمة بضم الميم وكسرها.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في «ولعبيد الله: تزودواء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الدافة» هي: الجماعة التي تسير سيرا لينا، الزرقاني ٩٩:٣؛ «حضرة الاضحى؛ ويجملون الردك» أي: يذيبون الشحم.

٤٧٥/١٧٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هٰذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى (١).

فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ نَهَى عَنْهُ ؟ (٢)

فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ (٢). فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ. فَأُخْبِرَ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الإِنْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ [ن: ٣٦ ـ ١] مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يجملوا منها الودك»، مسند الموطأ صفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني،٦٣٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،٤٧٤؛ ومسلم،الأضاحي: ٢٨ عن طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح؛ والنسائي،٢٤٤٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٩٢٧٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد،١٥٥ في الضحايا؛ والقابسي،٢٠٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷٦۷] الضحايا: ٨

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «الأضحى» علامة «خه، وفي نسخة عنده «الأضاحي».

<sup>(</sup>Y) في ق، وفي نسخة عند الأصل: «عنها».

<sup>(</sup>٣) ق دبعدك فيه أمره.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «الذي أخبره بذلك هو أخره لأمه قتادة بن النعمان بدري». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٣٧ في الضحايا؛ والشافعي،١٦٦١؛ والجامع لابن زياد،١٦ في الضحايا، كلهم عن مالك به.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوا هُجُرًا». يَعْنِي لاَ تَقُولُوا سُوءا.

# ١٧٦٨ ـ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ؟ (١)

٤٧٦/١٧٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،

١٧٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ؛ [ن: ١٠٥] أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبًا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ،

[\\\\]

(١) بهامش الأصل في دع: باب ما يجزئ عنه البدنة من البقرة والشاة في الأضحي». مثله بهامش جس، وأضاف على العنوان لأبي عمر رحمه الله. وبهامش الأصل أيضا عطم: باب جامع الأضاحي، وفي ق دوعن كم تذبح البقر والغنم،

[١٧٦٩] الضحايا: ٩

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عام الحديبية»، مسند الموطأ صفحة ٨٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢٢٩ في الضحايا وما يجزئ في الضحايا؛ والحدثاني،٥٨٤ في المناسك؛ والشيباني،٢٦٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٠٦١؛ والشافعي،١٦٩٢؛ وأبن حنبل،١٤١٥ في م٢ ص٢٩٣ عن طريق عبد الرزاق وعن طريق روح؛ ومسلم،المناسك: ٢٥٠ عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٢٨٠ في الأضاحي عن طريق القعنبي؛ والترمذي،٤٠٤ في الاضاحي عن طريق قتيبة؛ وفي،٢٠٠١ في الأضاحي عن طريق قتيبة؛ وأبن ماجه، ٢١٧٠ في الأضاحي عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع حبان،٢٠٠١ في الضحايا؛ والقابسي،٢٠١، كلهم عن مالك به.

[۱۷۷۰] الضحایا: ۱۰

يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ<sup>(١)</sup>، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

١٧٧١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ [ق: ٧٦ ـ ١] أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَة. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُو يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَسْرَكُهُمْ وَيَدْبَحُ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِيهَا أَنْ يَشْتَرِكُونَ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِيهَا النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ (٢) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُونُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ وَيَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ. لاَ يَشَتَرَكُ فِي النَّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.

٤٧٧/١٧٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلاَّ بَدَنَةٌ وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةٌ وَاحِدَةً.

<sup>(</sup>١) ق وبعد ذلك.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتباهى الناس، أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني ٣: ١٠٢.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة٢١٨.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٣٢ في الضحايا؛ والحدثاني،٥٨٦ في المناسك؛ والشيباني،٦٣٨ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۷۱] الضحايا: ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) في ن «يخرج» وعليها خ، وبالهامش ط «فيخرج»، وعليها س، ف.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٣١ في الضحايا؛ في الضحايا؛ والحدثاني،١٥٨٧ في الضحايا، والجامع لابن زياد،١٠ في الضحايا، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۱۷۷۲] الضحايا: ۱۱

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٧١ في المناسك؛ والحدثاني،١٥٨٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ. الضَّحِيَّةُ عَمًّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (١)

۱۷۷٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (۲) الْأَضْحَى يَوْمَانِ (۲). بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى.

١٧٧٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلُ ذٰلِكَ [ن: ٢٦

- ب]٠

١٧٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

١٧٧٧ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لِأَحَدِ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.

١٧٧٨ ـ تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

[1447]

(١) بهامش الأصل في «ع: وذكر أيام الأضحى» وفي نسخة عند الأصل «باب أيام الأضحى» والضحية عما في بطن المراة».

[١٧٧٤] الضحايا: ١٢

(٢) في نسخة عند الأصل «أيام» يعنى «أيام الأضحى».

(٣) في جس «الأضحي يوما بعد يوم الأضحي».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٢٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٧ في الضحايا، كلهم عن مالك به.

[۱۷۷٦] الضحايا: ١٣

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٣٩ في الضحايا؛ والشيباني،٦٣٢ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

[۱۷۷۷] الضحايا: ١١٣

[معاني الكلمات] والضحية سنة، أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني ١٠:٢٤.

# ١٧٧٩ \_ كِتَابُ الذَّبَائِحِ(١)

[ف: ٢٥٦] [ق: ٨١ ـ آ] [ن: ٣٧ ـ آ]

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

# ١٧٨٠ ـ التَّسْمِيَةُ (٢) فِي (٣) الذَّبِيحَةِ

٤٧٨/١٧٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللّهَ [ق: ٨٨ ـ ب] عَلَيْهَا، أَمْ لاَ؟.

[۱۷۸۱] الذبائح: ١

[معاني الكلمات] و.. بلحمان، هو: جمع لحم، الزرقاني ١٠:٣٧.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٤١ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥١ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

<sup>[\\\]</sup> 

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل بقلم مغاير لخط العنوان «والصيد». ون «كتاب الذبائح والصيد».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: باب»، وفي «ع: ما جاء في». وفي نسخة عند الأصل «كتاب الزكاة». ق «ما جاء في التسمية».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «على» بدل «في».

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «سَمُّوا اللّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا».

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.

١٧٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: ٣٧ ـ ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ.

فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ: قَدْ سَمَّيْتُ.

فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ، وَيْحَكَ.

فَقَالَ لَهُ: قَدُ سَمَّيْتُ (١).

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ: وَ اللَّهِ، لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا (٢).

١٧٨٣ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

٤٧٩/١٧٨٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ

<sup>[</sup>۱۷۸۲] الذبائح: ۲

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: الله، يعني: قد سميت الله. وفي ن دقد سميت الله،.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية أبن بكير عن مالك». وفي جس ولا أطعمه أبداء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۸٤] الذبائح: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفذكاها بشظاظه أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ١٠٨:٣؛ ولقحة اي: ناقة ذات لبن.

رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا».

٥٨٠/١٧٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ أَقْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَقْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ (١). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (٢) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «لاَ بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا» (٢).

١٧٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لاَ بَاْسَ بِهَا. وَتَلاَ هٰذِهِ الْأَيَّةَ:

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني،٦٤٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۸۰] الذبائح: ٤

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون اللام وفتحها، وبفتح العين وكسرها منونًا.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل، في «ع: بشاة».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «فكلوها» علامة «عند» وعنده في دخ: فكلوه». [معاني الكلمات] «بسلم» هو جبل المدينة، الزرقاني ١٠٨:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فزكتها بحجر، وقال: كلوها»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٥.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢١٤٧ في الضحايا؛ والشيباني،٦٤١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والبخاري،٥٠٥ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ والجامع لابن زياد،٤٥ في الذكاة؛ والقابسي،٢٦٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٧٨٦] الذبائح: ٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٢٥٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٢٩ في نبح أهل الكتاب، كلهم عن مالك به.

﴿ وَمَن [ف: ١٥٧] يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ [المائدة ٥: ١٥].

١٧٨٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (١).

١٧٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (٢)، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

# ١٧٨٩ ـ مَا يُكْرَهُ (٣) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (١) الذَّكَاةِ

۱۷۹۰ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا

[۱۷۸۷] الذبائح: ٦

[۱۷۸۸] الذبائح: ٢٦

[1444]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح»، وبهامشه في «عن فكلوه». وفي ن «فكلوه». [معاني الكلمات] «فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني ١٠٩٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٤٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،٤٧ في الذكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إذا بضع»أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني ١٠٩:٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٤٩ في الضحايا؛ والشيباني،٦٤٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٤٨ في الذكاة، كلهم عن هالك به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل عند «عد: في بدل «من».

<sup>(</sup>٤) في الأصل عند «عن من» بدل «في».

<sup>[</sup>۱۷۹۰] الذبائح: ٧

ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ $^{(1)}$  [ن:  $^{7}$  - 1].

۱۷۹۱ ـ وَسُئِلَ صَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكُسِرَتْ. فَأَذْرَكَهَا (٢) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ.

فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (٢) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.

# ١٧٩٢ ـ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبيحَةِ

الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَرَجَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كُورَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني،٢٥٦ في
الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٣٥ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.
[١٧٩١] الذبائح: ١٧

<sup>(</sup>۲) ق «وأدركها».

 <sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الفاء وفتحها. وكتب عليها «معا».
 [معاني الكلمات] وتردت أي: سقطت من عله؛ «منفسها رحري، أي: مردما بسرا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتردت أي: سقطت من علو؛ وونقسها يجري، أي: ودمها يسيل؛ وهي تطرف أي: تحرك بصرها، الزرقاني ١١٠٠٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،٥٦ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۹۳] الذبائح: ٨

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٤٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٩ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

١٧٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ، (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ (٢).

<sup>[</sup>١٧٩٤] الذبائح: ٩

<sup>(</sup>١) جس «زيد بن عبدالله بن قسيط الليثي».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: وذكاة الجنين ذكاة أمه، قد روي مسندًا من حديث جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي أيوب بأسانيد حسان، ليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٢٥٢ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

(۱۷۹۵ ـ ۱۷۹۸) فقرة

# ١٧٩٥ كِتَابُ الصَّنِدِ(١)

## ١٧٩٦ ـ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

۱۷۹۷ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ<sup>(۲)</sup> بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: ۸۲ ـ ۱] عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ (۲)، يُذَكِّيهِ بِقَنُومٍ (٤)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّهِ، أَيْضًا.

١٧٩٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ

[1740]

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل بخط مغاير «كتاب الصيد»، وعليه علامة «ح»، وفي ق «بسم الله الرحمن الرحمن المديم، كتاب الصيد»، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.

<sup>[</sup>۱۷۹۷] الصيد: ١

<sup>(</sup>Y) رسم في الأصل على «طيرين» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «طائرين».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «ابن عمر» يعني «عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «القنوم بالتخفيف الآلة، وبالتشديد الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم صلوات الله عليه وسلم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وأنا بالجرف» هو موضع بالمدينة؛ «بقدوم» هو: آلة النجار، الزرقاني ٣: ١١٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٨ في الضحايا؛ والشيباني،٦٥٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،١٣٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۹۸] الصيد: ۲

الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ (١).

١٧٩٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْي، وَأَشْبَاهِهِ.

١٨٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ<sup>(٢)</sup> [ن: ٣٨ ـ ب].

١٨٠١ ـ قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلَيَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلِمَا مُكُمُ اللَّهُ بِثَى مِ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اللَّهُ وَرِمَا مُكُمُ اللَّهُ وَرِمَا مُكُمُ اللَّهُ مَقَاتِلَهُ، فَهُو صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث مكتوب بهامش الأصل وموجود في ق في أصل الكتاب وفي ن أيضا. [معاني الكلمات] ووالبندقة، هي: المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها، الزرقاني ٣: ١١٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٩ في الضحايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۷۹۹] الصيد: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و. يكره أن تقتل الإنسية، أي: إذا توحشت كبعير شرد وبقرة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٠ في الضحايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰۰] الصيد: ١٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دت: الصيدء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «خسق» اى: ثبت فية وتعلق، الزرقانى ١١٣: ٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧١ في الضحايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰۱] الصيد: ٣ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دط: يناله،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٣٣ في الصيد، كلهم عن مالك به.

١٨٠٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذٰلِكَ الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهُمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لاَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُو قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ(١).

١٨٠٣ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ<sup>(٢)</sup>، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِث، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: ١٥٨].

## ١٨٠٤ ـ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (٣)

١٨٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (١) لَمْ يَقْتُلْ.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢١٥٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٣٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.

[۱۸۰۳] الصيد: ١٤

(٢) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك»، بدون «من».

وبهامشه ايضًا: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٥ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣١ في الصيد، كلهم عن مالك به.

[١٨٠٤]

- (٣) في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـــ
  - [۱۸۰۰] الصيد: ٥
- (٤) رسم في الأصل على «أو» علامة «ع»، وبهامشه في «هن وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش الله علية علية علية التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو». =

<sup>[</sup>۱۸۰۲] الصيد: ٤

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دبعده، علامة دهسه، وعنده في دع: بعده.

١٨٠٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ<sup>(١)</sup>.

١٨٠٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ<sup>(٢)</sup> إِلاَّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

١٨٠٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ<sup>(٣)</sup> أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالْعُقَابِ، وَالْعُقَابِ، وَالْعُقَابِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ<sup>(٤)</sup> الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: ٣٦ ـ ۱].

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «الكلب المعلم» هو: الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني ٢: ١٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٠ في الضحايا؛ والشيباني، ١٥٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٧٤ في الصيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰۱] الصيد: ٦

<sup>(</sup>١) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.

<sup>[</sup>۱۸۰۷] الصيد: ٧

<sup>(</sup>٢) ق دوإن لم تبق منه،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. إلا بضعة واحدة، اي: قطعة واحدة، الزرقاني ٣: ١١٥.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٥٢ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰۸] الصيد: ۸

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح: بعض، ومثله في ق ون.

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٥٤ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٣٢ في الصيد، كلهم عن مالك به.

۱۸۰۹ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (۱) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (۲) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكُلُهُ.

١٨١٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْجِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَاذِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْجِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَاذِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَكُلُهُ.

١٨١١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيِّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

١٨١٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيِّ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، فَأَكُلُ ذٰلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لاَ بَاْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مُثَلُ ذٰلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لاَ بَاْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مُثَلُ ذٰلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ

<sup>[</sup>۱۸۰۹] الصيد: ۱۸

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ»، وعنده في «ح: يخلص». وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دبن، علامة دح،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... يتخلص، اي: ياخذ.

<sup>[</sup>۱۸۱۰] الصيد: ٨ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٥٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد،١٢٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۱] الصيد: ۸ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الجامع لابن زياد،١٢٨ في الصيد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۲] الصيد: ٨ث

بِنَبْلِهِ (١)، فَيَقْتُلُ بِهَا، فَصَيْدُهُ ذَلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: ٨٢ ـ ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذَٰلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكِّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ.

## ١٨١٤ ـ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

۱۸۱۰ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ<sup>(۲)</sup> عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَـأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ<sup>(۲)</sup>.

قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة ٥: ٩٦]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في عند «أو نبله»، وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني ٣: ١١٦.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٥٩ في الضحايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۳] الصيد: ٨ج

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الجامع لابن زياد،١٣٨ في الصيد، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۰] الصيد: ٩

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «أنَّه علامة دع»، وبهامشه في «ط: عُن».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: عن ذلك». يعني: فنهاه عن ذلك.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني ٣: ١١٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٦١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١١ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٦١٦ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

عُمَرَ، إِلَى [ن: ٣١ ـ ب] عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

١٨١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدِ الْجَادِيِّ (١)، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَاَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَقْ تَمُوتُ صَرَدًا (٢). فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ

قَالَ سَعْدٌ: " ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

١٨١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي مَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ تَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَاْسًا.

۱۸۱۸ \_ مَالِكٌ، عَنْ آبِي الزَّنَادِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ [ف: ١٨١٨ ] أَنَّ نَاسًا مِنْ آهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَٱلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ.

<sup>[</sup>۱۸۱٦] الصيد: ۱۰

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ت: سعد الجار».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «صَردًا، بفتح الصاد...، والتعليق غير مقروء بكامله.

<sup>(</sup>۲) ن دقال سعده،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «. تموت صردًا، أي: السمك الذي يموت فيه من البرد، الزرقاني ٣:

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١١ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٢٠٦٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٩٧٦ في صيد في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، ١١٣٠ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۷] الصيد: ۱۱

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني،٤١٢ في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد،١١٥ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۸] الصيد: ۱۲

فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاً: لاَ بَأْسَ بِهِ (١). فَأَتَوْا مَرْوَانَ (٢)، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

١٨١٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقُ قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقُ قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَكِلَ ذٰلِكَ، مَيْتًا، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.

# ١٨٢٠ ـ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٤٨١/١٨٢١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أَدْريسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (٣).

<sup>(</sup>۱) في ن: «ليس به باس».

<sup>(</sup>٢) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. من أهل الجار، هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني ٣: ١١٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٢ في الضحايا؛ والحدثاني،١٤١٢ في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد،١١٧ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۱۹] الصيد: ۱۱۲

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٢ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٦٤ في الضحايا؛ والجامع لابن الزهري،٢١٤٤ في الضحايا؛ والحدثاني،٢١٤ به في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد،١١٨ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۲۱] الصيد: ۱۳

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي ناب=

٤٨٢/١٨٢٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَكُلُ كُلُّ لَلًا اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَكُلُ كُلُّ لَا اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَكُلُ كُلُّ لَا إِنَّا اللهِ عَنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ»

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) [ن: ٤٠ ـ آ].

من السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم». وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٦ في الضحايا وما والصحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ في الصيد والنبائح؛ والشيباني، ١٤٣٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٤٨؛ والبخاري، ٥٥٣٠ في النبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٨٠٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٤٧٧ في الصيد عن طريق طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان، ٥٢٧٩ في م١٢٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٨٠ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٧٠ كلهم عن مالك به.

[۱۸۲۲] الصيد: ١٤

(۱) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح. بهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١٣ في الصيد والنبائح؛ والشيباني، ١٤٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٥٠ والشافعي، ١٧٥٠ وابن حنبل، ٢٢٣٧ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٢٣٤٤ في ومسلم، الصيد: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٧٤ في الصيد عن الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٣٢٧٣ في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٢٧٨٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن حبان، ٢٠٧٨ في أكل السباع والطير؛ والقابسي، ١٦٣، كلهم عن مالك به.

#### ١٨٢٣ ـ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

١٨٢٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيدِ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْحَمِيرَ لِللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [غافر ٤٠: ٧٩].

وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَكِيْرِ فَإِلَا لَهُ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج ٢٢: ٣٣] ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَالِعَ وَالْمُعَرِّدِ... ﴾ [الحج ٢٢: ٣٦].

١٨٢٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

١٨٢٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللّهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: ٨٣ ـ ١] وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَيْنَةِ، وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.

<sup>[</sup>۱۸۲٤] الصيد: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٧٢ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٧٤ في الضحايا؛ والحدثاني،٤١٤ في الصيد والنبائح؛ والحدثاني،٤١٤ في الصيد والنبائح؛ والجامع لابن زياد،٤٠٤ في أكل الدواب، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>١٨٢٥] الصيد: ١١٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٣٨٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٧٣ في الضحايا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۲۹] الصيد: ١٦

١٨٢٧ .. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.

#### ١٨٢٨ ـ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٤٨٣/١٨٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّمَا حُرِّمَ (١) أَكْلُهَا».

٤٨٤/١٨٣٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْدِيُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْدِيُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ».

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء، وتشديد الراء مع الكسر، وبفتح الحاء وضم الراء. وكتب عليها دمعاء.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن برد، عن ابن عباس مسندا.

وأرسله غيرهم فلم يذكروا: ابن عباس والله اعلم، الغافقي، مسند الموطأ صفحة ٨٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٥ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٧ في العتاق؛ والشافعي، ١٧؛ وابن حنبل، ٢٠١٨ في م١ ص ٣٢٧ عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۲۰] الصيد: ۱۷

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. الإهاب.. هو: الجلد، الزرقاني ٣: ١٢٥.

٤٨٥/١٨٣١ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، آمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا نُبِغَتْ [ن: ٤٠ - ب].

١٨٣٢ \_ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ (١) [ن: ١٦٠].

١٨٣٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (٢) وَجَدَ عَنْهَا غِنَّى طَرَحَهَا.

[۱۸۳۱] الصيد: ۱۸

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٨١ في الضحايا؛ والحدثاني،٤١٦ في الصيد والنبائح؛ والشيباني،٤٨٦ في العتاق؛ والشافعي،٢١؛ وابن حنبل،٢٤٤٩ في م٦ ص٧٧ عن طريق أبي سلمة، وفي،٢٥١٧٢ في م٢ ص١٤٨ عن طريق أبي سلمة، وفي،٢٥١٩٨ في م٢ ص١٤٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٥٢٣٧ في م٢ ص١٥٣ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي،٢٥٢٦ في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن طريق الحارث بن مسكين عن لبن القاسم؛ وأبو داود،٤٢٢ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه،٢٥٦٦ في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ وابن حبان،٢٨٦٦ في مع عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن عباد الرواسي؛ والدارمي،١٩٨٧ في الأضلحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٢٤٧٦٧ في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد،٧٨ في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي،١٥١٧ كلهم عن مالك به.

[1744]

(١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن «إلى أكل الميتة». وفي نسخة خاعد ن «فيمن اضطر».

[۱۸۳۳] الصيد: ۱۹

 (٢) رسم في الأصل على «فإن» علامة «هــ»، وبهامشه في «ع: فإذا»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١ في الصيد والنبائح؛ والشيباني، ٩٨٥ في العتاق؛ والشافعي، ٢٠؛ وابن حبان، ١٢٨٧ في مع عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٧٩ في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، ١٨٨، كلهم عن مالك به.

١٨٣٤ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَّاكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرًا لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعًا، أَوْ غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَٰلِكَ؟

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذَٰلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدُّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقًا؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَٰلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا. وَذٰلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ.

وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقًا؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ، فَإِنْ أَكُلَ الْمَيْتَةِ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ أَكُلَ الْمَيْتَةِ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُو عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذٰلِكَ،

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا(١) أَحْسَنُ(٢) مَا سَمِعْتُ.

١٨٣٥ - تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (٣).

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٧ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٧ في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٣٤] الصيد: ١١٩

<sup>(</sup>١) في ق دوذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة حاعند ن وأحبه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و. مع اني اخاف، اي: لو اطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة، الزرقاني ٣: ١٢٦؛ ويريد استجازة... اي: استباحة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٧٨ في الضحايا؛ والحدثاني،١٤١٧ في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد،١٩ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

<sup>[1140]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في ق «تم الكتاب بحمد الله، كتاب الرضاع». وبهامش ق سماع بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي.

# ١٨٣٦ ـ [ن: ٢٥٠] [ن: ٨٤ ـ ب] (ن: ٢٦ ـ ب] كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

#### ١٨٣٧ ـ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

٤٨٦/١٨٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟

فَقَالَ: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الإِسْمَ.

[\\\\]

[معاني الكلمات] «العقيقة، هي: الشاة التي تذبح عن الصبي، الزرقاني ٣: ١٢٧. [١٨٣٨] العقيقة: ١

[معاني الكلمات] «العقوق، أي: العصيان وترك الإحسان، الزرقاني ٣: ١٢٧.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا أحب العقوق، وقال: من ولد له ولد»، مسند الموطأ صفحة ١٣٦٨.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٨ه في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٢٥٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٢٢١٨٢ في م٥ ص٣٦٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والجامع لابن زياد، ٢٤ في العقيقة؛ والقابسي، ١٨٥، كلهم عن مالك به.

وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ».

١٨٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (١)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ، ﷺ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمَّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذٰلِكَ فِضَّةً (٢).

١٨٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بَنِ الْحُسَيْنِ؛ (٢) أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، شَعَرَ حَسَنِ وَحُسَيْنِ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ (٤) فِضَّةً.

#### ١٨٤١ ـ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

١٨٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.

#### [١٨٤٠] العقيقة: ٢

<sup>[</sup>١٨٣٩] العقيقة: ٢

<sup>(</sup>۱) في ن حجعفر بن محمد بن على».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دكان وزنه درهما أو بعض درهمه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٨٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٩ في الصيد والنبائح؛ والشيباني، ٦٦١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٢٩ في العقيقة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في ن «محمد بن على بن حسن»، وعلى «حسن» علامة سد وبالهامش «الحسين» مع علامة ف

<sup>(</sup>٤) في ق دفتصدقت بوزنه، وفي ن دفتصدقت بزنته فضة،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٨٦ في الضحايا؛ والشيباني،٦٦٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٢٨ في العقيقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٤٢] العقيقة: ٤

كتاب العقيقة

١٨٤٣ ـ مَالِكٌ، [ن: ١٥٦] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ (١) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (٢)؛ تُسْتَحَبُ (٦) [ن: ٣٧ ـ 1] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

٤٨٧/١٨٤٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ، ابْنَيْ عَلْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ، ابْنَيْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ.

١٨٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.

١٨٤٦ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَكِنَهَا عَنْ وَلَذِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني،٤١٨ في الصيد والذبائح؛ والشيباني،٦٦٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٣٥ في العقيقة، كلهم عن مالك به. [١٨٤٣] العقيقة: ٥

<sup>(</sup>١) في التونسية وفي، بدل وعن».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دع: يقول». يعني سمعت أبي يقول، وبهامشه أيضًا «سمعت أبي: يستحب، لأحمد».

وكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين. وبهامشه أيضًا: «مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه».

<sup>(</sup>٣) ن «يَسْتحب»،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٣٧ في العقيقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٨٤] العقيقة: ٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٨٩ في الضحايا؛ والحدثاني،٤١٨ ع في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد،٣٦ في العقيقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٤٦] العقيقة: ١٧

يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمَّرِ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُورُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (١)، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ عَجْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: ٨٥ - آ] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

١٨٤٧ \_ تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ن «ولا مريضة ولا مكسورة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها، أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني ٣: ١٣١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٠ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٠ في العقيقة، كلهم عن مالك به.

<sup>[\&</sup>amp;&V]

<sup>(</sup>٢) في ق دتم كتاب العقيقة، كتاب القسامة، وبالهامش دقوبل،.

#### ١٨٤٨ - [٤: ١٦٤] كِتَابُ الْفَرَائِض

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

# ١٨٤٩ ـ مِيرَاثُ الصُّلْب<sup>(١)</sup>

١٨٥٠ ـ مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (٢)، وَالَّذِي اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاتَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالْدَبِهِمْ، أَنْ مَيرَاتَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالْمَّ، وَتَرَكَ (٢) وَلَدًا. رِجَالاً، وَنِسَاءً. وَالْدَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ تُلُتَا مَا تَرَكَ. وَلِلهَمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النَّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فَيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةٍ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ، في قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ.

<sup>[1381]</sup> 

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «ميراث» علامة عـ وبهامش الأصل، في «ح: ميراث الولد للصلب». [١٨٥٠] الفرائض: ٧ب

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على عندنا علامة هـ وبهامش الأصل طرح ابن ح: عندناه ويعني بذلك: ابن وضاح. وق في وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناه وفي ن والأمر المجتمع عندناه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «وتركاء، وعليها علامة التصحيح.

وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكُرِهِمْ. وَأُنْنَاهُمْ كَأَنْنَاهُمْ. يَرِنُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَرْثُونَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (١)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصَّلْبِ الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ، هُوَ الْوَلَدِ لِلصَّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (١)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصَّلْبِ لَوَلَدُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الإِبْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ، هُو فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الإِبْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ، هُو مَنْ لِلْبَنَ لِيَقِ الْمُنْ فَي بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضُلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ مِنْ الْمُتَوَقَّى بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُو فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضُلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَو مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتَيَيْنِ. فَإِنْ (١٦) [ن: ١٥ - ١] لَمْ يَغْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ مَنْ مَنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، وَمَنْ لَبُوهُ وَاحِدَةً إِنْ لَا مُنَوْلَةٍ وَاحِدَةً إِنْ (٢٠) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ وَلِا مِنْ الْمُتَوَفِّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ.

فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفِّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلاَ فَرِيضَةَ، وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (1)، كَانَ ذٰلِكَ الْفَضْلُ لِذٰلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ (0) مِنْ بَنَاتِ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «ابنتين، علامة «عـه، وبهامشه في دح: ابنتان».

<sup>(</sup>۲) ن دوان».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على وإنَّ علامة وهـ.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: فضل، يعني: إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. وفي ن دأن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، وفي ق دأهل الفرائض شيء، وعلى دشيء، علامة عب

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على دفوقه، علامة دهه، وبهامشه أيضًا: دسقط ابن وضاح: ومن فوقه،

الْأَبْنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَذٰلِكَ [ف: ١٦٥] أَنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَذٰلِكَ [ف: ١٦٥] أَنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي يَعْضِيكُمُ اللهُ فِي اَوْلَاكِحُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْفَيكَيْنِ فَإِن فَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ فِي اَوْلَاكِحُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْفَيكَيْنِ فَإِن كُنَ يَعْلَمُ كَلَ اللهُ الْمُعْمَلُهُ فَا النِّعْمَا النِّعْمَا النِّعْمَا النِّعْمَا النِّعْمَا اللهُ اللهُو

[قَالَ مَالِكٌ]:(١) وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.

# ١٨٥١ - مِيرَاتُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

١٨٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكُ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، وَلاَ وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ.

وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكُ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنِ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، وَلاَ مَرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلا مرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذٰلِكَ [ق: ١١٥ ـ ب] أَنَّ اللّهُ، تَبَارَكَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذٰلِكَ [ق: ١١٥ ـ ب] أَنَّ اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَكُمْ مِنْ ضَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن [ن: ١٥ ـ وَاللّهُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن [ن: ١٥٠ ـ وَاللّهُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن [ن: ١٥٠ ـ وَاللّهُ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الزيادة ما بين المعكوفتين من «عـ» عند الأصل. وبهامشه أيضًا «اسقط لح» «قاله ابن وضاح». والتعليقات غير واضحة عندي. وفي الأصل على «الأبعد» علامة «عـ» [معاني الكلمات] «اطرف» أي: أبعد، الزرقاني ٣: ١٣٣؛ «بمنزلتهن» أي: في القرب من الميت.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٦ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۰۲] الغرائض: ٧ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٧ في الفرائض، عن مالك به.

بَا لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ بِهِمَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ ٱلنَّهُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ لَمْ يَكُ مَا لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ ٱلنَّهُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ فِن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا ﴾ [النساء ٤: ١٢].

# ١٨٥٣ \_ مِيرَاتُ الْأُمُّ والْأَب مِنْ وَلَدِهِمَا

١٨٥٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (٢)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبِلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ اجْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنِ (٢)، فَإِنَّهُ يُقْرَضُ ابْنِهِ، أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفِّى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا (٤)، لِلأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتُرُكِ الْمُتَوَفِّى وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا (٤)، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَقْضُلُ عَنْهُمُ (٥) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَقْضُلُ عَنْهُمُ (٥) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.

وَمِيرَاثُ الْأُمُّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفِّي وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أَنْثَى. أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ الْنَيْنِ،

<sup>[</sup>١٨٥٤] الفرائض: ٧ث

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دعة عندناء. وبهامش ن في خة دعندناء.

<sup>(</sup>٢) ق زيادة «عندنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دعد ذكره، وبهامشه «ذكرا طرحه حه، وفي ق «ذكرا» وفي ن «ولد ابن ذكرا».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين «ذكرًا» و «ذكرٍ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «عنده» بدل «عنهم»،

فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إِنَاتًا، مِنْ أَبٍ، وَأُمِّ. أَوْ مِنْ أَبِ، أَوْ مِنْ أُمِّ، فَالسُّدُسُ لَهَا.

وَإِنْ (١) لَمْ يَتُرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنِ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِدًا. فَإِنْ لِلاُمُّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى فَصَاعِدًا. فَإِنَّ لِلاُمُّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ (٢)، وَيَتُرُكَ (٣) امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ. فَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعُ، وَلاَمِّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

وَالْأُخْرَى، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا (٤)، فَيكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمَّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُو [ن: ٤٦ ـ ١] السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَرُشِهُ وَلَا اللّهُ مُنَا لَهُ وَلَا أَنَ اللّهَ وَلَا أَوَلَهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) ن دفإن لم يترك،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ط: الرجل». في ق «الرجل».

<sup>(</sup>۲) ن «فيترك»،

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «زوجها وأبويها» علامة «عـ» عل كل منهما، وبهامشه في «ح: أبويها وزوجها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإلا في فريضتين، هما: الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة! وأخذت ثلث الباقي، الزرقاني ٣: ١٣٧؛ وفرض للأب السدس فريضة،: وذلك في المسألة المنبرية وهي: زوجة وأبوان وابنتان، كل واحد تسع ماله حتى لا ينقص فرض الأب عن السدس، الزرقاني ٣: ١٣٦:١٣٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٨ في الفرائض، عن مالك به.

# ٥٥٥٥ ـ مِيرَاتُ الْإِخْوَةِ(١) لِللَّهُمَّ

١٨٥٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا (٢)؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمُّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَانًا [ف: ١٦٦] كَانُوا، أَوْ إِنَاتًا، شَيْئًا.

وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ (٢) أَبِ الْآبِ شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السَّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْتَى. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، فَهُمْ كَانَا (٤) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، فَهُمْ كَانَا أَعْ الْأَنْثَى (٢) النَّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكرِ (٥) مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى (٢)، شَرَكَاءُ فِي التَّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكرِ (٥) مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى (٢)، وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ مَالَكَةً أَوْ الْخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ صَالَاتًا أَلسَّدُسُ فَإِن كَانَ الشَّدُسُ فَإِن كَانَ الشَّدُسُ فَإِن اللَّهُ مَا السَّدُسُ فَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُكِ وَحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانَ الذَّكُرُ، وَالْأَنْثَى، فِي هٰذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

[\\\\\\]

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل: إخوة، وأخوان، وأخوان.

<sup>[</sup>١٨٥٦] الفرائض: ٧ج

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه». ق «الأمر المجتمع عليه عندنا، ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـن الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل: «أبي الأب»، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن.

<sup>(</sup>٤) ن «كان».

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على «للذكر» علامة عد بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هده.

<sup>(</sup>٦) وضع في ق علامة عد على وللذكر مثل حظ الانثى،. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٩ في الفرائض، عن مالك به.

# ١٨٥٧ \_ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمُّ وَأَبِ(١)

١٨٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ت: ١١٦ - آ] الْأُمُرُ<sup>(٢)</sup> عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمُّ<sup>(٣)</sup> لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ<sup>(٤)</sup> شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْإِبْنِ الذَّكَرِ<sup>(٥)</sup>، وَلاَ مَعَ الْآبِ دِنْيًا<sup>(٢)</sup> شَيْئًا. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفِّى جَدًّا، أَبَا أَبِ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفِّى جَدًّا، أَبَا أَبِ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (٢) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ يَكُونُونَ (٢) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْآبِ، وَالْأُمُّ، وَلَاثِمَ مِثْلُ إِنْ لَمْ يَفْضُلُ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

١٨٥٩ - [قَالَ]: (^) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى آبًا، وَلاَ جَدًّا آبَا آبِ، وَلاَ وَلاَ جَدًّا آبَا أب، وَلاَ وَلَدَّا، وَلاَ وَلَدَ (^) ابْنِ، ذَكَرًا كَانَ آقُ أَنْثَى. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ

<sup>[\^\\]</sup> 

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي ن «ميراث الإخوة للأب والأم»، وفي خد عند ن «لأم وأب». [٨٥٨] الفرائض: ٧-

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دع: المجتمع عليه، دوعليها علامة التصحيح،.

<sup>(</sup>٣) ق «لأم وأب، وفي نسخة عندها وللأب والأم، وفي ن وللأم والأب،

<sup>(</sup>٤) ق ون «الذكر».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: شيئًا،. وفي ن «شيئاء.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «يقال: هو ابن عمه دِنْيَةً، ودينا، ودنيا، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال».

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في دع: فيه،. يعني يكونون فيه عصبة. ق ديكونون فيه عصبة».

<sup>[</sup>۱۸۰۹] الفرائض: ٧خ

<sup>(</sup>٨) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.

<sup>(</sup>٩) بهامش الأصل، في دح: ولا ابن ولده.

لِلْأَبِ وَالْأُمِّ(١)، النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَب، وَالْأُمِّ (٢)؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ نَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ. وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ لٰلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (٣). فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلنَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَريضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (1) فِيهَا شَيْءٌ، فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ(٥). وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةً تُوفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَاتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ. فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَيَشْتَرِكُ (٦) بَنُو الْأَب وَالْأُمِّ فِي هٰذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي تُلُثِهِمْ. فَيَكُونُ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ. وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ. وَلٰلِكَ أَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ:(٧) ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاتًا أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ ﴿ [النساء ٤: ١٢]. فَلِنْلِكَ شُرِّكُوا فِي هٰذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ.

<sup>(</sup>١) ن «للأم والأب».

<sup>(</sup>٢) ن «للأم والأب».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «مسمى» بدل «مسماة».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «لهم» علامة «عده، ويهامشه في «ح: لهن».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «في ثلثهم». وفي ق «فاشركوا فيها مع بني الأم» ووضع علامة عـ على «فيها».

<sup>(</sup>٦) ن «فُيشْرَك»، وعندها في نسخة خ: «فيشترك».

<sup>(</sup>V) في نسخة عند الأصل «في كتابه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبتلك الفريضة، وهي: المسماة بالمشتركة، الزرقاني ٣: ١٤٠.

# ١٨٦٠ ـ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.

المَّرَ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ف: ١٦٧] بَنِي [ن: ٤٧ ـ آ] الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءً. نَكَرُهُمْ كَنَكَرِهِمْ. وَأَنْثَاهُمْ، كَأَنْثَاهُمْ. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا لِإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءً. نَكَرُهُمْ كَنَكَرِهِمْ. وَأَنْثَاهُمْ، كَأَنْثَاهُمْ. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (١) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.

١٨٦٢ ـ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، وَالْأُمِّ، وَالْأُمِّ، وَالْأُمِّ، نَكَرٌ. فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدِ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا نَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَخْوَاتِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخْوَاتِ لِلْأَبِ السُّلُسُ، تَتِمَّةَ النُّلُثُونِ.

فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْآبِ نَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ (٢)، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ نُلِكَ فَضُلٌ، كَانَ بَعْدَ الْأَنْتَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ بَيْنَ [ق: ١١٦ ـ ب] الْإِخْوَةِ لِلْآبِ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ

<sup>[</sup>۱۸٦١] الفرائض: ٧د

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: يشركهم»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. في الفريضة التي شركهم الخ..» اي: المسالة المشتركة السابق نكرها، الزرقاني ٣: ١٤٠.

<sup>[</sup>۱۸٦٢] الفرائض: ٧٤

<sup>(</sup>۲) ق ون «لهن».

شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ (١) لِلْأَبِ، وَالْأُمُ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ لَٰلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فَرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ (٢) مِنْ لَٰلِاَ مَنْ لِلاَّخَوَاتِ (٢) لِلْأَبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبِ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأَعْطُوا (٢) فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ لَٰلِكَ فَضُلٌ شَيْءٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلاَّبِ، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلُ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

وَلِبَنِي الْأُمُّ، مَعَ بَنِي الْآبِ وَالْأُمُّ، وَمَعَ بَنِي الْآبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا التُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.

#### ١٨٦٣ \_ مِيرَاتُ الْجَدِّ

١٨٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ن: ٤٧ ـ ب] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذٰلِكَ مَا لِلَّهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَذٰلِكَ مَا لَمْ (٤) يَعْنِي الْخُلْفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ، قَبْلَكَ، لَمْ (٤)

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «الإخوة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: الأخوات»، «وعليها علامة التصحيح».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ع: ولا ميراث لأحد مع الخوات» (كذا). وفي ن «فإن كان الأخوات للأب».

<sup>(</sup>٣) ق دفيعطون،

<sup>[</sup>١٨٦٤] القرائض: ١

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يكن» يعنى: وذلك ما لم يكن.

يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالتَّلُثَ، مَعَ الاِثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (١) مِنَ التَّلُثِ.

١٨٦٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (٢) الْيَوْمَ.

١٨٦٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، التُلُثَ.

١٨٦٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>، وَالَّذِي ٱذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا. وَهُوَ يُقْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ،

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل دلم ينقص، وفي ق دلم ينقصاه، وقد ضبب عليه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٢ في الفرائض؛ والحدثاني،٢١١ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٦٠] القرائض: ٢

<sup>(</sup>٢) ن «يغرض له الناس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. الذي يفرض الناس له اليوم»: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني ٢: ١٤٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٣ في الفرائض؛ والحدثاني،١٢١١ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٧٢٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٦٦] الفرائض: ٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٤ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠٣٤ في الزكاة، كلهم عن مالك الزهري،٣٠٤٠ في الزكاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸٦۷] الفرائض: ۱۳

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «عندنا». وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه».

فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ، مَا لَمْ يَتُرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (١)، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.

بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ آهْلِ الْفَرَائِضِ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ آهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذٰلِكَ آفْضَلُ لَحَظً الْجَدِّ، أَعْطِيهُ (٢) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمًا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ن: ٤٨ - ١] رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ [ن: ٤٨ - ١] جَصَّةِ أَحْدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (٣) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذٰلِكَ كَانَ آفْضَلَ لِحَظِّ الْجُدِّ، أَعْطِيهُ الْجُدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ [ن: ١٦٨،] بَعْدَ ذٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمُ. اللَّلُونِ وَالْأُمُ النَّلُونِ وَالْأُمُ النَّلُونِ وَالْأُمُ الثَّلُمُ. وَلِلْمَ عَنْ رَفْحَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمْهَا وَآبِيهَا وَأَبِيهَا لَوْجِيقَةً الْأُنُونِ النَّرُوخِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمُ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدً وَلِلْمُ الثَّلُثُ. وَلِلْجَدً وَلِلْكُمُ الثَّلُثُ. وَلِلْجَدً وَلِلْمُ الثَّلُثُ. وَلِلْجَدًا الْأُمْهَا وَأَبِيهَا وَأَجْدَهُا فَأَمْ النَّلُوخِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمُ الثَّلُثُ. وَلِلْجَدً

<sup>(</sup>١) الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «أعطيه» علامة ح. وفي ن «لحظ الجد الثلث» وبهامش ن «حظ الجد أعطيه الجد الثلث، لابن وضاح وابن بكير».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٥ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٦٨] الفرائض: ٣ب

<sup>(</sup>٢) ق «السدس» بدل الثلث، وكذلك في ن «أو السدس».

<sup>(</sup>٤) ن «قسمهم» وفي نسخة خاعندها «تسمتهم».

<sup>(°)</sup> ن «وأختها لأبيها وأمها».

السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْآبِ وَالْأُمُ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.

١٨٦٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ(١)، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِللْآبِ وَالْأُمُّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأَنْثَاهُمْ، كَأَنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِللَّبِ وَالْأُمُّ (٢)، نَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَالْأُمُّ الْجَدِّ فِإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةِ لِلْآبِ وَالْأُمُّ وَلاَ يُعَادُونَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ يُعَادُونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلأُمْ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ يُعَادُونَهُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ مَكُونَ الْإِخْوَةِ لِلاَبِ وَالْأَمُ الْمَرَاةَ وَلَحِدَةً، فَإِنَّهُ مَعُهُمْ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةِ لِلاَبِ وَالْأُمُ الْمَرَأَةُ وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ الْجَدِّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُمْ مَنَاءً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ الْجَدِّ لِلْإِنْ وَالْأُمُ الْمَرَأَةُ وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْونُ الْإِخْوَقِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ مَنَ الْمَالُ مَنْ الْمَالُ الْمُؤْونَ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْونَ الْمَالُولُ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمَالُولُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْلُقُ وَاحِدَةً، فَإِنَّهُمْ مُنَا مَنْ الْمُؤْلُولُ وَلَودَةً لَا لَكُوالُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُمْ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ

وَفَرِيضَتُهَا النَّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَادُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، وَلِإِخْوَتِهَا لِإَبِيهَا،

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٦ في الفرائض، عن مالك به. [١٨٦٩] الفرائض: ٣٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الأب والأم» وكتب عليها «معا» مع علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) في ق دفإن الأخوة للأب والأم، وفي ن دفإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الأخوة للأب والأم لا يعادونه.

<sup>(</sup>٢) ق «فما حصل لهم ولها».

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (١) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

### ١٨٧٠ \_ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

٤٨٨/١٨٧١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (٢)، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا.

فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، شَيْئًا. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.

فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَعْطَاهَا السُّدُسَ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟

فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (٣). فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ.

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (٤) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ

<sup>(</sup>١) ق دفإن لم،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٧ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۷۱] الفرائض: ٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «أهل النسب يقولون فيه: ابن أبي خرشة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل إضافة «بن شعبة» يعنى: المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت الجدة للأب».

إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذَٰلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (١) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

١٨٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مَنْ قِبَلِ الْأُمُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ(٢) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا(٢) وَهُوَ حَيٍّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣ في الفرائض؛ والحدثاني، ١٢١ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٧ في الفرائض؛ جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٧ في الفرائض؛ وابن حنبل، ١٨٠٠ في مع ص ٢٢٥ عن طريق إسحاق بن سليمان وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٢٨٩٤ في الفرائض عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢١٠ في الفرائض عن طريق من عن طريق عمر بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٠٠ في معن؛ وابن ماجه، ٢٧٥٦ في الفرائض عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٠١٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ١١٩ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، كلهم عن مالك به.

#### [۱۸۷۲] الفرائض: ٥

<sup>(</sup>١) ق دفإن اجتمعتا فيه، وعلى دفيه، علامة عد وفي ن دفإن اجتمعتا فيه،.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلا لغيرك» أي: لأم الأم، الزرقاني ١٤٦: ٣؛ «ثم جاءت الجدة الأخرى» وهي أم لأب، الزرقاني ١٤٥: ٣؛ «.. تساله ميراثها» أي: من ولد بنتها.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في الفرائض شيئاء، مسند الموطأ صفحة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الانصاري، ذكره الدارقطني في العلل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل على دماتتاء علامة دهه، وعليها علامة التصحيح. ويهامشه في دع: ماتت، وفي ق دلتترك التي لو ماتت».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وهو حي كان إياها يرثه: لأنه ابن ابنها، الزرقاني ١٤٦:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٣٩ في الفرائض؛ والحدثاني،٢١٣ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

۱۸۷۳ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ [ن: ٤٩ ـ ١] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَغْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.

١٨٧٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ الْحُتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ن: ١٦٩] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبِلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْخُرِلافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ إن الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمُ وَلْاَ مَعَ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمُ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، اللهَّدُسُ فَريضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمُ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، اللهَّدُسُ، فَريضَةً. شَيْئًا. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ [ن: ١١٧ ـ ب] يُغْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَريضَةً.

٥٨٩/١٨٧٥ - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمُ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلاَ أُمُّ قَالَ هَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُم، إِنْ كَانَتُ أُمُّ الْأُم، إِنْ كَانَتُ أُمُّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ الْأَبِ كَانَتُ أُمُّ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفِّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١).

٢٩٠/١٨٧٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: وَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدِ مِنَ الْجَدَّاتِ الْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو لِلَّاجَدَّةَ، لَأَمُ سَأَلَ أَبُو بَكْدٍ عَنْ ذَٰلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، بَكْدٍ عَنْ ذَٰلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ،

<sup>[</sup>۱۸۷۳] الفرائض: ٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤١ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۷۰] الفرائض: ٦ب

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في وخ: نصفان، وفي ن عند خـ ونصفان،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القعدد» أي القرابة، الزرقاني ١٤٧:٣؛ «اقعدهما» أي: اقربهما. [١٨٧٦] الفرائض: ٦ت

فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا(١)

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (٢) أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْم.

## ١٨٧٧ \_ مِيرَاثُ الْكَلاَلَةِ

٤٩١/١٨٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْكَلاَلَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَكُفِيكَ مِنْ ذَٰلِكَ [ن: ٤٩ ـ ب] الْأَيَةُ الَّتِي أَنْزِلَتُ (<sup>٣)</sup> فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٣٠٤٣ في الفرائض، عن مالك به.

[\\\\]

[معاني الكلمات] «الكلالة، هي: من لم يرثه أب ولا أبن، الزرقاني ١٤٧٠٣.

[۱۸۷۸] الفرائض: ۷

(٣) رسم في الأصل على «انزلت» علامة «هسه، وفي نسخة عنده «نزلت»، «وعليها علامة التصحيم».

[الغافقي] قال الجوهري: وهذا عند ابن القاسم والقعنبي، قالا فيه: عن أبيه أن عمر. وأما في رواية ابن وهب، ومعن، وأبن عفير، وأبن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وسحنون عن أبن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه،، مسند الموطأ صفحة١٣٣.١٣٢.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهرى، ٣٠٤ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، وقال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟ قيل: الجدة من قبل الآب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبل الأم فلا يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها،

<sup>(</sup>٢) ن وق «ثم لم نعلم».

١٨٧٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ<sup>(١)</sup> عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالْأَمْرُ اللَّهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي وَالْآذِي أَنْرَكْتُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي وَالَّذِي أَنْرَكْتُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ اللَّهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَكُلُ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن يُورَثُ كَانَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهٰذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.

قَالَ اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْخَلَلَةَ إِنِ قَالَ اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةَ إِنِ اللّهُ مَلْكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُنْتَا الْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُكَانِ مِنَا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً يَكُن لَمْ وَلَدُ وَلَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُوا إِخْوَةً وَلَا كَانُوا إِخْوَةً وَلَلهُ وَيَسَاءُ فَلِللّهُ مَنْ عَظِلًا وَلَللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُوا اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ [النساء ٤: ١٧٦].

قَالَ مَالِكٌ: فَهٰذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (٢)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ.

<sup>[</sup>۱۸۷۹] القرائض: ۱۷

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ح، هـ: المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا». وفي ق «الأمر المجتمع عليه عندنا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «سورة»، يعنى: سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «ولا والد» وفيه أيضًا في «ع: هذا تمامه، وقد بينه في باب الإخوة للام، فانظر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٤٦ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠٤٦ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

١٨٨٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَنٰلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ نُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّنُسَ. وَالْإِخْوَةُ لَا يَرِثُونَ، مَعَ نُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا. وَكَيْفَ لَا [ن: ١١٨ - آ] يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُو يَأْخُذُ السُّنُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفِّى؟ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَهُو يَأْخُذُ السُّنُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفِّى؟ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَدُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُو الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوةَ لِلْأُمِّ. وَبَدُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُو الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوةَ لِلْأُمِّ. وَلَكُ الثُّلُمِ. وَلَكُ الثُلُكَ؟ وَالْكَ الثَّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مَا وَلُكَى بِلْكِ الثُلُثِ وَلَى بِاللَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَى الثُلُثِ وَلَا الثُلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مَا وَلُكَى بِذَٰكِ الثُّلُثِ مَا لَوْلَى بِذَٰكِ الثُلُثِ مَا لَوْلُى بِذَٰكِ الثُلُثِ مَا الْمُتَوفَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةِ لِلْأَلِهُ مُنُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمْ، فَإِلْكَ الثُلُكَ الثُلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَلِ، وَكَانَ الْجُورَةِ لِلْأَلُهُمْ مُنَ وَلِكُ الثُلُكَ الثُلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَلْمَ، وَكَانَ الْجُورَةِ لِلْأَمْ، فَإِلْكُمْ الْمُؤْوقِ لِلْأَمْ، فَإِلْكَ الثُلُكَ المُثَلِثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَمْ، وَكَانَ الْجُدُّ هُونَ وَلِكَ المِثْوَةِ لِلْأَمْ، فَإِلْكَ الثَلْكِ فَوَةً لِلْأَلُهُ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْلَكَ المُثَلِقَ لِللْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ لِلْكُومُ وَلَوْلَ الْمُؤْوقِ لِلْلُكُمْ الْمُلْكِالِكُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَالِ الْمُؤْمُ وقَ لَوْلَعُمُ الْمُؤْمُ لَلْكُومُ لَولَكُومُ وَلَالَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْعُومُ الْمُؤْمُ لِلْكُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَلْكُومُ الْمُؤْمُ لَا الْمُؤْمُ لَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْم

### ١٨٨١ ـ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ (١)

١٨٨٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَدْمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى (٢)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا لِللَّا الْكِتَابِ كَتَبَهُ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذٰلِكَ الْكِتَابِ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (٢) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (٤) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا

<sup>[</sup>۱۸۸۰] الفرائض: ٧ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٤٨ في القرائض، عن مالك به. [١٨٨٧] القرائض: ٨

<sup>(</sup>١) في الأصل في «خ» و«نر»: ميراث العمّة.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها. ورسم عليها في الأصل علامة هـــ

<sup>(</sup>٣) في ق «فيسال» وفي ن «فنسئل».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في «ت: ويَسْتَخِيرُ» وبهامشه، في «ح: فيسأل عنها ويستخير فيها قول الناس، وفي ق «ويستخبر قول الناس فيها، فأتاه به، فدعا بتور».

بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذٰلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ (١).

١٨٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيرًا، يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ! تُورَثُ، وَلاَ تَرِئُ.

# ١٨٨٤ ـ مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ

١٨٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (٢)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (٣)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ. أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ.

<sup>(</sup>١) في ن وق «لو رضيك الله أقرك» مرتين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هلم، اي: احضر؛ «بتور» هو: إناء يشبه الطشت؛ «يرفاء مولى عمر وحاجبه، مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر؛ «أقرك» أي: أثبتك في كتابه كما أثبت النساء الوارثات فيه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٩ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٤ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٥ في الفرائض، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۱۸۸۳] الفرائض: ٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. تورث ولا ترث» اي: يرثها ابناء اخيها ولا ترث منهم شيئا، الزرقاني ١٠١٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٣٠٥٠ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٤ في الفرائض؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١١١ في الفرائض عن طريق ابن إدريس، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۱۸۸۰] الفرائض: ۱۹

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «عندنا». ومثله في ق.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دخ: عندناء.

وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ(١) بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِللْآبِ وَالْأُمِّ. أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ<sup>(٢)</sup> الْأَخ لِللْآبِ وَالْأُمِّ.

وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمُّ أَخِي الْأَبِ لِللَّهِ وَالْأُمِّ.

وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمُّ أَخِي الْآبِ لِللَّهِ.

وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ [لِلْأَبِ] (٢)، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْآبِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ.

وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْآبِ [ن: ٥٠ ـ ب] لِلأَبِ وَالْأُمِّ.

١٨٨٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعُصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هٰذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفِّى، وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفِّى إِلَى آبِ، وَلاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى آبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاتَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْآبِ الْأَدُنَى، دُونَ مَنْ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاتَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْآبِ الْأَدُنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى قُونِ ذَٰلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى آبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعَهُمْ يَلْقَاهُ إِلَى قَوْقٍ ذَٰلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى آبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَكَ الْأَنْ آبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ.

<sup>(</sup>۱) ق دابن،

<sup>(</sup>٢) ن «بني بني الأخ».

<sup>(</sup>٣) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٥٧ في الفرائض، عن مالك به. ب الفرائض: ٩ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٥٨ في الفرائض، عن مالك به.

وَإِنْ كَانَ ابْنَ آبِ وَأُمِّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْأَبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي آبِ، أَوْ بَنِي آبِ وَأُمِّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً.

وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَقَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ [ق: ١١٨ ـ ب] مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ [ف: ١٧١]، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذٰلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأُؤْلُوا أَلْأَرْ عَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأُؤْلُوا أَلْأَرْ عَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْنَالُ ٨: ٧٥].

١٨٨٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ بِالْمِيرَاثِ.

وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

#### ١٨٨٨ \_ مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ

١٨٨٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمُّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمُّ، وَالْجَدَّةَ أَمَّ الْإَبِ لِلْأُمُّ، [ن: ٥٠ - ١] وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمُّ، وَالْجَدَّةَ الْأَخِ لِلْأَمُ، وَالْخَالَةَ؛ لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا.

<sup>[</sup>۱۸۸۷] الفرائض: ٩ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٩ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٨٩] القرائض: ٩ث

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «عندنا»، ومثله في ق.

قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئًا، وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئًا، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (۱) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخُواتِ وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخُواتِ وَمِيرَاثَ الْأَبْبِ وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخُواتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَبْبِ عَيَالِهُ لِأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي وَالْمَرْآةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَالْحَزَابِ ٣٣: ٥].

### ١٨٩٠ ـ مِيرَاتُ أَهْلِ الْمِلَلِ

٤٩٢/١٨٩١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه، ابن عتاب». وفي ن «وذلك أن تبارك الله ومعك ذكر في كتابه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٠ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۹۱] الفرائض: ۱۰

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها «عمر» مع علامة التصحيح، وفي ق «عمرو بن عثمان». بهامش الأصل «قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو».

وبهامشه أيضًا: «مالك يقول عُمر، وأصحاب الزهري كلهم يخالفونه فيقولون: عمرو، والصواب مع الجماعة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وزاد: وقد وقف مالك على هذا فلم يرجع، من كتاب أبى بحر رضى الله عنه».

وبهامشه أيضًا في دع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان، أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك.

١٨٩٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (١) عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٍّ. قَالَ: فَلِذٰلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.

١٨٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوفُقِيَتْ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ بِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ

الدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان،... وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر».

ملحوظة: في المتن: «عمرو»، وهو خطأ من يحيى الليثي، اخطأ على مالك.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: «عمرو بن عثمان»، مسند الموطأ صفحة ٦٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦١ في الفرائض؛ والشيباني، ٧٢٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ص ص ٢٠٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، ٢٩٦٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٥٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۹۲] الفرائض: ۱۱

<sup>(</sup>۱) في التونسية «عن» بدل «بن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فلنك..» أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ «الشعب» كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقائي ١٥٥٥٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٦٧ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ في ما جاء في الذكاة؛ والشيباني، ٧٢٩ في الفرائض؛ والشافعي، ١٧٦٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۸۹۳] الفرائض: ۱۲

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٦٤ في الفرائض؛ والحدثاني،١٢١٦ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

١٨٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: ٥١ ـ ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، هَلَكَ (١). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

١٨٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُورِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَب<sup>(٢)</sup>.

١٨٩٦ ـ قَالَ صَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ(٣).

١٨٩٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ [ف: ١٧٢] الْمُجْتَمَعُ [ق: ١١٩ \_ آ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا،

<sup>[</sup>١٨٩٤] القرائض: ١٣

<sup>(</sup>١) ق «ثم هلك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري،٥٠٦٥ في الغرائض؛ والحدثاني،٢١٦ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني،٤٣٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٩٠] الفرائض: ١٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٦٦ في الفرائض؛ والحدثاني،٢١٦ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٧٣٣ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٩٦] الفرائض: ١١٤

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٩٧] الفرائض: ١٤ب

وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (١) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.

قَالَ: وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.

# ١٨٩٨ \_ مَنْ (٢) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ

١٨٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، وَ(٣) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلْمِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ مِنْ عُلَمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذٰلِكَ الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ<sup>(٤)</sup> عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، بِبَلَدِنَا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل،٢١٨٦٢ في م٥ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي،٦٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[1/1/]</sup> 

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «فيمن».

<sup>[</sup>۱۸۹۹] الفرائض: ۱۰

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح»، وبهامشه في «ح: عن بغير واو».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥١ في الفرائض؛ والحدثاني، ١٢١ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

١٩٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ<sup>(١)</sup>، أَوْ قَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ<sup>(٢)</sup>، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ أَنْ يَرِثْ إِن: ٥٢ ـ أَ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ فَإِذَا لَمْ يُرِثْ إِن: ٥٢ ـ أَ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ فَإِذَا لَمْ يُعِنُ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبِهِ شَيْئًا. وَكَانَ مِيرَاتُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتِهِمَا وَرَثَتِهِمَا وَرَثَتِهِمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.

السَّكَ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ السَّكَ، وَلاَ يَرْثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرَثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذَٰلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذَٰلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.

١٩٠٢ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَٰلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِللَّابِ وَالْأُمُ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْأَخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاتُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ، شَيْءٌ.

<sup>[</sup>۱۹۰۰] الفرائض: ۱۱۵

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الرجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٢) في التونسية إضافة دوكان ميراثها لمن بقي من ورثتها،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٥٢ في الفرائض، عن مالك به. [۱۹۰۱] الفرائض: ١٥ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٥٣ في الفرائض، عن مالك به. [۱۹۰۲] الفرائض: ١٥ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٤ في الفرائض، عن مالك به.

١٩٠٣ ـ قَالَ، قَالَ هَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنُ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (١) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا.

# ١٩٠٤ \_ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (٢)، وَوَلَدِ الزُّنَا

١٩٠٥ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزُّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمُّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمُّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ (٢) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمَّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ (٢) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمُّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذٰلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

۱۹۰٦ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للّهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ،

<sup>[</sup>۱۹۰۳] الفرائض: ۱۵ث

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٠ في الفرائض، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٠٥] الفرائض: ١٦

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «أمه، يعني: وإن كانت أمه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووكان ما بقي للمسلمين، أي: لبيت المال، الزرقاني ٢٠:١٠؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية، أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها... أي: السدس أو الثلث.

<sup>[19.7]</sup> 

<sup>(</sup>٤) وفي «ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية».

# ۱۹۰۷ ـ [ف: ۱۹۰ ] [ق: ۱۳۰ ـ ۱] [ف: ۲۷ ـ ب] كِتَابُ النِّكَاحِ<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

## ١٩٠٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

٤٩٣/١٩٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: ٧٣ ـ ١].

٤٩٤/١٩١٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

<sup>[14.</sup>٧]

<sup>(</sup>١) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».

<sup>[</sup>۱۹۰۹] النكاح: ١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني،٥٢٨ في النكاح؛ والشيباني،٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي،١٣٢٤؛ وابن حنبل،٩٩٥٢ في م٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي،٣٢٤ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي،٩٧١؛ والقابسي،٣٥١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۱۰] النكاح: ٢

رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: ١٩٥] أَخِيهِ».

١٩١١ ـ قَالَ [ق: ١٣٠ ـ ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِيمَا نُرَى ـ وَاللّهُ أَعْلَمُ ـ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (١) مَعْلُوم، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكُنَ إِلَيْهِ، فَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (١) مَعْلُوم، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ تَرْكُنْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَوْافِقُهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكُنْ إِلَيْهِ، إِنْ يَخْطُبَهَا أَحُدٌ، فَهٰذَا بَابُ فَسَادٍ يَنْخُلُ عَلَى النَّاسِ.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٤ في النكاح؛ والحنثاني، ٣١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٩٠٨؛ والشافعي، ١٣٢٣؛ وابن حبان، ٤٠٤ في ٩ عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۱۱] النكاح: ١٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما ولحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم».

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٦٧ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۱۲] النكاح: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٦٨ في النكاح؛ والحنثاني،٣١٥ب في النكاح؛ والشيباني،١٠٥٠ في العالم؛ والشيافعي،١٣٢١، كلهم عن مالك به.

## ١٩١٣ - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(١) فِي أَنْفُسِهِمَا(٢)

٤٩٥/١٩١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْدِ الْبْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكُرُ تُسْتَأْنَنُ (٣) فِي نَفْسِهَا، وَإِنْنُهَا صُمَاتُهَا».

١٩١٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بِلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَلُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِنْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (٤) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ ذِي (٤) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ السُّلْطَانِ.

[1917]

#### [۱۹۱٤] النكاح: ٤

(٣) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله».

[معاني الكلمات] وصماتها، اي: سكوتها، الزرقاني ١٦٥:٣.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٩ في النكاح؛ والشيباني، ١٥ في النكاح؛ والشياني، ١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٨؛ والشافعي، ١٠٧٨؛ وابن حنبل، ٢١٦٣ في م١ ص٢٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٢٢٢ في م١ ص٣٤٥ عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: ٦٦ عن طريق سعيد؛ سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٢٦٠ في النكاح عن طريق احمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٠٨ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١٨٧٠ في النكاح عن طريق المنائع، ١١٠٨ في النكاح عن طريق الفضل بن موسى السدي؛ وابن حبان، ١٨٤٠ في م٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ٢١٨٨ في النكاح عن طريق خلد بن مخلد، وفي، ٢١٨٩ في النكاح عن طريق المحاب.

[١٩١٥] النكاح: ٥

(٤) في نسخة عند الأصل «نوى»، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل».

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الايم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الايم»: من لا زوج له رجلا كان أو أمرأة بكرا أو ثيبا، الزرقائي ٢٦٤٠٣.

١٩١٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: ٧٣ \_ بَنَاتِهِمَا الْأَبُكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ<sup>(١)</sup> الْأَمَّرُ عِنْدَنَا<sup>(٢)</sup> فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.

۱۹۱۷ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ<sup>(٣)</sup> بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ<sup>(٤)</sup> مِنْ حَالِهَا.

١٩١٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنْ ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.

(١) في دق: وذلك الأمر، مع حرف دعلى».

(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».

[معاني الكلمات] «.. ولا يستامرانهن» أي: لا يستاننانهن، الزرقاني ١٦٦٠٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني،٢١٦ في النكاح، كلهم عن مالك به.

#### [۱۹۱۷] النكاح: ١٦

(٣) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح».

(٤) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها».

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.

[۱۹۱۸] النكاح: ٧

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف أبن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أو ذي الرأي من أهلها، أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني ١٦٥٠٣.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٧٠ في النكاح؛ والشيباني،٤٢٠ في النكاح،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۱٦] النكاح: ٦

### ١٩١٩ ـ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

تَعْدِ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي حَانِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (١)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، زَوَّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»

فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي لَمْذَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئًا».

فَقَالَ:(٣) مَا أَجِدُ شَيْئًا.

فَقَالَ: «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَبِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».

قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُورِ سَمَّاهَا.

<sup>[</sup>۱۹۲۰] النكاح: ٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «نكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.

أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ في قول بعضهم.

روى عنها سعد بن ابي وقاص.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «حــ: يكن».

<sup>(</sup>٣) ق «قال» ومثله في ن.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (١) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: ١٣١ ـ ١].

۱۹۲۱ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) [ف: ١٩٦]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذٰلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيَّهَا.

[معاني الكلمات] «.. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني ١٦٧:٢؛ «قد انحكتكها بما معك من القرآن الله معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه الثاني: زوجتكها تقدريرًا لما معك منه، الزرقاني ١٦٨:٢.

[الغافقي] قال الجوهري، قال: دحبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي رضي الله الموطأ صفحة ١٠٦.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٨ في النكاح؛ والشافعي، ٢٠١٠ والشافعي، ١٢٢١؛ وأبن حنبل، ٢٢٩٠ في م٥ والشافعي، ٢٢١٠ والشافعي، ١٢٢١؛ وأبن حنبل، ٢٢٩٠ في م٥ ص٣٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٣١ في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٢٥٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وفي، ١٤٧٧ في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٥٩٥ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، ٢١١١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١١١٤ في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، ٢٠٩٠ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١١، كلهم عن مالك طريق.

#### [۱۹۲۱] النكاح: ٩

(٢) ويحيى بن سعيد، مكرّرةٌ في الأصل.

[معاني الكلمات] «غرم» أي: اداء.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٧٨ في النكاح؛ والحدثاني،٣١٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) في نسخة ع عند ق «زوجتُكها».

1977 - قَالَ<sup>(۱)</sup> مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ غُرْمًا<sup>(۲)</sup> عَلَى وَلِيَّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: ۱۹۲۰ - قَالَ وَلِيُّهَا الَّذِي آنْكَحَهَا، هُوَ آبُوهَا، أَوْ آخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى [ن: ۱۹۲۰ - قَالَ وَلِيُّهَا الَّذِي آنْكَحَهَا، ابْنَ عَمَّ، أَوْ أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا<sup>(۲)</sup> إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي آنْكَحَهَا، ابْنَ عَمَّ، أَوْ مَنْ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى آنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى آنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ<sup>(1)</sup> الْمَرْآةُ مَا آخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتُرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ مِنْ أَوْ مِنَ الْمَرْآةُ مَا آخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتُرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ مِنْ أَنْ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ صَدَاقِهَا، وَيَتُرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ مِنْ أَنْ أَنْ الْمَرْآةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهِ ال

۱۹۲۳ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (٧) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكُهُ (^)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذٰلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (^)

<sup>[</sup>۱۹۲۲] النكاح: ١٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دجت قال يحيى، قال».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «عن غرمٌ، وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «واما».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعنى وترد تلك.

<sup>(</sup>٥) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معًا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. قدر ما تستحل به» اي: ربع دينار لحق الله تعالى لثلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني ١٦٩:٢.

<sup>[</sup>۱۹۲۳] النكاح: ۱۰

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دحــ ابنة ع.

 <sup>(</sup>٧) بهامش الأصل «اسمها أسماء» وقيل: زينب. كذا في قوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».

<sup>(</sup>٨) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها».

<sup>(</sup>٩) في نسخة عند الأصل «بينهما».

زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاكُ.

١٩٢٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ (١). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.

١٩٢٥ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْجَبَاءَ، يُحْبَى (٢) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، إِنْ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، إِنْ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاَبْنَتِهِ، إِنْ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاَبْنَتِهِ، إِنْ النِّكَاحُ، فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٤) إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٤) الْحِبَاءِ النِّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.

١٩٢٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلامِ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٧٩ في النكاح؛ والحدثاني،١٢١٩ في النكاح؛ والشيباني،٥٤٦ في النكاح؛ والشافعي،١٢٢٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۲٤] النكاح: ۱۱

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] من حباء أو كرامة، أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ١٧٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۲۰] النكاح: ۱۱۱

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل ديحيى، بالياء والتاء معا، وعليها علامة دعه.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دجت إذاء، دوعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني ١٧١:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٨١ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۲٦] النكاح: ۱۱ب

مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذُلِكَ النَّكَاحُ تَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ (١) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

١٩٢٧ \_ قَالَ<sup>(٢)</sup> مَالِكٌ، فِي طَلاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: ٧٤ \_ ب] (٣) وَهِيَ بِكُرٌ؛ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذُلِكَ جَائِزٌ لِنَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ

قَالَ مَالِكٌ: وَذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُواْ مَالِكٌ: وَذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُواْ يَعْفُواْ يَعْفُواْ كَالْبُ فِي الْبَقرة ٢٣٧٠]. فَهُو الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٥) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّرُ عِنْدَنَا.

١٩٢٨ \_ وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّة، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.

<sup>(</sup>١) في ق «أو كان» وعليها علامة عــ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٢ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۲۷] النكاح: ۱۱ت

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «حــ: قال يحيى» قال.

<sup>(</sup>٣) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «اللاتي».

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دحد وهذاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به. [التخريج] النكاح: ١١١ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.

١٩٢٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَٰلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ(١).

## ١٩٣٠ - إِرْخَاءُ السُّتُورِ

۱۹۳۱ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: عُمَرَ بْنَ الصَّدَاقُ.

١٩٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ [ن: ١٩٧]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

١٩٣٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ

<sup>[</sup>۱۹۲۹] النكاح: ۱۱ج

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دقال ابن وضاح: انكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليده.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٣ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۳۱] النكاح: ۱۲

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني ١٧٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۳۲] النكاح: ۱۳

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٧ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٠ب في النكاح؛ والمدثاني،٣٢٠ب في النكاح؛ والشيباني،٥٣٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۲۳] النكاح: ۱۱۳

الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَ عَلَيْهِا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَٰلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (٢)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

١٩٣٤ ـ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّم (٣)

٤٩٧/١٩٣٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَمْدِه بْنِ حَرْم، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَمْدِه بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِالمَّحْمُنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامُ الْمَخْذُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَوانٌ. إِنْ شِنْتِ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتُ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلَّثُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلَّثُ اللهِ عَلْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلَّثُ الْمُ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «دخلت؛ علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسُها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والحاصل من تصديق الرجل والمرأة»: أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ١٧٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[1978]</sup> 

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «الأيم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: والثيب». وفي ق: «المقام عند الأديم والبكر».

<sup>[</sup>١٩٣٥] النكاح: ١٤

<sup>(</sup>٤) ق مقالت،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وثلثت، أي: أقمت ثلاثًا، الزرقاني ٢٠٥٠٣؛ وليس بك على أهلك هوان، أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ وسبعت، أي: أقمت سبعا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٧٤ في النكاح؛ والحدثاني،٢١٧ في النكاح؛ والشيباني،٢١٧ في النكاح؛ والشيباني،٢١٧ في النكاح؛ والشافعي،٢٧٠؛ ومسلم،الرضاع: ٢٤ عن طريق يحيى بن=

٤٩٨/١٩٣٦ ـ مَالِكُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

١٩٣٧ ـ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

# ١٩٣٨ \_ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(١) فِي النِّكَاح

١٩٣٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى نَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (٢) شَاءَ.

<sup>=</sup> يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۳٦] النكاح: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣١٧ في النكاح؛ والمدثاني، ١٣١٧ في النكاح؛ والشافعي، ١٣١٧؛ وشرح معاني الأثار، ٤٣٢٦ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۳۷] النكاح: ۱۱۰

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣١٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[1447]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».

<sup>[</sup>١٩٣٩] النكاح: ١٦

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء».

١٩٤٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ لٰلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ لٰلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ (٢) فِي لٰلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤)؛ فَيَجِبُ لٰلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.

# ١٩٤١ ـ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

١٩٩/ ١٩٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبِدِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبِدِ الزَّبِيرِ (٥)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (٦) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزَّبِيرِ (٧)، وَهُبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ (٧)،

(١) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حــ» «وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح»، يعني بنلك ابن وضاح، وفي ق «والأمر».

(٤) كتب على «عتاقة»، «توزري»، وبهامشه «عتاق، أصل»، وعليها علامة التصحيح. [معاني الكلمات] ولا أتسرر، أي: لا أتمتع بالإماء.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٩١ في النكاح، عن مالك به.

#### [۱۹٤۲] النكاح: ۱۷

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٩٠ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹٤٠] النكاح: ١١٦

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «اشترط».

<sup>(</sup>٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(°)</sup> كتبت في الأصل على الوجهين، «الزّبير» بالفتح، وبالتصغير أيضًا، وكتب عليها «معًا» وبهامشه في «جـ: بالفتح». وبهامشه أيضًا: «عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل» يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا.

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على «سموال» علامة «جـ».

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيهما جميعًا، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظة =

فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزُويجِهَا. وَقَالَ: «لاَ تَجِلُّ لَكَ، [ن: ٧٠ ـ ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».

١٩٤٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْمَاتَةُ الْبَتَّةَ،

[معاني الكلمات] «العسيلة» هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني ١٧١:٣

[الغافقي] قال الجوهري: دوني رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب، ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه، ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل.

وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب، والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعنى: تذوقى حلاوة الجماع،

وقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطا صفحة ٢٣١.٢٣٠.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٩٢ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢١ في النكاح؛ والشيباني،٥٨٢ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٠٩؛ وابن حبان،٤١٢١ في م١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،١٨١ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

[۱۹٤۳] النكاح: ۱۸

ع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعًا، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو
 قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب.

حــ رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزّبير بفتح الزاء فيهما.

قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم، وأبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعًا، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك،

فَزَوَّجَهَا (١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.

فَقَالَتْ(٢) عَائِشَةُ: لاَ. حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

١٩٤٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ن: ١٩٨] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: ١٣٢ - آ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يُمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟.

فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ: لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

١٩٤٥ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا(٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده، وفي ق وفتزوجها».

<sup>(</sup>٢) ن «قالت». وفي الترنسية «فقالت عائشة: لا يصلح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البتة، مي: طلاق الثلاث، الزرقاني ١٨٠٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢١ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٤٤] النكاح: ١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٤٩٤ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٤٥] النكاح: ١١٩

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: ومهر مثلها، لابن بكير.

وبهامش الأصل: وقال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقًا، قاما إذا سمى مهرًا فهو لها جميعه.

وروى أبن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.

## ١٩٤٦ ـ مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

١٩٤٧/ ٥٠٠/ ١٩٤٧ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

١٩٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

[۱۹٤۷] النكاح: ۲۰

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٩٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٣ في النكاح؛ والشيباني،٣٢٠ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٠؛ وابن حنبل،٩٩٥٣ في م٢ ص٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٩٩٦ في م٢ ص٤٠٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٩٩٦ في م٢ ص١٥٠ عن طريق روح، م٢ ص١٥٠ عن طريق روح، وفي،١٠٧٠ في م٢ ص١٥٠ عن طريق روح، وفي،١٠٧٠ في م٢ ص١٥٠ عن طريق حماد بن خالد؛ عن طريق عثمان بن عمر، وفي،١٠٨٥ في م٢ ص٢٥٠ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري،١٠٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،النكاح: ٣٣ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي،٨٨٢ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان،١١٦ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي،١١٥ في النكاح عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،١١٥ في م٩ عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي،٢٥٢، كلهم عن مالك به.

[۱۹٤۸] النكاح: ۲۱

وروى ابن كنانة: مهرها.

وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لهاء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني ١٨٨١.٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩ في النكاح، عن مالك به.

# ١٩٤٩ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

١٩٥٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ: لاَ، الْأَمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.

١٩٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمُ، بَعْدَ الاِبْنَةِ، [ن: ٧٦ ـ 1] إِذَا لَمْ تَكُنْ الابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذٰلِكَ (١). ثُمَّ إِنَّ اَبْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذٰلِكَ (١). ثُمَّ إِنَّ اَبْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذٰلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

١٩٥٢ \_ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا،

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] ووليدة، اي: امة، الزرقاني ١٨٢:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٢ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۰۰] النكاح: ۲۲

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ليس فيها شرط».. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٩٨ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۰۱] النكاح: ۲۳

<sup>(</sup>١) في «ق: فأرخص في ذلك أبن مسعود».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٩ في النكاح، عن مالك به. [١٩٥٧] النكاح: ١٢٢]

فَيُصِيبُهَا: (١) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.

١٩٥٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لاَبْنِهِ، وَلاَ لِاَبِيهِ (٢)، وَلاَ تَحِلُّ لَابْنِهِ، وَلاَ لِاَبِيهِ (٢)، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلاَ لِاَبِيهِ (٢)، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

١٩٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرَّمُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. لِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (٢) ﴿ وَأُمَّهَنَ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء ٤: ٢٣]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلالِ.

فَهٰذَا الَّذِي (٤) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.

<sup>(</sup>١) «ق: فيمسها، وعليها علامة ع...

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٠ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۰۳] النكاح: ۲۳ب

<sup>(</sup>٢) ن وق «ولاتحل لابيه ولا لابنه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٥٤] النكاح: ٢٣ ت

<sup>(</sup>٣) في «ق: في كتابه».

<sup>(</sup>٤) في «ن: فهر الذي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووامهات نسائكم، الزرقاني ١٨٢:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٠٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.

# ١٩٥٥ \_ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ (١)

١٩٥٦ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَلَٰلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا اللَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَلَٰلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ، عَلَى وَجْهِ [ن: ١٩٩] الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ<sup>(۲)</sup> اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ اَابَآژُكُم [ق: ۱۳۲ ـ ب]، [ن: ۷۱ ـ ب] مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء ٤: ۲۲]

قَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (٢) نِكَاحًا حَلاَلاً، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجُهِ الْحَلاَلِ. لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذٰلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجُهِ الْحَلالِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، الْحَلالِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ،

[1400]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دهد: صواب هذه الترجمة: نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكرده.

<sup>[</sup>۲۹۰۱] النكاح: ۲۳ث

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ذر: وقدء، يعني في رواية ذر: قد قال الله.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «لابن وهب وعلي بن زياد: في عدتها، أو نكاحا لا يصلح. وعند أبن نافع: في عدتها على وجه النكاح.

ولابن بكير في عدتها نكاحا حرامًا، ولابن... في عدتها أو نكاحا حراماه. وبهامشه أيضا «كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة».

وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(١) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِنَّتِهَا، وَأَصَابَهَا. فَكَذٰلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.

# ١٩٥٧ \_ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّكَاحِ

٥٠١/١٩٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (٢)، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

<sup>(</sup>١) في «ن: فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على الآب ابنتها إذا هو أصاب أمها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فلو أن رجلا نكح أمرأة في عنتها نكاحا حلالا..» أي: باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة، الزرقاني ١٨٥:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٣ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۰۸] النكاح: ۲٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل»، مسند الموطأ صفحة ١٤١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٣ في النكاح؛ والشيباني،٣٥ في النكاح؛ والشافعي،١٩٤٨؛ وابن حنبل،٢٥٦ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١١١٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،النكاح: ٧٥ عن طريق هارون بن عبد الله عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي،١١٢٤ في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه،١٨٨٩ في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان،٢٥١٤ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٨١٨ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر ابن عمر، وفي،٢١٩ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي،٢١٠ في النكاح عن طريق مصعب، وفي،٢١٩ عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي،٢٣٠ كلهم طريق مصعب، وفي،٢١٩ عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي،٢٣٠ كلهم

٥٠٢/١٩٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ومُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ (١)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيِّةِ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ لٰلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَتْ لٰلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدًّ نِكَاحَهُ.

١٩٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هٰذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلَا أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (٢) فِيهِ، لَرَجَمْتُ.

<sup>[</sup>١٩٥٩] النكاح: ٢٥

<sup>(</sup>۱) ن لم ينكر «الأنصاري».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وهي ثيب..» أي: لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري، الزرقاني ١٨٧:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يزيد بن حارثة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٧ في النكاح؛ والشيباني،٥٢٥ في النكاح؛ والشيباني،٥٢٥ في النكاح؛ والشافعي،٣٣٨؛ وابن حنبل،٢٦٨٢ في م ص٣٦ ص٣٢٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى وعن طريق مصعب؛ والبخاري،١٣٨٥ في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي،١٩٤٥ في الإكراه عن طريق يحيى بن قزعة؛ والنسائي،٣٢٦٨ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود،٢١٠١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود،٧٠٩ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والقابسي،٣٩٠، كلهم عن مالك

<sup>[</sup>۱۹٦٠] النكاح: ٢٦

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «تقدمت» علامةن «نر» و «عــ»، وبهامشه في «ح: تَقَدَّمْتُ»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ولو كنت تقدمت فيه» أي: سبقت غيرى، الزرقاني ١٨٨:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٠٨ في النكاح؛ والشيباني،٥٣٤ في النكاح؛ والشافعي،١٤٠٤، كلهم عن مالك به.

1971 ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (١)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ التَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرُقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْأَخَرُ خَاطِبًا [ن: بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْأَخَرُ خَاطِبًا [ن: ٧٧ - آ] مِنَ الْخُطَّابِ.

وَإِنْ كَانَ<sup>(٢)</sup> دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ ذَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَتْ مِنَ الْأُخَرِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

١٩٦٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمُّرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا

<sup>[</sup>۱۹۲۱] النكاح: ۲۷

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «الاسدية» علامة «عـ»، وبهامشه: «طرح ابن وضاح: الاسدية، صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله، قاله هـ».

<sup>(</sup>٢) ق «فإن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وثم لا يجتمعان أبداه: لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني ١٨٨:٣ هـ. بالمخففة، هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني ١٨٨:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٠٩ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٤ في النكاح؛ والمحدثاني،٣٢٤ في النكاح؛ والشيباني،٥٤٥ في النكاح؛ والشافعي،١٤٤٠ وشرح معاني الآثار،٤٨٨٨ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹٦۲] النكاح: ۱۲۷

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإذا خافت الحمل»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ١٨٩:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،١٧١٢ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٢٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.

زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا: إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

# ١٩٦٣ \_ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

١٩٦٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاً عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَبْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (١).

١٩٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ [ف: ٢٠٠] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا التُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.

المَّدُوَّةِ مَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرِ<sup>(۲)</sup> أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ طَوْلاً لِحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ طَوْلاً لِحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَخْشَى الْعَنْتَ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَخْشَى الْمُؤْمِنَاتِ فَين مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ يَسْتَظِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَين مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ

<sup>[</sup>١٩٦٤] النكاح: ٢٨

<sup>(</sup>۱) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عــ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥١ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٦٥] النكاح: ٢٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٩٦٦] النكاح: ١٢٩

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: وللحرء.

مِّن فَلْيَكْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. وَقَالَ عَذَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْمَنْتَ مِنكُمُ ﴾ [النساء ٤: ٢٥].

قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا(١).

# ١٩٦٧ - مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (٢)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

۱۹٦۸ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

١٩٦٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٣ في النكاح، عن مالك به.

[1477]

(٢) رسم في الأصل على «المرأة» علامة «عـ»، وبهامشه «الأمة لابن وضاح»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق: «الأمة».

[۱۹٦۸] النكاح: ۳۰

(٣) بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد». «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس.

وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٤ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.

[١٩٦٩] النكاح: ٢١

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٥ في النكاح، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».

سُئِلاً [ن: ٧٧ - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.

فَقَالاً: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

۱۹۷۰ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (۱) مَا لَمْ يَبُتُ (۲) طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى مَا لَمْ يَبُتُ (۲) طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

١٩٧١ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ<sup>(٣)</sup>، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ، بِذٰلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (٤)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ<sup>(٥)</sup> بِذٰلِكَ الْحَمْٰلِ، فِيمَا نُرَى<sup>(٦)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٧).

<sup>[</sup>۱۹۷۰] النكاح: ۲۲

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «اليمين».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «مدًا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٦ في النكاح؛ والشيباني،٧٧٥ في الطلاق؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٦١٢٣ في النكاح عن طريق أبن إدريس، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۷۱] النكاح: ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) في ن دفي رجل ينكع الأمة، وبهامش الأصل، في دط، ز: الأمة، وفي ق: «الأمة»،

<sup>(</sup>٤) منه ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على دولد، بعلامة دح،، وبهامشه، في دعت ولده،.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل: «أرى» بدل نُرى، وفي ق «أرى»،

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل وإنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعًا لأبيه في=

# ١٩٧٢ ـ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيُمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا(١)

ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأَخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَلْكِ. أَخْبُرَهُمَا (٢) جَمِيعًا. وَنَهَاهُ (٣) عَنْ نَلِكَ.

١٩٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ نُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلًا<sup>(٤)</sup> سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟

الحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك المن تلد منه». «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد». «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،١٥١٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

[1444]

(١) رمز في الأصل على «والمرأة وابنتها» علامة «عـ» وبهامشه: «طرحه ابن وضاح». [١٩٧٣] النكاح: ٣٣

- (٢) بهامش الأصل «قيل: معنى أخبرهما أطوُّهما، ويقال للحراث: الخبر، ويقال: المخابرة في المرأة».
- (٣) رمز في الأصل على «ونهاهُ» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل: «ونَهَى» وفي ن «ونهاهُ» ولم ينكر عن تلك.

[معاني الكلمات] «ما أحب أن أخبرهما جميعا» أي: أطاهما، الزرقاني ١٩٢:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥١٩ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٥ب في النكاح؛ والشيباني،٣٦٠ في النكاح؛ والشافعي،١٣٩١، كلهم عن مالك به.

[۱۹۷٤] النكاح: ٣٤

(٤) بهامش الأصل «رسم هذا الرجل نيار بن [] الأسلمي، وإنما كنى قبيصة عن علي لصحبته عبدالملك، ولما فيه رد علي عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا الحديث».

فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذٰلِكَ

قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَصَالَة عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَٰلِكَ إِن: ٧٨ - ١]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ (١).

١٩٧٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذٰلِكَ.

١٩٧٦ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أَخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، إَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، إَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَهَا عَبْدَهُ، أَنْ عَبْدِ (٢٠١] أَنْ عِتَاقَةٍ، أَنْ كِتَابَةٍ، أَنْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ. أَنْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَنْ عَبْدِ غَيْرِهِ (٢٠).

١٩٧٧ ـ النَّهِيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ ١٩٧٧ ـ النَّهِيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ ١٩٧٨ ـ مَالِكٌ؛ [ق: ١٣٣ ـ ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ

<sup>(</sup>١) من قوله وقال ابن شهاب، إلى النهاية ساقطة عند ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لجعلته نكالاً، أي: عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل، الزرقاني ١٩٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٠ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٦ في النكاح؛ والشيباني،٥٣٧ في النكاح والشيباني،٥٣٧ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۷۸] النکاح: ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دعه: أو غير عبده،، دوعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۷۸] النكاح: ۲٦

لاِبْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لاَ تَمَسَسْهَا(١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.

۱۹۷۹ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لاِبْنِهِ جَارِيَةً (٢)، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطُ لَهَا.

۱۹۸۰ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسُودِ<sup>(٣)</sup>؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (٤). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لاِبْنِي يَطَوُّهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذٰلِكَ.

١٩٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِإِبْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۷۹] النكاح: ۲۳۱

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «له»، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن«له».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۸۰] النكاح: ۲۷

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره أبن وضاحه.

 <sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دح: عنها، يعني: فقمت عنها.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٣م في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢٦ في النكاح،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۸۱] النكاح: ۲۸

قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِإِبْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا، فَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (١).

# ١٩٨٢ ـ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (٢) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ<sup>(٢)</sup>، تَجِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ومنكشفًاه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفيفعل بها كذا وكذا، هو كناية عن الجماع، الزرقاني ١٩٥٠٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢٧ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٧ في النكاح، والحدثاني،٣٣٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۸۳] النكاح: ۱۳۸

<sup>(</sup>٢)وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «اليهرديات والنصرانيات».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

١٩٨٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

# ١٩٨٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

١٩٨٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولاَتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلَى أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ الزُّنَا.

١٩٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ

وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

١٩٨٨ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَٰلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.

[معاني الكلمات] «ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني ١٩٦:٢٠.

### [۱۹۸۸] النكاح: ۲۹

(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني،٣٢٩ في النكاح؛ والشيباني،١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.

[۱۹۸۷] النكاح: ٤٠

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٢٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.

[۱۹۸۸] النكاح: ۱٤٠

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۸۶] النكاح: ۲۸ب

١٩٨٩ ـ قَالَ مَالِكُ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلاَّ أَنْ يُعْتَقَ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَيَمَسَّ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.

١٩٩٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا ذَوْجُهَا، فَذٰلِكَ إِحْصَائُهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأُمَةِ<sup>(٢)</sup> إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [د: ٢٠٢]، فَتَعْتِقُ، وَهِي تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: ١٣٤ - آ] يُحْصِنُهَا [ن: ٧٩ - آ] إِذَا عَتَقَتْ (٣) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (٤).

١٩٩١ - قَالَ مَالِكُ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (°)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.

<sup>[</sup>۱۹۸۹] النكاح: ٤٠

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها دمعاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۹۰] النكاح: ٤٠ ت (٢) ن «والأمة».

<sup>(</sup>٣) في ق «إذا اعتقت».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۹۱] النكاح: ٤٠

<sup>(</sup>٥) في ق دوالحرة والنصرانية.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٣٥ في النكاح، عن مالك به.

## ١٩٩٢ \_ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

٥٠٣/١٩٩٣ - مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيٍّ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

١٩٩٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ

[۱۹۹۳] النكاح: ٤١

(١) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، و «عسه، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا، (كذا).

[معاني الكلمات] ممتعة النساء، هو: النكاح الجل، الزرقاني ١٩٧٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٤ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٣ في النكاح؛ والشيباني،٨٥٥ في الطلاق؛ والشافعي،١٧٥٣؛ والبخاري،٤٢١٦ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي،٢٥٥ في النبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،النكاح؛ ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وفي،الصيد: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٣٦٦ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القلسم، وفي،٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي،٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي،٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي،١٩٧٤ في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري؛ وابن ماجه،١٩٦٩ في النكاح عن طريق محمد بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن الميد بن عمر؛ وابن حبان،١٩٤٠ في مه عن طريق الحمد بن سعيد الانصاري، وفي،١٤٢٠ في م عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ وفي،١٤٤٥ في م عن طريق احمد بن عبد البه بكر؛ وفي،١٤٤٥ في م عن طريق احمد بن عبد البه بكر؛ والقابسي،١٤٤ في م عن طريق احمد بن عبد الله؛ والقابسي،١٤٥ كلهم عن هالك والدارمي،١٩٤٠ في الأضاحي عن طريق احمد بن عبد الله؛ والقابسي،١٤٥ كلهم عن هالك والدارمي،١٩٤٠ في الأضاحي عن طريق احمد بن عبد الله؛ والقابسي،١٤٥ كلهم عن هالك

[١٩٩٤] النكاح: ٢٤

حَكِيم، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُولِّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هٰذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (١) فِيهَا لَرَجَمْتُ.

# ١٩٩٥ ـ نِكَاحُ الْعَبِيدِ(٢)

١٩٩٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ<sup>(٣)</sup>، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ<sup>(٤)</sup>

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَٰلِكَ(٥).

١٩٩٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ

#### [1990]

(٢) في نسخة عند الأصل «العبد»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد».

## [۱۹۹٦] النكاح: ٢٦

- (٢) بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى».
  - (٤) وفي التونسية دكالحُرُّ».
- (°) بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك» وروى عنه ابن وهب آنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يدى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت».

[۱۹۹۷] النكاح: ١٤٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «تُقدمّتُ». وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... يجر رداءه، اي: من العجلة، الزرقاني ٢٠٠٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٣٣ في النكاح؛ والشيباني،٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي،١١٠٨، كلهم عن مالك به.

نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلً حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.

١٩٩٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْدِ طَلاَقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (١)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.

١٩٩٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلاَّ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ.

# ٢٠٠٠ ـ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

رَبُونِ شِهَابِ؛ أَنَّهُ (٢) [ن: ٧٩-ب] بَلَغَهُ أَنَّ لِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَ، وَهُنَّ غَيْرُ مُسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٣). وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ الْمُغِيرَةِ (٣).

 <sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٤٥ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٤ في النكاح،
 كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۹۸] النكاح: ٤٣

<sup>(</sup>١) في ن دوإن تراجعا بعده.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۱۹۹۹] النكاح: ٣٤٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٤٦ في النكاح، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] النكاح: ٤٤

<sup>(</sup>٢) سقط في ن.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره».

زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ابْنَ عَمَّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ (١)، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِي أَمْرًا قَبِلَهُ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.

فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هٰذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ. وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبِ».

فَقَالَ: لاَ، وَ اللّهِ. لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [ف: ٢٠٣].

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، [ق: ١٣٤ ـ ب] قِبَلَ هَوَاذِنَ، بِحُنَيْنٍ<sup>(٢)</sup>. فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلاَحًا عِنْدَهُ.

فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا، أَمْ كَرْهًا؟.

فَقَالَ: «بَلْ طَوْعًا». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسَّلاَحَ (٣) الَّتِي (٤) عِنْدَهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «عمير ابن وهب في السير، وأنه حمل عمامة رسول الله ﷺ التي دخل بها مكة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ح: للأصيلي: بجيش»،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «كانت الدروع مائة درع بما يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «الذي».

رَجَعَ<sup>(۱)</sup> مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْنَا<sup>(۱)</sup>، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْنَا<sup>(۱)</sup>، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ<sup>(۱)</sup>، وَاسْتَقَرْتُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَٰلِكَ النِّكَاحِ.

٢٠٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْقٌ مِنْ شَهْرٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

٥٠٥/٢٠٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «رجع» علامة عد بهامش الأصل «ثم خرج لابن وضاح»، وفي ق «ثم خرج مع»،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل محنين،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في ءعن بن أمية، يعني: صفران بن أمية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. سيره شهرين» اي: انظره فيهما ليتروى، الزرقاني ٢٠٢٠٢؛ «.. اداة» اي: من أدوات الحرب كترس وخوذة، الزرقاني ٢٠٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٤٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،١٥٤٨ في النكاح؛ والصافعي،٢٣٧ في النكاح؛ والصدثاني،٣٣٧ج في النكاح؛ والشافعي،٢٧٢ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] النكاح: ٥٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٠ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٣٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۳] النكاح: ٢٦

حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا (١). وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتًا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذٰلِكَ.

٢٠٠٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة ٦٠: ١٠].

## ٢٠٠٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

٥٠٦/٢٠٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كَمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٤٩ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٧ في النكاح؛ والشيباني،١٠٢ في النكاح؛

<sup>[</sup>۲۰۰٤] النكاح: ٢١٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني ٣٠٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥١ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] النكاح: ۷۷

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دهذه المراة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمهاء.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في دع: له، يعني فقال له.

قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».

٥٠٧/٢٠٠٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، [ن: ٨١ \_ ب] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ.

٥٠٨/٢٠٠٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَلَيْمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا».

= [معاني الكلمات] «أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني ٣ ـ ٢٠٦:٢٠٧؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ «.. كم سقت إليها؟» أي: مهرًا؛ «.. وبه أثر صفرة»: تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.

[الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون»، مسند الموطأ صفحة ١١٦٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٣٥ في النكاح؛ والشيباني،٥٢٥ في النكاح عن طريق والشيباني،٥٢٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٢٣٥ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٢٠٦ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر والقابسي، ١٥٠٠ كلهم عن مالك به.

[۲۰۰۷] النكاح: ۸۸

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩١ في الطلاق، عن مالك به.

[۲۰۰۸] النکاح: ۲۹

[الغافقي] قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلى أن يأتى، فإن شغل فلا إثم عليه،، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٥٣٣ب في النكاح؛ والشيباني،٨٨٦ في العتاق؛ وابن حنبل،٤٧١٢ في م٢ ص٢٠ عن طريق يحيى؛ والبخاري،٩١٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،النكاح: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٣٧٣ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٤٣٤٥ في=

٥٠٩/٢٠٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (١) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللّهَ، وَرَسُولَهُ.

مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ، لِطَعَامِ صَنَعَهُ. سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ، لِلَي الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، إِلَى نٰلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ لُبًاءُ (٢). قَالَ أَنَسٌ: [ق: ١٣٥ - ١] فَرَأَيْتُ مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ لُبًاءُ (٢). قَالَ أَنَسٌ: [ق: ١٣٥ - ١] فَرَأَيْتُ

<sup>=</sup> م۱۲ عن طریق عمر بن سعید بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،۲۳۱، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۹] النكاح: ٥٠

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «له»، بدل «لها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الولجب، الزرقاني ٢١٠٣.

<sup>[</sup>الفاشقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٣٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩٢ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٣٥ في النكاح؛ والشيباني،٨٨٧ في العتاق؛ والبخاري،١٧٧ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،النكاح: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٢٧٤٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي،٨٣٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۰] النكاح: ٥١

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل مخبر ومرق، وفيه أيضًا دفيه نباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن ماك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دفيه دباء، هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني ٢١١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٨٨٨ في العتاق؛ والبخاري، ٢٠٩٠ في الأطعمة عن والبخاري، ٢٠٩٠ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٧٩ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٣٩ في

رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَتَّبِعُ النُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ [ف: ٢٠٤] الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ النَّبًاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

# ٢٠١١ \_ جَامِعُ النِّكَاحِ

٥١١/٢٠١٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
 ﴿إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ.
 إِلْبَرَكَةِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (١)».

٢٠١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ. فَنَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ نٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ، وَلِلْخَبَرِ<sup>(٢)</sup>.

الأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الأشربة: ١٤٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،٢٧٨٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٣٩٥٤ في م٠١ عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۲] النكاح: ۲۰

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «الرجيم» يعني الشيطان الرجيم. وفي ن «الشيطان الرجيم». [معاني الكلمات] «.. وليستعذ بالله من الشيطان»: لأن الابل من مراكب الشيطان فإذا سمم الاستعادة فر وهرب، الزرقاني ٢١٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري،٢٤٩٠ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢١ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢١ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢١ في البيوع؛ والحدثاني،٣٣٨ في النكاح، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۳] النكاح: ۵۳

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «روى يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن رجلا=

٢٠١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

٢٠١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ(١)، [ن: ٨٢ ـ 1] عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذٰلِكَ

غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ:(٢) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.

١٢/٢٠١٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛

[معاني الكلمات] «.. أحدثت، أي: زنت؛ «.. ما لك وللخبر؟، أي: ما غرضك بإخبار الخاطب بأمرزناها؟، الزرقاني ٢١٢:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٣ في النكاح، عن مالك به.

[۲۰۱٤] النكاح: ٥٥

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٤ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٩ في الطلاق؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٦٧٤٧ في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.

[۲۰۱۰] النكاح: ٥٥

- (١) في نسخة عند الأصل إضافة «بن مروان». وفي ق «الوليد بن عبدالملك بن مروان».
  - (٢) في نسخة عند الأصل زيادة «له». وفي ن «قال له».

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٥٥ في النكاح؛ والحدثاني،١٣٣٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[۲۰۱٦] النكاح: ٥٦

اتى عمر بن الخطاب، فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية، واسلمت واصابت حدًا، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فادركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرات، ثم نسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إليّ، أفأخبر من شأنها الذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لثن بلغني أنك ذكرت شيئًا من أمرها لاجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العبيد المسلمة، قاله أبو عمره.

أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِثْقُ (١).

٢٠١٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (٢)، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ،

فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأَثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ.

قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأَثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذٰلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثْرَةِ(٢).

٢٠١٨ ـ كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) ق موالعتاق،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٦ في النكاح؛ والحدثاني،٣٣٩ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۷] النکاح: ۵۷

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «الأنصارية»، وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٣) بهامش ق «سمع أبر القاسم... بقراءة أبي الفصل أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر في الثالث».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الأثرة» أي: الاستئثار والتفضيل عليك، الزرقاني ٣ \_ ٢١٤:٢١٥؛ «حتى إذا كادت تحل» أي: تنقضي عدتها؛ «.. فناشدته الطلاق» أي: طلبت منه الطلاق. [التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،١٥٥٧ في النكاح؛ والشيباني،٨٦٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

# ٢٠١٩ ـ كِتَابُ الطَّلَاقِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلًى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسُلِيمًا.

## ٢٠٢٠ ـ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

٢٠٢١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ<sup>(١)</sup>. وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ<sup>(٢)</sup> اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا<sup>(٢)</sup>.

٢٠٢٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ.

<sup>[</sup>۲۰۲۱] الطلاق: ١

<sup>(</sup>١) في ن وبثلاث.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري». وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواه.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عطلقت المرأة، وطلقت طلاقًا بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليوم والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧١ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۲] الطلاق: ۲

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟.

قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي. [ن: ٨٢ ـ ب]

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا [ف: ٢٠٥] لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا<sup>(١)</sup> عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ [ق: ١٣٥ ـ ب].

٢٠٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ ٱلْفًا، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا. مَنْ قَالَ الْبُتَّة، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.

٢٠٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تُطْلِيقَاتِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني ٢١٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٠ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۳] الطلاق: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٢٤] الطلاق: ٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٩ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٤٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

# ٢٠٢٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذٰلِكَ<sup>(١)</sup>

٢٠٢٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِلَى رَجُلًا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِينِي (٢) بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ(٢) عُمَرُ:(٤) مَنْ أَنْتَ؟

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هٰذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَجْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ. أَرَدْتُ، بِذٰلِكَ، الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ (°).

<sup>[4.40]</sup> 

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: وفي ن دوما أشبه ذلك، وفي أخرى د. ما جاء في الخلية، والبرية، والباينة، وأشباه ذلك».

<sup>[</sup>٢٠٢٦] الطلاق: ٥

<sup>(</sup>٢) ق «مُره يوافيني».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «له» علامة «خ».

<sup>(</sup>٤) في ن عمر بن الخطاب،

<sup>(&</sup>quot;) بهامش الأصل «في كتاب محمد، قال هالك: لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذاء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. برب هذه البنية، أي: الكعبة، الزرقاني ٢١٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٥٧٦ في الطلاق، عن مالك به.

٢٠٢٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ. [ن: ٨٣ ـ ١].

٢٠٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ،
 وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

٢٠٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ](٢).

٢٠٣٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: بَرِئُتِ مِنِّي، وَبَرِئُتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٥٧٣ في الطلاق، عن مالك به.

#### [۲۰۲۸] الطلاق: ۷

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٤ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٤ في الطلاق؛ والشيباني،٩٤٤ في الطلاق؛

### [۲۰۲۹] الطلاق: ٨

(٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من رواية «ح» عند الأصل. ومن ن، وفي ق وضع علامة عـ على «واحدة».

[معاني الكلمات] «.. شانكم بها، اي: خذوا هذه الأمة، الزرقاني ٢٢٠:٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،١٦٩٨ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٧ في الطلاق؛ والشيباني،٦٠٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[۲۰۳۰] الطلاق: ٩

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٥ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٤٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۷] الطلاق: ٦

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل: وذلك.

٢٠٣١ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ(١)، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثًا؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذٰلِكَ، وَكَانَ يَدْخُلُ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثًا؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذٰلِكَ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لاَ يُحْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبِينُهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا أَنُوجُهَا، أَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَلاَ يُبْرِيهَا، الْوَاحِدَةُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ (٢).

# ٢٠٣٢ ـ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

٢٠٣٣ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (٤) أُرَاهُ كَمَا [ق: ١٣٦ ـ ] قَالَتْ.

<sup>[</sup>٢٠٣١] الطلاق: ١٩

<sup>(</sup>١) ق «أو أنت بريئة».

<sup>(</sup>Y) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عقال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئًا في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ريُديِّن في التي لم يدخل بها... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه، الزرقاني ٢٢٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٦ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٣٣] الطلاق: ١٠

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «عبد الله»، يعني عبد الله بن عمر. وفي ن «عبدالله بن عمر». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٨ في الطلاق، عن مالك به.

فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.

٢٠٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلّكَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلّكَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلّكَ اللّهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ [ف: ٢٠٦] أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحُلِفُ عَلَى ذٰلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا [ن: ٨٣ ـ ب]، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

## ٢٠٣٥ ـ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

٢٠٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟.

فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (٢) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي.

<sup>[</sup>۲۰۳٤] الطلاق: ۱۱

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها، أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني ٢٢١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٠ في الطلاق؛ والشيباني،٥٧٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۳۱] الطلاق: ۱۲

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث،

وبهامشه أيضًا: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، عتيق، ويعرف أيضًا بابن أبي عتيق، عنيق، فعرف بذلك، وشُهِر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو أبنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رُميثة، كذا في تاريخ البخاري الأوسط».

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ (١)؟.

فَقَالَ: الْقَدَرُ،

فَقَالَ لَهُ زَیْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا(٢). ٢٠٣٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ تَقِيفِ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا.

فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاقُ، فَسَكَتَ.

ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ.

فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ.

ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلاَقُ.

فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ<sup>(٣)</sup>

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ: فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هٰذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «هذاء بدل: ذلك.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «ليس العمل على حديث زيد بن ثابت، والذي أخذ به مالك حديث ابن عمر، وعليها علامة التصحيح ع ح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦١ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٤٠ في الطلاق؛ والمددثاني،١٣٤٠ في الطلاق؛ والشيباني،٥٦٧ في الطلاق؛ والشافعي،١١٤١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۳۷] الطلاق: ۱۳

<sup>(</sup>٣) في ن «وردها»، وعندها في نسخة سن «وردها إليه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فقال: بفيك الحجر، أي: منكرا لها، الزرقاني ٢٢٢٣٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٢ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.

# ٢٠٣٨ \_ مَا لاَ يُبِينُ (١) مِنَ التَّمْلِيكِ

٢٠٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً (٢) فَزَوَّجُوهُ (٢). ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلاً عَائِشَةَ، إِلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ عِلْشَةً، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيدِهَا. فَاحْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا.

٢٠٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ وَلَّ اللَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّلِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّ

فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَٰلِكَ بِيَدِ عَبْدِالرَّحْمٰن.

 $<sup>[</sup>Y \cdot Y \lambda]$ 

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها ومعًا،.

<sup>[</sup>٢٠٣٩] الطلاق: ١٤

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «قُرَيْبَةً».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ثم إنهم عتبرا على عبد الرحمن... أي: غضبوا منه لأنه كان في خلقه شدة، الزرقاني ٢٢٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٣ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٢ في الطلاق؛ والشيباني،٥٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٤٠] الطلاق: ١٥

فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ (١)، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلَاقًا.

٢٠٤١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاً عَنِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاً عَنِ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلاً عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٠٤٢ ــ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلَاقٍ.

٢٠٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلُ (٢) مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٤٢ في الطلاق؛ والشيباني،١٩٤٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[۲۰٤۱] الطلاق: ٦٦

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٥ في الطلاق، عن مالك به.

[۲۶۲۲] الطلاق: ۲۱۱

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٦ في الطلاق؛ والشيباني،٧١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[٢٠٤٣] الطلاق: ١٦ب

(٢) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهرًا.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٢ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «قضيته».

# ۲۰۶٤ \_ الْإِيلاَءُ (۱) [ق: ١٣٦ \_ ب]

٢٠٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ (٢). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ن: ٢٠٧]. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢٠٤٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ <sup>(٢)</sup> إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَقْ يَفِيءَ. وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (٤).

٢٠٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: ٨٤-ب] إِذَا

<sup>[33.7]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في».

<sup>[</sup>٥٤٠٠] الطلاق: ١٧

<sup>(</sup>٢) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسد «طلاق».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «آلى» آي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٢٢٢٤: وإما أن يغيم، أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٢٢٥:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٤٦] الطلاق: ۱۸

<sup>(</sup>٣) ن دانه.

<sup>(</sup>٤) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٥٤٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٨٠ في الطلاق عن طريق والشافعي،١٢٣٢؛ والبخاري،٢٩١، في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٤۷] الطلاق: ۱۱۸

مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (١).

٢٠٤٨ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

٢٠٤٩ ـ قَالَ هَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقَضِيَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سَجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى عَلَيْهَا الطَّلاقُ تَالِيلًاءِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَقِفَ آيْضًا. فَإِنْ لَمْ يَفِي دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ بِالْإِيلاءِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عِدَّةً لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةً.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندناء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٠ في الطلاق؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٥٨٠ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن أبن إدريس، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٤۸] الطلاق: ۱۹

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وولزوجهاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨١ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٤٩] الطلاق: ١١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٣ في الطلاق، عن مالك به.

٢٠٥٠ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ (١) قَبْلُ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلُ أَنْ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.

وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَٰلِكَ.

٢٠٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ [ن: ٨٠ ـ ١] مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.

٢٠٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذٰلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ يُوقَفُ فِي الْإِيلاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاءً. لِأَنَّهُ إِذَا

<sup>[</sup>۲۰۰۰] الطلاق: ۱۹ب

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دح: الأربعة الأشهر،، وعليها علامة التصحيح،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٤ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] الطلاق: ۱۹ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٥ في الطلاق، عن مالك به. [٢٠٥٢] الطلاق: ١٩٥٠

جَاءَ الْأَجَلُ<sup>(١)</sup> الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: ١٣٧ - ١] وَقْفٌ.

٢٠٥٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاءً.

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.

# ٢٠٥٤ ـ إِيلاءُ الْعَبِيدِ(٢)

٢٠٥٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلاءِ [ف: ٢٠٨] الْعَبْدِ<sup>(٣)</sup>.

فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ<sup>(٤)</sup> شَهْرَان<sup>(٥)</sup>.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

[۲۰۰۳] الطلاق: ۱۹ج

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.

[30.7]

(٢) بهامش الأصل في دح: العبد، وفي نسخة خ عند ن «العبد».

[٢٠٥٠] الطلاق: ١٩ ح

- (٣) بهامش الأصل، في «ت: العبيد».
- (٤) في نسخة عند الأصل «العبيد»، وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد».
  - (٥) بهامش ق دبلغ الحسنى قراءة في ٨ على الشريف النسابة،.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل».

#### ٢٠٥٦ \_ ظِهَارُ الْحُرِّ

٢٠٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ النُّرَقِيِّ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُو تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

٢٠٥٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا(٢) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

٢٠٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ<sup>(٣)</sup> بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٍ.

<sup>[</sup>۲۰۰۷] الطلاق: ۲۰

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح». وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه»

وبهامشه أيضًا دع: سعد، وعليها علامة التصحيح،

بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره». وفي ق «سعد» وعليها عد بهامش ق دفي رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٨ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۸] الطلاق: ۲۱

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الاصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن:
 «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٥٩] الطلاق: ٢٢

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح: في، يعني: في كلمة واحدة.

مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكُ: قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (١) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِدِ: ﴿ فَتَحْدِيرُ وَنَعَالَمُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَمُ اللّهِ عَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأُ فَمَن لَرّ يَسْمَاسُكُ فَمَن لَرّ يَسْمَاسُكُ فَمَن لَرّ يَسْمَاسُكُ فَمَن لَرّ يَسْمَطِعْ فَإَطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة ٥٨: ٣ \_ ٤](٢).

٢٠٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (٣).

قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.

٢٠٦١ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٤).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «خ: في كتابه».

<sup>(</sup>٢) بهامش ق في «خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي عليه السلام، وقال ابن حبيب: هو مُدِّ وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي ﷺ، من التبصرة».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٥٩٠ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۰] الطلاق: ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت»، وفي نسخة عنده «مفترقة». وفي ق «مفترقة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٥٩٢ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦١] الطلاق: ٢٢ب

<sup>(</sup>٤) في ن «وذلك أحسن ما سمعت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٣ في الطلاق، عن مالك به.

٢٠٦٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ(١).

٢٠٦٣ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.

٢٠٦٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَظُهُرُونَ (٢) مِن نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة ٥٥: ٣]. قَالَ: (٣) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذُلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةُ عَلَيْهِ

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (°) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِر.

٢٠٦٥ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ

<sup>[</sup>۲۰٦٢] الطلاق: ۲۲ت

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «سواء لمطرف».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. من الرضاعة والنسب سواءه: لانه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٢٣١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦٤] الطلاق: ٢٢ج

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون».

<sup>(</sup>٣) في ن دقال مالك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «فإن».

<sup>(</sup>٥) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى،١٥٩٦ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦٥] الطلاق: ٢٢ح

يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (١).

٢٠٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ<sup>(٢)</sup> إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرِ<sup>(٣)</sup>. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِىءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (٤).

٢٠٦٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ [ن: ٨٦ \_ آ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرُوَةَ اللهِ عَنْ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: ١٣٧ \_ ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.

فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذٰلِكَ عِثْقُ رَقَبَةٍ.

#### ٢٠٦٨ \_ ظِهَارُ الْعَبيدِ

٢٠٦٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْقُ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْقُ ظِهَارِ الْحُرِّ

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في وح: يمسُّهاء. بدل يطأها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦٦] الطلاق: ٢٢خ

<sup>(</sup>۲) في ق «على رجل».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «التظاهر».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دجه تظهره، دوعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷۷] الطلاق: ۲۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦٩] الطلاق: ٢٤

٢٠٧٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظَّهَارِ شَهْرَانِ.

٢٠٧١ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ<sup>(١)</sup> مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاءٌ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: ٢٠٩]، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الْإِيلاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيامِهِ.

#### ٢٠٧٢ \_ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

٥١٣/٢٠٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ. فَحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيَّرَتْ فِي زَوْجِهَا(٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

 <sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٩٩ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷۰] الطلاق: ۱۲٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٠ في الطلاق، عن مالك به. [٢٠٧١] الطلاق: ٢٤٠

<sup>(</sup>١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «ج»، ويهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٢٣٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷۳] الطلاق: ۲۵

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرًّا أو عبدًاه.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ. فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمَ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةٌ فِيهَا لَحْمٌ؟».

فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللّهِ. وَلَكِنْ ذَٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدُّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هُوَ عَلَيْهَا(١) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».

٢٠٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: ٨٦ ـ ب]

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «لها» يعنى هو لها صدقة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ولخل رسول الله ﷺ: [الخ: ] هذه السنة الثالثة؛ وثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني ٢٣٣٢٣؛ «.. وقال رسول الله ﷺ:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني ٣٣٥٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٤٩ في الطلاق؛ والمدثاني،١٣٤٩ في الطلاق؛ والشافعي،١٢٥٠ والشافعي،١٢٥٠ وابن حنبل،١٧٥١ في م٦ ص١٧٨ عن طريق عبد الله بن الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،١٩٧٠ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٧٩٠ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم،العتق: ١٤ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي،١٣٤٧ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان،١٦١٦ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٦٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٧٤] الطلاق: ٢٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها»، وفي ن أيضا «مَسِّها». وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني،٧٣٠ في الطلاق؛ والشافعي،٢٩٦١، كلهم عن مالك به.

٢٠٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيِّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ. فَدَعَتْنِي (١). فَقَالَتْ: (٢) فَعَالَتْ: (١) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا. وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (٢) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (٤)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتْهُ (٥) ثَلَاثًا.

٢٠٧٦ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.

٢٠٧٧ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأُمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (٦) قَبْلَ أَنْ

<sup>[</sup>٢٠٧٠] الطلاق: ٢٧

<sup>(</sup>۱) «فدعتني» ليست عند ن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وقالت، ووعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دأصل ذر: يمسُّك،

<sup>(</sup>٤) ن «فإن مسك زوجك».

<sup>(°)</sup> ضبطت في الأصل على الرجهين «فَفَارَقَتُهُ»، و «فَفَارَقُتُهُ»، وكتب عليها «معاه. ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني،٥٧٤ في الطلاق؛ والشافعي،١٣١١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷٦] الطلاق: ۲۸

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ورإن شاءت قرت، أي: بقيت عنده، الزرقاني ٢٣٧٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٣٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷۷] الطلاق: ۲۹

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين، دتُعنَّق المبني للمجهول، «وتَعْتُق». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.

يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢٠٧٨ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلَاقِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

٢٠٧٩ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا [ق: ٢٠٧٩ \_ ]، فَقَدُ طَلُقَتْ ثَلَاتًا.

وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرُكِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

٢٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.

وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هٰذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ<sup>(١)</sup> جَمِيعًا. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِرَاقًا. [ن: ٨٧ - ١].

## ٢٠٨١ ـ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

٥١٤/٢٠٨٢ - صَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ

<sup>[</sup>۲۰۷۹] الطلاق: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٥٦٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،١٦٠٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۰] الطلاق: ۳۰ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل والثلاثة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٠٨ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۲] الطلاق: ۳۱

عَبْدِالرَّحْمٰنِ (۱)؛ أَنَّهَا (۲) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَادِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ. [ف: ۲۱۰] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هٰذِهِ؟»

فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللّهِ.

قَالَ:(<sup>٣)</sup> «مَا شَأْنُكِ؟»

قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هٰذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ (٤) مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَذْكُرَ».

فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي.

<sup>(</sup>١) وبهامش الأصل في عرج: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن بكيره، وفي ق عمرة بنت عبدالرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «أنها» علامة عد

<sup>(</sup>٣) ن «فقال».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «ذكرت» علامة «عه، وفي نسخة عنده: وفذكرت»،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، أي: في شكواها منك ولم يفصح له دفعًا لنفرته، الزرقاني ٢٢٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٦١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٦٥ في الطلاق؛ والتخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٦١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٢٧٧؛ وابن حنبل، ٢٧٤٨٤ في م صحمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٢٧ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٠٠ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٤٨ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع وعن طريق روح بن عبادة؛ والقابسي، ٤٩٨، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: ﴿خُذْ مِنْهَا». فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

٢٠٨٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرُ ذُلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

٢٠٨٤ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ، وَرَدُّ<sup>(١)</sup> عَلَيْهَا مَالَهَا<sup>(٢)</sup>.

قَالَ:(٢) فَهٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

٢٠٨٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمًّا أَعْطَاهَا.

[۲۰۸۳] الطلاق: ۲۲

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١١ في الطلاق؛ والشافعي،١٣٨٥، كلهم عن مالك به.

[٤٨٠٤] الطلاق: ١٣٢

- (١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
- (٢) ضبطت في الاصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدّ».
   وبهامش الاصل أيضًا «لقول»: ولا تعضلوهن، وقول»: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
   آتيتموهن شيئًا».
  - (٣) في ن دقال مالك».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٢ في الطلاق، عن مالك به.

## ٢٠٨٦ \_ طَلاَقُ (١) الْمُخْتَلِعَةِ (٢)

٢٠٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. [ن: ٨٧ - ب]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (٣).

٢٠٨٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلَاثَةُ

[٢٨٠٢]

(١) في الأصل «توزري: ما جاء في، يعني ما جاء في طلاق المختلعة. وبهامشه «الخلع، والصلح، والفدية سواء، يقال: بينهما فرق، ابن عباس يقول: الخلع فسخ».

(٢) بهامش الأصل: دفي أول هذا الباب للقعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا، فهو ما سميت.

قال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلميين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي وقاص. روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي. قال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني، وجمهان مولى الأسلميين، هذا هو جد جدة على بن المديني».

[۲۰۸۷] الطلاق: ۲۳

(٣) بهامش الأصل «عثمان يقول: عدتها حيضة».

[معاني الكلمات] «.. عدتها عدة المطلقة»: لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني ٢٤٠٠٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٥٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[۸۸۰۲] الملاق: ۱۳۳

قُرُوءِ <sup>(۱)</sup>.

٢٠٨٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الأُخْرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٢) فِي ذٰلِكَ.

٢٠٩٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا، فَذٰلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

## ٢٠٩١ ـ مَا جَاءَ فِي اللَّعَانِ

٥١٥/٢٠٩٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: ١٣٨ - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٥ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،١٦٦٢ في الطلاق؛ ومصنف أبن أبي شيبة،١٨٤٥ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل على «ثلاثة قروء» ولعبيد الله».

<sup>[</sup>۲۰۸۹] الطلاق: ٣٣ب

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۰] الطلاق: ۳۳

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٧ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٩١]

<sup>[</sup>معاني الكلمات] واللعان: كلمات معلومة غي القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني ٢٤١:٣.

<sup>[</sup>۲۰۹۲] الطلاق: ۳٤

السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيُّ (١)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَادِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُولِيًّ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ،

فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذٰلِكَ (٢). فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُويْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ؟

فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرِ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللّهِ الْمَسْأَلَةَ التِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ن: ٢١١].

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَ اللّهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: ٨٨ - ١] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجُدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ<sup>(٣)</sup> فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا».

<sup>(</sup>١) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا»، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني».

<sup>(</sup>٢) «عن ذلك» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل ونَزَل،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين، أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني ٢٤٤:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما. وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعناء، مسند الموطأ صفحة ٣١.

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَنَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاتًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

٥١٦/٢٠٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأْتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَانْتَفَلَ (١) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَانْتَفَلَ (١) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، بَيْنَهُمَا. وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٢).

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٣ في الطلاق؛ والشافعي، ٢١١؛ وابن حنبل،٢٢٨٧ في ٥٥ ص٣٣٥ عن طريق نوح بن ميمون، وفي،٢٢٨٩٢ في ٥٥ ص٣٣٥ عن طريق أبي نوح، وفي،٢٢٩٠ في ٥٥ ص٣٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٢٩٠ في ٥٥ ص٣٣٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٥٢٥ في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٨٠٥ في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،اللعان: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٠٤٣ في الطلاق عن طريق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٥٤٢ في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان،٤٢٨٤ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٢٣٧ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي،٢٢٧ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الأثار،٢١٤٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي،٢٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۳] الطلاق: ۳٥

<sup>(</sup>۱) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «ع»، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الاندلسي». في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: والحق الولد بالمراة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره». وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: والحق الولد بالمراة، قاله أبو داوود، وأبو ص».

٢٠٩٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَمُ مَهُمَدَاتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الطَهَدِدِقِينَ يَكُن لَمَنُ أَنفُسُهُ أَنَّ الْفَهُدِوقِينَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ يَاللّهُ وَيَدْرُونُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهُدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِن ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَلَلْوَمِنَ اللّهِ عَلَيْهَا أَلْعَدَابَ أَن عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا أَن عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا أَن عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصّادِقِينَ إِن اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ عَلَيْهَا أَلْعَدَابَ إِللّهُ عَلَيْهَا أَلْعَدَابَ إِللّهُ عَلَيْهَا أَلْعَدَابُ اللّهُ عَلَيْهَا أَلْعَدَابُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهَا إِللّهُ عَلَيْهَا إِللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا إِللّهُ عَلَيْهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَاهُ إِلّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَا أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْمُعِلَى إِلَاهُ إِلَاهُهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا

٢٠٩٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا. وَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَٱلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبراً، الزرقائي ٢٤٦:٣؛ «.. والحق الولد بالمرأة»: فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقائي ٢٤٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٩ في الطلاق؛ والحنثاني، ٣٥٤ في الطلاق؛ والشيباني، ١٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٧؛ ولبن حنبل، ٢٩٨٩ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٥٤ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٥ في م٢ ص١٧ عن طريق أبي سلمة ص٤٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٥٠ في م٢ ص١٧ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، ٢٥٥ في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: ٨ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٤٧٧ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٥٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٠٧١ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٠٧٩ في الطلاق عن طريق المدين أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٥٧ عن طريق محمد بن سعيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٣٧٠ كلهم عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٣٧ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹٤] الطلاق: ١٣٥

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢٠ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٩٥] الطلاق: ٣٥٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢١ في الطلاق؛ والحنثاني،١٣٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ: وَعَلَى هٰذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.

٢٠٩٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: ٨٨ ـ ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا(١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذٰلِكَ مِنَ الزَّمَانِ(٢) الَّذِي يُشَكُ (٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ:(1) فَهٰذَا الْأَمُّرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ(٥).

٢٠٩٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا (٢)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (٧) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَتًا، لاَعَنَهَا. [ق: ١٣٩ ـ ١]

قَالَ:(^) وَلَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ.

<sup>[</sup>۲۰۹٦] الطلاق: ٣٥ت

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفى النسب».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب،

<sup>(</sup>٤) في ن «قال مالك».

<sup>(</sup>٥) في ق ءمن أهل العلم، ورمز عليها عد

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۷] الطلاق: ۳۵ث

<sup>(</sup>٦) ق «طلقها ثلاثا».

<sup>(</sup>V) ق «من قبل»،

<sup>(</sup>٨) ن «قال مالك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.

٢٠٩٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي الْحُرِّ فِي مُلْعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدِّ.

٢٠٩٩ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَبَارَكَ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١)، وَذَٰلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١)، وَذَٰلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَاللّهِ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمُ ﴾ [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هٰذَا، الْأَمُّرُ عِنْدَنَا.

٢١٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْاَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (٢).

٢١٠١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَقْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (٣) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْعَنْ الْمَامِنَةِ عَبْلَ أَنْ يَلْعَنْ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (٤).

<sup>[</sup>۲۰۹۸] الطلاق: ۳۵ج

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢٤ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۹] الطلاق: ۳۰م

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۰] الطلاق: ۳۰خ

<sup>(</sup>٢) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۱] الطلاق: ۳۵د

<sup>(</sup>٢) في ق ون «ما لم يلتعن».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب». وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب».

٢١٠٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الْأَثَةُ الْأَثَةُ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ن: ٢١٢] إِنْ (١) أَنْكَرَ [ن: ٨١ ـ ١] زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.

٢١٠٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لاَ يَطَقُهَا (٢)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.

٢١٠٤ \_ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ<sup>(٣)</sup>.

# ٢١٠٥ \_ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ (<sup>٤)</sup>

٢١٠٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزَّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (٥) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ،

<sup>[</sup>۲۱۰۲] الطلاق: ۳۵د

<sup>(</sup>۱) ق مفإن،،

<sup>[</sup>۲۱۰۳] المللاق: ۳۰ر

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءِ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم».

<sup>[</sup>۲۱۰٤] الطلاق: ٣٥ز

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء».

<sup>[ \* 1 . • ]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض».

<sup>[</sup>۲۱۰۱] الطلاق: ۲۱

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على «ورثته» علامة ع وبهامش الأصل في «خ: ورثت». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،٢٠٥٦ في في الفرائض؛ والحدثاني،٢٦٢٠ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٢١٣١ في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

وَإِخْوَتُهُ لِأُمُّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمَّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، مِثْلُ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْم، بِبَلَدِنَا.

## ٢١٠٧ \_ طَلاَقُ الْبِكْرِ

٢١٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْالُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالاً: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، خَتَّى تَنْكِحَ وَلَيْ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالاً: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا (١) طَلاَقِي إِيّاهَا وَاحِدَةٌ (٢).

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِ (٣).

٢١٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

<sup>[</sup>۲۱۰۸] الطلاق: ۳۷

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار»، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي».

 <sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
 وبهامش الأصل وقال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطاه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الاصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا». ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٨١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۹] الطلاق: ۲۸

الْأَشَجَّ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشِ الْأَنْصَادِيِّ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِي، عَنْ [ق: ١٣٩ ـ ب] رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَائًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.

قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ.

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ (٣). الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ق: ١٣٩ ـ ب].

٢١١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ (٤)، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسٍ بْنِ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة دح»، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش». وفي ق مثله، وفي ن «النعمان بن أبي عياش الانصاري».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكًا أحدًا من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء.

<sup>(</sup>٣) بهامش ن دفي: إنما قاله له: إنما أنت قاص لأنه كان يدعو بعد الصبح بدعوات، ويعلن بها أمره بذلك مروان، وأرى له بكل شهر دينارًا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنما أنت قاص» أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني ٢٥١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٦ في الطلاق؛ والمدثاني،٣٥٦ في الطلاق؛ والشافعي،٤٦٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱۰] الطلاق: ۳۹

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «هو أخو النعمان بن أبي عياش».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فقد جاءت معضلة، اي: شديدة، الزرقاني ٢٥١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٢٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٣١٠؛ وأبو داود الطلاق: ١٠، كلهم عن مالك به.

الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هٰذَا الْأَمَّرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ.

فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ، مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢١١١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

#### ٢١١٢ ـ طَلاَقُ الْمَرِيضِ

٢١١٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ [ن: ٢١٣] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذٰلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (١) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

<sup>[</sup>۲۱۱۱] الطلاق: ۱۳۹

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣١ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱۳] الطلاق: ٤٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دهي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهبه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٣ في الطلاق؛ والحدثاني،٧٥٧ في الطلاق؛ والشيباني،٧٥٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٣، كلهم عن مالك به.

۲۱۱۵ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: ١٠ - آ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (١) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ. عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ مُرْاَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَالَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (٢) امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَالَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (٢) فَانَدْنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ (٣)، يَوْمَئِذِ مَرِيضٌ. فَوَرَّئَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ (٣)، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّئَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنِ يَحْدِيلَ الْمُرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (٥)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَقَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (٤) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (٥)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَقَ

[٢١١٤] الطلاق: ٤١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٥٧ في الطلاق؛ والمدثاني،١٣٥٧ في الطلاق؛ والشيباني،٥٧٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

#### [٢١١٥] الطلاق: ٢٢

- (٢) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها.
  - (٢) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٣٥ في الطلاق، عن مالك به.

#### [٢١١٦] الطلاق: ٣٦

- (٤) في نسخة عند الأصل «كان لجدي».
- (°) بهامش الأصل «اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسم».

<sup>(</sup>۱) «مكمل» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة». وبهامشه أيضًا: «السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان رضي الله عنه».

الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (١) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (٢) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ.

فَقَالَ عُثْمَانُ:<sup>(٣)</sup> هٰذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهٰذَا<sup>(٤)</sup>.

٢١١٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

٢١١٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (°)، وَلَهَا الْمِيرَاكُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ(٦).

قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيُّبُ، فِي هٰذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>۱) ق دهلك عنهاء.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الاصل: «فاختصما»، وفي نسخة أخرى عنده «فاختصموا». وفي ن
 «فاختصما».

<sup>(</sup>٢) «عثمان» لم يذكر في ن.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «يعني علي بن أبي طالب» وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون «يعني على بن أبى طالب».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٦ في الطلاق؛ والحدثاني،٢٥٧ب في الطلاق؛ والحدثاني،٢٥٧ب في الطلاق؛ والشافعي،١٤٢٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١١٧] الطلاق: ٤٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱۸] الطلاق: 331

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».

<sup>(</sup>٦) ن دولها الميراث.

## ٢١١٩ ـ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

٢١٢٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: ١٤٠ ـ ا].

71۲۱ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتُعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١)، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: ٩٠ ـ ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

٢١٢٢ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ لْلِكَ.

٢١٢٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلَا كَثِيرِهَا.

[۲۱۲۰] الطلاق: ٥٥

[معاني الكلمات] «.. فمتع بوليدة» اي: متع زوجته تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني ٢٥٤:٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٣ في الطلاق، عن مالك به.

[۲۱۲۱] الطلاق: ٥٤١

(١) في نسخة عند الأصل «الصداق».

[معاني الكلمات] «لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٢٥٤:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني،٨٥٨ في الطلاق؛ والشافعي،١١٤٧؛ والشافعي،١١٤٧ كلهم عن مالك به.

[٢١٢٣] الطلاق: ٦٤١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٦ في الطلاق؛ والحنثاني،٣٥٨ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

#### ٢١٢٤ ـ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

٢١٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ يَّكِيْقُ، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ يَّكِيْقُ، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَلَقِيهُ عِنْدَ النَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَالْبَتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (١).

٢١٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعًا ــ كَانَ مُكَاتَبًا (٢) لِأُمُ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ــ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٣).

٢١٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

<sup>[</sup>٢١٢٥] الطلاق: ٤٧

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٥ في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۲٦] الطلاق: ٤٨

<sup>(</sup>۲) ق «مكاتبا كان».

<sup>(</sup>٣) في ن بخل الحديث، ٢٢٦١ و ٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٥٩ في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۲۷] الطلاق: ٤٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٣٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٩ب في الطلاق؛ والحدثاني،٣٥٩ب في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٥ كلهم عن مالك به.

الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعًا \_ مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ الْمُتَوْتَى زَيْدَ بْنُ الْمُرَأَةَّ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ السَّتَقْتَى زَيْدَ بْنُ الْمُرَاةَ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

٢١٢٨ ـ مَالِكُ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْخُرَّةِ ثَلَاثُ حِيضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

٢١٢٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَنِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: ٢١٤] يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَنْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

## ٢١٣٠ \_ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (٢)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

٢١٣١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرِّ، وَلَا عَلَى عَبْدِ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (٣)، وَلَا إِن ١٩٠٤ ـ أَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلَاقًا بَاتًا، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

<sup>[</sup>۲۱۲۸] الطلاق: ٥٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «حد امرأته».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والمديناني، ٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۲۹] الطلاق: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤١ في الطلاق؛ والحدثاني،٢٥٩د في الطلاق؛ والشيباني،٥٩٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup> ۲۱۲۰]

<sup>(</sup>Y) ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.

<sup>[</sup>۲۱۳۱] الطلاق: ١٥١

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.

٢١٣٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ<sup>(١)</sup> عَلَى حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ لَخِرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَّا بِإِنْنِ سَيِّدِهِ.

# ٢١٣٣ \_ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (٢) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

٢١٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ<sup>(٣)</sup> أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٤)، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ.

٢١٣٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِنَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (°).

[7177]

[٢١٣٥] الطلاق: ٢٥١

<sup>[</sup>٢١٣٢] الطلاق: ٥١ ا

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على الواو علامة «ج»، وبهامشه «ليس» بنون الواو مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤٩ في الطلاق، عن ملك به.

<sup>(</sup>٢) ق ون «عدة التي تفقد زوجها».

<sup>[</sup>٢١٣٤] الطلاق: ٥٢

<sup>(</sup>٣) ن مقلم يُدره.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «يعنى من وقت رفعها نلك، لا من يوم تفقده».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥١ في الطلاق، عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

٢١٣٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْأَوْلُ، إِذَا عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: ١٤٠ ـ ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.

٢١٣٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغُهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْأَخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ذَوْجُهَا الْأَخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوْلِ، الَّذِي (٢) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هٰذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (٣).

<sup>[</sup>٢١٣٦] الطلاق: ٥٢ب

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٣٧] الطلاق: ٢٥ت

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «كان» يعنى كان طلقها.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل درجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم». وبهامش ق دقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي ادركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معاء.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٣ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،١٦٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

# ٢١٣٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاقِ<sup>(١)</sup>، وَطَلاقِ الْحَائِضِ

٥١٧/٢١٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (٢)، [ن: ٩١ - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَسَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢١٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ (°) عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ،

 <sup>(</sup>١) في ن «ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق». وفي الأصل كتب فوق «في» واوّ، أي: وعدّة الطلاق.

<sup>[</sup>٢١٣٩] الطلاق: ٥٣

<sup>(</sup>٢) سقط في ن.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٥ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦١ في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٥ في الطلاق؛ والشافعي،٤٦٥؛ والشافعي،٤٥٥ وابن حنبل،٣٩٩٥ في م٢ ص٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٥٢٥١ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم،الطلاق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي،٣٣٩٠ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٢١٧٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي،٢٢٦٢ في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٣٣٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤٠] الطلاق: ٥٤

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «ابنة».

حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ<sup>(۱)</sup> ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحُمٰنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا (٢) فِي ذٰلِكَ نَاسٌ، وَ(٢) قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوّاً ﴾ [البقرة ٢٢٨:٢].

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ(٤) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.

٢١٤١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، يَقُولُ هٰذَا<sup>(٥)</sup>. يُرِيدُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ هٰذَا<sup>(٥)</sup>. يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

٢١٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ<sup>(٦)</sup>، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: فذكرت».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دوقال ابن أخي جويرية، عن عمه، عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناسه.

<sup>(</sup>٣) رمز على الواو بعلامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «هل» يعنى هل تدرون.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. انها انتقلت حفصة..، اى: نقلتها، الزرقاني ٢٦١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٦ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦١ في الطلاق؛ والشدياني،٦٠٦ في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٤١] الطلاق: ٥٥

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ع، طع: ذلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦١ب في الطلاق؛ والشافعي،١٤١٩ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤۲] الطلاق: ٥٦

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل درجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية..

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ] (١). فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهُ،

٢١٤٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ن: ٢١٥] الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.

٢١٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فقد برئت منه وبرئ منها، أي: انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدّة وهي ثلاثة أطهار، الزرقاني ٢٦٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٢ في الطلاق؛ والشيباني،٦٦٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٢١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤۲] الطلاق: ٥٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤٤] الطلاق: ۸۵

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ ان يرتجعها كما ترتجع الحائض».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني،٣٦٢ج في الطلاق، عن مالك به.

٢١٤٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ (١)، مَوْلَى الْمَهْرِيُّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلُقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: ١٤١ ـ 1] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.

٢١٤٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

٢١٤٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّهُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.

٢١٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا.

<sup>[</sup>٥١٧] الطلاق: ٥٩

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح. يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق «... قال أبن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبدالله، وروى أبن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبدالله».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦١ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٢د في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٤٦] الطلاق: ٦٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦١٥ في الطلاق؛ وابو مصعب الزهري،١٦١٠ في الصيام عن طريق ابن الزهري،١٦٦٢ في الصيام عن طريق ابن مهدي، وفي،١٨٤٥٣ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤۷] الطلاق: ۲۱

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٦٣ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٤۸] الطلاق: ۲۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦٤ في الطلاق، عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ.

### ٢١٤٩ ـ مَا جَاءَ<sup>(١)</sup> فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

٥١٨/٢١٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ (٢)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَكَمِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ آمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.

فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: ١٠ - ب] إِنَّ عَبْدَالرَّحْمْنِ، غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَنَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً.

[7184]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء»، وفي ق «عدة المراة».

<sup>[</sup>۲۱۵۰] الطلاق: ٦٣

<sup>(</sup>٢) من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر، أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني ٢٦٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٦٧ في الطلاق؛ والشيباني،٩٩١ في الطلاق؛ والشيباني،٩٩١ في الطلاق؛ وابو والشافعي،١٤٤٦؛ والبخاري،٣٢١ في الطلاق: ٤٠٠ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود،٩٢٩ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

٢١٥١ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلْيُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

٢١٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا.

٢١٥٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.

قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.

قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟.

<sup>[</sup>۲۱۰۱] الطلاق: ٦٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني،٩٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۲] الطلاق: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني،٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٥٧ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٥٢] الطلاق: ٦٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٢٦٦:٣. [التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني،٩٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟. قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.

# ٢١٥٤ \_ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

مالِكٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ عُوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (١)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (٢) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَ اللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (٣). وَأَمَرَهَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (٣). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدً فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا [ن: ٢٠ - ١] حَلْتِ، فَآنِنِينِي.

قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ نَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامِ، خَطَبَانِي.

<sup>[</sup>٢١٥٥] الطلاق: ٦٧

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرة بن عبد الحميد، عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، ونكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثورى، والحسن، ... وابن شبرمة».

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ٢١٦]: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» [ق: ١٤١ ـ ب].

قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ.

ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ (١) خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بهِ.

٢١٥٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

[قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا](٢).

<sup>(</sup>١) في ق «فيه خبرا» وفي نسخة خ عندها «في نلك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «واغتبطت به» أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني ٢٧٠:٣؛ «.. فلا يضع عصاه عن عاتقه» أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني ٢٢٠:٣؛ «قالت: فكرهته» أي: لشدة سواده، الزرقاني ٢٧٠:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: وقال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي ﷺ لا ترفع عصاك عن أهلك»، مسند الموطأ صفحة ١٧٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٥٥ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٣ في الطلاق؛ والشافعي،١٩٥٠ ومسلم،الطلاق: ٣٦ والشافعي،١٤٤٥؛ ومسلم،الطلاق: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٢٢٨٤ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان،٤٤٥ في م عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٤٢٠ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٧٥٩ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن ألويسي؛ والقابسي،٢٧٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٥٦] الطلاق: ٨٨

<sup>(</sup>٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.

### ٢١٥٧ ـ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأُمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

٢١٥٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (٢). كَانَتْ (٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا

قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذٰلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (٤). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.

٢١٥٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلَاثًا. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ.

وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

٢١٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأُمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا،

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٣ في الطلاق، كلهم عن هالك به.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «المبترتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق. التخريجا الفريدة على التحريد التاريخ بحرالة المطلقة الم

<sup>[</sup>۲۱۰۸] الطلاق: ۲۹

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) ن «لا يغير عدتها عتقها».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «كان».

<sup>(</sup>٤) ق ون «يقع عليه الحد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري،١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٥٩] الطلاق: ١٦٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٣ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۲۰] الطلاق: ۲۹ب

فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (١)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الاِسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.

# ٢١٦١ ـ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلاقِ

٢١٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللّه بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: ٢٢ - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةٌ، أَنْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذْلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (٢).

٢١٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٤ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۲] الطلاق: ۷۰

<sup>(</sup>٢) في ق وعن يزيد بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفإنها تنتظر تسعة اشهره اي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني ٢٧٣:٢ وثم رفعتها حيضتها، اي: لم تأتها، الزرقاني ٢٧٣:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٥ في الطلاق؛ والشيباني،١١١ في الطلاق؛ والشيباني،١١١ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٢٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٦٣] الطلاق: ۱۷۰

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٧ في الطلاق، عن مالك به.

٢١٦٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (١) عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ.

٢١٦٥ ـ قَالَ<sup>(٢)</sup> مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ فَالْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ الْأَشْهُرَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَالَّالِثَةَ، اسْتَقْبَلَتْ فِي ذٰلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلِالًا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَدْ بَتَ طَلَاقَهَا أَنْ أَلَاثَةً وَالْهُولِ.

<sup>[</sup>٤٢١٦] الطلاق: ٧١

<sup>(</sup>۱) ن «أنه كان يقول».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني ٢٧٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٦ في الطلاق؛ والشيباني،١٦٤ في الطلاق؛ والشيباني،١١٤ في الطلاق؛ والدارمي،١٩٧٤ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة،١٨٧٢١ في الطلاق عن طريق أبى بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٦٠] الطلاق: ١٧١

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل ديعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق،.

<sup>(</sup>٤) ن «كانت قد استكملت».

<sup>(°)</sup> بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٨ في الطلاق، عن مالك به.

٢١٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (١) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلاَ حَاجَةَ إِنْ ١٤٢ ـ ] لَهُ بِهَا.

٢١٦٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ [ن: ١٣ ـ ١] الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَ ثَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عَدَّتِهَا، فَإِنْ آخَقُ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ طَلاَقًا، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ، بِغَيْرِ طَلاَقٍ.

### ٢١٦٨ ـ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

٢١٦٩ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا اللَّهُ تَبْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ أَ إِنْ يُرِيدًا إِصْلَكَ ايُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

<sup>[</sup>٢١٦٦] الطلاق: ٧١ب

<sup>(</sup>١) ن وإن كان ارتجعها، بدون الواو.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٧٩ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٦٧] الطلاق: ۷۱ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٠ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱٦٩] الطلاق: ۲۷

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته... الخ، أي: أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا، الزرقاني ٣٠٥٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨١ في الطلاق، عن مالك به.

عَلِيمًا خَبِيرًا (أَنْ النساء ٤: ٣٥]. إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالإجْتِمَاعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوذُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ف: ٢١٧] فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.

# ٢١٧٠ ـ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحُ

٢١٧١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللَّهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ نٰلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.

٢١٧٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ \_ فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ ـ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أو امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

٢١٧٣ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ.

<sup>[</sup>۲۱۷۱] الطلاق:۲۷

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني ٢٧٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨٣ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٧٢] الطلاق: ٧٣]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «نلك» بدل «هذا»، وعليها «علامة التصحيح».

<sup>(</sup>۱) عني صحة المسلم الم

قَالَ: أَمَّا [ن: ٩٤ ـ ب] نِسَاقُهُ، فَطَلَاقٌ (١) كَمَا قَالَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ نَحْوَ هٰذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذٰلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقُ (٢) بِثُلُثِهِ.

# ٢١٧٤ - أَجَلُ الَّذِي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

٢١٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنَّ مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٢١٧٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ<sup>(٤)</sup> ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي<sup>(٥)</sup> بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟

فَقَالَ: بَلُ مِنْ يَوْم ثُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (٦).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اما امرأته قطالق، هو الصواب».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «فيتصدق»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>٥٧١٧] الطلاق: ٧٤

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٣٨٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۷٦] الطلاق: ۷۰

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح: سُثل،

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «يبتني».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

٢١٧٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

### ٢١٧٨ ـ جَامِعُ الطَّلَاق

٥٢٠/٢١٧٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ رَسُولَ اللهِ عَيْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ النَّقَفِيُ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

٢١٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: ١٤٢ ـ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: ١٤٢ ـ ] سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ

[۲۱۷۷] الطلاق: ۱۷۰

[معاني الكلمات] «.. ولا يفرق بينهما، أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٢٧٧٠٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[۲۱۷۹] الطلاق: ۲۷

(١) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة . بالغين المعجمة، نكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩٣ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٥ في الطلاق؛ والشيباني،٣٠٠ في النكاح؛ والشافعي،١٤٠٧، كلهم عن مالك به.

[۲۱۸۰] الطلاق: ۷۷

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٥ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٥ في الطلاق؛ والشيباني،٥٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: ٩٠ - ١] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِطْلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: ٩٠ - ١] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا.

٢١٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (١)، لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. وَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (٢). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ فَجَنْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (٢). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ عَلْتُ بِكَ [ف: ٢١٨] لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِقُهَا وَإِلَّا. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ [ف: ٢١٨] كَذَا، وَكَذَا.

قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ ٱلْفًا.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَنْرَكْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَانْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللّهِ، وَقَالَ: لَيْسَ نٰلِكَ بِطَلَاقٍ<sup>(٣)</sup>. وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ

فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (٤) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ.

<sup>[</sup>۲۱۸۱] الطلاق: ۷۸

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «اسمها زينب، نكر نلك ابن الحدَّاء».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «بسياط»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: طلاق المكره لازم له».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «أميرا».

قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْدُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (١)، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَأَنْ يُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (٢).

قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي.

٢١٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٣).

قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذٰلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (٤) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٥).

#### [۲۱۸۲] الطلاق: ۷۹

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «توزري: يومئذ».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل دليس هذا مذهب مالك، وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعوده.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] دليس ذلك بطلاق،: للإكراه، الزرقاني ٢٧٩٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٩٥ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «لقبل». وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن، قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه». وفي ن وق «لقبل عدتهن».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «الرجل».

<sup>(°)</sup> رمز في الأصل على «قال» علامة «عه، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٦٩٦ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَ اللّهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ مَسَاكُ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ (١) اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ (١) اللّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ الطَّلاقَ مَرْدُنِ أَوْ لَمْ يُطِلِقُ مَنْ يَا إِحْسَنِ ﴾ [البقرة ٢: ٢٢٩]. فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقُ.

٥٢٢/٢١٨٤ - مَالِكٌ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذٰلِكَ عَلَيْهَا (٢) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تُسَكُوهُنَ ضِرَارًا لَلَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تُسَكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَّهُ اللَّهُ لِنَّادُوا وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة ٢: ٢٣١]. يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذٰلِكَ.

٢١٨٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ،

<sup>[</sup>۲۱۸۳] الطلاق: ۸۰

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دقال»، دوعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أو تسريح بإحسان»: أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن أبن عبد البر، الزرقاني ٢٨١:٣؛ «.. إذا شارفت» أي: قاربت.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٧ب في الطلاق؛ والمدثاني،٣٦٧ب في الطلاق؛ والشافعي،٤٦٧ والشافعي،١٤٥٣ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>١٨٨٤] الطلاق: ٨١

<sup>(</sup>Y) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٧ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٨١٧] الطلاق: ٨٨

سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ. فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلَاقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ قُتِلَ بِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٢١٨٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: ١٤٣ - ١] سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْم، بِبَلَيِنَا.

# ٢١٨٧ ـ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(١)

٥٢٣/٢١٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا [ن: ٩٦ ـ ١] وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٣٠ في الناور والأيمان؛ والحدثاني، ٣٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۸٦] الطلاق: ۱۸۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٠٠١ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>Y\\Y]

 <sup>(</sup>١) في ق «إذا كانت حاملا»، وعليها علامة غير مفهومة.
 (٢١٨٨] الطلاق: ٨٣

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ [نه: ٢١٩] وَفَاةِ زَوْجِهَا (١) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْأَخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ.

فَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

٢١٨٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم.

وقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك أبو عمر عن ابن جريج.

وقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسرى الحاري من بني عبد الدار، غيره لا يعرف أبو اليسر هذا في الصحابة.

وأبو السنابل اسمه حَبّة، قال ابن ماكولا: بفتح المهملة وتشديد الباء المعجمة. وقال بعضهم: الدحنة بالنون... وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متاخر بين وفاة رسول الله ﷺ (كذا).

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. آخر الأجلين» أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فأن مضت ولم تلد تربصت حتى تلد، الزرقاني ٢٨٣:٣؛ «فحطت إلى الشاب» أي: مالت ونزلت بقلبها، الزرقاني ٢٨٣:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٦٩ في الطلاق؛ والشائعي،١٤٣١؛ وابن حنبل،٢٦٧٥٨ في م٢ ص٣١٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي،٣٥١ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٤٢٩٧ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٩٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۸۹] الطلاق: ۸۶

فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (١) بَعْدُ فَحَلَّتْ.

٥٢٤/٢١٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

٥٢٥/٢١٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (٢). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْبًا، مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَذِي يَعْنِي أَبُا سَلَمَةَ وَنَا اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَقُرِجِ النَّبِيِّ وَاللّهِ يُسَلِّقُ وَلَى عَنْ ذٰلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: [ن: ١٦- ب]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن». وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٥ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٠ في الطلاق؛ والشيباني،٧٨٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٣٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۹۰] الطلاق: ۸۵

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ه.. نفست، اي: ولدت، الزرقاني ٢٨٤:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠ ـ ٢٧١. [التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ١٧٠٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٣؛ وابن حنبل، ١٨٩٣٧ في م٤ ص ٢٢٠ عن طريق إسحاق وعن طريق روح؛ والبخاري، ٥٣٢٠ في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ والقابسى، ٤٧٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۹۱۱] الطلاق: ۸۸

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين أبن عباس وأبى هريرة».

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِجِي مَنْ شِئْتِ».

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم عِنْدَنَا (١).

# ٢١٩٢ \_ مُقَامُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

مُجْرَةً (٣)، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً؛ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سُجْدِدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتُ إِلَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةً. فَإِنَّ زَوْجَهَا رَسُولِ اللّهِ ﷺ؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةً. فَإِنَّ زَوْجَهَا

<sup>(</sup>۱) بهامش ق ون «ببلننا».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت. هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.

وليس عند القعنبي ولا ابن بكير،، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٦٩ في الطلاق؛ والمدثاني،١٣٦٩ في الطلاق؛ والشافعي،١٣٦٩؛ والنسائي،١٥٥ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٢٩٦٤ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٩٣٤ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۹۳] الطلاق: ۸۷

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن الزهري، حدثنى رجل من أهل المدينة، يقال له: مالك بن أنس».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ع»، مع علامة التصحيح، وبهامشه: «ع: سعيد رواية يحيى، وسعد لابن وضاح. وسعد نكره الدارقطني لجميع الرواة لم ينكر خلاقًا. قال: وقال معن: أن الفريعة بنت مالك بن نَبْهان أخت أبي سعيد الخدري، لأمه أخبرتها. نكره الدارقطني». وبهامش ق «في رواية يحيى بن يحيى: سعيد، وعن ابن وضاح: سعد، كذلك رواية سائر الرواة عن مالك. وقد نكر عبدالرزاق فيه: سعيدًا كما قال يحيى، وكذلك نكره البخاري في تاريخه، وهو حليف بني سالم، والصواب فيه».

خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ<sup>(١)</sup>، لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ.

قَالَتْ: فَسَالْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكُنِي [ق: ١٤٣ ـ ب] فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ.

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ».

قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ». فَرَدَّدْتُ(٢) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.

فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذٰلِكَ؟ فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بهِ(٢).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «كن المحدثون يقولون قدوم بتشديد ثانيه، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم، بقية الكلام لم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ن: «فرَدَدُتُ».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دلم يخرج البخاري ولا مسلم حديث الغريعة، ورواه ابن عينية عن مالك، فقال فيه: سعيد كما قال يحيى، وكذلك قال عبد الرزاق. وهذا الحديث رواه الثوري ويحيى بن سعيد الانصاري. وابن شهاب عن مالك. ورواه أيضًا عن مالك أحمد بن إسماعيل بن حذافة المصيصي، وبين وفاته ووفاة الزهري مائة سنة وستون سنة. الزهري توفي سنة خمس وعشرين ومئة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دحتى يبلغ الكتاب أجله، أي: المكتوب من العدة، الزرقاني ٢٨٧:٣؛ ه... بطرف القدوم، موضع قريب من المدينة.

٢١٩٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى [ن: ٩٧ ـ ١] عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ [ن: ٢٢٠] مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (١) الْحَجَّ.

٢١٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّالٍ (٢)، تُوفِّيَ. وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا. وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةً (٣)، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟. فَنَهَاهَا عَنْ ذٰلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، سَحَرًا. فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ (٤)، فَتَظُلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.

[۲۱۹٤] الطلاق: ۸۸

(١) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من الحج.

[معاني الكلمات] من البيداء، هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني ٢٨٨:٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٨ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٢ في الطلاق؛ والمدثاني،٣٧٢ في الطلاق؛ والشيباني،٥٨٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[٢١٩٥] الطلاق: ٨٨١

- (٢) بهامش الأصل دحُبَاب، رواه حاتم، والفلتى، وهو وهم، وصوابه: خبّاب،.
- (٣) بهامش الأصل «قال مالك: كانوا من أهل المدينة، وبينها وبين المدينة ستة أميال».
   وبهامش «قناة واد من الأودية».
  - (٤) بهامش الأصل «في حرثها، عبيد الله»، وعليها علامة التصحيح.

[معاني الكلمات] «.. بقناة، هو: موضع بالمدينة، الزرقاني ٢٨٨٠٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٩ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧١ في الطلاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٠٥ في الطلاق عن طريق والشيباني،٩٣٠ في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي،١٢٠٤ في الطلاق عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان،٢٩٢٦ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٢٨٧ في الطلاق عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي،٢٠٥٠ كلهم عن مالك به.

(۲۱۹۱ ـ ۲۱۹۹) فقرة

٢١٩٦ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٢) الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢١٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

# ٢١٩٨ - عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوفِّيَ (٣) سَيِّدُهَا

٢١٩٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (1) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ.

الطلاق؛ والشافعي،١٤٣٦، كلهم عن مالك به.

[۲۱۹۷] الطلاق: ۹۰

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١١ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٧٢ في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[1117]

<sup>[</sup>۲۱۹٦] الطلاق: ۸۹

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل والانتواء، القصد، ومنه النية».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها، أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٢٨٨:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ب في

<sup>(</sup>٣) في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا ترفى عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها». [۲۱۹۹] الطلاق: ۹۱

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١٣ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا(١).

فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللّهِ. يَقُولُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٤]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

٢٢٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا (٢) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.

٢٢٠١ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: ٩٧ \_ ب] حَيْضَةٌ (٣).

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمُّرُ عِنْدَنَا(٤).

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

<sup>[</sup>۲۲۰۰] الطلاق: ۹۲

<sup>(</sup>١) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، من التونسية.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الشيباني،٩٦٠ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٣٠، كلهم عن مالك به. [٢٢٠١] الطلاق: ١٩٢]

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل ووقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة، وقاله علي وابن مسعود.
 وبهامشه أيضًا: وفإن تركها حايضًا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي

وبهامشه أيضًا: «فإن تركها حايضًا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة». ع) نعدها الأدب

 <sup>(</sup>٤) ن «وهذا الأمر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٧٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

# ٢٢٠٢ \_ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا (١)

٢٢٠٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.

قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ نٰلِكَ.

٢٢٠٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأُمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (٢) وَخَمْسَ لَيَالٍ. [ق: ١٤١ ـ ١] وَإِنَّهَا إِنْ عَنَقَتْ (٣) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَنٰلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

<sup>[</sup>٢٢٠٢]

<sup>(</sup>۱) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «ع». وبهامشه أيضًا «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة». وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها».

<sup>[</sup>۲۲۰۳] الطلاق:۹۳

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١٦ في الطلاق؛ والحدثاني،٢٧٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٠٤] الطلاق: ١٩٣

<sup>(</sup>۲) ن «شهران».

<sup>(</sup>٣) ق «أعتقت»، وفي نسخة خ عندها «عتقت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١٨ في الطلاق، عن مالك به.

### ٢٢٠٥ .. مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

٥٢٧/٢٠٦ - مَالِكُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْدَى وَبَدِالرَّحْمْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْدَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، [ف: ٢٢١] فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (١). فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. [ن: ١٨ - ١] فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ وَهِي كَائِنَةٌ».

[٢٢٠٥]

[معاني الكلمات] «العزل» هو: الإنزال خارج الفرج، الزرقاني ٢٩١:٣.

[۲۲۰٦] الطلاق: ۹۰

(۱) بهامش الأصل «هي المريسيع، سنة ست لبني المصطلق، ووهم فيه موسى بن عقبة، فقال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس كان بحنين سنة ثمان. وقوله: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ما عليكم في العزل ولا في الامتناع منه شيء. فاعزلوا أو لا تعزلوا فإن الله يفعل ما يريد وإن عزلتم. وقال الحسن: هو زجر، أي لا عليكم أن تقعلوا، وتكون لا زائدة، وبهامشه أيضًا «قال لنا محمد: هو أمر، يعنى افعلوه، أي اعزلواء.

[معاني الكلمات] «.. إلا وهي كائنة» أي: موجودة في الخارج سواء عزلتم أم لا، الزرقاني ٢٩٢:٣؛ «نسمة» أي: نفس، الزرقاني ٢٩٢:٣.

[الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: سبينا من سبى العرب، وفيها: إلا وهي كائنة»، مسند الموطأ صفحة ١٢٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٧ في الطلاق؛ وابن حنبل،١٦٦٥ في م٣ ص٦٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري،٢٥٤٢ في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٢١٧٢ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والقابسي،١٦١، كلهم عن مالك به.

٢٢٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

٢٢٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَقْلَحَ (٢)، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَقْلَحَ (٢)، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ (٣)؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْذِلُ.

٢٢٠٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ.
 وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

٢٢١٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (٤)، رَجُلٌ مَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَادِيَ (٥)، لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي

<sup>[</sup>۲۲۰۷] الطلاق: ۹٦

<sup>(</sup>١) ن «: عامر بن أبي وقاص».

<sup>[</sup>۲۲۰۸] الطلاق: ۹۷

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «عن عبد الرحمن بن أفلح، لابن بكير ومطرف».

<sup>(</sup>٣) سقطت من التونسية عبارة «عن أم ولد لأبي أيوب».

<sup>[</sup>۲۲۰۹] الطلاق: ۹۸

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني، ١٣٨٠ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۰] الطلاق: ۹۹

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ابن قهد»، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «صوابه ابن فهد بالفاء، قاله الدارقطني، والرواية عند ح بهما جميعًا».

وبهامشه أيضًا: «رواه ابن عتاب بالفاء والقاف معًا. ونكر الدارقطني أن ابن مهدي رواه عن مالك بالقاف. قال: وقال ابن معين: أخطأ ابن مهدي، إنما هو بالفاء، ولا يعرف ابن قهد إلا رجل [من] الأنصار، ويقال له: قيس بن قهد بالقاف. القهد الخالي من كل شيء، والقهد الأبيض من ولد الضان، وقهد فار صغير الأننين، خ».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل حجوارلي، ثم قال: وما في الكتاب هو الصواب».

أُكِنُّ فَأَعْجَبَ<sup>(١)</sup> إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ<sup>(٢)</sup> مِنِّي. أَفَاعْذِلُ؟.

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ.

قَالَ: أَفْتِهِ.

قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.

٢٢١١ ـ مَالِكٌ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذٰلِكَ (٤). أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.

٢٢١٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٥)، إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بأعجب».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «يحملن»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣١ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٩ في الطلاق؛ والشيباني،٥٠٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۱] الطلاق: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «ذُفَيْفٌ».

 <sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «ذاك» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٨٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۲] الطلاق: ۱۱۰۰

<sup>(</sup>٥) ق «المرأة الحرة» بدون عن.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ<sup>(١)</sup> أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِنْزِهَا.

٢٢١٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا (٢) إِلَّا بِإِنْنِهِمْ.

### ٢٢١٤ ـ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

٥٢٨/٢٢١٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ لَمْذِهِ الْأَحَالِيثَ الثَّلَاثَةَ.

قَالَتْ زَيْنَبُ: نَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (٢)، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٤)، أَنْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَ اللّهِ، مَا لِي بِالطّيبِ (٥) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ بِالطّيبِ (٥) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «عن» علامة «ع» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۳] الطلاق: ۱۰۰ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: فلا يعزل إلا».

<sup>[</sup>٥/٢٢] الطلاق: ١٠١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٢٩٦٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م٦ ص٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق؛ \_

تُؤْمِنُ [ق: ١٤٤ ـ ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

٢٩/٢٢١٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَّلَةٍ، حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَ اللّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (١). غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ، يَقُولُ: [ن: ٢٢٢] «لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِ اللّهِ، وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

٥٣٠/٢٢١٧ ـ قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ (٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (١). وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكُحُلُهُمَا (٤)؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا. كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ: «لاَ».

والبخاري،١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ئ عن طريق إسماعيل، وفي،٣٣٤ في الطلاق: ٥٤ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي،١٩٥١ في الطلاق عن طريق الانصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان،٤٣٤ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدربس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،٢٥١٧ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي،٢١٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱٦] الطلاق: ۱۰۱

<sup>(</sup>۱) في ن «من حاجة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبي يعلى الموصلي،٥٦٥ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۷] الطلاق: ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل داسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم، انصارية، اخت عبد الله بن نعيم،.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «المتوفى وهو المغيرة المخزومي».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: افنكحلها، بالنون».

ثُمَّ قَالَ: [ن: ٩٩ - آ]: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (١). وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (٢) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدُ<sup>(٢)</sup> بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟.

فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوفِقي عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ (٤) طِيبًا، وَلاَ شَيْئًا، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (٥) فَتَفْتَضُّ (٦) بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، وَلاَ شَاتَ ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ إِلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١٩ في الطلاق؛ والشافعي،١٤٣٨؟ ومسلم،الطلاق: ٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٥٣٣ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٢٢٩٩ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في الأصل «وعشرٌ»، وعليها علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «عشرًا» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دقال ابن وهب: ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع: أمامهاء.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمّها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «تمسس»، وفي ن «ولم تمسس».

<sup>(°)</sup> رمز في الأصل على «طير» علامة «ط»، و «عت» وفي نسخة عند الأصل «أو طائر».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي، فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الظائر كما قُرئ فقبضت قبضة... وخالفه أصحاب هالك أجمعون، فقالوا: تفتض». وبهامشه أيضًا في «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني موضع تفتض. رواه الشافعي: تقتص بقاف وصاد مهملة يعني تتبع به حلدها».

٢٢١٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ.

٥٣١/٢٢١٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ (٢).

٢٢٢٠ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادًّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلَاءِ(٢) بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة اشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمى المؤمنين».

«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك». «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الاندلسى عنهما بلا شك

ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة٢٥٦.

[التخريج] أخرجه الحدثاني، ٢٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٩٠٥ وابن حنبل، ٢٦٤٩٧ في م٢ ص ٢٨٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٣٠٢ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٣٠ كلهم عن مالك به.

#### [۲۲۲۰] الطلاق: ۱۰۰

<sup>[</sup>٢٢١٩] الطلاق: ١٠٤

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشرًا، رواه مصعب و.

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أنخله في باب فِعَال، وقيل: انكسر مع المد، والفتح مع القصر.

٢٢٢١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرُّ.

٢٢٢٢ \_ مَالِكٌ، [ن: ٩٩ \_ ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، الشَّةِ ثَنْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (١).

٢٢٢٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

ونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له
 لما ذكره اللغويون. سمى جلاء لأنه يجلو البصر.

وأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعُل مفتوح الجيم مقصوره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بكحل الجلاء» هو: كحل خاص بالليل، الزرقاني ٣٠٢:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢١ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۲] الطلاق: ۱۰۷

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى. في باب فعِل بكسر العين».

وبهامش الأصل أيضا دقال أبو عبيد: اختلف علينا في الرواية عن مالك، فحدثنيه أبو المنذر ترمصان. وحدثني إسحاق بن عيسى عن مالك ترمضان. ففسر الصاد المهملة، ثم قال: وإن كان المحفوظ بالضاد فإنه عندي مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحرعلى الحجارة حتى تحتمى، فيقول: هاج بعينيها من الحر مثل ذلك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ترمضان» أي: يجمد الوسخ في موقها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢٤ في الطلاق؛ والحدثاني،١٣٧٦ في الطلاق؛ والمدثاني،١٣٧٦ في الطلاق؛ والشيباني،٥٨٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۳] الطلاق: ۱۱۰۷

٢٢٢٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْي، خَاتَمًا، وَلاَ خَلْخَالاً، وَلاَ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنَ الْحَلْي.

وَلاَ يَلْبَسُ (١) شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا.

وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ.

وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (٢)، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (٣) فِي رَأْسِهَا (٤).

٥٣٢/٢٢٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا.

فَقَالَ: «مَا هٰذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةً؟».

قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «الشبرق» اي: دهن السمسم. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢٦ في الطلاق، عن مالك به. [٢٢٢٤] الطلاق: ١٠٧٧

ر ۱) فى ن دولا تلبس».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله».

<sup>(</sup>٤) ق «مما لا يختمر في الرأس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والعصب، هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًّا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢٧ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٧٦ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٢٥] الطلاق: ١٠٨

قَالَ: «اجْعَلِيهِ (١) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».

٢٢٢٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.

٢٢٢٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
 وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

٢٢٢٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.

٢٢٣٠ \_ كَمُلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ، والْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل «فاجعليه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وصبرًا، هو: الدواء المر، الزرقاني ٣٠٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٥ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲٦] الطلاق: ۱۱۰۸

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وتوزري: الصغيرة، يعنى الإحداد على الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) ن وبلغت، بدون قد.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٢٨ في الطلاق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۹] الطلاق: ۱۰۹

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني ٣:٥٠٥.

<sup>[2777]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله».

#### ۲۲۳۱ \_ [ق: ۸۳ ـ آ] [ن: ۱۰۰ ـ آ] كِتَابُ الرَّضَاعَةِ<sup>(۱)</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

### ٢٢٣٢ ـ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

٥٣٣/٢٢٣٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ مَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ.

[۲۲۲۱]

#### [۲۲۳۳] الرضاع: ١

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٥ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨١ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٨٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٦٦ في م ٥٩١ وابن حنبل، ٢٥٤٩٢ في م ٥٩١ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٦٤٦ في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣١٠ في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣١٣ في النكاح عن طريق ما طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٨٦ عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، ٢٢٤٧ في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح».

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أُرَاهُ فُلاَنًا، لِعَمِّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىً؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».

٥٣٤/٢٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَاَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَاَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَكُ عَلَيًّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَهُ عَلَيًّ، حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، [ن: ٨٣ ـ ب] فَأْذَنِي لَهُ».

قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (٢).

فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذٰلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

<sup>[</sup>٢٢٣٤] الرضاع: ٢

<sup>(</sup>١) ن وق «قالت: فجاء».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن هالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة». وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. فليلج عليك، اي: فليدخل عليك، الزرقاني ٣٠٨:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٦ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٨٢ في الطلاق؛ والبخاري،٥٢٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٤١٠٩ في م٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

٥٣٥/٢٢٣٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُونَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ [ن: ١٠٠ - ب] أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (١)، جَاءَ يَسْتَأْنِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (٢). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (٢). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ (٣).

٢٢٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (٤) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ.

٥٣٦/٢٢٣٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا عُبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا عُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟.

<sup>[</sup>٢٢٣٥] الرضاع: ٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اسم أبي القعيس وائل بن أقلح، قاله الدارقطني».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «بعد مانزل، لأبي عمر».

<sup>(</sup>٣) ق «آنن له» بدون «عَلى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٧ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٨٣ في الطلاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٧ في الرضاع؛ والبخاري،٢٠١٥ في النكاح عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٢٠١٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الرضاع: ٣ عن طريق يحيى؛ والقابسي،٣٩، كلهم والنسائي،٣١٦ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي،٣٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٣٦] الرضاع: ٤

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «هـ: كانت». وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٨ في الرضاع؛ والحدثاني،١٣٨٣ في الطلاق؛ والشيباني،٦٣٨٣ في الطلاق؛

<sup>[</sup>۲۲۲۷] الرضاع: ٥

فَقَالَ: لاَ. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ(1).

٢٢٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةً لِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلاَ رَضَاعَةً لِكَبِيرِ.

٢٢٣٩ \_ مَالِكٌ، [ن: ٢٢٤] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتِ أَبِي عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْدٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.

قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْتُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتُ<sup>(٢)</sup>، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

٢٢٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٣٩ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٨٤ في الطلاق؛ والشيباني،٦٨٤ في الرضاع عن طريق والشيباني،٦١٩ في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الانصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

[۲۲۲۸] الرضاع: ٦

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤١ في الرضاع؛ والحدثاني،١٣٨٤ في الطلاق؛ والسياني،١٦٨٠ في الطلاق؛ والشيباني،١٦٥ في الطلاق؛ والشيباني،١٦٥ في الطلاق؛ والشيباني،١٠٥ في الطلاق؛ والشيباني،١٠٥ في الطلاق؛ والشيباني،١٠٥ في الطلاق؛ والسيباني،١٠٥ في الطلاق؛ والطلاق؛ والسيباني،١٠٥ في الطلاق؛ والسيباني، والسيب

[٢٢٢٩] الرضاع: ٧

(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكرن التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين».

وبهامشه أيضًا في دع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مراته.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٨٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٣ كلهم عن مالك به.

[٢٢٤٠] الرضاع: ٨

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٢ في الرضاع؛ والحدثاني،١٣٨٦ في الطلاق؛ والشيباني،٦٢٦ في الطلاق؛ والشافعي،١٠٨٤ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل ديعنى أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور».

حَفْصَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ [ن: ١٠١ - [] صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

٢٢٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخْوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (١). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.

٢٢٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَالَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الرَّضَاعَةِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (٢) يُحَرِّمُ.

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.

[۲۲٤۱] الرضاع: ٩

وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني،٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

#### [٢٢٤٢] الرضاع: ١٠

 (٢) بهامش الأصل في «عت: فهي»، ركتب عليها «معًا» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٤ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني،٦٨٧ في الطلاق؛

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «ح: أختها».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَالْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

٢٢٤٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ.

٢٢٤٤ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرَّمُ.

وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.

٢٢٤٥ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.

قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: ٨٤ ـ [].

[٢٢٤٣] الرضاع: ١١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٦ في الرضاع؛ والحدثاني،١٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني،٦٢٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

[٢٢٤٤] الرضاع: ١١١

[التخريج] اخرجه الحدثاني،١٣٩١ في الطلاق، عن مالك به.

[٢٢٤٥] الرضاع: ١١ب

(۱) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت أبن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٨ في الرضاع، عن مالك به.

## ٢٢٤٦ ـ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ<sup>(١)</sup>

٥٣٧/٢٢٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

<sup>[7377]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «خونر: ما جاء في رضاعة الكبير».

<sup>[</sup>۲۲٤۷] الرضاع: ۱۲

<sup>(</sup>٢) في الأصل، في «ع: كان»، «وعليها علامة التصحيح» يعني الذي كان يقال له. وفي ق «كان يقال» وفي ن «وكان قد تبنى سالما الذي يقال له».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «بنت».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «يومئذ» علامة «هـ».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل، في «س، ط: يومئذ». يعني وهي يومئذ من.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل «فإن لم».

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل «مواليه: عبيد الله». وكتب فوقه: «معًا».

رَسُولَ اللّهِ، كُنًا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ [ف: ٢٢٥].

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (١) بِلَبَنِهَا».

وَكَانَتْ تَرَاهُ (٢) ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ (٣).

فَأَخَذَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَامُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ أُخْتِهَا مِنَ الرِّجَالِ

وَأَبَى سَائِرُ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لاَ وَ اللّهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ن: ١٠٢] سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ن: ١٠٢] وَحُدَهُ. لاَ، وَ اللّهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هٰذَا كَانَ (٥) أَزْوَاجُ النَّبِي عَلَيْهُ، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «تحرُّم» علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «فيحرم».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دابنة،.

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «اختهاء علامة «ح» و «ه»، وكتب عليها «علامة التصحيح»، وفي نسخة عنده: «أخيها»، وفي ق «بنات أخيها»،

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «كانت». وفي ق «كان رأي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أيامى قريش، جمع:أيم: وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى؛ «وأنا فضل» أي: مكشوفة الرأس والصدر، الزرقاني ٣١٥:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الغاقفي: «حديث مرسل أدخله النسائي في المسند.

٢٢٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ<sup>(۱)</sup> إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَوُّهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَ اللّهِ، أَرْضَعْتُهَا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعُهَا<sup>(٢)</sup>، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصَّغَر<sup>(٣)</sup>.

#### [٢٢٤٨] الرضاع: ١٣

<sup>=</sup> وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك في غير الموطأ مسندا، عن عروة عن عائشة مختصرا. ورواه عبد الرزاق عن مالك بطوله فاسنده أيضاء.

قال الجوهري: «قال مالك: إنما كان ذلك رخصة من رسول الله، ولم يعمل الناس من بعده، ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده، مسند الموطأ صفحة ٥٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٤٩ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٨٨ في الطلاق؛ والشيباني،٢٢٨ في الطلاق؛ وابن والشافعي،١٤٦٤؛ وابن حنب،٢٢٢٢ في م١٠ عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان،٢١١٥ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٠، كلهم عن طريق عمر به.

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل دهو أبو عبس بن جبر،، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ع: ارجعها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أوجعها، أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني ٣١٨:٣؛ «دار القضاء»: بالمدينة، الزرقاني ٣١٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٨٩ في الطلاق؛

٢٢٤٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنَّا، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (١) لاَ رَضَاعَةَ إِلاًّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (٢).

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هٰذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

### ٢٢٥٠ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

٥٣٨/٢٢٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».

ص٤٤ عن طريق يحيى، وفي، ٢٤٢٨٧ في م١ ص٥١ عن طريق يحيى؛ وأبو \_

<sup>[</sup>٢٢٤٩] الرضاع: ١٤

<sup>(</sup>١) من قوله وانظره إلى ههنا كتب بالهامش في ق، ولم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل «لم يقل به أحد إلا الليث وعطاء وروى عن علي ولم يصح». [معاني الكلمات] «الحبر» أي: العالم، الزرقاني ۲۱۸:۳.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥١ في الرضاع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۱] الرضاع: ۱۰

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه، وبهامشه أيضًا «طرحها ح». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٢ في الرضاع؛ والحدثاني،١٣٨٩ في الطلاق؛ والشيباني،٢١٧ في الطلاق؛ والشافعي،١٣١٩؛ وابن حنبل،٢٤٢١ في م٢

٥٣٩/٢٢٥٢ - مَالِكُ، [ق: ٨٤ - ب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ (١)؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ (١)؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (٢). حَتَّى نَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصُنَعُونَ نَلِكَ، فَلَا يَضُدُّ أَوْلَادَهُمْ».

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ. وَاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

داود،٥٥٥، في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،١١٤٧ في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان،٢٢٣، في م٠١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٢٤ في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۲] الرضاع: ١٦

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «ع: رواه موسى بن هارون الحمال عن خلف بن هشام عن مالك، فقال: جذامة بالذال. قال موسى، عن معن عن مالك، فقال: عن جدامة بالدال غير [معجمة] وهو الصواب. فقلت لأبي: ممن الغلط؟ قال من [خلف] يعني خلف بن هشام نكره الدارقطني عن... بن أحمد عن موسى في كتابه المؤلف في حديث [الموطأ] واختلافها. وكان الشافعي يقول فيها بدال مشددة مهملة، وهي السفعة والجمع». وفي ن «جذامة».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين في كلى الموضعين بفتح الغين وكسرها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٣ في الرضاع؛ وابن حنبل،٢٧٠٩ في م٢ ص٢٦١ عن طريق أبي ص٢٦١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي،٢٧٠٨ في م٢ ص٣٦١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم،النكاح: ١٤٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٣٢٦ في النكاح عن طريق عبيد الله عن عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود،٣٨٨٢ في الطب عن طريق القعنبي؛ والترمذي،٧٧٧ في الطب عن طريق حيسى بن أحمد عن ابن وهب؛ والدارمي،٢٢١٧ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٩٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۳] الرضاع: ۱۷

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقُرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقُلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ \_ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (١) الْقُرْآنِ. الْقُرْآنِ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ن: ٢٢٦] هٰذَا. ٢٢٥٤ \_ تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل في «ع: من» يعني من القرآن.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وليس على هذا العمل» بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، الزرقاني ٣٢١:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف أنخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ١٨٥.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٤ في الرضاع؛ والحدثاني،٣٩١ في الطلاق؛ والشيباني،٦٩٥ في الطلاق؛ والشافعي،١٩٨٠؛ ومسلم،الرضاع: ٢٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٣٣٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٢٠٦٠ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي،الرضاع: ٣ عن،طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان،٢٢١١ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٢٢٢ في النكاح عن طريق السحاق عن روح؛ سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٢٥ في النكاح عن طريق السحاق عن روح؛ والقابسي،٢١١، كلهم عن ملك به.

### ۲۲۰۰ - [ق: ۱٤٦ - ب]، [ش: ۱۰۱] كِتَابُ الْبُيُوعِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

## ٢٢٥٦ ـ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

٥٤١/٢٢٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ<sup>(١)</sup>، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ فِيمَا نُرَى \_ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَعُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ:

<sup>[</sup>۲۲۵۷] البيوع: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة

وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.

وقيل: بكر بن الأشج فانظره.

وقيل: ابن وهب.

وقال القنازعى: هو للقعنبي.

مالك أنه بلغه عن عمرو، ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة،.

وبهامشه أيضًا: «عربان الشيء أوله ومقدمته».

وبهامشه أيضًا: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا). في ق «عن الثقة عنده».

أُعْطِيكَ بِينَارًا، أَوْ بِرْهَمًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةِ، السِّلْعَةِ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (١) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ كِرَاءَ (٢) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَوْ مِنْ جَرْاء (٢) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

٢٢٥٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعُ (٢) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التَّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لَا بَأْسَ بِهٰذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ (٤). فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذٰلِكَ بَعْضًا، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ الْثَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.

٢٢٥٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ش: ١٥٢] اشْتَرَيْتَ مِنْ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أعطيك» «معًا».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «باطل بغير شيء»: وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني ٣٢٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٧ في البيوع؛ وابن حنبل، ٢٧٣٣ في مع ص ١٨٣٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٣٥٠٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ملجه، ٢٢١ في التجارات عن طريق هشام بن عمار، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۸] البيوع: ١١

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة ع، وبهامثن الأصل في «ح: يُبّاع».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «اختلافهما». وكتب بالهامش «فهما» فقط.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «والنفاذ، أي: المضي في الأمر، الزرقاني ٣٢٥:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۹] البيوع: ١ب

ذٰلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.

٢٢٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذُلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (١) أُنْثَى أو حَسَنٌ (٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامُّ، أَوْ حَيُّ أَوْ مَيَّتٌ؟. وَذٰلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

٢٢٦١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارِ إِلَى اَجَلٍ . أَجَلٍ . أَجْلٍ . أَجْلٍ . أَجْلٍ . أَجْلٍ . أَخْلُ لَمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (٣) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ النَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَنْبَغِي.

وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَنْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٧٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲٦٠] البيوع: ١ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني ٣٢٥:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦١] البيوع: ١ ث

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «أقال الله عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان جبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان».

فِي ذٰلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ<sup>(١)</sup>.

٢٢٦٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجُلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذُلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذُلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذُلِكَ، ذُلِكَ الْأَجُلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذُلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذُلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى بِيثَلَاثِهِ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: ١٤٧ - ١] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، يَصْفِ [ف: ١٤٧] سَنَةٍ، فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: ١٤٧ - ١] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَاعْطَاهُ صَاحِبُهُ (٢) ثَلَاثِينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ اللَّي يَشْهُونُ سَنَةٍ، فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ إِنِي بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى سَنَةٍ، أَوْ اللَّي يَنْبَغِي (٢).

### ٢٢٦٣ \_ مَالُ الْمَمْلُوكِ

٥٤٢/٢٦٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦٢] البيوع: ١ج

 <sup>(</sup>٢) في الأصل في نسخة «سن وأعطى صاحبه». وفي ن «وأعطى لصاحبه».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارًا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدًا [من] أجل سنة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدًا، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفهذا لا ينبغي، أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني ٣٢٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦٤] البيوع: ٢

الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ.

٢٢٦٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (٢) الشُّتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْدًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. يُعْلَمُ (٢)، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. وَذٰلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لَيْنَا، أَوْ عَرْضًا. وَذٰلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (٤) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (٥)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ عَتَقَ (٤) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (٥)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ الْعُرْمَاءُ مَالُهُ. وَلَمْ يُتَبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.

#### ٢٢٦٦ ـ الْعُهْدَةُ (٢)

٢٢٦٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِه بْنِ

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.

[٥٢٢٦] البيوع: ١٢

[۲۲٦٦]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عه.

وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذاء بدل إن،

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الاصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «توزري: أعتق».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «كوتب».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] والغرماء، هم: اصحاب الديون، الزرقاني ٣٢٨:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٧٨ في البيوع، عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل في دذر: ما جاء في». وفي ق دما جاء في العهدة» ورمز على دما جاء في» علامة عـ

<sup>[</sup>۲۲٦٧] البيوع: ٣

حَزْم؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةً عُهْدَةً الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.

٢٢٦٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.

وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (١) كُلِّهَا.

٢٢٦٩ ـ وَ<sup>(٢)</sup> مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا. وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني ٢٢٨:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٧٩ في البيوع؛ والحدثاني،٢١٩ في البيوع؛
ومصنف أبن أبي شيبة،٣٦٣١٨ في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم
عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۸] البيوع: ١٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «العهد»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٦٩] البيوع: ٣ب

<sup>(</sup>٢) ق «قال مالك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ولا عهدة..، اي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني ٣٢٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨١ في البيرع، عن مالك به.

### ٢٢٧٠ ـ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

٢٢٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ بِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي اللّهِ بْنَ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي.

وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ، عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.

فَأَبَى عَبْدُ اللّهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ<sup>(١)</sup> الْعَبْدَ<sup>(٢)</sup> فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللّهِ بَعْدَ نٰلِكَ بِٱلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ بِرْهَمِ.

٢٢٧٢ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَنْ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (٢)، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ يُلْكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: ٢٢٨] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (٤)، وَبِهِ الْعَيْبُ

<sup>[</sup>۲۲۷۱] البيوع: ٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «وأرجع».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «.. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني ٣٢٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٨٢ في البيوع؛ والشيباني،٧٧٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷۲] البيوع: ١٤

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «يعنى يقوم أولا سليمًا يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب».

الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا، وَقِيمَتِهِ وَحِيحًا، وَقِيمَتِهِ ذَٰلِكَ الْعَيْبُ.

٢٢٧٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ<sup>(١)</sup>، [ق: ١٤٧ ـ ب] ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْعَبْدَ اللَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا (٢). مِثْلُ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا (٢). مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ النَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، يقدْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، يقدْرِ الْعَيْبِ اللَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، يقدر الْعَيْبِ النَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ اللَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، يَوْمَ الْمُ

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذَٰلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ اللَّذِي الشُتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ الشُتَرَاهُ فِنْدِي كَانَ بِهِ يَوْمَ الشُتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، الشُتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، الشُتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الشُتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا. وُضِعَ عَنِ مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الشُتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا. وُضِعَ عَنِ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. حتى لا يستطاع رده»: كالعتق والإيلاء، الزرقاني ٣٢٩:٣؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني ٣٢٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٨٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٧٣] البيوع: ٤ب

<sup>(</sup>١) سقطت من التونسية كلمة والعيب،

<sup>(</sup>٢) في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا».

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه،

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له». و ح و ش ههنا أبو حنيفة والشافعي.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اقيم» اي: قوم:قدر ثمنه: الزرقاني ٣٣٠:٣؛ «يغرم» اي: يدفع، الزرقاني ٣٣٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٨٥ في البيوع، عن مالك به.

الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.

٢٢٧٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْدٍ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْدٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكُرًا، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (١). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا.

٢٢٧٥ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَانًا (٢)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبًا (٢)، فَكْتَمَهُ (٤)، فَإِنْ كَانَ كُلِّ عَيْبًا (٣)، فَكَتَمَهُ (٤)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.

٢٢٧٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٨٦ في البيوع، عن مالك به.

[٢٢٧٥] البيوع: 3ث

<sup>[</sup>٢٢٧٤] البيوع: ٤ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وقيمتها، ورعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على محيواناء علامة عاء وبهامش الأصل مطرحه حه.

وبهامشة أيضًا «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.

وروى اشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ

<sup>(</sup>٣) في ش «علم عيبا».

<sup>(</sup>٤) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٧٦] البيوع: ٤ج

قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كُمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّا تُقَامُ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، وَجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: ١٥٤] سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (١) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ فَلْكِهُ عَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ لَكِ الْجِحَةِ بِقَدْرِ الْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى النَّتِي بِهَا الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (٢) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِلَى النَّتِي بِهَا الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ وَبْضِهِمَا (٢).

٢٢٧٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُوَّاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (٤). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذٰلِكَ الْعَيْبِ. الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةُ، وَغَلَّتُهُ. وَذٰلِكَ الْأُمَّرُ (٥) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذٰلِكَ الْأُمَّرُ (٥) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذُلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ

<sup>(</sup>۱) ش «ثمنهما».

<sup>(</sup>٢) ش «عليهما».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الاصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا».

وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين... باعها، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتقام الجارية، أي: تقوم، الزرقاني ٣٣١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٧ في البيرع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٧٧] البيوع: ٤ح

 <sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «الغلة» علامة عبهامش الأصل في وح: أو القليلة»، ووعليها علامة التصحيح».

<sup>(°)</sup> ش «وهذا الأمر».

أَضْعَافًا. ثُمَّ يُوجَدُ<sup>(۱)</sup> بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ<sup>(۲)</sup> مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلاَ يُحْسَبُ<sup>(۳)</sup> لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذٰلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ:<sup>(٤)</sup> وَهٰذَا الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢٢٧٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي خُلْكِ الْأَقِيقِ عَبْدًا [ن: ٢٢٩] مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدِ مِنْهُمْ عَيْبًا.

قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا (٦). فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَٰلِكَ (٧) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ (٨) ثَمَنَا. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ [ن: ١٤٨ - آ] ذَٰلِكَ (٧) الرَّقِيقِ أَوْ الْكَمُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ.

قَالَ: (1) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذَٰلِكَ $(^{(1)})$  الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَٰلِكَ $(^{(1)})$  الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنْ

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عه، وبهامشه في دح: وجد به عيبًا»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «وجد به عيبا».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة عند الأصل وفي «ق»: يُرَدِّ.

<sup>(</sup>٣) كتب في الاصل على الوجهين: بالتاء والياء.

<sup>(</sup>٤) في ق وش «قال مالك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٨٨ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٨] البيوع: ٤خ

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عه، وفي نسخة عند الأصل «تلك».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الرجهين «وَجَدَ به عيبًا»، أو «رُجِد به عيبٌ»،

<sup>(</sup>V) في نسخة عند الأصل «تلك». ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عد

<sup>(</sup>٨) رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها».

<sup>(</sup>٩) في نسخة عند الأصل وفي ق وقال مالك،

<sup>(</sup>١٠) في نسخة عند الاصل «تلك». ورسم في الاصل على «ذلك» علامة عد

<sup>(</sup>۱۱) ش «تلك».

أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَصْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ نُلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ اللَّمَنِ اللَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ النَّمَنِ اللَّذِي السُّتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ (١).

## ٢٢٧٩ \_ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

٢٢٨٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ كَبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ نَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. لَا تَقْرَبْهَا اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ نَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. لَا تَقْرَبْهَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٢٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيبًا يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸۰] البيوع: ٥

<sup>(</sup>٢) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين»، وفي نسخة عند الأصل «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحنثاني، ١٢٢١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸۱] البيوع: ٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٩٢ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢١ب في البيوع؛ والشيباني،٧٩١ في البيوع؛ والشيباني،٧٩١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ طَنْعَ بِهَا مَا شَاءَ.

٢٢٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةٌ (١) عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ لاَ يَبْبَغِي لِلْمُشْتَرِي يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطِاهَا. وَذٰلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا (٢). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذٰلِكَ مِنْهَا، فَلاَ مَنْكُمُ وَيها مَا مِلْكُهُ يَمْلِكُ ذٰلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًا. لِانَّهُ قَدِ اسْتُثْنِي عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هٰذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.

# ٢٢٨٣ ـ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

٢٢٨٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَامِرٍ<sup>(٣)</sup>، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: ١٥٥] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَقَارَقَهَا أَنْ خَلَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَقَارَقَهَا أَنْ فَارِقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارِقَهَا أَنْ فَارِقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارِقَهَا أَنْ فَارِقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارَقَهَا أَنْ فَارِقَهَا فَارَقَهَا أَنْ فَارِقَهُا أَنْ فَارِقَهُا فَارَقَهُا فَارَقَهُا فَارَقَهُا فَارَقَهُا فَارَقُهُا أَنْ فَارِقَهُا فَارَقَهُا فَارَقَهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا أَنْ فَارَعُهُا فَارَقُهُا أَنْ فَارِقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارْفُولُهُ فَارِقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارْفُلُهُا فَالْمُلْكُولُ لَا أَوْدُولُهُا لَعُلُولُهُ فَالْمُولُ فَيْ فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَارَقُهُا فَالَا لَا لَهُ فَارَالَهُا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَارَالُهُ لَعُلُولُ فَالْمُهُا فَالْمُهُا فَالْمُسُولُ فَالْمُ لَوْلُهُا لَعُلُولُ فَلَالُهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَعُلُولُ فَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمُ الْمُنْ فَالْرَقُولُ فَالْمُؤْمُونُ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ ا

<sup>[</sup>۲۲۸۲] البيوع: ٦٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هـ: بثمن»،

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسالة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٢٢] البيوع: ٧

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًاء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٢ في البيوع؛ والمدثاني،٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

٢٢٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (١). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا.

### ٢٢٨٦ ـ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

٥٤٣/٢٢٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبَرَتْ. فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٣).

٢٢٨٨ ـ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ٢٢٨٨ ـ النَّهْيُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

#### [۲۲۸۷] البيوع: ٩

- (٢) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر».
- (٣) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع». وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حاعلى ويشترطه».

[معاني الكلمات] «أبرت»: التابير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكرن بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني ٣٣٤:٣. [الغافقي] قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٣ في البيوع؛ والشيباني، ٢٩٣ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٢٨٣؛ وابن حنبل، ٢٠٥٠ في والشيباني، ٢٨٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مرسف، وفي، ٢٠١٦ في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٢٨ في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧٩٧ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٤٪، كلهم عن مالك به.

[۲۲۸۹] البيوع: ۱۰

<sup>[</sup>٢٢٨٥] البيوع: ٨

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل دمن عاصم بن عدي، لابن بكيره. يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.
 [التخريج] آخرجه الحدثاني،١٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني،٧٩٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [ن: ٢٣٠] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.

٥٤٥/٢٢٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.

فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَمَا تُرُّهِيَ؟.

فَقَالَ: «حِينَ<sup>(١)</sup> تَحْمَرُّ».

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللّهُ النَّمَرَةَ، فَفِيمَ (٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٨ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٤ في البيوع؛ والصيباني،٢٥٥ في البيوع؛ والشيباني،٢٥٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٢٩٠؛ وابن حنبل،٢٩٢ في م٢ ص٢٦ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٣٣٦٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٩١١ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٥٥ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٥، كلهم عن مالك به. [٢٢٩] البيوع: ١١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «حتى» يعنى: حتى تحمر،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دعن فيم، دوعليها علامة التصحيح، وبهامشه دقال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدأ صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على البائع إلا على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... حتى تزهى، اي: يبدو صلاحها، الزرقاني ٣٣٥:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر»، مسند الموطأ صفحة ١١٦.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٩٩ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٢٤ في البيوع؛ والشخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٩٠ في البيوع عن والشافعي،٢٩٩٠؛ والبخاري،١٤٨٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المساقاة: ١٥٠١ عن طريق أبي الطاهر عن أبن وهب؛ والنسائي،٢٥٦٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق \_

٥٤٦/٢٢٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، [ق: ١٤٨ ـ ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (١).

٢٢٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثَّمَادِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَر.

٢٢٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا(٢).

٢٢٩٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِتَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ،

(١) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح».

[معاني الكلمات] دحتى تنجى من العاهة: وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهى نادرة لا حكم لها، الزرقاني ٣ \_ ٣٣٦:٣٣٧.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٤، كلهم عن مالك به.

[۲۲۹۲] البيوع: ۱۱۲

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٠٢ في البيوع، عن مالك به.

[۲۲۹۳] البيوع: ۱۳

(٢) بهامش الاصل ديعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تعضي من مائة وهو أياره. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٢٥ في البيوع؛ والطبياني، ٢٢٥ في البيوع؛ والشيباني، ٢٦١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[٢٢٩٤] البيوع: ١١٣

الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٩٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٧٤٠ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٠٥١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۹۱] البيوع: ۱۲

وَالْجَزَرِ<sup>(۱)</sup> أَنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذُلِكَ وَقْتٌ يُوَقَّتُ. وَذُلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَاتِي ذُلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. كَانَ يُلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. كَانَ ذُلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.

## ٢٢٩٥ ـ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ <sup>(٢)</sup>

٥٤٧/٢٢٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثُالِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا(٣).

(١) بهامش الأصل «طرحه ح»، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين.

[معانى الكلمات] والخربز، هو: صنف من البطيخ، الزرقاني ٣٣٧:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٠٤ في البيوع، عن مالك به.

[4440]

(٢) في نسخة عند الأصل دما جاء في بيع العرية». [معاني الكلمات] «العرية» هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني ٣٣٨:٢.

[٢٢٩٦] البيوع: ١٤

(٣) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». وبهامشه أيضاً: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.

[الغافقي] قال الجوهرى: وزاد أبو مصعب من التمر.

وتفسير العربة: إنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عربانة من التمره، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٧ في البيوع والشجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٣؛ وابن حنبل، ٢١٦٦٩ في م٠ ص١٨٦ عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٠٠ في م١١ عن \_

٧٤٨/٢٦٩٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى الْبُ شَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى الْبُ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ـ شَكَّ دَاوُدُ ـ بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. قَلْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ـ شَكَّ دَاوُدُ ـ قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ.

٢٢٩٨ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا(١) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى

[٢٢٩٧] البيوع: ١٤

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٠٠٦ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٦١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٤؛ وابن حنبل، ٧٢٣ في م٢ ص٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٨٢ في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: ٧١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥١ في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق ععقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٣٦٤ في البيوع عن طريق عبدالله بن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: ٢٢؛ وابن حبان، ٢٠٠٥ في عبدالله عن طريق الحسين بن إدريس/ الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٧٠٠٥ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن ما الجارود، ٢٥٠ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢٨٦ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٢٠٠٥ عن طريق ابراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٥٠١، كلهم عن مالك به.

[٢٢٩٨] البيوع: ١١٤

(۱) بهامش الأصل دقال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي ﷺ وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث، وبهامشه أيضاً دقوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني».

[معاني الكلمات] «.. ارخص فيه: يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني ٣٣٩:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٠٧ في البيوع، عن مالك به.

طریق عمر بن سعید بن سنان عن احمد بن ابي بکر؛ والقابسي،۲۳۷، کلهم عن مالك
 به.

ذٰلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشَّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشُرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلاَ أَحَداً، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ أَحَداً، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ أَكَالَ مِنْهُ الْمُبْتَاعُ [ش: ١٥٦].

٢٢٩٩ ـ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

٥٤٩/٢٣٠٠ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً». فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا يَفْعَلَ خَيْراً». فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هُوَ لَهُ (٢).

٢٣٠١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ.

<sup>[</sup>۲۳۰۰] البيوع: ١٥

<sup>(</sup>۱) ش «تبیّن».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دقال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه
 الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. تالَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني ٣٣٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٠٨ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٧ في البيوع؛ والصدثاني،٢٢٧ في البيوع؛ والشافعي،٧٠٩ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۰۱] البيوع: ١٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والجائحة: ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٠٩ في البيوع، عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٢٣٠٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلَا يَكُونُ مَا<sup>(١)</sup> دُونَ ذٰلِكَ جَائِحَةً (٢) [ن: ٢٣١].

# ٢٣٠٣ \_ مَا يَجُوزُ مِنِ (٣) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

٢٣٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ<sup>(٤)</sup> حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.

٢٣٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: ١٤٩ ـ 1] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٥).

#### [٢٣٠٢] البيوع: ١١٦

- (١) بهامش الأصل في «ع: فيما».
- (٢) وبهامشه أيضاً: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».

#### [44.4]

- (٣) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».
  - [٢٣٠٤] البيوع: ١٧
  - (٤) في نسخة عند الأصل «ثمار».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[٢٣٠٥] البيوع: ١٨

(°) بهامش الأصل في «ح: تمرًا» يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحنثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والمناني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

٢٣٠٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

٢٣٠٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ يُجَاوِزُ ذٰلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

٢٣٠٨ ـ قَالَ مَالِكُ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذٰلِكَ بَاْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا السُتَثْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذٰلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذٰلِكَ.

# ٢٣٠٩ ـ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ<sup>(١)</sup>

٠٥٠/٢٣١٠ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلِ».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٢ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٨ب في البيوع؛ والشيباني،٧٦٢ب في البيوع؛ والشيباني،٧٦٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[۲۳۰۷] البيوع: ۱۱۹

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.

[۲۳۰۸] البیرع: ۱۹ب

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤١٥ في البيوع، عن مالك به.

[٢٣٠٩]

<sup>[</sup>۲۳۰٦] البيرع: ۱۹

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، زعند ش «الثمر».

<sup>[</sup>۲۲۱۰] البيوع: ۲۰

فَقِيلَ لَهُ: (١) إِنَّ عَامِلَكَ (٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي (٢) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (١) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

٥٥١/٢٣١١ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً (٦) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ، «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟».

<sup>(</sup>١) في ق «فقيل: يارسول الله».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو».

<sup>(</sup>٣) ق «لا يبيعرني».

<sup>(</sup>٤) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني ٣٤٢:٣؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في البيوع؛

<sup>[</sup>۲۳۱۱] البيوع: ۲۱

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح، وقال أبق عمر: هو الصواب». وبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى». وفي ق «عبد المجيد» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل «هو سواد بن غزيّة».

فَقَالَ: لاَ وَ اللَّهِ<sup>(١)</sup> يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ<sup>(٢)</sup>.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ<sup>(٣)</sup> بِالدَّرَاهِمِ. [ش: ١٠٧] ثُمَّ ابْتَعْ (٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

٥٥٢/٢٣١٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (٥)؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ،

[الغافقي] قال الجوهري، قال: دحبيب، قال مالك: جنيب الكبيس.

وقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط»، مسند الموطأ صفحة ٢١١.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٦ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٩ في البيوع؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٦ في البيوع؛ والصدف وأبواب الربا؛ والبخاري،٢٢٠ في البيوع: ٨٨٥ عن طريق قتيبة، وفي،٢٢٠٢ في الوكالة: ٣٠ عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي،٤٢٤٤ في المغازي: ٤١١ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المساقاة: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٥٥٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٢١٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٩٤، كلهم عن هالك به.

#### [۲۲۱۲] البيوع: ۲۲

(°) بهامش الأصل وظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثًا (كذا) يقولون: إنه خرج [...] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعد بن أبي وقاص روى عنه عبد الله مولى الأسود وعمران بن أبي... الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيدًا هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة، التعليق لم يظهر في التصوير، في ق وعبدالله بن زيده.

<sup>(</sup>١) ش وب الله،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «بالثلاثة»، «وعليها علامة التصحيح».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان».

<sup>(</sup>٤) ش «ابتاع» وبالهامش في نسخة عندها «ابتع».

أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (١) بِالسُّلْتِ.

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟.

قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ.

وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟».

فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ(٢).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير».

<sup>(</sup>٢) في ق إضافة: «قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام» وحوق هذا الفتوى بحد وفي ش «فنها» عن ذلك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البيضاء» اي: الشعير، الزرقاني ٣٤٤:٣؛ «السلت» هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني ٣٤٥:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب فقال رسول الله ﷺ لمن حوله، ومعنى أفضل أي أكثر، مسند الموطأ صفحة ١٧٦.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٠ في البيوع؛ والشيباني، ٢٥١ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٢١٩؛ وابن حنبل، ١٥١ في ما ص١٧٥ عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، ٤٥٥٥ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٥٩ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٢٨٤ في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٢٨٤ في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إدريس عن أحمد ابن خليفة عن القعنبي، وفي، ٢٠٠٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢١٧ عن طريق سويد بن سعيد، وفي، ٢٠٨٥ عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٦١ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، ٣٦٢٣٣ في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛

## ٢٣١٣ \_ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

٥٥٣/٢٣١٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ [ف: ٢٣٢] الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمَرِ بِالتَّمَرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

٥٥٤/٢٣١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى

[٢٣١٤] البيوع: ٢٣

[معاني الكلمات] «الكرم]

المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣٤٥٥٣؛ «.. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.

[الغافقي] قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.

والمزابنة بيع التمر بالتمر.

قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا نكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١ في البيوع؛ والحدثاني،٢٣١ في البيوع؛ والشيباني،٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي،٢١٧؛ وابن حنبل،٢٩٤ في م١ ص٥٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي،٢٥٧ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢٩٧ في م٢ ص٢٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٣٠٧ في م٢ ص٢٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢١٧ في م٢ ص٢٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٢١٧ في البيوع عن طريق البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البيوع: ٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي،٢٥٣ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،٢٣٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٢٩٩ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٣٦ كلهم عن مالك به.

[٢٣١٥] البيوع: ٢٤

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام»، مسند الموطأ صفحة ١١٩.

ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ [ق: ١٤٨ ـ ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

٥٥٥/٢٣١٦ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ب في البيوع؛ والشيباني، ٧١٤ والشافعي، ٢١٤١ والشافعي، ٢١٤٤ والشافعي، ٢٢٤١ في النسائي، ٣٨٩٣ في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥١٦ في البيوع؛ والحدثاني،١٣٦١ في البيوع؛ والشيباني،٧٨٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي،٢١٧٧؛ وابن حنبل،١٠٣٥ في م٣ ص٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١١٠٦ في م٣ ص٨ عن طريق محمد بن إدريس، وفي،١٩٥١ في م٣ ص٢٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٢١٨٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البيوع: ١٠٦ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه،٢٤٨٠ في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي،١٩١١ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي،١٥٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣١٦] البيوع: ٢٥

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

٢٣١٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ، عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلا َ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (١) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذٰلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أو النَّوَى، أو الْقَضْبِ، أو الْعُصْفُرِ، أو الْكُرْسُفِ، أو الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هٰذِهِ. أَقْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذَٰلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ<sup>(٢)</sup>. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعًا، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلًا. أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيكَ تِلْكَ التَّسْمِيةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ بَيْعًا. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (٣). يَدْخُلُ هٰذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذٰلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى

<sup>[</sup>۲۳۱۷] البيوع: ۲۵

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهم: بيع»، وفي نسخة عند الأصل «أبيع» وفي أخرى «يباع». وبهامشه أيضًا: دهي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع».

<sup>(</sup>٢) ق «اعدد من ذلك ما كان يعد».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دهو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه.

ذٰلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (١)، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهٰذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذٰلِكَ يَدْخُلُهُ.

٢٣١٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ النَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هٰذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيكَ، وَمَا زَادَ (٢) فَلِي.

أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: ١٥٨] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصًا. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ، فَلِي.

أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ<sup>(٢)</sup>، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هٰذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ن: ٢٣٣] لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذٰلِكَ،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أعطاه إياه. وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المصبر»أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني ٣٤٧٠؛ «القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني ٣٤٨٠؛ «الخبط» هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني ٣٤٧٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٢٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۱۸] البيوع: ۲۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خه عن ذلك».

<sup>(</sup>٣) في ش، ط «لرجل».

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (١) حَبَّكَ هٰذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطُلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهٰذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (٢)، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُورُ.

وَكَذَٰلِكَ أَيْضًا، [ق: ١٠٠ - 1] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْخُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هٰذَا الْخَبَطَ إِنَّا الْحُبَطَ وَالْكُرْسُفُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هٰذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَاعًا، مِنْ نَوَى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ فَلِكَ، فَهٰذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.

# ٢٣١٩ ـ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ<sup>(٣)</sup>

٢٣٢٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّى (٤)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمَّى، أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَٰلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلًا. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ، بِمَنْزِلَةٍ

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين «أَعْصِرُ» و «اعْصُرْ»، وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ش دوما يشبهه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وظهارة القلنسوة، أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني ٣٤٩:٣؛ ومن مائة، أي: حقيقة وصفه، الزرقاني ٣٤٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٢٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>7714]</sup> 

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «الثمر» علامة «عه. ويهامشه في «ح: الثمار»، «وعليها علامة التصحيح». وفي «عخ: التمر»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>۲۲۲۰] البيوع: ۲٦

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «مسماة»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «سماة».

رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ<sup>(۱)</sup> بِبِينَارٍ، أَوْ بِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهٰذَا لَا بَاْسَ بِهِ.

فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّالِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ (٣) فَإِنَّ نَٰلِكَ مَكْرُوهُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.

فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلَا نَظِرَةٌ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَيَضْمَنُ نُلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلَا يُسَمَّى نُلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلَا فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.

٢٣٢١ ـ وَ<sup>(٤)</sup> سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ ٱلْوَانِ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَنْقِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ ٱلْوَانِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هـ، ط: الرجل»،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «لأنه بيع عين، لا بيع صفة مضمونة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة خ عند ق أضافة «قبل أن يأخذ منه ما بقى».

<sup>[</sup>مُعاني الكلمات] «نظرة» أي: تأخير؛ «الكالئ بالكالئ» أي: النَّيْن بالنَّيْن. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٢٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۲۱] البيوع: ۲۲۱

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «خا قال»،

التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثُمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: ذَٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَٰلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَهُ أَصْوُعٍ (١). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا لَمُسْتَةً عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (٢) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا [ش: ١٠٩]. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَى عَشَرَ صَاعًا. صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَى عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.

قَالَ مَالِكٌ: فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ.

٢٣٢٢ ـ قَالَ: وَسُئِلَ [ن: ٢٣٤] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَٰلِكَ الْحَائِطِ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهه أصع، وفي ق «أصع».

<sup>(</sup>٢) سقط من ش سطر كامل من قوله دوإن أخذ العجوة، إلى ههنا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الكبيس»: نوع من التمر، الزرقاني ٣٥٠٠٣؛ «العذق»: انواع من التمر، الزرقاني ٣٥١:٣ ما؛ «العجوة» من اجود تمر المدينة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٢٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۲۲] البيوع: ۲٦ب

دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (١) دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَقْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: ١٥٠ ـ ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَقْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.

فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَنْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذٰلِكَ مِنْهُ.

٢٣٢٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هٰذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَاحِلَتَهُ (٢) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُوْاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أو النَّجَّارَ، أو الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذٰلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذٰلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذٰلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ يَلْكَ الرَّاحِلَةِ، أو الْعَبْدِ، أو الْمَسْكَنِ، إلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ ذٰلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أو الْعَبْدِ، أوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ، لِكَى النَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كَرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا لِكَاءَ النَّاقِيَ كَرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا النَّذِي لَكُ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ، أَوْ كَرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا النَّقِي مِنْ ذُلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النَّصْفَ الْبَاقِيَ النَّصْفَ الْبَاقِي النَّوْنَى مِنْ ذُلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ يَرُدُ إِلَيْهِ مَا الْذِي لَهُ مَنْ ذُلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ يَرُدُ إِلَيْهِ مَا بَقِي لَهُ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «ثلثى» سلامة خو، عت، وفي نسخة عند الأصل «بثلثي»، «وعليها علامة التصحيح» وفي ش «إن كان أخذ بثلثي ديناره».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٢٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٢٣] البيوع: ٢٦ت

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهم: راحلة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٢٨ في البيوع، عن مالك به.

٢٣٢٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هٰذَا يُسَلَّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هٰذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا الشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي الرَّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ نَلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلَا أَجَلٌ.

٢٣٢٥ ـ قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَٰلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلَانَةِ أَرْكَبُهَا فِي (١) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ النَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ نَٰلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ نَٰلِكَ، كَانَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ نَٰلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ نَٰلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (٢) ذَهَبًا، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِنَٰلِكَ الْأَجَلِ النَّكِلُ الْأَجَلِ النَّافِ عَلَى لَهُ، فَهِي لَهُ بِنَٰلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (٢)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.

٢٣٢٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ نَلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ آَمْرًا مَعْلُومًا. وَإِنَّمَا مَثَلُ نَٰلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ

<sup>[</sup>۲۳۲٤] البيوع: ۲٦ث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٢٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٢٥] البيوع: ٢٦ج

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ح: إلى». يعني إلى الحج. ورسم في الأصل على «الحج» علامة عـ

<sup>(</sup>٢) في ق «إنما أسلفه ذهبا».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول «رُدَّ عليه ذهبُهُ» و «ردَّ عليه ذهبَه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٢٦] البيوع: ٢٦ح

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣١ في البيوع، عن مالك به.

أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي البُّنَةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ. ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. وَبِهٰذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.

٢٣٢٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَعْيْنِهَا، إِلَى أَجِلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنِ يَكُونُ ضَامِنًا [ش: ١٦٠] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

## ٢٣٢٨ \_ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ن: ٢٣٥]

٢٣٢٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ (١) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ.

وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمًّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ<sup>(٢)</sup> فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. وَمِثْلاً بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفِ [ق: ١٥١ ـ ] وَاحِدٍ.

فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ<sup>(٣)</sup> اثْنَانِ<sup>(٤)</sup> بِوَاحِدِ. يَدًا بِيَدٍ. وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلِ.

<sup>[</sup>٢٣٢٧] البيوع: ٢٦خ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٣٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۲۹] البيوع: ۲۷

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل والفَوَاكِة،

<sup>(</sup>٢) ق دفتؤكله.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «يبتاع منه، ع».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل دلعبيد الله: منه اثنتين، يعنى بأن يباع منه اثنتين.

وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ<sup>(۱)</sup>، وَلَا يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأَثْرُنْجِ<sup>(۲)</sup>، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ<sup>(۲)</sup>، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذٰلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا<sup>(٤)</sup> يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَإِنَا لَمْ فَأَرَاهُ خَفِيفًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَدًا بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدُخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسُ<sup>(٥)</sup> بِهِ<sup>(٢)</sup>.

# ٢٣٣٠ - بَيْعُ الدَّهَبِ بِالْوَرِقِ(٧)، عَيْنًا وَتِبْرًا

٥٥٦/٢٣٣١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ

[معاني الكلمات] «يدًا بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا، الزرقاني ٣٥٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) ش «مما لاييبس».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «والأترج».

<sup>(</sup>٣) ق موالرمان والموز».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم».

<sup>[</sup>۲۲۲٠]

<sup>(</sup>V) ق «بيع الورق بالذهب عينا وتبرا».

<sup>[</sup>٢٣٣١] البيوع: ٢٨

رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ (١)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَنْ فِضَةٍ. فَنِاعَا كُلُّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْنًا.

فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدًا» (٢).

٥٥٧/٢٣٣٢ - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ. لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

٥٥٨/٢٣٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣٦ في البيوع؛ والحدثاني،٢٣٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

[٢٣٣٢] البيوع: ٢٩

(٣) بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣٧ في البيوع؛ والحدثاني،١٣٣٧ في البيوع؛ والمدثاني،١٣٣٠ في البيوع؛ والشيباني،٨٨١ وأبن حنبل،٨٩٢٣ في م٢ ص١٩٣٠ عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي،١٣٥٧ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن حبان،١٠١ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٩٢٠ كلهم عن مالك به.

[٢٣٣٣] البيرع: ٣٠

[معاني الكلمات] «بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني ٣:٥٥٥؛ «.. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣٨ في البيوع؛ والحدثاني،٣٣٣ في البيوع؛ والشافعي،٢٧٣ في البيوع؛ والشافعي،٨٧٣ في

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل دهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني ٢٥٤:٠

رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا. غَائِبًا بِنَاجِزِ».

٥٩/ ٢٣٣٤ مَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (١). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ (١). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنِّي أَصُوعُ الدَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذٰلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَذْنِهِ. فَأَسْتَغْضِلُ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللّهِ، عَنْ ذٰلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْطَةِ. وَعَبْدُ اللّهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى يَرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (٢) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ،

والبخاري، ٢١٧٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المساقاة: ٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٧٠ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٥٠ في مرا عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٤٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبن وهب؛ والقابسي، ٢٥٩٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٣٤] البيوع: ٣١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دهو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له.

<sup>(</sup>٢) في ش ددابة يركبهاء،

<sup>[</sup>الغاشقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ»، مسند الموطأ صفحة١١٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٥٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٤ في البيوع؛ والمدثاني، ٢٣٤ في البيوع؛ والشافعي، ١٨٤٨؛ والنسائي، ٤٥٦٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٧٥٥٠ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٥٢٠ كلهم عن مالك به.

وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هٰذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

٥٦٠/٢٣٣٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي (١) رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ عُفَّانَ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».

٥٦١/٢٣٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذَا إِلّا مِثْلًا بِمِثْلٍ إِنَّ مِثْلًا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ إِنَّ ٢٣٦].

فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: (٢) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْبِهِ. لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ أَنْتَ بِهَا.

<sup>[</sup>٢٣٣٥] البيوع: ٣٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٣٩ في البيوع؛ والحدثاني،٢٣٣ في البيوع؛ وشرح معاني الآثار،٥٧٥٧ عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبى حازم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٣٦] البيوع:٣٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل مكذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يعنرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني ٣٥٧:٣ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٢٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤١ في البيوع؛ والشيباني،٨١٨ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،٢٠٩١؛ وابن حنبل،٢٧٥١ في م ص٤٤٨ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي،٤٥٧٦ في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

ثُمَّ قَدِمَ أَبُو النَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ش: ١٦١] فَنَكَرَ ثَلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ثَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَنْنٍ.

٢٣٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ق: ١٥١ \_ ب] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

٢٣٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِغُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ

<sup>[</sup>٢٣٣٧] البيوع: ٣٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤٢ في البيوع؛ والحدثاني،٢٣٦ في البيوع؛ والمدثاني،٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني،٨١٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،١٠٧٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٣٨] البيوع: ٣٥

<sup>(</sup>١) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز.

بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ<sup>(١)</sup>. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

٢٣٣٩ \_ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِرْ.

٢٣٤٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِبًا إِلاَّ فِي ذَهَبِ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.

٢٣٤١ .. مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

٢٣٤٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَاْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. إِذَا كَانَ تِبْرًا، أَوْ حُلِيًّا قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: تنتظره»، يعنى لا تنتظره.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤٣ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٣٦ في البيوع؛ والمدثاني،١٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني،٨١٤ في المرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٣٩] البيوع: ٣٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٤٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۰] البيوع: ۳۷

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٠ في الصرف وأبواب الرباء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٤١] البيوع: ٣٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٤٨ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٣٧ في البيوع؛ والمدثاني،١٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني،٨٢٩ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٤٢] البيوع: ١٣٧

جِزَافًا حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذٰلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافًا. وَلَيْسَ لهٰذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.

فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التَّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَٰلِكَ جِزَافًا. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذَٰلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْجِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَٰلِكَ جِزَافًا، بَأْسٌ (١).

٣٣٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفًا، أَوْ سَيْفًا، أَوْ خَاتَمًا، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (٢) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (٢) مِنْ ذٰلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذٰلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذٰلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَاْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذٰلِكَ يَدًا بِيدٍ. وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (٤). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذٰلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ مِنَ الدُّهُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (٤). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذٰلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ مِنَ الْوَرِقُ، مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقُ، الثَّلُثُيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثَّلُثُنْ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثَّلُثُنْ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثَّلُثُ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ، الثُلُثُ. وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ، الثُلُثُ. وَلَاكَ يَدًا بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ، الثُلُثَ يَدًا بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ، الثُلُثَ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ يَدًا بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ،

<sup>(</sup>۱) في ش «باسا»، وفي نسخة زعند ش «باس». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٤٣] البيوع: ٣٧ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ، وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الاصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معًا، وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيم».

مِنْ أَمْرِ (١) النَّاسِ عِنْدَنَا.

### ٢٣٤٤ \_ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ [ن: ٢٣٧]

٥٦٢/٢٣٤٥ ـ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (٢)؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ بِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (٢). ثُمَّ قَالَ: خَتَّى يَاتِينِي (٤) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ (٥)، لَا تُفَارِقُهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ [ش: ١٦٢]. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِبًّا، إِلَّا هَاءَ، وَهَاءَ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٤٧ في البيوع، عن مالك به.

[٥٤٣٢] البيوع: ٣٨

[معاني الكلمات] «فتراوضنا» أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني ٣٦١١٣؛ «هاء وهاء» أي: مناولة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٥ في البيوع؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤١ في البيوع؛ والشافعي، ٢١٠؛ والشافعي، ٢١٨؛ وابن حنبل، ٢١٤ في ما ص٥٤ عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، ٢١٧٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٢٢٤٨ في البيوع عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٢٠١٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٢٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٢٠١٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) ق وش «أمر الناس» بنون من.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث».

<sup>(</sup>٣) ق سيديه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يأتي».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «لا والله».

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِبًّا، إِلاًّ هَاءَ، وَهَاءَ.

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِبَّا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.

٢٣٤٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارِ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرُهَمًا زَائِفًا، فَأَرَادَ رَدَّهُ، الْتُقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ. وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ بِينَارَهُ.

وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَٰلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بِيْنَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (١) يرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذَٰلِكَ كُرِهَ ذَٰلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلًا (٢) بِآجِلٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. أَوْ مُخْتَلِفَةً (٣) أَصْنَافُهُ.

### ٢٣٤٧ \_ الْمُرَاطَلَةُ

٢٣٤٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ

<sup>[</sup>٢٣٤٦] البيوع: ١٣٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «حو، طع: إليه».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل عاجل».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الرجهين بالفتح والكسرة المنونتين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «زائفا، أي: رديثا، الزرقاني ٣٦٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٤٨] البيوع: ٣٩

الْمُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى (١).

٢٣٤٩ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْفَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْنًا بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ.

وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذٰلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.

٢٣٥٠ ـ قَالَ مَالِكُ: مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبِ. أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِبًا(٢)؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (٣) مِرَارًا. لِأَنْ يُخِيزَ ذَٰلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «ولا يرى بتفاضل عددها باسًا، قاله مطرف في هذا الخبر عن هالك». [معاني الكلمات] «يراطل» أي: يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، الزرقاني ٣٦٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٥٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٩ في الصرف وأبواب الرباء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٤٩] البيوع: ١٣٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٥٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۰] البيوع: ۲۹ب

<sup>(</sup>٢) في ش «للرباء،

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «بقيمته». وفي ق وش «بقيمته مرازا». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٣ في البيوع، عن مالك به.

٢٣٥١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَٰلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَاْخُذُهُ بِعُشْرِ الثَّمَٰنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (١). فَذَٰلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِخْلَالِ الْحَرَامِ. وَ(٢) الْأَمَّرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.

٢٣٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْخُهَبَ الدَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (٢) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا (٤) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُكُرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذَٰلِكَ مِثْلاً بِمِثْلِ: إِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ.

٣٩٥٣ ـ قَالَ [مَالِكٌ]: (٥) وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَٰلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجَيَادِ أَخَذَ فَضْلُ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التَّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِهِ صَاحِبِهِ، لَمْ [ف: ٢٣٨] يُرَاطِلُهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذَٰلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (٦). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ آصُعٍ (٧) مِنْ

<sup>[</sup>٢٣٥١] البيوع: ٣٩ت

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «الحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح». وفي ش «باب الأمر المنهى عنه».

<sup>[</sup>۲۳۵۲] البيوع: ۲۹ث

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الاصل على الرجهين، بضم التاء وفتحها.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «توزري: تبر ذهب». وفي ش «تبر ذهب». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۰۳] البيوع: ۳۹ج

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>٦) بهامش الاصل دولو كان ذلك التبر مثل الكوفية في الطيب أو أجود منها لم يكن بذلك باس، قاله عيسى، وأنكره سحنون، وهو خلاف ما في الرواية فيمن بادل بمد قمح ومد شعير، أنه لا يجوزه.

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل ههنا وفي اختها في آخر القول «أصوع» عند وح»، ورسم في الأصل على «أصم» علامة ع، وفي ش «أصوع».

تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدُّ [ق: ١٥٢ - ب] مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ. فَقِيلَ لَهُ: هٰذَا لاَ يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذٰلِكَ بَيْعَهُ. فَذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِيعْظِيهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذٰلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ(١).

أَوُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلاَثَةَ آصُعِ (٢) [ش: ١٦٣] مِنَ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفِ حِنْطَةً شَامِيَّةً (٣). فَيَقُولُ: هٰذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَيَجُعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذٰلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ التَّعْرِ، صَاعًا مِنْ التَعْرِ، صَاعًا مِنْ التَّعْرِ، صَاعًا مِنْ التَعْرِ، لَوْلَا الصَّاعُ مُفْرَدًا. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ. فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّبْرِ.

٢٣٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. النَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصَّنْفِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصَّنْفِ الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ؛ لِيُجَازَ بِذَٰلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (°) بِذٰلِكَ مَا نُهِي عَنْهُ مِنَ الْأَمَّرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ وَيُسْتَحَلُّ (°) بِذٰلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمَّرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ

<sup>(</sup>١) في ق دلفضل الكبيس على العجوة».

<sup>(</sup>٢) ش «أصوع».

<sup>(</sup>٣) ش وق دمن حنطة شامية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دحنطة شامية، هي: الحنطة السمراء، الزرقاني ٣٦٦٠٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٥٤] البيوع: ٣٩ ح

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يباع».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل وفي ش ووَلْيَسْتَحِلُّه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥٦ في البيوع، عن مالك به.

الصَّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذٰلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذٰلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذٰلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَاْخُذُ مَعَهُ لِفَصْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَالاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ، الطَّعَامِ الرَّدِيءِ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ. وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذٰلِكَ شَيْئًا. فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذٰلِكَ.

## ٢٣٥٥ ـ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا<sup>(١)</sup>

٥٦٣/٢٣٥٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِيُّ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ (٢)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٣).

[7700]

(۱) بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى». ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى».

[٢٣٥٦] البيوع: ٤٠

(٢) في نسخة عند الأصل ويبيعُهُ.

(٣) بهامش الأصل دفي المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين، قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حرامًا. وإن وقع جازه؟.

[معاني الكلمات] «حتى يستونيه» أي: يقبضه، الزرقاني ٣٦٧:٣.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٢٩٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٢٩٠ وابن حنبل، ٢٩٦ في م١ ص٥٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٢٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢١٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٣٦ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢٥٥ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٨، كلهم عن عالك به.

٥٦٤/٢٣٥٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَيْقُهُ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ».

٥٦٥/٢٣٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (١) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

٢٣٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَام، ابْتَاعَ طَعَامًا، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعٌ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٩ في البيوع؛ والشافعي، ٩٢٦؛ والنسائي، ٤٥٩٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم؛ والقابسي، ٢٨٧، كلهم عن مالك به.

#### [۲۳۰۸] البيوع: ۲۲

(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في دع: فيَبُعث رده ابن وضاح بفتح الياء».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦ في البيوع؛ والشيباني، ٢٩٠ في ١٨ ص٢٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٩٢٤ في ٢٩ ص١١ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٩٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٨٠٠ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٢٩٠ كلهم عن مالك به.

[٢٣٥٩] البيوع: ٣٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ج في البيوع؛ والشياني، ٧٦٦ج في البيوع؛ والشياني، ٧٦٦ في البيوع؛

<sup>[</sup>٢٣٥٧] البيوع: ٤١

٢٣٦٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ<sup>(١)</sup>. [ف: ٢٣٩] فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالًا: أَتُجِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانَ ؟.

فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللّهِ. وَمَا ذَاكَ؟.

فَقَالَا:(٢) هٰذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا.

فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (٢)، يَنْتَزِعُونَهَا [ق: ١٥٣ ـ ا] مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (٤).

٢٣٦١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ اللَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ أَجْلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (٥) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟.

<sup>[</sup>٢٣٦٠] البيوع: ٤٤

<sup>(</sup>١) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبدالباقي.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ع: قال».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «يعني إلى النين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مصكوكاً، هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني ٣٦٩:٣؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني ٣٦٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦١] البيوع: ٥٥

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ح: أيتها».

فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لاَ تَبِعْ (١) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

٢٣٦٢ ــ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْمُوَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ ٱبْتَاعُ مِنَ الْأَزْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى الْمُوَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ ٱبْتَاعُ مِنَ الْأَزْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللّهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ [ش: ١٦١] عَلَيًّ إِلَى أَجَلٍ.

فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.

فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ<sup>(٢)</sup>.

٢٣٦٣ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (٢)، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (٤)،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ف: تبيع».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «المبتاع» هو: المشترى، الزرقاني ٢٧٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٦٤ في البيوع؛ والحدثاني،٢٤٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲٦٢] البيوع: ٢٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وقال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الذيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.

قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦٣ في البيوع؛ والحدثاني،١٤١ في البيوع؛ والمدثاني،١٢٤ في البيوع؛ والشيباني،٨٢٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦٣] البيوع: ١٤٦

<sup>(</sup>٣) في ق وش «عندنا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.

أَنَّهُ مَنِ الشُتَرَى طَعَامًا، بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ سُلْتًا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأَدُمِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجَبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجَبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (١) لَلِكَ مِنَ الْأَدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ لَلِكَ مِنَ الْأَدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ لَلِكَ حَتَى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.

# ٢٣٦٤ ـ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

٢٣٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.

٢٣٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (٢) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَصْرِو بْنِ حَرْم، عَنِ الرَّجُلُ (٣) بِالذَّهَبِ تَمْرًا، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ نٰلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) ش دوما یشبه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦٥] البيوع: ٤٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦٧ في البيوع؛ والحدثاني،٢٤٣ في البيوع؛ والشيباني،٧٧١ في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٢٠٧٥ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦٦] البيوع: ٤٨

<sup>(</sup>۲) في ق «بالذهب».

<sup>(</sup>٣) ش «ثم يشتري بالذهب».

## مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ لٰلِكَ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلَّا يَبِيعَ (١) الرَّجُلُ جِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْجِنْطَةَ.

فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (٢)، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الجَنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلَا بَأْسَ بِنْلِكَ

قَالَ [ن: ٢٤٠] مَالِكٌ: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

## ٢٣٦٧ ـ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

٢٣٦٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «بائعه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٦٨ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٤٣ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٦٨] البيوع: ٤٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٤ في البيوع، كلهم عن مالك به.

مُسَمَّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعِ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

٢٣٦٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ، بِسِعْدٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّالًا الْبَاعَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّالًا الْبَتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ (٢). فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ [ق: ١٥٣ ـ ب] الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذٰلِكَ أَلَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ لَكَ اللَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهُو بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الطّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

٢٣٧٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَأَنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ. فَكَانَ ذٰلِكَ بَيْعَ الطَّعَامُ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

٢٣٧١ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، [ش: ١٦٤] وَكَرِهَ الطَّعَامَ، أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا

<sup>[</sup>٢٣٦٩] البيوع: ١٤٩

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «وفاء ما».

<sup>(</sup>Y) في ق دوفاء فأقاله مما ابتاع منه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٧٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٧١] البيوع: ٩٩ت

الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدُ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلاَ الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا تَصِيدُ الْإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلاَ (١) ذٰلِكَ، بَيْعًا. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ، وَالشَّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْ نَلِكَ الزِّيَادَةِ، أَو النَّقْصَانِ، أَو النَّظِرَةِ. فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ، زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعًا. يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ.

٢٣٧٢ ـ قَالَ<sup>(٣)</sup> مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلً الْأَجَلِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: فُعِلَ، ووعليها علامة التصحيح،.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «قال مالك: وإن اراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه سوى الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح. لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقبله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك الثمن الذي دفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما ينهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف ولو جاز ذلك من الناس لانطلق الرجل إلى الرجل يسلفه في طعام وزاده في السلف لانه يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس عنده وفاء بما يسلفه فيه، فإذا حلّ الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن، وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعًا وسلفًا، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف. في موطأ ابن القاسم وابن نافع، ومطرف، وابن بكيره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبنسيئة، اي: تاخير.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٧٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٧٢] البيوع: ٩ ٤٠

<sup>(</sup>٣) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ومحل الاجل، اي: حلوله، الزرقاني ٢٧٢:٣.

٢٣٧٣ ـ قَالَ [مالك]: (١) وَكَذْلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلَا بَاْسَ أَنْ يَاْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.

وَتَفْسِيرُ ذَٰلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا، أَوْ شَامِيَّةً.

وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلاَ بَاْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعًا.

وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذُلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلً الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذُلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

# ٢٣٧٤ - بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا

٢٣٧٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ. فَقَالَ [ف: ٢٤١] لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ جِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا(٢) شَعِيرًا. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

٢٣٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ

<sup>[</sup>٢٣٧٣] البيوع: ٤٩ج

<sup>(</sup>١) الإضافة من نسخة خ بهامش الأصل.

<sup>[</sup>٥٠٠] البيوع: ٥٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «به»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما، الزرقاني ٣٧٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٧٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷۸] البيوع: ٥١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٧٩ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٤٥ في البيوع؛ والشيباني،٧٧٠ في البيوع؛ والشيباني،٧٧٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَةُ.

٢٣٧٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ (١)، مِثْلُ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٢) الْأُمُّرُ عِنْدَنَا.

٢٣٧٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْجِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالنَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالنَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالنَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ شَيْءً مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ لَا الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَامًا. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْأَدُمِ كُلُّهَا، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ.

٢٣٧٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأَدَّمِ<sup>(٣)</sup>، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدِ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.

لاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدِّيْ [ق: ١٥٤ ـ ] حِنْطَةٍ. وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدِّيْ تَمْرٍ. وَلاَ

<sup>[</sup>٢٣٧٧] البيوع: ٥٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب». وبهامشه أيضًا «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير». وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب». بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.

<sup>[</sup>۲۲۷۸] البيوع: ۱۵۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٧٩] البيرع: ٥٢

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «كلها»، «رعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨٢ في البيرع، عن مالك به.

مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأَدُمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ. إِنَّمَا ذَٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ، الْفَضْلُ. وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَدًا بِيَدٍ.

٢٣٨٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُسْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ. فَلَا بَاْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لاَ بَاْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصَّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلاَ بَاْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذَٰلِكَ الْأَجَلُ، فَلاَ يَجِلُّ.

٢٣٨١ ـ قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (٢). وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (٢). وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ [ش: ١٦٦] بِالتَّمْرِ جِزَافًا.

٢٣٨٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأَدُّمِ (٤)، فَبَانَ

<sup>[</sup>۲۲۸۰] البيوع: ۲۵۲

<sup>(</sup>١) ضبط في الأصل «صاع» بإلكسر منونًا في الأماكن كلها في هذا الفتوى. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۸۱] البيوع: ۲۵ث

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «قال».

<sup>(</sup>٣) في ق «تُشترى».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «جزافاء اي: بدون تقدير. محقق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨٤ في البيرع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۸۲] البيوع: ۲۵ج

<sup>(</sup>٤) في ش «الادام».

اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافًا، يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذٰلِكَ، جِزَافًا، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذٰلِكَ، بِذَافًا، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذٰلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ<sup>(۱)</sup>، جِزَافًا.

قَالَ [مالك]: (٢) وَذٰلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْجِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافًا. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. فَهٰذَا حَلَالٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ.

٢٣٨٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافًا، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدًّ ذٰلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (٢) كَيْلِهِ، وَعَرَّهُ. وَكَذْلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، وَعَرَّهُ. مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافًا. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي إِنْ أَحَبُ أَنْ يَرُدًّ ذٰلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزُلُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ.

٢٣٨٤ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلاَ عَظِيمٌ،

<sup>(</sup>۱) في ق دوالورق».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٨٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٨٣] البيوع: ٥٢

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل «توزري» على «من»، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معًا. وفي ش «كتمه كيله».

<sup>(</sup>٤) ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... فإن ذلك لا يصلح، اي: لا يجوز.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٨٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٨٤] البيوع: ٢٥خ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨٧ في البيوع، عن مالك به.

بِصَغِيرٍ، إِذَا كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [ف: ٢٤٢] وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.

٢٣٨٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (١) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلاَثَةِ اَصُعٍ (١) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلاَثَةِ اَصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (١)، لاَ يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذٰلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. جِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.

٢٣٨٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لاَ بَأْسَ بِهِ. وَذَٰلِكَ أَنْهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (1)، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ وَيْطَةٍ، كَانَ ذَٰلِكَ مِثْلَ الَّذِي دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَٰلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (٥) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ.

<sup>[</sup>٥٨٣٠] البيوع: ٢٥٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي ق دصاعًاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع».

<sup>(</sup>٣) ش «عجرة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٨٨ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٨٦] البيوع: ٥٠٢

<sup>(</sup>٤) ش «إذا اخلص».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل والحنطة،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٨٩ في البيوع، عن مالك به.

## ٢٣٨٧ ـ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

٢٣٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ آَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ (١) مِنَ الصُّكُوكِ [ق: ١٥٤ ـ ب] بِالْجَارِ (٢). فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَادٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَامًا؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: (٣) لَا. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ بِرْهَمًا. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (٤) طَعَامًا.

٢٣٨٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَ.

٢٣٩٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ

<sup>[</sup>۲۳۸۸] البيوع: ۵۳

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يكون» وعلى «الجار» علامة «ع»، وكتب عليهما علامة التصحيح، وبهامشه «طرحه ح». وبهامشه أيضًا: «ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح».

<sup>(</sup>٢) ش «يكون من صكوك الجار».

<sup>(</sup>٣) في ق «فقال» بنون نكر سعيد.

<sup>(</sup>٤) كتب في الأصل على «بقيته»، «توزري»، وبهامشه في «ب: ببقيته». وفي ق «ببقيته». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٦ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٨٩] البيوع: ٥٤

<sup>[</sup>معانى الكلمات] محتى يبيض» أي: يشتد حبه، الزرقاني ٣٧٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩١ في البيوع؛ والحنثاني، ٢٤٦ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۹۰] البيوع: ١٥٤

مُسَمَّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (١) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامُ اللَّذِي لَكَ (٢) إِلَى أَجَلِ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هٰذَا لاَ يَصْلُحُ؛ قَدِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَام، حَتَّى يُسْتَوْفَى (٣).

فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيكَهُ. فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَامًا، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الظَّعَامُ الَّذِي النَّهَبُ الَّتِي آعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي النَّهَبُ النَّهَ اللَّهَاءُ الَّذِي أَعْطَاهُ (٤) مُحَلِّلًا فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذٰلِكَ، إِذَا فَعَلَاهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

٢٣٩١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْكُ وَلِكَ الطَّعَامِ [ش: ١٦٧]. فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَىً، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَىً.

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخن لصاحبه، وفي نسخة أخرى عنده دلغريمه، وبهامشه أيضًا: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر دينارًا أو درهمًا في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق دلصاحبه، ووضع عليها حـ

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعنى فبعنى الطعام الذي لك عليّ.

<sup>(</sup>٣) ش، ط «قبل أن يستوفي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل عند «خ: باعه»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٩٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٩١] البيوع: ٥٤ب

يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامِ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَذَٰلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفًا حَالًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِبَيْعِ.

قَالَ مَالِكٌ: (١) وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَنْ ذٰلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.

٢٣٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَذَٰلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (٢) أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذَٰلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النَّقَصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذَٰلِكَ، وَيَجُوذُ، وَلَوِ الشُتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَصًا. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَٰلِكَ (٢). وَلَوِ الشُتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ اَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَصًا. لَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَٰلِكَ (٢). وَلَوِ الشُتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ اَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنْمَا أَعْطَاهُ نُقَصًا. لَمْ يَحِلُّ لَهُ.

٢٣٩٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذُلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ

<sup>(</sup>١) «قال مالك» ليس في ق ولا في ش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالشرك والتولية» اي: التشريك له ببعض ما اشتراه والتولية لما اشتراه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٩٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۳۹۲] البيوع: ١٥٤

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «يعني شيوخه الذين أخذ عنهم. وأما أكثر العلماء فيبيعوه، ليس في الإقالة أنها جائزة اختلاف إذا كانت بمثل رأس المال، إنما الاختلاف في الشريك والتولية».

<sup>(</sup>٣) ق علم يحل ذلك،

<sup>[</sup>٢٣٩٣] البيوع: ٥٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «المكايسة» أي: المغالبة، الزرقاني ٣٧٩:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٥ في البيوع، عن مالك به.

بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ [ف: ٢٤٣] فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.

وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذٰلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتَّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لاَ مُكَايَسَةَ فِيهِ.

٢٣٩٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ، أَقْ بِثُلُثٍ (١)، أَقْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذٰلِكَ طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ.

وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (٢) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسْرِ مِنْ دِرْهَمِ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةٍ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.

٢٣٩٥ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا.
 ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعِ، أَنْ بِثُلُثٍ، أَنْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهٰذَا لاَ يَجِلُّ؛ فِي ذٰلِكَ سِعْرٌ كُلَّ يَوْمٍ، فَهٰذَا لاَ يَجِلُّ؛ لِإِنَّهُ غَرَرٌ [ن: ١٥٠ - ۱]. يَقِلُ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.

٢٣٩٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا، جِزَافًا. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا.

<sup>[</sup>٢٣٩٤] البيوع: ١٥٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل مثلث،

<sup>(</sup>٢) ق وش «أن ببتاع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٥٩٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٩٥] البيوع: ٥٥٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني ٣٨٠:٣. [٢٣٩٦] البيوع: ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً».

إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَلٰلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ لٰلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثُنِيَ مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثُونِي مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثُونِي مِنْهُ مِنْهُ.

#### ٢٣٩٧ \_ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

٢٣٩٨ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إِلَى رِنْقٍ مِنْ رِنْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا. فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ. فَنْلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ.

٢٣٩٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

<sup>(</sup>١) في ش «أن يستثني فيه»، وفي نسخة عندها «منه»، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه الا الثلث...».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني ٣٨٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٩٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[4447]</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حكرة» هي: حبس الطعام بقصد الغلاء، والتربص: الانتظار، الزرقاني ٣٨٠:٠

<sup>[</sup>۲۳۹۸] البيوع: ٥٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. على عمود كبده» أي: يأتي به على تعب ومشقة، الزرقاني ٣٨١:٣؛ «فذلك ضيف عمر» أي: لا حرج عليه بإمساك ما جلب، الزرقاني ٣٨١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٩٨ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٣٩٩] البيوع: ٥٧

الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: [ش: ١٦٨] إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

٢٤٠٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.

# ۲٤٠١ ـ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلْفِ فِيهِ

٢٤٠٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا (١)، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا، إِلَى أَجَلٍ.

٢٤٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٩ في البيوع؛ والحنثاني،٢٤٧ في البيوع؛ والشيباني،٧٨٧ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[۲٤٠٠] البيوع: ٥٨

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٠ في البيوع، عن مالك به.

[۲٤٠٢] البيوع: ٥٩

(١) في نسخة عند الأصل «عُصْيفيرًا».

[معاني الكلمات] «.. بعشرين بعيرا» أي: صغارًا، ونلك لإختلاف المنافع، الزرقاني ٣٨٢:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٢ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٤٨ في البيوع؛ والشائع، ٨٠٠ كلهم عن مالك به.

[٢٤٠٣] البيوع: ٦٠

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ب في البيوع؛ والمدثاني، ٢٤٨ب في البيوع؛ والشيباني، ٨٠١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup> معاني الكلمات] «.. وإما أن ترفع من سوقنا» أي: لئلا تضر بأهل السوق، الزرقاني ٣٨١:٣ «.. إما أن تزيد في السعر» أي: تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ «.. وهو يبيع زبيباً له بالسوق» أي: بأرخص ممايبيع الناس.

٢٤٠٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَالَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدِ [ف: ٢٤٠] إِلَى أَجَلِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

٢٤٠٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَذِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَدًا بِيَدٍ.

وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَذِيادَةِ دَرَاهِمَ. يَدًا بِيَدٍ.

وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَذِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ<sup>(١)</sup>.

قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَذِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذٰلِكَ أَيْضًا (٢).

٢٤٠٦ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَقْ

<sup>[</sup>٢٤٠٤] البيوع: ٦٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٤ في البيوع؛ والحدثاني،٢٤٨ج في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٤٠] البيوع: ١٦١

<sup>(</sup>١) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فلا خير في ذلك أيضاء أي: لا يجوز،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى، ٢٦٠٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٠٦] البيوع: ٦١ب

بِالْأَبْعِرَةِ(١) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَالْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ(٢) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

٢٤٠٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ نُلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (٣). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هٰذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (٤)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: ١٥٥ - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَنْتَ ثَمَنَهُ.

٢٤٠٨ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ

<sup>(</sup>١) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «النجيب»: الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني ٣٨٢:٣؛ «الحمولة»: الجماعة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٠٧] البيوع: ٦٦ت

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «إلى أجل».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ولا رحلة اأي: حمل.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٠٨] البيوع: ٦٦ث

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فوصفه وحلاه» أي: وصفه. فالعطف مسار، الزرقاني ٣٨٣:٣ معناهما واحد.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٨ في البيوع، عن مالك به.

مُسَمِّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلَّاهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِع، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلُ ذٰلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.

# ٢٤٠٩ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

٥٦٦/٢٤١٠ - مَالِكُ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (٢). وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

٢٤١١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.

وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ(٣).

<sup>[</sup>٢٤١٠] البيوع: ٦٢

<sup>(</sup>١) ق ممالك عن نافع».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «انتهى الحديث».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دحبل الحبلة،: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور»: البعير، الزرقاني ٣٨٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٠٩ في البيوع؛ والحدثاني،٢٤٩ في البيوع؛ والشيباني،٧٧٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري،٢١٤٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٤٦٢٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٤٩٤٧ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ وابو يعلى الموصلي،٥٨٢١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤۱۱] البيوع: ٦٣

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منها \_

٢٤١٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لاَ قَرِيبًا، وَلاَ بَعِيدًا.

قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ. فَلِذٰلِكَ كُرِهَ ذٰلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُونًا، مَوْصُوفًا.

# ٢٤١٣ \_ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

٥٦٧/٢٤١٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنْ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (١).

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٤٩ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٤٩ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[٢٤١٢] البيوع: ٦٦٣

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٦١ في البيوع؛ وابو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع؛ وابو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

[٢٤١٤] البيوع: ٦٤

(١) بهامش الأصل «لا يثبت مسندًا بوجه».

[معاني الكلمات] «نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني ٣٨٦:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦١٣ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٠ في البيوع؛ والصدثاني،٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني،٧٨٣ في البيوع؛

ملقوحة. فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ. ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ، فانظره».

٢٤١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ [ن: ٢٤٥] الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ<sup>(١)</sup>، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.

٢٤١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَٰلِكَ.

قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.

قَالَ أَبُو الزُّنَادِ: وَكَانَ ذٰلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ

[٢٤١٥] البيوع: ٥٦

[٢٤١٦] البيرع: ٦٦

[معاني الكلمات] وشارفا، إي: المسنة من النوق، الزرقاني ٣٨٦:٢.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٨١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «الحيوان» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وعنده في «ح: اللحم» بدل الحيوان. وبهامشه «روى يحيى: الحيوان، والصواب: اللحم، قاله أبو عمر». [معاني الكلمات] «ميسر أهل الجاهلية» أي: قمار، الزرقاني ٣٨٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦١٤ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٥ في البيوع؛ والمدثاني، ١٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَٰلِكَ.

# ٢٤١٧ \_ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

٢٤١٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنَا بِوَزْنِ، يَدًا بِيَدٍ. وَلاَ بَاْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ.

٢٤١٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَاْسَ بِلَحْمِ الْحِيثَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْإِبِلِ، وَالْإِبِلِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغِنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ، ذٰلِكَ، الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

٢٤٢٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفًا (١) لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ. فَلاَ أَرَى بَاْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذٰلِكَ بِبَعْضٍ. مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدِ.

وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.

<sup>[</sup>۲٤۱۸] البيرع: ٦٧

<sup>[</sup>معانى الكلمات] ومن الوحوشة: كالظباء والمها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤١٩] البيوع: ٦٦٧

<sup>[</sup>معانى الكلمات] وفلا خير فيه: لربا النسأ فيه، الزرقاني ٣٨٧:٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤۲۰] البيرع: ۲۲ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «مخالفة»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢١ في البيوع، عن مالك به.

#### ٢٤٢١ ـ مَا جَاءَ فِي ثُمَنِ الْكُلْبِ [ق: ١٥٦ ـ [

٥٦٨/٢٤٢٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (١) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (١) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.

وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشُوتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.

قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.

لِنَهْي رَسُولِ اللّهِ ﷺ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

## ٢٤٢٣ ـ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضِ

٥٦٩/٢٤٢٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.

<sup>[</sup>۲٤۲۲] البيوع: ٦٨

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «وعن» علامة عد وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو». [معاني الكلمات] «الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني ٣٨٨٠٣؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٢ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥١ في البيوع؛ والشافعي،٢٥١؛ والشافعي،١٠٧٧؛ والبخاري،٢٢٣٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٢٨٢ في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم،المساقاة: ٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسى،٥٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۶] البيوع: ٦٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٤ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٢٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هٰذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.

فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا.

٢٤٢٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكِتَّانِ، أَوِ الْقَسِّيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ، أَوِ النَّيقَةِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَسِيِّ، أَوِ النَّيقَةِ، أَوِ النَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ. الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَدُا بِيَدِ (٢) مِنْ [ن: ٢٤٦] صِنْفِ (٣) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذٰلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.

<sup>[</sup>٥٢٤٢] البيوع: ٦٦٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٢٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲٦] البيوع: ٦٩ب

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «أبو عبيد، قال عاصم: سالنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القسى بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس، وقد رأيتها». وبهامش ق «الواو خطأ لم يقع لغير يحيى»، ويبدو أن محل هذا التعليق هو الحديث تحت عنوان «ما جاء في ثمن الكلب».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: أو إلى أجل وإن كان من صنف وأحد فدخل،

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القسي»: ثياب فيها خطوط حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر؛ «المروي»: نسبة إلى مرو، بلدة بغارس؛ «الشقائق»: الأزر الضيقة الرديئة، الزرقاني ٢:٠٩٠؛ «الهروي»: نسبة إلى هراة بخراسان؛ «الشطوى»: نسبة إليشطا قرية بمصر؛ «الملاحف»: الملاءات التي يلتحف بها؛ «الاتريبى»: ثياب تصنع بإتريب بمصر؛ «الزيقة»: نسبة إلى:زيق: قرية بنيسابور، الزرقاني ٣٨٩٠٠.

٢٤٢٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ. فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ، فَإِذَا (١) أَشْبَهَ بَعْضُ [ش: ١٧٠] لٰلِكَ بَعْضًا. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ. فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَلٰلِكَ أَنْ يَأْخُذَ التَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالتَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، بِالتَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، بِالتَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، فِللَّ أَنْ يَأْخُذَ التَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالتَّوْبِ مِنَ الْمَرُويِّ، فِللَّ اللَّوْبِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (٢)، بِالتَّوْبِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (٢)، بِالتَّوْبِ مِنَ السَّطُويِّ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا الشَّطُويِّ. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا الثَّنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

٢٤٢٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.

### ٢٤٢٩ ـ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوض

٢٤٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهَا.

<sup>[</sup>٢٤٢٧] البيوع: ٦٩ ت

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «فإذا» علامة ح. وفي نسخة عند الأصل «فإن».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «القُرْقُبِي» و «القُرقِبي»، والصواب: الفرقبي كما في ق. [معاني الكلمات] «القوهي»: ثياب بيض؛ «القرقبي» ثياب بيض من كتان، الزرقاني ٣٩٠:٣

<sup>[</sup>٢٤٢٨] البيوع: ٦٩ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٧٣ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري،٢٦٢٧ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٣٠] البيوع: ٧٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سبائب» أي: شقق رقيقة، الزرقاني ٣٩٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٨ في البيوع؛ والحنثاني،١٥١ في البيوع، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذٰلِكَ.

٢٤٣١ ـ قَالَ مَالِكُ: وَذٰلِكَ فِيمَا نُرَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذٰلِكَ بَأْسٌ.

٢٤٣٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلِ. فَحَلَّ الْأَجَلُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ مِنَ النَّذِي اللَّذِي اللَّهَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. السُّتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ التَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذَٰلِكَ أَنّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُو الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، وَذَٰلِكَ أَنّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُو الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السَّلْعَةُ، [ق: ١٥٦ ـ ب] وَلَمْ يَقْبِضُهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمًا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدً إِلَيْهِ مَا المُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمًا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدًّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

٢٤٣٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضًا لَا عَلَى مَالُكُ: عَرْضٍ (١) إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (٢) فَإِنَّهُ لاَ

<sup>[</sup>٢٤٢١] البيوع: ١٧٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٩ في البيوع؛ والشافعي،١١١٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٣٢] البيوع: ٧٠ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٦٣٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٣٣] البيوع: ٧٠ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أو عروض».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: قوله ثم حل الأجل يُستغنى عنه».

بَاْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الْأَجَلُ. وَ(') بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجَّلُهُ('')، وَلاَ يُوَخِّرُهُ. بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَٰكِ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي ذَٰلِكَ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ ('') الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ ('') الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِذَا أَخْرَ ذَٰلِكَ قَبْحَ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذَٰلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَ ذَٰلِكَ قَبْحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ، وَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا فَلَى رَجُلٍ آخَرَ (').

٢٤٣٤ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السَّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: ٢٤٧] أَنْ يَبِيعَهَا (٦) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤخِّرُهُ.

٢٤٣٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنِ خِلَافُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أو» بدل الواو.

<sup>(</sup>٢) ق «بعد ما يحل الأجل».

<sup>(</sup>٣) ش «يتعجله».

<sup>(</sup>٤) ق «صاحبها».

<sup>(</sup>٥) ش «بدين آخر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٣٤] البيوع: ٧٠ث

<sup>(</sup>٦) ق وبيعها، بدل أن يبيعها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٣٢ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٣٦ ـ قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَنْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: ١٧١] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هٰذِهِ: إِنَّهُ لَا بَاْسَ بِذٰلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (١).

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ نُلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ نُلِكَ قَبْلَ مَحِلً الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ نُلِكَ قَبْلَ مَحِلً الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ آَيُّضًا. إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.

## ٢٤٣٧ ـ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا<sup>(٢)</sup> مِمَّا يُوزَنُ

٢٤٣٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ. مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْوَصَاصِ، وَالْأَنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْأَنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ، وَالتَّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ. مِمَّا يُوزَنُ. فَلَا

<sup>[</sup>٢٤٣٦] البيوع: ٧٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «طع: يفترقا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٣٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup> ٢٤٣٧]

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «أشبهه».

<sup>[</sup>٢٤٣٨] البيوع: ٧١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «هو النحاس الأحمر خاصة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الآنك»: الرصاص الخالص؛ «صفر»: النحاس الجيد، الزرقاني ٣٩٣:٣٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٤ في البيوع، عن مالك به.

بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، وَرِطْلُ صُفْرٍ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ.

٢٤٣٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ مِنْ ذُلِكَ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

فَإِنْ كَانَ الصَّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصَّنْفَ الْأَخَرَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الاِسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْأَنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

٢٤٤٠ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَقِيضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ كَيْلاً، أَوْ وَزْنًا. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ، جِزَافًا. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِنَ الشَّتَرَيْتَهُ، جِزَافًا. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ اللَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ [ق: ١٥٧ - آ] بِنَقْدٍ، أَوْ إِلَى آجَلٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا. حَتَّى تَزِنَهُ، اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا. حَتَّى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْكَ إِلَى هَذِهِ الْاَشْيَاءِ كُلُهَا. وَهُوَ (١) الَّذِي وَتَسْتَوْفِيَهُ. وَهُذَا آحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلُهَا. وَهُوَ (١) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْلُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

<sup>[</sup>٢٤٣٩] البيوع: ١٧١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٥ في البيوع، عن مالك به. [٢٤٤٠] البيوع: ٧١ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دوهذاء بدل وهو.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٦ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٤١ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَلاَ يُشْبِهُ ذٰلِكَ. أَنَّهُ لاَ وَلاَ يُشْرِبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ. أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ. فَبَانَ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (١) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ مَنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.

٢٤٤٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ [ن: ٢٤٨] الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (٢) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ كَانَتِ [ن: ٢٤٨] الْحَصْبَاءَ، وَلِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا.

## ٢٤٤٣ ـ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

٥٧٠/٢٤٤٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

<sup>[</sup>٢٤٤١] البيوع: ٧١ت

<sup>(</sup>١) ش وق «من صنف واحد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الكتم»: نبت فيه حمرة يخلط ويختضب به للسواد، الزرقاني ٢٩٤:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٧ في البيرع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٤٢] البيوع: ٧١ث

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشددًا، وبهامشه «أو القصَّةُ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القصة»: الجص بلغة الحجاز، الزرقاني ٣٩٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٢٨ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٤٤] البيوع: ٧٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهرى، ٢٦٤ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٤٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلِ: ابْتَعْ لِي هٰذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.

٢٤٤٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَنْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [ش: ١٧٢].

٢٤٤٧ ـ قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلِ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةٌ مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذٰلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ<sup>(٣)</sup> الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.

٢٤٤٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْدًا.

<sup>[</sup>٥٤٤٠] البيوع: ٧٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٥ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٤٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٤٦] البيوع: ٧٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٤٧] البيوع: ١٧٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «اشترى».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «دينارًا».

<sup>(</sup>٣) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٤٨] البيوع: ٧٤

أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ التَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِى.

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وَهٰذَا(١) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

٢٤٤٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ قَالَ لِرَجُلِ؛ أَشْتَرِي مِنْكَ هٰذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا(٢). أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ، أَوِ الْجِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ (٢) بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ (٤) إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيًّا(٥). فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَاْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ صَيْحَانِيًّا(٥). فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَاْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعِجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعِجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَاخُذُ عَشَرَةَ الْمَعْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَاخُذُ عَشَرَةً الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَاخُذُ عَشَرَةً الْمُحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَاخُذُ عَشَرَةً الْمَحْمُولَةِ. وَهُو أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِي عَنْهُ مِنْ الشَّامِيَّةِ. فَهٰذَا مَكُرُوهٌ لاَ يَجِلُّ. وَهُو أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِي عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ إِنَ الْا اللَّعْامِ. اثْنَانِ إِنَ الْا اللَّعَامِ. اثْنَانِ إِنَ الْا اللَّعَامِ. اثْنَانِ إِنَ الْاللَّعَامِ. اثْنَانِ إِنَ الْاللَّمُ اللَّا عَلَى الْمُولِةِ الْمَحْمُولَةِ اللَّالَةُ الْمُدُولُةِ الْمُعْمَامِ. اثْنَانِ إِنَا ١٠٥ ـ بِا بِوَاحِدٍ.

<sup>(</sup>۱) ق دوهذا ن من».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٤٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٤٩] البيوع: ٧٤

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «اصوع» في كل المواضع في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) ش واصوع».

<sup>(</sup>٤) ق «قد وجبت لي»، وبالهامش «له».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل دصيحانية ه.

<sup>(</sup>٦) ق «أو تجب عليه» وقد ضبب على «عليه»، وبالهامش له.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٤ في البيوع، عن مالك به.

## ٢٤٥٠ ـ بَيْعُ الْغَرَرِ

٥٧١/٢٤٥١ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَاذِمِ بْنِ بِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ.

٢٤٥٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمِنَ الْغَرَدِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتُ دَابَّتُهُ (١)، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَتَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَٰلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ بِينَارًا. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاع بِعِشْرِينَ بِينَارًا ثَلَاثُونَ دِينَارًا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاع بِعِشْرِينَ بِينَارًا

قَالَ مَالِكٌ: وَفِي نَٰلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِنَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَانَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهٰذَا أَعْظُمُ الْمُخَاطَرَةِ.

٢٤٥٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرَى (٢) أَيَخْرُجُ، أَمْ لَا

[ \* 6 3 7 ]

[معاني الكلمات] «الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني ٣٩٦:٣.

[٥١١] البيوع: ٥٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[٢٤٥٢] البيوع: ٥٧١

(١) في نسخة عند الأصل «راحلته».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٥ في البيوع، عن مالك به.

[٢٤٥٣] البيوع: ٧٥ب

(٢) في نسخة عند الأصل «لأنه»، يعني لأنه لا يدري.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٦ في البيوع، عن مالك به.

يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ آيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا. أَمْ تَامَّا، أَمْ نَاقِصًا. أَمْ نَكَرًا، أَمْ [ف: ٢٤٩] أُنْثَى. وَذٰلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.

٢٤٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَنٰلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ نَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلٰكِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ نَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهٰذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.

٢٤٥٥ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلَا الْجُلْجُلَانِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلانِ، وَلَا الْزُبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يِدُهْنِ الْجُلْجُلانِ، وَلَا الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ، لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتِهِ اللَّهُ الْأَبْدِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ (١) بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لَا يَدْرِي (٢) يَشْتِهُ أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهٰذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ

قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَٰلِكَ أَيْضًا، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذَٰلِكَ غَرَدٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلَا بَاْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ، وَنُشَّ (٣)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ. الْمُطَيَّبِ، وَنُشَّ (٣)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.

<sup>[</sup>٤٥٤٢] البيوع: ٧٥ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٧] البيوع: ٥٧٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أشبهه».

<sup>(</sup>٢) ق «يُدْرَى».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «وقع عند أبي عمر: ونُشِّ، بضم النون».

وبهامشه أيضًا ونُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالسليخة» هي: دهن ثمر البان، الزرقاني ٣٩٩٠: «نش» أي: خلط، الزرقاني ٣٩٩٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٨ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٥٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ نُلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ نُلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: ١٧٣] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ نُلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: ١٧٣] بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا. فَهٰذَا لَا يَصْلُحُ (١). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هٰذَا أُجْرُهُ بِقَدرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذٰلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ لَصَلْحُ (١). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هٰذَا أُجْرُهُ بِقَدرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذٰلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةِ مِنْ نُقُصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذٰلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.

٧٤٥٧ ـ قَالَ مَالِكُ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا ثُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهٰذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى نٰلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.

وَ<sup>(٢)</sup> ذٰلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٢٤٥٨ ـ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

٥٧٢/٢٤٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ،

<sup>[</sup>٢٥٦] البيوع: ٥٧ج

<sup>(</sup>١) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٤٩ في البيوع، عن ملك به.

<sup>[</sup>٧٥٧] البيوع: ٥٧٥

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «قال مالك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٠ في البيوع، عن مالك به. [٢٤٥٩] البيوع: ٧٦

عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ق: ١٥٩ ـ ١] نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

٢٤٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ التَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَنْشُرُهُ،

وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْأَخَرُ<sup>(١)</sup> ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَاأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هٰذَا بِهٰذَا. فَهٰذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

٢٤٦١ ـ قَالَ مَالِكُ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَقْ يُنْظَرَ (٢) إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذٰلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.

٢٤٦٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جَرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه الشافعي،١٠٧٦؛ وابن حنبل،٨٩٢٢ في م٢ ص٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري،٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٩٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲٦] البيوع: ۲۷۱

<sup>(</sup>١) ق «وينبذ الآخر إليه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ينبذ، أي: يطرح؛ «.. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني ٢:٠٠٤؛ «ينشره» أي: يفرده.

<sup>[</sup>۲۲٦۱] البيوع: ۲۷ب

<sup>(</sup>Y) ق وش «وينظر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «في جرابه» أي: وعائه؛ «الساج»: الطيلسان الأخضر والأسود. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٦٢] البيوع: ٧٦

وَمَعْرِفَةُ ذٰلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ<sup>(۱)</sup>. وَالتَّجَارَةِ<sup>(۲)</sup> بَيْنَهُمْ. الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَاْسًا لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى [ن: ٢٥٠] الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلاَمَسَةَ.

#### ٢٤٦٣ \_ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

٢٤٦٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا (٢) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (٤) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (٥) فِيهِ آجُرَ (٢) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ آجُرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (٧). وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَبْرَ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. كَرَاءُ الْبَرِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (٨) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذَٰلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل «الجائزة، يعني من بيوع الناس الجائزة.

 <sup>(</sup>٢) كتب في الأصل على «التجارة»، «عبيد الله». وفي نسخة عنده «الجارية» بدل التجارة.
 وفي ق «في التجارة بينهم الجائزة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفي صدور الناسء أي: متقدميهم، الزرقاني ٢:١٠٤؛ والبرنامجه: معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٢٤٢] البيوع: ٧٧

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه». وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائم».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و «يَحْسُبُ».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.

<sup>(</sup>V) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها.

<sup>(</sup>٨) ق «البائع فيه».

٢٤٦٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصَّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ لَٰكِ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَرِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَرِّ. فَإِنْ بَاعَ لَٰئِنَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (١) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَنُ، فَإِنْ الْبَرُ، فَإِنْ الْبَرْ، فَالْبَيْعُ فَإِنْ الْبَرْ، فَالْبَيْعُ فَإِنْ الْبَرْ، فَالْبَيْعُ مَا لَكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَرُ، فَالْبَيْعُ مَا الْبَرْ، فَالْبَيْعُ مَا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.

٢٤٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (٢). وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدَا (٢)، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ الْمُنْتَاعُ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِهُ الْمُبْتَاعُ بِالشَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِهُ الْبَائِعُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ شَاءَ الْمُتَاعُ مَا لَلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٤) بِهِ الْبَائِعُ. وَإِنْ فَاتَ الْمُتَاعُ مَا لَلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٤) بِهِ الْبَائِعُ. وَإِنْ فَاتَ الْمُتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٤) بِهِ الْبَائِعُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ مَا رَبَّحُهُ الْمُبْتَاعُ وَالْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (٤) بِهِ الْبَائِعُ الْمُبْتَاعُ وَاللّهُ الْمُثَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «حملانه» أي: حمله، الزرقاني ٢:٣٠٤؛ «البز»: الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الرسطاء بين البائع والمشتري.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٥٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٤٦] البيوع: ١٧٧

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «له» يعني: لا يحسب له. وفي ق وش «لا يحسب له فيه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٥٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٦٦] البيوع: ٧٧ب

<sup>(</sup>٢) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق».

<sup>(</sup>٣) ق «بلدا آخر».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء». لا أدري وجه التعليق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٥٨ في البيوع، عن مالك به.

٢٤٦٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارًا. لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ<sup>(١)</sup> عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup> بِتِسْعِينَ دِينَارًا. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ مَنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ فَلَا يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبُّ ضَلِيمَةُ اللّهَ مَنْ ذٰلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبُّ ضَلِابَهُ مَلْ يَكُونَ الَّذِي [ق: ١٥٩ - ب] بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مَنْ الثَّمَنِ أَقَلٌ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَذِلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا.

٢٤٦٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيًّ بِمِائَةٍ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ<sup>(٣)</sup> أَنَّهَا قَامَتْ<sup>(٤)</sup> بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السَّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى البَائِعَ قِيمَةَ السَّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابٍ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغًا مَا بَلَغَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ أَقَلً مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السَّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ لَكُونَ ذٰلِكَ أَقَلً مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السَّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السَّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السَّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السَّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِي بِذٰلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ

<sup>[</sup>٢٤٦٧] البيوع: ٧٧ت

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «بعشرة احدعشر، كذا في اصل ابي عيسى»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضًا، في وجاد لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضًا، في «ذر: لعشرة احد» يعني لعشرة احد عشر، وفي ش «لعشرة احد عشرة».

<sup>(</sup>٢) ق وفقال: إنها قامت عليّ،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٥٩ في البيوع، عن مالك به. [٢٤٦٨] البيوع: ٧٧ث

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل في توزري: «فقال له»، يعني ثم جاء بعد ذلك فقال له.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دهن عليه، يعني أنها قامت عليه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٠ في البيوع، عن مالك به.

رَبُّ السَّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هٰذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ التَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ [ف: ٢٥١].

# ٢٤٦٩ ـ الْبَيْعُ (١) عَلَى الْبَرْنَامِجِ

٢٤٧٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السَّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي السَّتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحًا، وَاسْتَغْلُوهُ (٢)

قَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجِ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.

٢٤٧١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ<sup>(٣)</sup> لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَذَّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقُرأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا

<sup>[4534]</sup> 

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي، يعني في البيع.

<sup>[</sup>۲٤٧٠] البيوع: ۷۸

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دنظر إليه، رآه قبيحًا واستغلاه،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷۱] البيوع: ۱۷۸

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف.
 وكتب عليها «معًا». وفي ق «يقدم إليه»، وفي نسخة عندها «له» وفي ش «رجل يقدم له».

مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَرِِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هٰذِهِ الصَّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى هٰذِهِ الصَّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأُعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (١)، وَيَنْدَمُونَ

قَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأُمَّرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (٢) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (٣) مُخَالِفًا لَهُ.

## ٢٤٧٢ ـ بَيْعُ ( ُ ) الْخِيَارِ

٥٧٣/٢٤٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

[معاني الكلمات] «ريطة»: كل ملاءة ليست قطعتين؛ «سابرية»: نوع رقيق من الثياب نسبة إلى نيسابور، الزرقاني ٢٠٠٤.

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٢٦٦٢ في البيوع؛ وابو مصعب الزهري،٢٦٦٣ في البيوع، كلهم عن مالك به.

[7437]

(٤) بهامش الأصل في «ذر: ما جاء، في.

[معاني الكلمات] «بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني ٣٠٠٠.

[۲٤٧٣] البيوع: ۷۹

[معاني الكلمات] «حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني ٢٠٦٠٪.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٦٤ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٢ في البيوع؛ والشافعي،٢٥٢ في البيوع؛ والشيباني،٧٨٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي،١٥٤، والشافعي،٧٨٠؛ وابن حنبل،٣٩٣ في م١ ص٥٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٢١١١ في البيوع عن \_

<sup>(</sup>١) سقطت من الترنسيّة عبارة: «فيستغلونها».

<sup>(</sup>٢) ش «لم يزل عليه الناس عندنا».

<sup>(</sup>٣) ق «ولا يكون»، وبالهامش في خ «ولم».

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ».

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهٰذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

٥٧٤/٢٤٧٤ - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ:

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَقُ يَتَرَادًانِ».

٢٤٧٥ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُواجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَنًا، فَإِنْ رَضِي، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَنًا، فَإِنْ رَضِي، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ [ش: ١٧٥] فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذٰلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَرِهَ إِنْ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ قَبْلُ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذٰلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ إِنْ أَحَبُّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.

٢٤٧٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ

طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البيوع: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٥٤٤٤ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٤٥٤٥ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٤٩١٦ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،٥٨٢٢ عن طريق سويد؛ والقابسي،٢٤١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٤٢] البيرع: ٨٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. ايما بيعين تبايعا.. أي: ثم تخالفا، الزرقاني ٤٠٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٦٦٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٤٧٥] البيوع: ١٨٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٦٦ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٧٦] البيوع: ۸۰ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٦٧ في البيوع، عن مالك به.

الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.

وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ [ق: ١٦٠ - آ] لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ.

فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.

### ٢٤٧٧ ـ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

٢٤٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ [ن: ٢٥١] بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هٰذَا، وَلاَ تُؤْكِلَهُ.

٢٤٧٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةً (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

<sup>[</sup>۲٤٧٨] البيوع: ۸۱

 <sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هو أبو العباس عبد الله بن محمد»، وفي التونسيّة: «بن صالح» بدل:
 «أبي صالح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. من أهل دار نخلة، هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني ٢٠٩٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٦٨ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٢ في البيوع؛ والشيباني،٧٦٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٧٩] البيوع: ۸۲

<sup>(</sup>٢) ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه».

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الأَخَرُ. فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ (١).

٢٤٨٠ ـ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟

فَإِنْ قَضَى (٢)، أَخَذَ. وَإِلاًّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

٢٤٨١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمُّرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٦٩ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٥٣ في البيوع، كلهم عن مالك به.

[۲٤٨٠] البيوع: ۸۳

(٢) ش «فإذا قضى».

[معاني الكلمات] «.. اتقضي ام تربي، اي: تزيد حتى اصبر عليك، الزرقاني ٢٠٩:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

[٢٤٨١] البيرع: ١٨٣

[معاني الكلمات] «مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دقال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز، وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.

وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حرامًا فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضًا إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب، (كذا).

يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهٰذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لاَ شَكَّ فِيهِ.

٢٤٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارِ، إِلَى أَجَلِ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةٌ يَكُونُ ثَمَنُهَا مِاثَةَ دِينَارِ نَقْدًا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلِ،

قَالَ مَالِكٌ: هٰذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَٰلِكَ. لِإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ. وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (١) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهٰذَا مَكْرُوهٌ. لاَ يَصْلُحُ. وَهُو آيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ فِي بَيْعِ آهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتُ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِي، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي. فَإِنْ قَضَى، أَخْدُوا (٢). وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.

### ٢٤٨٣ ـ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

٢٤٨٤/٥٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ

<sup>[</sup>۲٤٨٢] البيوع: ٨٣ب

<sup>(</sup>۱) ق وش «ويزداد».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ق «أخذ». وبهامش ق «أخذوا»،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٧٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٤٢] البيوع: ٨٤

رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتَّبِعْ (١)».

٢٤٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالنَّيْنِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّا [ش: ١٧٦] مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.

٢٤٨٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (٢) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فَلْيَتْبُعْ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أتبع» أي: أحيل؛ «الغني»: القادر على أداء ما عليه؛ «مليء» غني، الزرقاني ٤١١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ في البيوع؛ وابن حنبل، ٢٢٨٧ في محمولات وابن حنبل، ٢٢٨٧ في محمولات عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٢٨٧ في الحوالات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٩١١ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٣٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٢٠٥٥ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٠١ في م١١ عن طريق عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢٥٨٢ عن طريق سويد بن سعيد؛ وأبي يعلى والقابسي، ٢٥٤٤ عن طريق سويد بن سعيد؛

<sup>[</sup>٥٨٤٢] البيوع: ٥٨

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٥ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٨٦] البيوع: ١٨٥

<sup>(</sup>٢) ق «في الذي».

نِفَاقَهُ (١). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَٰلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذَٰلِكَ [ق: ١٦٠ ـ ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.

٢٤٨٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ن: ٢٥٣] الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ<sup>(٢)</sup> اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ<sup>(٣)</sup>، وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ،

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْأَخَرُ لِنَفْسِهِ.

وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلِ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (٤) أَنْ يُدَارَ ذَٰلِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

٢٤٨٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٤٨٧] البيوع: ٨٥ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: كان، يعني أنه كان قد اكتاله.

<sup>(</sup>٣) ش «بنفسه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «ويتخوف».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «.. فهو مكروه، أي: ممنوع، الزرقاني ١٣:٣ ٤٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٧٧ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٨٨] البيوع: ٥٥ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٧٨ في البيوع، عن مالك به.

حَاضِرٍ، إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيَّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذٰلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذٰلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لاَ يَتِمُّ

قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَٰلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ، أَنْ مَيَّتٍ. أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً

قَالَ: وَفِي ذٰلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونِ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَصْلُحُ.

٢٤٨٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (١) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هٰذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هٰذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (٢) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، إِلَى آجَلِ، فَلِ هٰذَا كُرِهَ هٰذَا (٢). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.

٢٤٩٠ ـ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ (١)

٢٤٩١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَرِّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا

<sup>[</sup>٢٤٨٩] البيوع: ٨٥ث

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل ديسالف، و ديسالف، وفي ق د، ان يُسَلَّق،

<sup>(</sup>٢) ش «بيع».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل علامة دطه على دهذاه، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده دنك». [معاني الكلمات] دالدخلة، أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ دالدلسة، أي: التدليس، الزرقاني ٤١٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[789.]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل ووالإقالة،، ووعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>٢٤٩١] البيوع: ٨٦

بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذَٰلِكَ، الرَّقْمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ أَلِكَ، الرَّقْمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (١) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزَّ النَّذِي الْبَرِّ الْمُتُرِيَ (٢) مِنْهُ. وَذٰلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.

٢٤٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذٰلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِي النَّقْدِ<sup>(٢)</sup>. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ يَبْعُا، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكِ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.

٢٤٩٣ ـ قَالَ مَالِكُ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزَّا، أَوْ رَقِيقًا. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَاْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الشَّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكُ يَاْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ النَّمَىٰ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ النِّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «حتى».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل داشتريء.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «البز المصنف» أي: المجموع من أصناف.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٩٢] البيوع: ٦٨٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: بالنقده. وكتب في الأصل على دفي النقده معًا. يعني كلتي الروايتين صحيحتان.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فيه، أي: بت شراءه، الزرقاني ٢:٥١٥؛ «وضيعة، أي: نقص. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨١ في البيرع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٩٣] البيوع: ٨٦

عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذٰلِكَ، يَتَفَاوَتَ ذٰلِكَ، وَفَاتَ ذٰلِكَ، أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: ١٧٧] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذٰلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (١) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْأَخْرِ بَاطِلٌ. [ق: ١٦١ ـ آ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.

٢٤٩٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ<sup>(٢)</sup> [ف: ٢٥٤] هٰذِهِ السَّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (٣) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السَّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (٤) أَخَذَ ذٰلِكَ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السَّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (٤) أَخَذَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهٰذَا مِنَ السَّلُفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.

٢٤٩٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتُ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلاً: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ لَهٰذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا. كَانَ ذٰلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَالْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ: أَنَّ لَهٰذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ اللَّلْحَرَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «البايع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤٩٤] البيرع: ٨٦ت

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «اشترى». بإثبات حرف العلة.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الرجهين، «يُسْلِفُهُ» و «يُسَلِّفُهُ».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على دماتت، علامة دطه، وبهامشه في دع: فاتته، دمعًاه. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى، ٢٦٨٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٤٩] البيوع: ٨٦ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٤ في البيوع، عن مالك به.

# ٢٤٩٦ ـ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيم (١)

٥٧٦/٢٤٩٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا. بَاعَ مَتَاعًا. فَأَقْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسُوةُ الْغُرَمَاءِ».

٥٧٧/٢٤٩٨ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمْرِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَنْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

[ 1837]

[۲٤٩٧] البيوع: ۸۷

[معاني الكلمات] «ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني ٤١٧:٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٨٦ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٤ب في البيوع؛ والشيباني،٧٥٤ في البيوع عن طريق والشيباني،٧٨٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

[۲۶۹۸] البيوع: ۸۸

[معاني الكلمات] دفادرك الرجل، أي: وجد الرجل الذي باعه واقرضه، الزرقاني ١٩٠٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٨٧ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٤ج في البيوع؛ والشافعي،١٥٤٨ وأبو داود،٢٥١٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٢٦٠٥ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٥٥ م كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش ش «في تفليس لابن بكير».

٢٤٩٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَرِي قَدْ فَإِنْ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ<sup>(١)</sup> مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ<sup>(١)</sup> مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذْلِكَ لَهُ.

٢٥٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَمِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعًا، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْاَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذٰلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذٰلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ مِمَّا الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْمُسْتَدِي الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ الْفُعْمَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْعُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْعُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْعُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.

٢٥٠١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذُلِكَ كُلِّهِ ٱلْفَ دِرْهَمِ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ ٱلْفَ وَرْهَمِ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ ٱلْفَ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَم، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ ٱلْفَ دِرْهَمِ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ ٱلْفَ دِرْهَمِ، فَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ النُّلُتُانِ.

<sup>[</sup>٢٤٩٩] البيوع: ٨٨١

<sup>(</sup>۱) ش دان یاخذهاه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٨٨ في البيوع، عن مالك به. [٢٥٠٠] البيوع: ٨٨ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٩ في البيوع، عن مالك به.

٢٥٠٢ ـ قَالَ [مالك]: (١) وَكَذٰلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هٰذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لاَ وَفَاءَ لَهُ. وَهٰذَا الْعَمَلُ فِيهِ (٢).

٢٥٠٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثُ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: ١٦٨] السَّلْعَة نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ف: ٢٥٠] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، يَرْغَبُ [ف: ٢٥٠] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُخيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: ١٦١ - ب]، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ (٢) لَهُ فِي شَيْء

وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذٰلِكَ لَهُ.

٢٥٠٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ

<sup>[</sup>۲۰۰۲] البيوع: ۸۸ث

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق.

<sup>(</sup>Y) ق دفهذا العمل فيه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۳] البيوع: ۸۸ج

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «ولا بيعة، هو افصح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ويحاص، أي: ياخذ حصته. محقق؛ و.. ولا تباعة، أي: لا رجوع، الزرقاني ٤٢١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰٤] البيوع: ۸۸ح

الْغُرَمَاءُ فِي ذٰلِكَ، فَيُعْطُوهُ(١) حَقَّهُ كَامِلًا. وَيُمْسِكُونَ ذٰلِكَ.

#### ٢٥٠٥ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

٥٧٨/٢٥٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، بَكْرًا. وَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، بَكْرًا. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.

فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

٢٥٠٧ ــ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ، هٰذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَقْتُكَ.

<sup>(</sup>۱) في ش، ط «فيعطونه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٩٢ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] البيوع: ۸۹

<sup>[</sup>معاني الكلمات] واحسنهم قضاء، أي: للدين، الزرقاني ٤٢٢:٣؛ ورباعيًا، أي: دخل في السنة السابعة، الزرقاني ٣٢١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٩٣ في البيوع؛ والحدثاني،٢٠٥ في البيوع؛ والشيباني،٢٠٥ في البيوع؛ والشيباني،٢٠٥ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،٢٠٥؛ والشافعي،٥٧٢ في ٨٢ ص ٢٠٩ عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم،المساقاة: ١١٨ عن طريق أبي الطاهر عن أبن وهب؛ والنسائي،٢١٧ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن؛ وأبو داود،٢٤٦٦ في البيوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي،١٣١٨ في البيوع عن طريق عبد بن حميد عن روح بن عبادة؛ وشرح معاني الآثار،٥٧٢ عن طريق يونس عن أبن وهب؛ والقابسي،١٧٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۷] البيوع: ۹۰

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِى بِذٰلِكَ طَيِّبَةٌ(١).

٢٥٠٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَاْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (٢) شَيْتًا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذٰلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ (٣) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (٤). فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (٤). فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذٰلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ

قَالَ: وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ لٰكِ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، للهَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ. كَانَ ذٰلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَاْسَ بهِ.

#### ٢٥٠٩ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

٢٥١٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلِ أَسْلَفَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «ابن وضاح: بعض أهل المدينة يقول في خير منها أي أكثر منها، في المدينة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٩٤ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٥٥ في البيوع؛ والشياني،٨٢٦ في البيوع؛ والشيباني،٨٢٦ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۸] البيوع: ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الاصل دمنهما، يعني على شرط منهما. وفي ش دعلى شرط منهما،.

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على دعادة، علامة دطع،، ويهامشه دعدة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٦٩٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۰] البيوع: ۹۱

رَجُلاً طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذَٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ<sup>(١)</sup>؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ.

٢٥١١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: فَذٰلِكَ (٢) الرّبَا

قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (٢) يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: (1) سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللّهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللّهِ.

وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ.

وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ [ن: ٢٥٦] خَبِيثًا بِطَيِّب، فَذٰلِكَ الرِّبَا [ق: ١١٦٢]

قَالَ: فَكُنْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ؟

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٦٩٦ في البيوع، عن مالك به.

[۲۰۱۱] البيوع: ۹۲

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الحِمالُ»، وكتب عليها «معًا». وفي ق دفأين الحمال»، ورسم عليها حاء وبالهامش «الحمل» في عـ

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «فذلك» علامة «ح» وبهامشه في «عد ذلك». وفي ش «ذلك الرباء.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «توزري: أن أصنع» يعنى فكيف تأمرني أن أصنع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «أوجه» ومثله في ق وش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. تريد به وجه صاحبك» أي: التحبب إليه والحظوة عنده؛ «تشق الصحيفة» أي: التي كتبت على الرجل المتسلف، الزرقاني ٤٢٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٩٧ في البيوع؛ والحدثاني،٢٥٦ في البيوع، كلهم عن مالك به.

قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذٰلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.

٢٥١٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلاَ يَشْتَرِطُ إِلاَّ قَضَاءَهُ.

٢٥١٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلاَ يَشْتَرِطُ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتُ (١) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رَبًا.

٢٥١٤ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (٢) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدًّ مِنْ الْعَلَيْهِ أَنْ يَرُدًّ مِثْلَهُ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذٰلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلالِ مَا لاَ يَصْلُحُ. لاَ يَصْلُحُ.

<sup>[</sup>٢٥١٢] البيوع: ٩٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٩٨ في البيوع؛ والشيباني،٨٢٨ في الصرف وأبواب الرباء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥١٣] البيوع: ٩٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «كان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٩٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤/٥١٤] البيوع: ١٩٤

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل ووبحلية».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلى إحلال ما لا يحل.. أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ وفلا يصلح، أي: سلف الإماء، الزرقاني ٤٢٥:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٠ في البيوع، عن مالك به.

وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَٰلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُكُ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهُدُ لَا يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهُدُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدِ.

#### ٢٥١٥ ـ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

٥٧٩/٢٥١٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِكُ، قَالَ: «لاَ يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ».

٥٨٠/٢٥١٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.

وَلاَ يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا.

<sup>[</sup>۲۰۱٦] البيوع: ۹۵

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على ديبِعْ، علامة وح،، وبهامشه في دع: يبيع، وفي ش ولايبيع،. [معاني الكلمات] ولا يبع، أي: لا يشتر، الزرقاني ٤٢٧:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق، اعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الاندلسي.

وهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برده، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧ في البيوع؛ والشيباني، ٢٨٤ في البيوع؛ والشيباني، ٢٨٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٢٣٨؛ ومسلم، البيوع : ٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن ماجه، ٢١٨٩ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وأبن حبان، ٤٩٦٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن احمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ١٠٨٠ عن طريق سويد؛ والقابسى، ٢٤٢٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۱۷] البيوع: ۹٦

<sup>(</sup>٢) ش دولا يبيع، في كلى الموضعين.

وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تُصَرُّوا<sup>(١)</sup> الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدُّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ».

٢٥١٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فِيمَا نُرَى ـ وَاللّهُ أَعْلَمُ ـ لاَ يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ

(١) في نسخة عند الأصل «تَصُرُوا» يعنى ولا تَصُروا الإبل.

[معاني الكلمات] «ولا تصروا» أي: لا تجمعوا اللبن في الضرع يومين أو ثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، الزرقاني ٣:٢٨٤؛ «لا تلقوا الركبان» أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا؛ «ردّها وصاعا من تمر»: لأنه كان غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما [يقضى] بالصاع من غالب عيشهم، الزرقاني ٣:٢٩٤؛ «فهو بخير النظرين» أي: أفضل الرأيين، الزرقاني ٣:٢٩٤؛ «ولا يبيع حاضر لباد» أي: لا يكون سمسارًا له، الزرقاني ٣:٢٨٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «قوله عليه السلام: لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا»،

«وقال أبو الطاهر: لا تصروا، يقول: لا تحولوا بين الأبل والغنم وبين أولادها، وتتركوا اللبن في ضروعها حتى تعظم ضروعها، ويكثر درها، فيظن المشتري أنها كذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٠١.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٢ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٥٧ في البيوع؛ والمحدثاني، ١٢٥٧ في البيوع؛ والمسافعي، ١٢٥٠ في ١٢٥٠ في ٨٩٢٤ في ٨٩٢٤ في البيوع عن طريق وفي، ١٠٠٠ في م٢ ص ٤٦٠٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٤٤١ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٧٠ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٣، كلهم عن مالك به.

[۲۰۱۸] البيوع: ١٩٦

(٢) ش «لا يبيع».

في نسخة عند الأصل «أركن». وبهامش الأصل «يقال: رَكَنَ يَرْكُنُ ويَرْكِنُ، ورَكِن يَرْكُنُ، ورَكِن يَرْكُنُ، وأركن يُرْكُنُ، ورَكِن يَرْكُنُ، وأركن يُرْكن، وقرأ ابن أبي عبلة ولا تُركِنوا بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوى. وذكر جماعة من أهل اللغة رَكَنَ يَرْكُنُ من باب أبي يأبي في الممدود».

عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هٰذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِم. فَهٰذَا (١) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٥١٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسَّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِالسَّلْعَةِ تُوقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.

٢٥٢٠ ـ قَالَ [مالك]: (٢) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (٢) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكُرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا عَلَى لهٰذَا.

٥٨١/٢٥٢١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

قَالَ [مَالِكٌ]:<sup>(٤)</sup> وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فذلك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإذا ركن البائع..، اي: مال إلى بيعه محقق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٠٣ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۰] البيوع: ۹٦

<sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة عند الأصل.

<sup>(</sup>٣) ق دولو ترك الناس عند أول،.

<sup>·</sup> التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٠٤ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۱] البيوع: ۹۷

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ق وليست في ش.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن،

## ٢٥٢٢ - جَامِعُ الْبُيُوعِ

٥٨٢/٢٥٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ دَجُلاً (١) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللّهِ عَيْقُ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقُ: [ق: ١٦٢ ـ ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. قَالَ: [ف: ٢٥٧] فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ (٢) قَالَ: لاَ خِلاَبَةً.

وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ في البيوع؛ والشافعي، ٢٥٨، وابن حنبل، ٢٥٨ في م٢ ص ١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ٢٥٨٠ في م٢ ص ١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ١٠٥٠ في م٢ ص ١٠٨ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٢١٤٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٩٦٣ في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٠٥ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢١٩١ في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، ٢٩١٨ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سعيد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٢٩٧٥ عن طريق مصعب وعن طريق سعيد بن سعيد، كلهم عن مالك به.

#### [۲۰۲۳] البيوع: ۹۸

- (١) بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بولحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود. وقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي».
  - (٢) كتب في الأصل على «بايع»، «باع»، ثم كتب عليها «معًا، ت».

[معاني الكلمات] «.. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني ٤٣٢:٣؛ «.. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة.

[التخريج] أخرجه الحدثاني، ٢٥٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢٩٦٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٩٦٤ في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٤٤٨٤ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٣٥٠٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان، ٢٥٠٠ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٨٨، كلهم عن مالك به.

٢٥٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.

٢٥٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا، سَمْحًا إِنْ بَاعَ. سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحًا إِنْ قَضَى. سَمْحًا إِنْ قَضَى. سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحًا إِنْ قَضَى. سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى [ش: ١٧٨].

٢٥٢٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَرَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافًا: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا.

٢٥٢٧ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السَّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَرَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهٰذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ

<sup>[</sup>۲۰۲٤] البيوع: ۹۹

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دفاقلل المقام بها، لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث:نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني ٤٣٤:٣؛ دفاطل المقام... أي: الإقامة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٦ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٥٨ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٢٥] البيوع: ١٠٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سمحًا، هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني ٤٣٤:٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٠٧ في البيوع؛ والحدثاني،٣٥٨ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٢٦] البيوع: ١١٠٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٠٨ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۷] البيوع: ۱۰۰ب

كتاب البيوع

بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَقْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (١) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

٢٥٢٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذٰلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْأَبِقِ. أَوْ جِثْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهٰذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَةُ.

٢٥٢٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهٰذَا غَرَرٌ. لاَ يَحْرَدِي كُمْ جَعَلَ لَهُ.

۲۰۳۰ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ.

<sup>(</sup>١) في ش وإن لمه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٩ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۸] البيرع: ۱۰۰ت

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الجعل»: جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٠ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۹] البيرع: ١٠٠٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۰] البيوع: ۱۰۱

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لا بأس بذلك»: لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٤٣٦:٣.

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

٢٥٣١ ـ كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (١).

[1707]

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني،٨٥٧د في البيوع، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.

## ۲۰۳۲ \_ [ف: ۲۸٦] [ق: ۸٦ ـ ب] [ش: ۱٤٤] كِتَابُ الْقِرَاض

بسم الله الرحمن الرحيم صَلًى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

## ٢٥٣٣ ـ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ النَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقِيرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (١).

ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرَّبْحُ. فَقَالاَ: وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالاً: وَيَدُنَا. فَفَعَلَ.

<sup>[</sup>۲۰۳٤] القراض: ١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «به» بدل فيه. وبهامشه في «خ: لفعلتُ»، «وعليها علامة التصحيح».

فَكَتَّبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ.

فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذَٰلِكَ إِلَى عُمَرَ،

قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (١) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟

قَالاً: لاً.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ (٢). فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ.

فَأَمًّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ

وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: [ش: ١٤٠] مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هٰذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ [ف: ٢٨٧]

فَسَكَتَ عَبْدُ اللّهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللّهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا.

فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللّهِ، وَعُبَيْدُ اللّهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وأسلف، ووعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في ق زيادة «مرّا على عامل له، ووضع عليها علامة سـ

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. قد جعلته قراضا» أي: أعطيته حكم القراض، الزرقاني ٣٨:٣٤؛ وقفُلاء أي: رجعا من الغزو، الزرقاني ٤٣٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٩ في القراض؛ والشافعي، ١٢٤٧، كلهم عن مالك به.

٢٥٣٥ \_ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا.

# ٢٥٣٦ ـ مَا يَجُوزُ فِي (١) الْقِرَاضِ

٢٥٣٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجُهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَا خُدَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَٰلِكَ. فَإِنْ كَانَ مِقْيِمًا فِي أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسُوةَ.

٢٥٣٨ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ [ق: ٨٧ ـ [] إِذَا صَحَّ ذٰلِكَ مِنْهُمَا.

٢٥٣٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذٰلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

<sup>[</sup>٢٥٣٥] القراض: ٢

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وأن عثمان بن عفان أعطاه... اي: يعقرب، الزرقاني ٣٩:٢٩.

<sup>[</sup>٢٥٣٦]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ومن، بدل: في.

<sup>[</sup>۲۰۳۷] القراض: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣١ في القراض، عن مالك به. [٢٥٣٨] القراض: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤١ في القراض، عن مالك به. [٢٥٣٩] القراض: ٣ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.

٢٥٤٠ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرَّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرَّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (١). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

# ٢٥٤١ ـ مَا لاَ يَجُوزُ فِي (٢) الْقِرَاضِ

٢٥٤٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا: إِنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، أَنْ يُكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذٰلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.

٢٥٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.

قَالَ [مَالِكٌ] (٢): لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ

<sup>[</sup>٢٥٤٠] القراض: ٣٣

<sup>(</sup>۱) ق دینتزعه منه،

<sup>[1307]</sup> 

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دمن، بدل: في.

<sup>[</sup>٢٥٤٢] القراض: ٤

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني ٤٤٠:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٤٩ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٤٣] القراض: ١٤

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ق».

يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ(١).

٢٥٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَع.

وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَارَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرَّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّبُّ أَبَدًا وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ (٢) قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (٣) لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (٣) لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُكُ مُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ لَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ لَا يَعْدُونُ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة ٢: ٢٧٩].

## ٢٥٤٥ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٤٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضًا. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِيَ بِمَالِي [ف: ٢٨٨] إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا

قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ويجبر رأس المال من ربحه، أي: يكمل ما نقص منه. محقق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٤ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٤٤] القراض: ٤ب

<sup>(</sup>۲) ق وش «ولا يجوز فيه».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي ق وش دفي غيره».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ما يجوز إذا تفاوت.. أي: يمضي، الزرقاني ٢٤١:٣ ع.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٧ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٤٦] القراض: ٥

قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، [ش: ١٤٦] فَإِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ عَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لاَ تَخْتَلِفُ (١) فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ. فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

٢٥٤٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ قَلِيلاً أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَلالٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ

قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذٰلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

## ٢٥٤٨ ـ مَالاً يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(٢) فِي الْقِرَاضِ

٢٥٤٩ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرَّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِي [ق: ٨٧ ـ ب] لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ.

<sup>(</sup>١) في ق وش «كثيرة موجودة لا تخلف».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فإن ذلك مكروه» أي: للتحجير، الزرقاني ٤٤٢:٣.

<sup>[</sup>٢٥٤٧] القراض: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٣٤ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>X30Y]

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل والشروط».

<sup>[</sup>٢٥٤٩] القراض: ٦

وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذٰلِكَ مِنْهُمَا.

وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ذِيَادَةً، مِنْ ذَهَبِ، وَلاَ شَيْءٍ (١) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَلاَ شَيْءٍ (١) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (٢) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ صَارَ إِجَارَةً.

وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ.

وَلاَ يُولِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا. وَلاَ يَتَولَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ<sup>(٣)</sup> ثُمَّ اقْتَسَمَا الرَّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذَٰلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ.

وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرَّبْحِ، أَوْ تُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دشيئًاء، دوعليها علامة التصحيح، وفي ق دشيئًاء.

<sup>(</sup>٢) ق دقال مالك،

<sup>(</sup>٣) في ق دفإذا وُفر المالُ وحُصل عُزِل رأس المال،.

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «تراضيا» علامة خ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووضيعة، أي نقص، الزرقاني ٤٤٢:٣؛ ويكافي و... أي: من أسدى إليه معروفا خاصا به؛ و.. ولا مرفق، أي: ما يرتفق به؛ وولا يتولى شيئا منها لنفسه، أي: يستقل به دون صاحبه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٣٢ في القراض، عن مالك به.

٢٥٥٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي يَاْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ (١)، لِأَجَلِ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (٢) إِلَى يَشْتَرِطَ أَنْكَ لاَ تَرُدُّهُ سِنِينَ أَا، لِأَجَلِ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَجُوزُ (٢) إِلَى أَجُلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتُركُ ذَٰلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَلِنْ بَدَا لِرَبُ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ حَتَّى وَإِنْ بَدَا لِرَبُ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ حَتَّى وَإِنْ بَدَا لِرَبُ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ حَتَّى الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِي بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ.

٢٥٥١ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذٰلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا(٢). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّتِهِ. مِنْ حِصَّتِهِ.

<sup>[</sup>٥٥٠] القراض: ٦٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: إليَّ، يعني لا ترده إليَّ سنين. وفي نسخة أخرى عند دع: إلى، يعنى لا ترده إلى سنين. وفي ق دلا ترده إلى».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ح: يكون، وعليها علامة التصحيح». يعني لأن القراض لا يكون إلى الجل ومثله في ش.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فيرده عينًا كما اخذه]

الحاصل أن لكل منهما أن يرده قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه، الزرقاني ٤٤٤٤٣. و.. تركه..» لأن عقده غير لازم بإجماع، الزرقاني ٤٤٤٤٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٣٩ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] القراض: ٦ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح: ثانياً (كذا)، وعليها علامة التصحيح». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٥ في القراض، عن مالك به.

وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فَلاَنٍ. لِرَجُلٍ [ش: ١٤٧] يُسَمِّيهِ فَذٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولاً بِأَجْرِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

٢٥٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلِ<sup>(١)</sup> مَالاً قِرَاضًا، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ.

قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقَّهِ مِنَ الرَّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرَّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (٢). الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرَّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ فِي وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.

٢٥٥٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً [ق: ٨٨ ـ ١] أَوْ دَوَابُ<sup>(٣)</sup> يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابُ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] القراض: ٦ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني في الرجل يدفع إلى الرجل.

<sup>(</sup>٢) ق «غير الضمان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٤ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] القراض: ٦ث

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في توزري وفي ش: «دوابا».

قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ هٰذَا. وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذٰلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السَّلَعِ.

٢٥٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَاْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبَّ الْمَالِ غُلاَمًا لِيَّا لَمُالِ عُلَى الْمَالِ عُلَامًا لِيَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ عُلاَمًا لِيَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

# ٢٥٥٥ ـ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

٢٥٥٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِي الْعَيْنِ. وَلاَ تَنْبَغِي (١) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ،إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجُهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ لهٰذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَر بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ(٢). فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا.

أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهٰذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. وَلَعَلَّ صَاحِبَ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ(٢). وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَرْضِ أَنْ يَدُدُهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلًّ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>[</sup>۲۰۰٤] القراض: ٦ج

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٤٣ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٥٦] القراض: ٧

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ولأنه لا تنبغي، وفي ق وش ولاتنبغي،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي».

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلى».

فَيكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنْ الرَّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (١) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَعْلُو ذٰلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُهُ. فَيَشْتَرِيهِ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. فَيَ يُعْلُو ذٰلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلاً. فَهٰذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَدْهبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُه بَاطِلاً. فَهٰذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ، فَإِنْ جُهِلِ ذٰلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي جُهِلَ ذٰلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ [ن: ٢٩٠] يَوْمَ نَضَ. وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلُهِ.

#### ٢٥٥٧ ـ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٥٨ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (٢) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (٣)، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلُّهُ

<sup>(</sup>١) كرّر الناسخ حتّى مرّتين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ونض المال، أي: اجتمع عينًا، الزرقاني ٤٤٦:٣؛ و.. على أحد وجهين، وكل منهما ممنوع، الزرقاني ٤٤٥٠٣؛ و.. وهو فيه نافق، أي: رائج مطلوب شراؤه، الزرقاني ٤٤٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٣٦ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٨] القراض: ٨

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «دفع» علامة «عه. وبهامشه في «طع، ع: دفع إلى رجل مالا قراظًا»، «وعليها علامة التصحيح» وفي نسخة عنده «دفع إليه رجل مالا قراضًا». وفي ق «دفع إلى رجل مالا قراضا».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «لتجارة». وكذلك في نسخة عند ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفاغترق الكراء أصل المال كله، أي: استغرق، محقق؛ وفبار عليه، أي: كسد، الزرقاني ٤٤٦:٣٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٦٥ في القراض، عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذَٰلِكِ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكَرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعُهُ بِمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَتْبَعُهُ بِمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ ذَٰلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذَٰلِكَ عَلَى رَبً الْمَالِ [ش: ١٤٨].

#### ٢٥٥٩ ـ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

٢٥٦٠ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَنْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (١). فَحَمَلَتْ (٢) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.

قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ<sup>(٣)</sup>. فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [تَ: ٨٨ - ب]. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا(٤).

<sup>[</sup>۲۰٦٠] القراض: ٩

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فرطئها».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دمنه، يعني فحملت منه.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به.

<sup>(3)</sup> وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها». بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها دينًا عليه إلى ميسرة، قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٥٨ في القراض، عن مالك به.

٢٥٦١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السَّلْعَةُ بِرِبْحِ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السَّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنَّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.

٢٥٦٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (١) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرَّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّالًا مِمَّالًا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

٢٥٦٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (٢) مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ.

قَالَ: (١) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.

<sup>[</sup>۲۰٦۱] القراض: ١٩

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٩ في القراض، عن مالك به. [٢٥٦٢] القراض: ٩٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح: إنه ضامن للماله. وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.

<sup>(</sup>۲) ق دفیماء،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٠ في القراض، عن مالك به. [٢٥٦٣] القراض: ٢٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي يديه، وفي ق ومما بيده،

<sup>(</sup>٤) ش وق «قال مالك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٦١ في القراض، عن مالك به.

٢٥٦٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (١) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (٢) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَلْخِيَادِ (١) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (٢) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (٣).

## ٢٥٦٥ - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٦٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ صَالِكٌ: فِي رَجُلٍ (1) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، [ف: ٢٩١] فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ (٥). وَيَسْتَأْجِرَ مِنْ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ.

وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذٰلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذٰلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلاَ

<sup>[</sup>٢٥٦٤] القراض: ٩ث

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دمخير».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: أشركه:، دوعليها علامة التصحيح،.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على ووكذلك يفعل بكل من تعدّى، علامة دعه، وبهامشه وطرحه ح، وصبح عه يعني طرح ابن وضاح هذه الجملة وهي ثابتة لعبيد الله.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٦٢ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦٦] القراض: ۱۰

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «الرجل».

<sup>(°)</sup> كتب في الأصل على دقدره، لعبيد الله. وبهامشه في دح: من قدره. [معاني الكلمات] دفإذا شخص، أي: سافر، الزرقاني ٤٤٩:٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥٢ في القراض، عن مالك به.

يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ النَّافَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسُوةَ.

٢٥٦٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ. الْمَالِ.

# ٢٥٦٨ \_ مَالاً يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ(١)

٢٥٦٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا [ش: ١٤٩]. وَلاَ يُعْطِي مِنْهُ سَائِلاً وَلاَ غَيْرَهُ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. وَلاَ يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُا بِطَعَامٍ وَهُو بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: ٨٠- أَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ [ق: ٨٠- ا] تَعَمَّدَ ذَٰلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (٢)، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلُ ذَلِكَ مَنْ رَبً الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلُهُ ذَٰلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ آبَى أَنْ يُحَلِّلُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحَلِّلُهُ مَعْافِئَةً بِمِثْلِ ذَٰلِكَ مَنْ رَبً الْمَالِ. فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ شَيْئًا (٣) لَهُ مُكَافَأَةٌ.

<sup>[</sup>۲۰٦۷] القراض: ۱۱۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٥٣ في القراض، عن مالك به. [٢٥٦٨]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب».

<sup>[</sup>۲۰٦٩] القراض: ۱۱

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح، ع: أشبهه،

<sup>(</sup>٣) ش وإن كان شيئاء.

## ٢٥٧٠ ـ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٧١ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنِ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (١) ذٰلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذٰلِكَ (٢). فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلُّوا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلِّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (٣). وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ لَمُ اللَّهُ مُ إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ.

فَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (٤) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذُلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.

فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذُلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالَ. وَجَمِيعَ الرَّبْحِ. كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.

<sup>[</sup>۷۵۷۱] القراض: ۱۲

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل علامة دعه على ديقبضواء، وفي نسخة اخرى عند دعه ديقتضواء.

<sup>(</sup>٢) في ق وش «على ذلك المال».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «يقتضوه» علامة «ح».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفيه،

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإن اراد ورثته اي: ورثة العامل، الزرقاني ٤٥١:٣؛ وثم باع السلعة بدين... أي: بإذن صاحب المال، الزرقاني ٤٥١:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٤٨ في القراض، عن مالك به.

٢٥٧٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

# ٢٥٧٣ ـ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٧٤ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ (١) مِنْهُ صَاحِبُ وَاسْتَسْلَفَ (١) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَقًا [ف: ٢٩٢]، وَاسْتَسْلَفَ (١) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَقًا، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَقًا، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ (٢) أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً.

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَعَلَهُ، لإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَوْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا مَوُ وَنَةِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ السَّسَلُفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُدُ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَحَ ذٰلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجُهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا

<sup>[</sup>۲۷۷۲] القراض: ۱۱۲

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٠ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۵۷٤] القراض: ۱۳

<sup>(</sup>۱) ق وش «أو استسلف».

<sup>(</sup>٢) كتب ناسخ الأصل هنا ووابضع معه صاحب المال سلفًا». وأن هذا في غير موضعه وهي غير موجودةٍ في وق».

<sup>(</sup>٣) في ق وش «أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة ببيعها له».

فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذٰلِكَ جَائِزٌ لاَ بَاْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ شَرْطٌ. أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذٰلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذٰلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذٰلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ. وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ (١) فَإِنَّ يُصْنَعُ ذُلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْم.

## ٢٥٧٥ ـ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ<sup>(٢)</sup>

٢٥٧٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا. قَالَ مَالِكٌ: لاَ أُحِبُّ ذٰلِكَ حَتَّى الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا أَوْ يُمْسِكَهُ.

٢٥٧٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ [ق: ٨٩ ـ ب] عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لاَ أُحِبُ لَٰإِلَكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذٰلِكَ ذٰلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ [ش: ١٥٠] قَدْ نَقَصَ (أُ) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَرْيِدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذٰلِكَ مَكْرُوهٌ. لاَ يَجُوذُ وَلاَ يَصْلُحُ.

<sup>(</sup>۱) ش «ولا يرده»، بدون «عليه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٦ في القراض، عن مالك به.

<sup>[000]</sup> 

<sup>(</sup>Y) رمز في الأصل علامة «عه على عنوان الباب،

<sup>[</sup>۲۰۷٦] القراض: ۱٤

<sup>(</sup>۲) ق دماله منه،

<sup>[</sup>۲۰۷۷] القراض: ۱۱٤

<sup>(</sup>٤) ونقص، ضبطت في الأصل على الرجهين: المبني للمعلوم، والمجهول. [معاني الكلمات] وولا يجوز ولا يصلح، الأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني ٣٢٠٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.

## ٢٥٧٨ ـ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٧٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ.

قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.

٢٥٨٠ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاً. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (١).

٢٥٨١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً<sup>(٢)</sup> قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَاشِبً<sup>(٢)</sup> عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْح.

<sup>[</sup>۲۰۷۹] القراض: ۱۵

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٥٤ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۰] القراض: ۱۱۵

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربَّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح، ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٥ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۱] القراض: ۱۰ب

<sup>(</sup>Y) في التونسيّة ددفع إلى رجلٍ مالاً».

<sup>(</sup>٣) ق «غائبا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥١ في القراض، عن مالك به.

قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَاْخُذَ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرَّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

٢٥٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَتَجَرَ [ن: ٢٠٨٣ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمُّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرَّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ (١) وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ.

قَالَ: لاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الرَّبْحِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

٢٥٨٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: هٰذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي.

قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذٰلِكَ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَنْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (٢) قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ. وَإَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ.

<sup>[</sup>۲۰۸۲] القراض: ۱۰ت

<sup>(</sup>۱) في ق دراخذ حصته،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٦ في القراض، عن مالك به. [٢٥٨٣] القراض: ١٥٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: العامل». وكذلك في هامش ق في نسخة خ «العامل». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٧ في القراض، عن مالك به.

### ٢٥٨٤ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

٢٥٨٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا.

وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذٰلِكَ.

قَالَ: لاَ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذَٰلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ (١) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ الْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ الْبَيْعِ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ الْبَطَارِ، انْتُظِرَ بِهَا.

٢٥٨٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمُّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ [ق: ١٠-١]، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا ـ لِمَالٍ يُسَمِّيهِ ـ وَإِنَّمَا قُلْتُ ذٰلِكَ لِأَنْ (٢) تَتُرُكَهُ عِنْدِي.

قَالَ: لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ. وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاكِ الْمَالِ<sup>(٣)</sup> بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.

<sup>[</sup>٥٨٥٢] القراض: ١٦

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «المعرفة» علامة «عه، وفي نسخة عنده «العلم». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٦٩ في القراض، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸٦] القراض: ۱۱٦

<sup>(</sup>٢) في ق «لِكُيْ».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال». وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... هو عنده وافر.. أي: كامل، الزرقاني ٤٥٥٥٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٦٣ في القراض، عن مالك به.

٢٥٨٧ \_ قَالَ [مالك]: (١) وَكَذٰلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ.

فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذُلِكَ إِلاَّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيُّ، فَذُلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ [ش: ١٥١] بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذُلِكَ.

٢٥٨٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ التُّلْثَيْنِ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ.

قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذٰلِكَ نَحْوًا مِمًّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدِّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

٢٥٨٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ.

<sup>[</sup>۲۰۸۷] القراض: ۱٦ب

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة عند ق.

<sup>[</sup>۲۰۸۸] القراض: ۲۱ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٦٦ في القراض، عن مالك به. [٢٥٨٩] القراض: ٢٦٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٧ في القراض، عن مالك به.

وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقَّ لَهٰذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي.

قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ [ف: ٢٩٤]. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَإِنْ وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السَّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

٢٥٩٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلاً فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمُتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ التَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ. مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ التَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْء مِنْ ذٰلِكَ كَانَ تَافِهَا، لاَ خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذٰلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذٰلِكَ، الشَّيْء الَّذِي لَهُ ثَمَنْ. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ (١). أَوْ أَشْبَاهِ ذٰلِكَ مَا نَهْ يَرُدُ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ مَا حَلُه مِنْ هٰذَا، إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ مَا حَلَي مَنْ ذُلِكَ أَلُ مَنْ ذُلِكَ (٢).

٢٥٩١ - كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>[</sup>۲۰۹۰] القراض: ١٦ج

<sup>(</sup>١) «الشاذكونة» ثياب غلاظ تصنع في اليمن. وضبطت في الأصل بفتح الذال وكسرها.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق دبلغ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد قراءة في الثاني على على البرهان الشامي، وأبو القاسم على بن أحمد بن يسير سماعاء وصح. دبلغ محمد بن رفاع قراءة في الحادي عشر على الشيخ عفيف الدين النسائي، دبلغ الحسني قراءة في على الشريف النسابة،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. خلق القربة» أي: القربة البالية، الزرقاني ٧:٧٥٤؛ «لا خطب له» أي: لا شأن ولا قيمة له، الزرقاني ٤٠٧٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٦٨ في القراض، عن مالك به.

#### ۲۰۹۲ \_ [ف: ۲۸۲] [ق: ۱۰۷ \_ آ] [ش: ۲۲۲] كتَابُ الْمُسَاقَاةِ (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

## ٢٥٩٣ ـ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

٥٨٣/٢٥٩٤ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (٢) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللّهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (٣) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».

قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَيْ. فَكَانُوا يَأْخُنُونَهُ.

<sup>[7097]</sup> 

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة».

<sup>[</sup>٤٩٥٢] المساقاة: ١

<sup>(</sup>٢) في الأصل حوق على ديوم افتتح خييره، وبهامشه دصح المعلم عليه لابن وضاحه.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنْ شئتم فلكم..»: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لانه محمول على مدة العهد لأن الرسول ﷺ كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٤٩٩:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني،٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،٤٣١؛ والشافعي،١٠٩٠ كلهم عن مالك به.

٥٨٤/٢٥٩٥ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَسُولَ اللَّهِ يَيْقِهُ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْيًا (١) مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هٰذَا لَكُ اللَّهُ مُنْ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، وَتَجَاوَزُ فِي الْقَسْمِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ<sup>(۲)</sup> بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَجِيفَ<sup>(٤)</sup> عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرُّشُوةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ. وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا.

فَقَالُوا: بِهٰذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

٢٥٩٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ.

٢٥٩٧ - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ

<sup>[</sup>٢٥٩٥] المساقاة: ٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) في ق «فقالوا له هذا لك».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي ق «ذلك».

<sup>(</sup>٤) ش دحاملي أن احيف عليكم..

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «سحت، أي: حرام، الزرقاني ٢٠١٤٪؛ «.. وتجاوز في القسم، أي: أجمله وأغمض فيه؛ «أحيف عليكم، أي أجور؛ «.. بهذا قامت السماوات والأرض، أي: بهذا العدل قامت السموات فوق الرؤوس بعير عمد، الزرقاني ٢٠٢٤٪.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٨ في الشفعة؛ والشيباني،٨٣٢ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،٤٣٨ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٩٦] المساقاة: ١٢

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مغما ازدرع، اي: زرع، الزرقاني ٤٦٢:٣.

<sup>[</sup>٢٥٩٧] المساقاة: ٢ب

لِنَفْسِهِ (١)، فَذَٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبُّ الْأَرْضِ. فَذَٰلِكَ (٢) زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.

٢٥٩٨ ـ قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلاَ بَاْسَ بِذَٰلِكَ. إِذَا كَانَتِ الْمَوُّونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ. فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَدْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ [ش: ٢٦٣] اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ عَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَوُونَةَ كُلَّهَا. وَالنَّفَقَةَ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمُسَاقَاةِ الْمُعُرُوفُ.

٢٥٩٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ [ن: ٢٨٣] فَيَنْقَطِعُ مَا أَعْمَلُ مَا أَعْمَلُ مَا أَعْمَلُ مَا أَعْمَلُ الْأَخَرُ: لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ.

قَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَق<sup>(٣)</sup> الْأَخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

<sup>(</sup>١) ش وفي البياض، فذلك، لم يذكر ولنفسه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «فتلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٩ في الشفعة، عن مالك به. [٢٥٩٨] المساقاة: ٢ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٠ في الشفعة، عن مالك به. [٢٥٩٩] المساقاة: ٢ث

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في وح، ه يلحق، وفي ق ويلحق،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠١ في الشفعة، عن مالك به.

٢٦٠٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ق: ١٠٧ ـ ب] وَالْمَوُّونَةُ (١) عَلَى رَبِّ الْحَاثِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي آيَقِلُ ذٰلِكَ أَمْ (٢) يَكُثُرُ ؟ (٣).

٢٦٠١ ـ قَالَ يَخْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَنْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيرًا بِذٰلِكَ. يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمًا أُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمًا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ. وَذٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.

٢٦٠٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَاثِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ<sup>(٤)</sup> الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ. وَإِبَّارُ

<sup>[</sup>٢٦٠٠] المساقاة: ٢ج

<sup>(</sup>١) ق «والمؤرنة كلها».

<sup>(</sup>٢) ق «أيقل ذلك عليه».

<sup>(</sup>٣) كتب في ق فيما بعد هذا النص «قال: وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمؤونة على الداخل في المال» وكتب «لا» في بداية هذا الكلام، و «إلى» في النهاية، ورمز عليها بعلامة حد في البداية والنهاية.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٠٢ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٠١] المساقاة: ٢ح

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وتابرها، اي: تلقحها وتصلحها، الزرقاني ٤٦٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٠٢ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٠٢] المساقاة: ٢خ

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «شد»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا».

النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ. وَجَدُّ الثَّمَرِ (١). لهذا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ النَّمَرِ أَقْ أَقَلَ مِنْ ذَٰلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (٢) جَدِيدٍ. يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا (٣). أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا. أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا. يَأْتِي بِأَصْلِ ذَٰلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا. تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتًا، أَوِ احْفِرْ (٤) لِي بِثْرًا، أَوِ اجْرِ لِي عَيْنًا، أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلًا، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هٰذَا، قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ، وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَهٰذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ، وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَهٰذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ.

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا.

٢٦٠٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ لهذهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي لهَذَا. فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل والتمري

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «ابتداء عملاء.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: يحتفرهاء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «أصل ذر: أو احتفر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وشد الحظارة أي: تحصين الزروب، الزرقاني ٤٦٣:٣؛ وقطع الجريدة أي: كسر أغصان النخل، الزرقاني ٤٦٤:٣؛ وسرو الشرب، أي: كنس الحياض التي يستنقع فيها الماء حول الشجر، الزرقاني ٤٦٤:٣؛ وضفيرة»: موضع يجتمع فيه الماء مثل الصهريج، الزرقاني ٤٦٤:٣؛ وخم العين، أي: تنقيتها، الزرقاني ٤٦٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٠٤ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٠٣] المساقاة: ٢د

قَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرٌ. أَنْ قَلَّ تَمْرُهُ(١) أَنْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ نِشَيْءٍ مُسَمَّى(١). مِمَّا فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ نِشَيْءٍ مُسَمَّى(١). مِمَّا لاَ يَشْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مُسَمَّى(١). مِمَّا لاَ تَجُورُ الْإِجَارَةُ بِيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذٰلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. الْغَرَرِ.

٢٦٠٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلِ أَوْ كَرْمِ أَوْ زَيْتُونِ أَوْ تِينِ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَصْلِ نَخْلِ أَوْ كَرْمِ أَوْ زَيْتُونِ أَوْ تِينِ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَصْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لاَ بَاْسَ بِهِ(٢). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الشَّمَرِ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ الْأَصُولِ. جَائِزٌ لاَ بَاْسَ بِهِ (٢). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَٰلِكَ مَنْ ذَٰلِكَ أَوْ أَقَلَّ (٤) [ش: ٢٦٤].

٢٦٠٥ ـ قَالَ يَحْيَى، [ن: ٢٨٤] قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ [ق: ١٠٨ ـ آ] وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذٰلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ (٥).

<sup>(</sup>١) في ق في كلى الموضعين ثمر بدل تمر. واستمر الناسخ في ق في هذا الباب على هذا المنوال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «معلوم» بدل يسمى.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٥ في الشفعة؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٢٢] المساقاة: ٧٤

<sup>(</sup>٣) في ش دجائزا لا باس به،.

<sup>(3) ???.</sup> 

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني ٤٦٥:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٠٦ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٠٥] المساقاة: ٢ر

<sup>(</sup>٥) ش مفالمساقاة أيضا في ذلك جائزة».

٢٦٠٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمًّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الْعُامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ مِنَ الثَّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُدُّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ مِسَلاحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيهُ إِيَّاهُ وَيَجُدُّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهًا. وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدًّ النَّخْلَ (١) إِلَى أَنْ يَجُدُّ النَّخْلَ (١) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَاقَى تَمْرًا فِي أَصْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.

٢٦٠٧ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.

٢٦٠٨ ـ قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذَٰلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكُثُرُ مَرَّةً (٢). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ

<sup>[</sup>٢٦٠٦] المساقاة: ٢ز

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «النخيل» يعني صاحب النخيل.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٤٠٧ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٠٧] المساقاة: ٢س

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤٠٩ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٠٨] المساقاة: ٢ش

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «أخرى» يعني ويكثر مرة أخرى.

أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا. لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لا (١) فَهٰذَا مَكْرُوهُ.

وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْاَجِيرَ: (٢) هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هٰذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهٰذَا لاَ يَجِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي.

٢٦٠٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.

٢٦١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَيْءَ فِيهَا.

٢٦١١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ آَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي النَّخْلِ آيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ<sup>(٣)</sup> التَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذَٰلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (٤).

<sup>(</sup>١) ش «أيتم أم لا يتم».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: للأجير»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٠ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦١٠] المساقاة: ٢ض

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١١ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۱] المساقاة: ٢ط

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «السنين» علامة «عم»، وبهامشه في «عت: السنتين والثلاث»،
 «وعليها علامة التصحيم».

<sup>(</sup>٤) في ش «سمعته».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٢ في الشفعة، عن مالك به.

٢٦١٢ \_ وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوذُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السَّنِينَ (١) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

٢٦١٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ صَالِكٌ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (٢) شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (٣). وَلاَ طَعَامًا (٤) وَلاَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذٰلِكَ (٥).. وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.

٢٦١٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ<sup>(٢)</sup> الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَدٍ. لاَ يَدْرِي أَيْكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.

<sup>[</sup>٢٦١٢] المساقاة: ٢ظ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٤١٣ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦١٣] المساقاة: ٢ع

<sup>(</sup>۲) ن «الذي ساقي».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «يزداده» علامة «هـ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الاصل «طعام»، وفي نسخة أخرى «طعام ولا شيءٍ». مع إضافة شيء.

<sup>(</sup>٥) ولا يصلح ذلك، ساقطة من ش.

<sup>[</sup>٢٦١٤] المساقاة: ٢غ

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل «فيه»، «رعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقم فيه».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل في «ط: أو» بدل أم.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٤ في الشفعة، عن مالك به.

٢٦١٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَقْ مَا يُشْبَهُ (١) ذٰلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ.

قَالَ مَالِكُ: [ق: ١٠٨ - ب] إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ [ف: ٢٨٥] تَبَعًا لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلِ وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذَٰلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. [ش: ٢٦٥] وَذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ. وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّكُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ. وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّكُ ضَلُ النَّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.

٢٦١٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَ، وَلَابَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذٰلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذٰلِكَ أَنْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْخُصُوصُ، وَالذَّهَبُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلَادَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ الْجَلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلَادَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ إِللَّانَاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلُ هٰذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلُ هٰذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ اللَّيْ فَي ذٰلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (٢) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُو بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا. أَوْ فَي ذٰلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (٢) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُو بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا. أَوْ قُصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلَالًا.

<sup>[</sup>٢٦١٥] المساقاة: ٢ف

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وأشبه..

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٥ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦١٦] المساقاة: ٢ق

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: منصوص».

وَالْأَمَّرُ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ (١)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْجِلْيَةُ قِيمَتُهُ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.

# ٢٦١٧ ـ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

٢٦١٨ ـ مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ<sup>(٢)</sup> الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لاَ بَاْسَ بِذٰلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُ عَنْهُ بِهِمُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُ عَنْهُ بِهِمُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الشَّتَدَّتُ مَوُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّصْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّصْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (٢) غَزِيرَةٍ. وَالْأَخْرَى بِنَصْحٍ عَلَى الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِخْفَةٍ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةٍ مُؤُونَةِ النَّصْح.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دفيه، علامة دخز، عت، وفي نسخة عنده دفيهما،. وفي ق دمن ذلك الذهب أو الورق تبعا لما هو فيه، وفي ش دإذا كان الشيء من الذهب تبعا لما هو فيه، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٥ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨/٢٦] المساقاة: ٢

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دعمًال، ورعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دبالتاء المثناة في الكتاب..

وبهامشه أيضًا: «الزبيدي: الوثن والواثن المقيم، ادخله في باب الثاء مثلثة. وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة، وتن الماء وترنًا دام ولم ينقطع. والواتن الدائم الذي لا ينقطع.

ابن طريف: وتن بالمكان ووثن اقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف. فكلهم قال: وتن. ووتن أقام. وخص الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء مثناة، فهو يترجح هنا على قوله».

قَالَ: وَعَلَى ذٰلِكَ، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لاَ تَغُورُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ (١).

٢٦١٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذٰلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.

٢٦٢٠ ـ قَالَ هَالِكُ: وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.

٢٦٢١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبُّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (٢)، أَنْ يَاْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ

قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا، فَلْيُغْكِلْ ذٰلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسْاقِي (٣) بَعْدَ ذٰلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (٣) بَعْدَ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ

<sup>(</sup>١) في ق دولا ينقطع ماؤها،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الواثنة»: العين الكثيرة الماء والثابت فيها، الزرقاني ٢٩.٣٤؛ «النضح»: الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل، الزرقاني ٢٩.٣٤؛ «اشتدت مؤونته» أي: قويت كلفته لعدم المساعدة، الزرقاني ٤٦٩:٣٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٩ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۹] المساقاة: ۱۳

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٠ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٢١] المساقاة: ٣ت

<sup>(</sup>٢) ق «ساقاة، بدل بمساقاة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «ليساق». وفي ق «ليساقى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢١ في الشفعة، عن مالك به.

قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.

٢٦٢٢ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللّهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا [ف: ٢٨٦].

# ٢٦٢٣ \_ [ف: ٢٨٦] [ش: ٢٥٧] كِرَاءُ الْأَرْضِ

بِسْمِ اللَّه الرَّحمٰنِ الرَّحِيم، صَلَّى اللَّه عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.

٥٨٥/٢٦٢٤ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [ق: ١٠٩ ـ ١]؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ

قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، [ش: ٢٥٨] بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

٢٦٢٥ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ (١).

<sup>[</sup>٢٦٢٤] كراء الأرض: ١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أما بالذهب والورق فلا باس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٤٧١:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأء، مسند الموطأ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الشيباني، ۸۳۰ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ۱۲٤۱؛ وأبن حنبل، ۱۷۲۷ في م٤ ص١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ۱٦٢، كلهم عن ماك به.

<sup>[</sup>٢٦٢٥] كراء الأرض: ٢

<sup>(</sup>۱) ق دقال: فلا باس به،.

٢٦٢٦ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ.

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا.

٢٦٢٧ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ.

قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبِ أَوْ وَرَقِ.

٢٦٢٨ \_ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

٢٦٢٩ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ

<sup>[</sup>٢٦٢٦] كراء الأرض: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اكثر رافع» اي: اتى بكثير موهم لغير المراد، الزرقاني ٤٧٣:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٦ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٢٧] كراء الأرض: ٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٤ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٢٩] كراء الأرض: ١٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فكره ذلك» أي: كراهة منع، الزرقاني ٤٧٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٨ في الشفعة، عن مالك به.

صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْجِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَرِهَ ذٰلِكَ.

٢٦٣٠ \_ كَمُلَ كِتَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.

#### ٢٦٣١ \_ كِتَابُ الشَّفْعَةِ [ن: ٢٧٩]

بسم الله الرحمن الرحيم صلًى الله عَلَى آلِهِ.

# ٢٦٣٢ ـ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

٥٨٦/٢٦٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ (١) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا.

[۲٦۲۳] الشفعة: ١

(۱) بهامش الأصل في دع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». [معاني الكلمات] «قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم..» أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني ٤٧٦:٣.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧١ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٥ في العتاق؛ والشافعي، ٨٥٥ والترمذي، الفرائض: ٢١؛ وابن ماجه، ٢٥٢٣ في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، ١٨٥٥ في م١١ عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، ١٩٨٥ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، ١٩٩١ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، ١٩٩١ عن طريق إبراهيم عن مالك به.

٢٦٣٤ \_ مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُئَةٍ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. ٢٦٣٥ ـ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، مِثْلُ ذٰلِكَ.

٢٦٣٦ ـ قَالَ<sup>(١)</sup> مَالِكٌ، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِصَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ<sup>(٢)</sup> بَعْدَ ذَٰلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.

وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا

قَالَ مَالِكٌ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِاثَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ن: ٢٨٠] الْمُشْتَرِي.

٢٦٣٧ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي أَرْضٍ (٣)، أَوْ

<sup>[</sup>٢٦٣٤] الشفعة: ٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٢ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٢٦] الشفعة: ١٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»: قال مالك.

<sup>(</sup>٢) ق «الشفعة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وشقصًا، أي: قطعة، الزرقاني ٤٧٧٠٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٢ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٣٧] الشفعة: ٢ب

<sup>(</sup>۲) ق دمن أرض،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.

دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.

٢٦٣٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَ<sup>(١)</sup> مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. فَلَيْسَ ذَلِكَ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكُمْ يَظُلُبْهَا. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكُ مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أَثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ<sup>(٢)</sup> الثَّوَابِ [ش: ٢٥٦].

٢٦٣٩ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَاْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ [ق: ١٤٥ - بَ] بِذَٰلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَٰلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ الْأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَٰلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ يُقَةٍ (٢) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشَّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذٰلِكَ لَهُ.

٢٦٤٠ .. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ

<sup>[</sup>۲٦٢٨] الشفعة: ٣ت

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على الواو علامة «ع».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على وبقيمة، علامة وح، زه، وفي نسخة عنده وبقدره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٨٩ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٣٩] الشفعة: ٣٠

<sup>(</sup>٢) ق «ثقة مليء».

<sup>[</sup>٢٦٣٩][معاني الكلمات] ه.. بحميل مليء، اي: بضامن غني، الزرقاني ٤٧٨:٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٣٧٥ في الشفعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٧٦ في الشفعة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٤٠] الشفعة: ٣ج

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٧٧ في الشفعة، عن مالك به.

طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذٰلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.

٢٦٤١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُورِّتُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَخَدِ النَّفَرِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَرُضِ. فَإِنَّ الْمَيَّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُركَاءِ أَبِيهِ

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأُمُّرُ عِنْدَنَا.

٢٦٤٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ<sup>(١)</sup>. وَإِنْ كَانَ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ<sup>(١)</sup>. وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ. وَذٰلِكَ إِذَا تَشَاحُوا فِيهَا.

٢٦٤٣ ـ قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَدُعَ فَدَعْ. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنْ الْمُشْتَرِي إِذَا خَيَّرَهُ فِي هٰذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَاْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا إلَيْهِ. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنْ الشَّفْعَة كُلَّهَا أَنْ يَأْخُذَ الشَّفْعَة كُلَّهَا. أَنْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا. وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

٢٦٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضْعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًا. فَيُرِيدُ أَنْ

<sup>[</sup>۲٦٤١] الشفعة: ٣-

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٧٨ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٤٢] الشفعة: ٣خ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: فقليلاء. وفي ق «قليلا فقليلاء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٧٩ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٤٣] الشفعة: ٦د

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٠ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٤٤] الشفعة: ٣ذ

يَاْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ<sup>(١)</sup>، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

٢٦٤٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (٢).

٢٦٤٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَانًا وَعُرُوضً<sup>(٢)</sup> فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَعُلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا

قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (٤) مِنْ ذَٰلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ الثَّمَنِ النَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ف: ٢٨١] شُفْعَتَهُ (٥) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَٰلِكَ (٦).

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أعمر».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨١ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٦٢٨] الشفعة: ٣ر

<sup>(</sup>Y) ش «بالثمن الذي باعها به».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٨٢ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٤٦] الشفعة: ٣ز

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: حيران أو عروض، وفي دع: أو عرض، كذا. وفي ق دعرضاء.

<sup>(</sup>٤) في ق وبحصته،

<sup>(</sup>٥) في ق دفي الأرض أو الدار بالذي يصيبهاء.

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عه ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٨٤ في الشفعة، عن مالك به.

٢٦٤٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (١). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَاْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يَاْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يَاْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ أَبَى أَنْ يُسْلَمُ أَنْ يَاْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

778 حَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرِ شُركَاءَ (7) فِي دَادٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُركَاءُ وَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ، وَشُركَاءُ هُ غُيَّبٌ (3) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (9) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَقْ يَتُرُكَ [ق: 187 - 1] حِصَصَ (7) شُركَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذٰلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ شُركَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذٰلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ<sup>(٧)</sup> ذٰلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاقُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ [ش: ٢٠٧] أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاقُا. فَإِذَا عُرِضَ هٰذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

<sup>[</sup>٢٦٤٧] الشفعة: ٣س

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل وصوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة، وفي ق «الشفعةُ للبائع».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «للمشترى، هذا صوابه، قاله أبو عمره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٨٦ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۹۲۲] الشفعة: ٣ش

<sup>(</sup>۳) فی ق داشترکواه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل دغَيَّب، وعليها علامة التصحيح،

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «رجلا». وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم» والمبني للمجهول.

<sup>(</sup>٦) ش واترك حصة،

<sup>(</sup>٧) ش «ليس له إلا أن يأخذ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهرى،٢٣٨٧ في الشفعة، عن مالك به.

# ٢٦٤٩ ـ مَا لاَ تَقَعُ فِيهِ الشَّفْعَةُ

٢٦٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم؛ أَنَّ عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (٢) النَّخْلِ

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هٰذَا(٣)، الْأُمُّرُ عِنْدَنَا.

٢٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلَّحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

٢٦٥٢ ـ قَالَ هَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلَّحَ فِيهَا (٤) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

٢٦٥٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ.

تأمر في تأخيرة العسيل تابري من جنذٍ بشول

أتظن أهل الفحل بالفحول

فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.

(٣) في نسخة عند الأصل «ذلك».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

[٢٦٥٢] الشفعة: ٤ب

(٤) في نسخة عند الأصل دفيه.

[٢٦٥٢] [معاني الكلمات] «عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني ٤٨١:٣.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩١ في الشفعة، عن مالك به.

[٢٦٥٣] الشفعة: ٤ت

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٢ في الشفعة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۰] الشفعة: ٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهم: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب، غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:

عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ نُلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

٢٦٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَنَيْهِ حِينًا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِلَي يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِلْهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

٢٦٥٥ ـ قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالإِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (١). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (١). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِنٰلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ لِيَقُطُعَ بِنٰلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ لَيَقُومَ الْأَرْضُ عِلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ لَيَعُومُ عَلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَمَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. غَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. غَلَى مَا يَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَى مَا ذِاكَ فِي الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَي الشَّفْعَةِ بَعْدَ نَلِكَ.

<sup>[</sup>٢٦٥٤] الشفعة: 3ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري ٢٣٩٣.

<sup>[</sup>٢٦٥٥] الشفعة: ٤ج

<sup>(</sup>۱) ش «يثبت له».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. حتى طال زمانه..»: الطول بسنة وما قاربها، وقيل أقل من نلك، الزرقاني ٤٨٢:٣.

٢٦٥٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ، وَفَي مَالِ الْمَيِّتِ، وَفَا تَسْمُوهُ ثُمَّ الْحَيِّ، فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، وَفَ: ٢٨٢] قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.

٢٦٥٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَعْرٍ (١) وَلاَ بَقُرٍ وَلاَ بِعُرٍ (١) وَلاَ بَقَرِةٍ وَلاَ شِعْ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِعُرٍ (١) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ.

٢٦٥٨ ـ قَالَ مَالِكُ: مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُو<sup>(٢)</sup> ا وَإِمَّا أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ السُّلْطَانُ<sup>(٣)</sup>، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا السُّلْطَانُ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذٰلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلاَ أَرَى ذٰلِكَ لَهُمْ.

٢٦٥٩ \_ كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.

<sup>[</sup>٢٦٥٦] الشفعة: ٤ح

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٤ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٥٧] الشفعة: ٤خ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دفي، يعني: ولا في بئر.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٦ في الشفعة، عن مالك به. [٢٦٥٨] الشفعة: ٤٤

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على ديستحقواء علامة دع،، وبهامشه في دهم ياخذواء.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح، ز: الشفعةء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٩٥ في الشفعة، عن مالك به.

#### ۲٦٦٠ ـ [ن: ٢٥٧] [ن: ١١٩ ـ ١] [ي: ٢٠ ـ ١] كِتَابُ الْأَقْضِيّةِ

بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١).

# ٢٦٦١ ـ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

٥٨٧/٢٦٦٢ مِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَيْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمًّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يَأْخُذُ (٢) مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

[ ۲۲۲

<sup>(</sup>١) في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله». [٢٦٦٢] الأقضية: ١

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع، ب، ط: يأخذنً يعني فلا يأخذنً منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. الحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني ٤٨٥٠٣؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني ٤٨٥٠٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضى الله عنها».

٢٦٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيُّ. فَرَأَى عُمَرُ (١) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيُّ. فَرَأَى عُمَرُ (١) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ.

فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: (٢) وَمَا يُدْرِيكَ؟

فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضِ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفَّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ [ن: ٢٠٨] الْحَقِّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

#### ٢٦٦٤ \_ فِي الشَّهَادَاتِ

٥٨٨/٢٦٦٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ،

قال أبو عبيد: «الحن بحجته يعني افطن لها واجدل». وقوله عليه السلام: «فإنما اقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بان قضى له القاضي بذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٧٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٧ في الاقضية؛ والحدثاني، ٢٧٢ في القضاء؛ والشافعي، ٣٧٧؛ والشافعي، ٢٨٧١؛ والبخاري، ٢٦٨٠ في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢١٦٧ في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان، ٢٧٠ في م١/ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به. [٢٦٦٣] الاقضية: ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل إضافة «ابن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) في ق «له».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة»: لأنه كره مدحه له في وجهه، الزرقاني ٤٨٧:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٧٨ في الأقضية؛ والحدثاني،١٢٧٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٦٥] الاتضية: ٣

 <sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وفي «ب:
عبدالله بن أبى بكر بن حزم».

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ النَّهَ بَنِ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَانِّهَ هَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ (١) يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

٢٦٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ: (٢) قَدِمَ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (٣) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا نَنَبٌ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (٤).

قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَنَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ؟

#### [٢٦٦٦] الأقضية: ٤

<sup>(</sup>١) في الأصل في ع: «ويخبر، بهامشه في «ح: أو يخبر، «وعليها علامة التصحيح»، وبهامشه أيضًا «ع ويخبر، في رواية عبيد الله». وفي ق وب «يخبر».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أو يخبر بشهادته قبل أن يسالها» أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن تطلب منه إحقاقا لحق الله، الزرقاني ٤٨٩:٣.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هكذا قال القعنبي، ومعن، وابن عفير، وابن بكير».

<sup>«</sup>وقال ابن وهب، وابن القاسم، وابو مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري: عن أبي عمرة الأنصاري، واسم ابن أبي عمرة: عبدالرحمن، مسند الموطأ صفحة ١٨٧٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري ٢٩٣١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٩ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٧٠٨١ في م٤ ص١١٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢١٧٢٩ في م٥ ص١٩٣ عن طريق قراد؛ ومسلم في القضاء: ١٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٥٩٦ في الأقضية عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، ٣٢٩٥ في الشهادات عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٧٩٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١٧، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) ق وب «قال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل في حد ولأمرء، وبهامشه في وع: بأمرء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك».

فَقَالَ:(١) نَعَمُ.

فَقَالَ عُمَرُ: وَ اللَّهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

٢٦٦٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةً خَصْمِ وَلاَ ظَنِينِ.

## ٢٦٦٨ ـ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ(٢)

٢٦٦٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدِّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟

فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: ٧١ ـ ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ

(۱) ب: «قال».

[معاني الكلمات] «العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٢:٩٠٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٤٩٠٠؛ «.. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٤٨٩:٣.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٣٢ في الاقضية؛ والحدثاني، ١٢٩ في القضاء، كلهم عن مالك به.

[٢٦٦٧] الاقضية: ١٤

[معاني الكلمات] «لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣٠:٧ على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٤٩٠:٣

[التخريج] آخرجه أبر مصعب الزهري،٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠٠ في القضاء، كلهم عن مالك به.

[ \ \ \ \ \ ]

(٢) بهامش الأصل «القضاء في شهادة القاذف والمحدود، ع. هذا صواب هذه الترجمة».
 [٢٦٦٩] الاقضية: ٤ب

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٩٣٤ في الأقضية، عن مالك به.

مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ نَٰلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: وَذَٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. وَذَٰلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَلَيْنَ مَلَاةً وَلَا مَالِكَ بَعُدَةً وَلَا مَالِكَ مَهُمَّا اللّهِ مَالَةً وَلَا اللّهِ مَالَةً وَلَا اللّهِ مَهُدَةً وَلَا اللّهِ مَهُدَةً وَلَا اللّهِ مَهُدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ مُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا اللّهِ اللّهُ عَلَوْلًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأُصَلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ عَلَوْلًا رَحِيمٌ ﴿ إِلّهُ اللّهِ وَ ٢٤ : ٤ - ٥].

٢٦٧٠ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجُلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ قَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيًّ فِي ذُلِكَ.

## ٢٦٧١ ـ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

٥٨٩/٢٦٧٢ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ق: ١٢٠ - 1] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

٢٦٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (١) عَلَى الْكُوفَةِ:

<sup>[</sup>٢٦٧٠] الأقضية: ٤ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٣٧ في الأقضية؛ والحدثاني،٢٩١٠ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷۲] الاقضية: ٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٧٣] الاقضية: ٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله».

أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ<sup>(١)</sup>.

٢٦٧٤ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسْادِ سُئِلاً: هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟

فَقَالاً: نَعَمُ.

٢٦٧٥ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ.

فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَٰلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ فِي الْأَمَّوَالِ خَاصَّةً. وَلاَ يَقَعُ ذَٰلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلاَ فِي يَكَاحٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ. وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ. وَلاَ فِي شَرِيَّةٍ (٢).

قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأُمُّوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ<sup>(٣)</sup> ذٰلِكَ عَلَى مَا قَالَ، [ن. ٢٥٩] لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (٤)، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دخر: الواحد، يعنى مع الشاهد الواحد،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،٢٩١٢ في الأقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٧٢٤] الأقضية: ٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩١٣ في الأقضية، عن مالك به. [٢٦٧٠] الاقضية: ١٧

 <sup>(</sup>٢) في الأصل في ع: «فَرِيَّة»، وبالهامش في «هـ: فِرْيَة»، وفي ي «فِرْيَة».

<sup>(</sup>۲) في ي دوليسه.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دع: واحده. يعنى بشاهد واحد، وفي ق دبشاهد واحده وعلى دواحده ضبة.

وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ (١) بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأُمُوالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.

٢٦٧٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذٰلِكَ عَنْهُ.

٢٦٧٧ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْآةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُخْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (٢).

٢٦٧٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ [ي: ٧٢ ـ أ]. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدُّ مِنَ الْحُدُودِ. لاَ تَجُوزُ فِيهَا(٢) شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِنَّا الْعَبْدِ. وَإِنَّهُ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دوإن العبد جاءه، وكتب عليها «معًا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وإن نكل» اي: امتنع عن الحلف. محقق؛ «ولا في فرية» اي: كذب، الزرقاني ٤٩٤:٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩١٤ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٧٦] الأقضية: ٧ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩١٦ في الأقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٧٧] الأقضية: ٧ت

<sup>(</sup>٢) في الأصل على «الطلاق» علامة «لاحمد»، وبهامشه في حج، وذر: طلاق». وفي ق طلاق» بدون أداة التعريف.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩١٧ في الأقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٧٨] قضية: ٧٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي ب دفيه، بدل دفيها،.

<sup>(</sup>٤) في ق وفي نسخة عند الأصل «أعتق».

زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ<sup>(١)</sup> قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ<sup>(٢)</sup> لَهُ الْمِيرَاتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ.

فَإِنِ احْتَجُّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدِ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذٰلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ يُثْبِتُ الْعَبْدِ مَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (٢). إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ مَلٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذٰلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذٰلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا الْعَبْدِ وَاللَّهِ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدِ وَاجِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (١٤) بِذٰلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَقْ وَاجِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (١٤) بِذٰلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَقْ وَاجِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (١٤) بِذٰلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَقْ يَاتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ يَاتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَرْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. [ق: ١٢٠٠ - ١٠] وَلَكَ يَرُدُ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ. [ق: ١٢٠ - ١٠]

٢٦٧٩ \_ قَالَ: وَكَذٰلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي

<sup>(</sup>١) في الأصل في ه «قُتِل» وبهامشه في «ع: قَتَلُ».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «وثبت».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «عتاقة العبد».

<sup>(3)</sup> بهامش الأصل «هذه المسالة غلط، لا يرد ذلك عتاقة العبد، ولو أقر السيد بعد العتق بالدين، فكيف ينكر له هـ وهو في مختصر ابن أبي زيد. وذكر ابن مُزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البينة ولا بإقراره، ولو أقر أنّ دينًا عليه قبل العتق، وبهامش ب: «قال ابن القاسم: رجع مالك رحمه الله عن هذه المسالة».

<sup>(</sup>٥) في ق وب «ترد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩١٨ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٧٩] الاقضية: ٧ج

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩١٩ في الأقضية، عن مالك به.

سَيِّدُ الْأُمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ الْأُمَةِ الْأُمَةِ وَفُلاَنَ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. فَيُنْكِرُ ذُلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأُمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأُمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذُلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا.

وَشَهَادَةُ النُّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاق.

٢٦٨٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَٰلِكَ أَيْضًا؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحُدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِي عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذَٰلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.

٢٦٨١ - قَالَ [مالك]: (١) وَمِمًا يُشْبِهُ ذَٰلِكَ آيْضًا مِمًّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذٰلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ. وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمُوالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ ذَلِكَ فِي الْأَمُوالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ ذَلِكَ فِي الْأَمُوالِ الْعِظَامِ. وَلَوْ شَهِدَتِ الْمُرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمِ وَاحِدِ. أَوْ أَقَلًّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَمُوالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ الْمُرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدِ. أَوْ أَقَلًّ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا. وَلَمْ تَجُزْ إِلاً وَاحِدِ. أَوْ أَقَلًّ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا. وَلَمْ تَجُزْ إِلاً

<sup>[</sup>۲٦٨٠] الاقضية: ٧ح

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٠ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۸۱] الاقضية: ٧خ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الحوائط»: البساتين، الزرقاني ٣:٩٦:١ «على استهلال الصبي» أي: خروجه حيا من بطن أمه، الزرقاني ٤٩٦:٣.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢١ في الاقضية، عن مالك به.

أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا [ي: ٧٢ ـ ب] شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.

٢٦٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنَ النَّاسِ<sup>(١)</sup> مَنْ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿ فَإِن لَّمَ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة ٢: ٢٨٢] يَكُونَا رَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ

قَالَ مَالِكٌ: فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْمَعْلُوبُ مَا ذَٰلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً. آلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَٰلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَٰلِكَ الْحَقُّ الْحَقِّ إِنَّ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (٣) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَثَبَتَ حَقَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

فَهٰذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ. وَلاَ بِبَلَدِ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هٰذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهٰذَا فَلْيُقْرِرُ (1) فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هٰذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ. وَأَنَّهُ لَيَكُفِي مِنْ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ. وَأَنَّهُ لَيَكُفِي مِنْ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ. وَأَنَّهُ لَيَكُفِي مِنْ ذٰلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هٰذَا (٥) بَيَانٌ (٦) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

<sup>[</sup>۲۸۲۲] الأقضية: ٧د

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «هو الليث بن سعد».

<sup>(</sup>٢) في ق «بطل ذلك الحق»، وعلى «الحق، ضبّة.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في وز: خُلِفَ، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ق «فليقر».

<sup>(</sup>٥) يهامش الأصل في «أصل ذر: فهذا».

 <sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في «ع: ما أشكل من ذلك». يعني: بيان ما أشكل من ذلك. وفي ق «بيأن ما أشكل من ذلك».

وبهامش ق «بلغت قرأة في الثامن، كتبه أحمد بن محمد العسجدي،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٢٢ في الاقضية، عن مالك به.

# ٢٦٨٣ ـ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ<sup>(١)</sup>

٢٦٨٤ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (٢) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (٢) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ.

قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَاْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضُلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (٢) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، [ق: ١٢١ - آ] فَتُركُوهَا. إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (٤) فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَاْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (٥). الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَاْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (٥).

### ٢٦٨٥ ـ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

٢٦٨٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمُؤَذِّنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ

[77,77]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «صواب هذه الترجمة: القضاءُ فيمن هلك، وله دين، له فيه شاهد واحد، وعليه دين».

<sup>[</sup>٤٨٣٢] الأقضية: ٧د

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وسقط عند حه: لهم فيه شاهد واحد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل في عا وللورثة، وفي نسخة عند ولورثته،

<sup>(</sup>٤) في ب: وأن لصاحبناء.

<sup>(°)</sup> بهامش ق دبلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة، وبهامشه أيضا دبلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضرى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢٣ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٨٦] الأقضية: ٨

عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (١) الرَّجُلِ حَقَّا، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادَّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ.

٢٦٨٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذٰلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ي: ٧٣ ـ أ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدًّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ أَبَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.

### ٢٦٨٨ ـ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

٢٦٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصَّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.

٢٦٩٠ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا (٢)، أَنَّ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ تَجُوزُ غِلَى غَيْرِهِمْ. الصَّبْيَانِ تَجُوزُ غِلَى غَيْرِهِمْ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لاَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «قبل الرجل».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢٤ في الأقضية، عن مالك به. [٢٦٨٧] الأقضية: ١٨

<sup>(</sup>۲) بهامش ق في «ع: وردت اليمين».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٥ في الأقضية، عن مالك به. [٢٦٨٩] الاقضية: ٩

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٦ في الأقضية، عن مالك به. [٢٦٩٠] الأقضية: ١٩

<sup>(</sup>٣) في ق «المجتمع عليه».

ذٰلِكَ. إِذَا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبِّبُوا، أَوْ يُعَلِّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ<sup>(١)</sup> الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.

# ٢٦٩١ - مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ

۱۹۹۰/۲۲۹۲ مالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ (۲)، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِثُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (٤) آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَسُولَ اللّهِ يَّالِثُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (٤) آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَسُولَ اللّهِ عَلِي عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ

[۲٦٩٢] تضية: ١٠

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أخرى «أشهدُوا». وفي ق «أشهدوا». [معاني الكلمات] «أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني ٥٠٠٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢٧ في الاقضية؛ والحدثاني،٢٨٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير».

<sup>(</sup>٣) في ق، وبهامش الأصل دمولى كثير بن الصلت». وبهامشه أيضًا: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك وأبو ضمرة إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدًا.

<sup>(</sup>٤) بهامش ق دعند منبرى، قاله أبرعمر.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «تبوا» أي: اتخذ، الزرقاني ٣:٤؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني ٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢٨ في الأقضية؛ والحدثاني،٢٨٨ في القضاء؛ والشخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٢٨ في الاقضاء؛ والشافعي، ٤٧٤ وابن حنبل،١٤٧٤ في م٣٤ عن طريق إلحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي،١٧٨٢ عن طريق سويد؛ والقابسى،٤٨٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٩٣] الاقضية: ١١

السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ».

قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

# ٢٦٩٤ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

٢٦٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طُرِيفٍ الْمُرِيِّ (٢) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (٣).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. وإن كان قضيبًا من أراك..، أي: سواكا، الزرقاني ٤:٤ يعني شيئا تافها؛ «.. بيمينه..، أي: بحلفه الكاذب.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ١٢٨٨ في القضاء؛ وأبن حنبل، ٢١٢٨ في م ص ٢٧٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ١٤٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٦٩٥] الأقضية: ١٢

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «سعد هو كاتب مروان».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دولا يرقى على المنبر ولكن إلى جانب منه. لم يروه ابن بكير ولا مطرف».

وبهامشه أيضا: «قال مالك: ويحلف أهل الآفاق عند الخصم مكان يكون في المسجد، وليس بسائر الآفاق في اليمين مثل منبر النبي عليه السلام، لابن نافع».

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي.

قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَ اللَّهِ إِلاًّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ.

قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ. الْمِنْبَرِ.

قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ (١) [ق: ١٢١ ـ ب].

٢٦٩٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ،

# ٢٦٩٧ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

٥٩٢/٢٦٩٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ».

(١) بهامش الأصل «قال مالك: كره زيد يمين الصبر، لابن القاسم».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٠ في الاقضية؛ والحدثاني، ٢٨٩ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٧ في العتاق؛ والشافعي، ٧٤٦، كلهم عن مالك به.

[٢٦٩٦] الأقضية: ١١٢

[التخريج] أخرجه الحدثاني، ١٢٨٩ في القضاء، عن مالك به.

[۲٦٩٨] قضية: ١٣

[معاني الكلمات] «لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني ٧:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٥٧ في الرهون؛ والشيباني،٨٤٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.

٢٦٩٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ نَلِكَ، فِيمَا نُرَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.

قَالَ: فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهٰذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هٰذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا(١) [ي: ٧٣-ب].

### ٢٧٠٠ ـ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

٢٧٠١ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (٢) حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذٰلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذٰلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (٣) ذٰلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ف: ٢٦٢].

وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا

قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ (٤) الْمُبْتَاعُ».

<sup>[</sup>٢٦٩٩] الأقضية: ١١٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل مفسوخًاء.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٥٨ في الرهون؛ والحدثاني،٢٩٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۰۱] الأقضية: ۱۳

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «ارتهن».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عه، وكتب عليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) ق «إلا أن يشترطه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٥٩ في الرهون، عن مالك به.

٢٧٠٢ ـ قَالَ [مالك]: (١) وَالْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا: (٢) أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ. أَنَّ ذٰلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَٰلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ النَّحْلَ. وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.

# ٢٧٠٣ ـ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

٢٧٠٤ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكُ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ كَنْقُصُ مِنْ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا.

وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحُلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةٍ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (٣) بِذٰلِكَ. فَإِنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةٍ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (٣) بِذٰلِكَ. فَإِنْ كَانَ

<sup>[</sup>۲۷۰۲] الأقضية: ١٣

<sup>(</sup>١) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>٢) في ب «والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦١ في الرهون، عن مالك به. [٢٧٠٤] الاقضية: ١٣ث

<sup>(</sup>٣) في ق «النظر» بدل «البصر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٤ في الرهون، عن مالك به.

فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أَحْلِفَ الرَّاهِنُ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

٢٧٠٥ - وَإِنْ آَبَى الرَّاهِنُ آَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (١) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذٰلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ق: ١٢٢ - آ] الَّذِي لاَ يُسْتَنْكَرُ

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.

### ٢٧٠٦ ـ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

٢٧٠٧ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ [ي: ٧٤ ـ آ] كَانَ الْأَخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلاَ يَنْقُصَ حَقُ (٢) لِأَدِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِي حَقَّهُ (٣). وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِي الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقَّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِي الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، وَإِنْ خَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ التَّمَنِ حَقَّهُ (اللَّمَنُ لَكُلُهُ عَنْ فَعُ نِصْفَ التَّمَنِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَانُ عَنْ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُو

<sup>[</sup>٢٧٠٥] الأقضية: ١٣ج

<sup>(</sup>١) في الأصل في هـ «أَعْطِيَ»، وبهامشه في «ع: أَعْطَى»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى».

<sup>[</sup>۲۷۰۷] الاقضية: ١٣ح

<sup>(</sup>٢) ب وق «فلا ينقص»، وبهامش ي في نسخة عندها «ولا ينقص».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «حقه» علامة «ع».

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «حقه؛ علامة «ع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٢ في الرهون، عن مالك به.

إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.

٢٧٠٨ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ،
 وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ [ف: ٢٦٣] الْمُرْتَهِنُ.

### ٢٧٠٩ ـ الْقَضَاءُ فِي جَامِع الرُّهُونِ

٢٧١٠ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعًا فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَالَ التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ<sup>(۱)</sup> عِشْرُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصَّفَةُ اَهُلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمًّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ.

وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

٢٧١١ - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ

<sup>[</sup>۲۷۰۸] الأقضية: ۲۲خ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٣ في الرهون، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۱۰] الأقضية: ۱۳

<sup>(</sup>١) في ق «والحق الذي للرجل فيه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٥ في الرهون، عن مالك به. [٢٧١١] الاقضية: ١٣٤

فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا<sup>(۱)</sup> صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ<sup>(۲)</sup> بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.

وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ.

قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ لاَ زِيَادَةَ فِيهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ<sup>(٢)</sup> الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ<sup>(٤)</sup> لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.

٢٧١٢ ـ قَالَ: وَإِنْ كَانَ<sup>(°)</sup> الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. أُخْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَى الْدِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذَلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.

<sup>(</sup>۱) عند ق في ج: «عند صاحبه».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على الألف وأرهنتكه، علامة دخه، وفي ق وب ورهنتكه،.

<sup>(</sup>٣) في ب «أخذه».

<sup>(</sup>٤) في الاصل في عد وباليمين». وفي نسخة عنده وفي، يعني في اليمين. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٦ في الرهون، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۱۲] الأقضية: ۱۳

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل وعند ق في عه وفي نسخة عند ب «ثمن» يعني إن كان ثمن الرهن.

٢٧١٣ ـ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: [ي: ٧٤ ـ ب] كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا.

وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلاًّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ [ق: ١٢٢ ـ ب] دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِنَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصَّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى (١). ثُمَّ يُعْطَى الرَّهْنِ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الدَّهْنِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الدِّي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ قَاصُّوهُ (٢) بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. الْمُرْتَهِنُ، أَحْلِفَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِي لِلْمُدَّعِي (٢) عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِي لِلْمُدَّعِي (٢) عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِي لِلْمُدَّعِي (٢) عَلَيْهِ الرَّهْنِ. بَعْدَ مَا لَكُنْ الزِي بِيدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ كَلَا لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقًّ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. حَلَّ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِي مِنْ حَقًّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

٢٧١٤ ـ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا [ن: ٢٦٤] م ٢٧١ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ

<sup>[</sup>۲۷۱۳] الاقضية: ۱۳

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وادَّعاه».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «قاصه».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «للمدعَى»، وعليه علامة التصحيح. وفي ق «للمدعَى عليه».
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٧ في الرهون، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧١٥] الأقضية: ١٣س

يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذٰلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِي ذٰلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ.

وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ. فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِسَتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ(۱). وَذَٰلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ(۱). فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكُرَى إِلَيْهِ، وَنَصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكُرَى إِلَيْهِ، وَعَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى الْلِكَ أَمْلُ التَّعَدِي وَالْخِلَافِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَةَ عَلَيْهِ (1).

٢٧١٦ \_ قَالَ: وَكَذٰلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالاً قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل في عد والأول».

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قرل مالك: نصفه في البداة ونصف في الرجعة إنما يريد إذا استوت القيمتان، وأما إن اختلفت فإن الكراء نقص على قدر القيمتين».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في وح: المستكرى،.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل وإذا تعدى المكارى المكان الذي تكارى إليه رب الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته المكارى... يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه. وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى المستكري ويأخذ دابته فذلك له، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكيره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والبداة،: اي: الذهاب، الزرقاني ١٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٠١٣ في الوصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۱٦] الأقضية: ١٣ش

رَبُّ الْمَالِ: لاَ تَشْتَرِ بِهِ (١) حَيَوَانًا وَلاَ سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَعِ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهُ. عَنْهُا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذٰلِكَ، فَرَبُّ يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذٰلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ي: ٧٠ ـ آ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّبْحِ، فَعَلَ.

٢٧١٨ ـ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

٢٧١٩ \_ مَالِكٌ [ق: ١٢٣ \_ آ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دهد فيه،

<sup>(</sup>٢) في الأصل في عـ دضامن، وفي نسخة عنده، وفي ق دضامنًا،.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٤ في الوصايا، عن مالك به. [٢٧١٧] الأقضية: ١٣ص

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ب «ببضاعة». وفي نسخة عند ب «بالبضاعة».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٠١٥ في الوصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۱۹] الاقضية: ١٤

قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِهَا.

٢٧٢٠ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أُمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوبَةُ فِي ذٰلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبُ إِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ الْمُغْتَصِبُ فَي ذٰلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذٰلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (٢).

# ٢٧٢١ ـ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ الْحَيَوَانِ<sup>(٣)</sup> وَالطَّعَامِ<sup>(٤)</sup>

٢٧٢٢ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ

= [معاني الكلمات] «أصيبت» أي: جومعت، الزرقاني ٤٠٥٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠ في الأقضية؛ والشيباني،٧٠٣ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

#### [۲۷۲۰] الأقضية: ١١٤

- (۱) رسم في الأصل على «العقربة في ذلك على المغتصب، علامة «ع، عه، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى»، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ
- (Y) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكرًا فجاءت تسيل دمًا، وإن كانت ثيبًا ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف،

[التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٩١٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.

#### [1777]

- (٣) بهامش الأصل في دع: وغيره، وعليها علامة التصحيح.
  - (٤) رمز في الأصل على والطعام، علامة وعه.

[۲۷۲۲] الاقضية: ١٤

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٠ في الوصايا، عن مالك به.

شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذٰلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.

٢٧٢٣ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ طَعَامِ بِعَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (١). وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُ (٢) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبِ الذَّهَبِ الذَّهَبِ الذَّهَبِ فِي ذَٰلِكَ. الذَّهَبُ فِي ذَٰلِكَ. الذَّهَبُ فِي ذَٰلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

٢٧٢٤ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ الرَّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ (٥) [ي: ٧٠ ـ ب].

<sup>[</sup>۲۷۲۳] الأقضية: ١٤ ت

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُرُدُّ» و «يُرَدُّ»، وكتب عليها «معًا».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط ديرده وكتب عليها دمعًاه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الترنسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة». [معانى الكامات الدينة الفضة الفضة المعانى الكامات المعانى المعانى

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بمكيلته من صنفه، أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني ١٦:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١١ في الرصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲٤] الأقضية: ١٤ ث

<sup>(°)</sup> بهامش الاصل دهذه المسألة ليست من الباب، هي من أتجر بالمال بغير إذن صاحبه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٣ في الوصايا، عن مالك به.

# ٢٧٢٥ ـ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلاَم

٥٩٣/٢٧٢٦ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».

٢٧٢٧ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَمَعْنَى (١) قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيمَا نُرَى ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قَلَيْهِمْ، قَانَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلاَمَ. فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَوُلاَءِ. وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ.

وَأَمًّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَه وَإِلاَّ قُتِلَ. وَذٰلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذٰلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذٰلِكَ، فِيمَا نُرَى (٢) \_ وَاللّهُ أَعْلَمُ \_ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى للنَّهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَنْ الْذَي عُنِرِهِ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ، الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الْإِسْلَامِ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ، فَنَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ، فَنْ اللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>[</sup>۲۷۲۷] الأقضية: ١١٥

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في «هن في معنى». وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) سقطت من التونسيّة عبارة: «فيما نرى».

<sup>(</sup>٣) عَنى، ضبطت في الاصل على الوجهين المبنى للمعلوم والمبني للمجهول ورمز في الاصل على دعنى، علامة دعه، وبهامشه في دح: عُنِيَ، وفي ص دعَنَى،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٨٧ في الرهون؛ والحدثاني،٣٠٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.

۲۷۲۸ مَالِكٌ عَنْ [ن: ۱۲۳ مِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ النَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَبَلِ أَبِي عَبْدِ الْقَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قَبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: (١) هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ (٢) خَبَرٍ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟

قَالَ: قَرَّبْنَاهُ (٢)، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ

فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّهِ.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ (٤). وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي.

[۲۷۲۸] الاقضية: ١٦

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل ممُغَرَّبَةِ، خَبَرِ، مُغْرِبَةِ خَبَر، مُغْرِبَةٍ خَبَرًا، مُغَرَّبَةٍ خَبْرُ، لعبيد الله». وبهامش الأصل أيضًا دهذه القصة حكاها أبو عبيد في غريب الحديث له، بكسر الراء، قال: وهي من الغُرب وهو البعد، ومنه قيل... ومغرب ومغرب. وحكاها أبن حبيب: مُغْرِبَةٍ بسكون الغين على التخفيف، وفسرها أنها من الأمر الغريب».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وقدمناه،

<sup>(</sup>٤) في ق دولم اره، وعلى داره ضبة، وبهامشه في خ: دآمره، يعني لم آمر.

[معاني الكلمات] د.. هل كان فيكم من مغربة خبر؟ اي هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد؛ دفضربنا عنقه اي: بلا استتابة اخذًا بظاهر الحديث ص٤ ص٠٩٠.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٨٦ في الرهون؛ والحدثاني،٣٠٣ في القضاء؛ والشيباني،٨٦٩ في العتاق؛ والشافعي،٨٠٠، كلهم عن مالك به.

# ٢٧٢٩ ـ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

٥٩٤/٢٧٣٠ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي هَالِحِ السَّمَّانِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، ٱأَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ».

٢٧٣١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ [ن: ٢٦٦] أَنَّ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا<sup>(٣)</sup>. أَنَّ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا<sup>(٣)</sup>. فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ<sup>(٤)</sup> إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ [ي: ٢٧ ـ [] ذٰلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو

[۲۷۳۰] الاقضية: ۱۷

«كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن ابيه، عن ابي هريرة،

ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية.

وذكر البزار: أن مالكًا انفرد به عن سهيل.

وقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليده.

وفي ق: «عن أبيه».

[التخريج] آخرجه الحدثاني، ٣٠١ في القضاء؛ والشافعي، ٩٧٥؛ وابن حنبل، ١٠٠٨ في م٢ ص ٤٦٥ عن طريق زهير بن حرب عن المحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.

[۲۷۳۱] الأقضية: ۱۸

- (٢) بهامش الأصل في دع: يقال له: ابن خيبريه،
- (٣) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح.
  - (٤) . في ب وفكتب معاوية،

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح، ذر: عن أبيه، مع علامة التصحيح وبهامشه أيضًا

مُوسَى، عَنْ ذٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: إِنَّ هٰذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ (١) أَسْأَلَكَ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ عَلِيٍّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (٢) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (٣).

### ٢٧٣٢ ـ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

۲۷۳۳ ـ مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سُنَيْنِ آبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ (٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئْتُ (٥) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئْتُ (٥) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هٰذِهِ النَّسَمَةِ؟

فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «عت، ذر: أنَّ يعنى أن أسالك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب وأبو الحسن».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني ١١٤٤؛ «ما هو بارضي» أي: بالعراق، الزرقاني ١٤١٤؛ «يسأل له عليٌ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني ١٢٤٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٨٣ في الرهون؛ والحدثاني،١٢٠١ في القضاء؛ والشافعي،١٣٧٧؛ والشافعي،١٦٧٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۲۳] الاتضية: ١٩

<sup>(</sup>٤) في ق رب وزمان،

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل وفي ب «به» يعني فجئت به.

فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ.

فَقَالَ عُمَرُ: كَذٰلِكَ (١)؟

قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٍّ. وَلَكَ وَلاَقُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

٢٧٣٤ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرِّ. وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

# ٢٧٣٥ ـ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

٥٩٥/٢٧٣٦ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (٢)، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (٣) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «كذلك» علامة «حـ» وبهامشه في «ع، دُر: أه يعني في ع ودُر: أكذلك؟ وفي ق «أكذلك؟».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «منبوذا» أي: لقيطا؛ «عريفه» أي: من يعرف أمور الناس؛ «وعلينا نفقته» أي: من بيت المال، الزرقاني ٢٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٠ في الوصايا؛ والحدثاني، ١٣١٢ في القضاء؛ والشافعي، ١٣١٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٣٤] الاقضية: ١١٩

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٣٠٢١ في الوصايا؛ والحدثاني،٣١٢ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۳٦] الأقضية: ۲۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقبه.

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (١) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِيهِ. فَقَالَ شَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي فَرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، [ق: ١٢٤-] فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (٢). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زُمَعَةً».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الولد للفراش» أي: الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش، الزرقاني ٤٠٧٠؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه» أي: أوصى، الزرقاني ٤٠٤٤؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني ٤٠٥٤؛ «احتجبي منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت..» أي: عائشة، الزرقاني ٤٠٨٤؛ «وليدة أبي» أي: جاريته.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة»، مسند الموطأ صفحة ٠٠.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٦ ٢٦ في م٢ ص ٢٤٧ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٢٠٥٣ في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٧٤ في الوصايا عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٠٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٠٤٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٢٠٤٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٥٠١ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٠٢٠ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٤١ كلهم عن مالك به.

٢٧٣٧ ـ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِي (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً (٢)، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا [ي: ٢٧ ـ ب] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيَصْفَ تَزَوَّجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ لٰلِكَ شَهْدٍ وَنِصْفَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ أَنْ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ لٰلِكَ لَكُ. فَدَعَا عُمَرُ (٦) نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءً (١). فَسَألَهُنَّ عَنْ لٰلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ خَمَلَتْ. فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا خَمَلَتْ. فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا خَمَلَتْ. فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَا أَصَابَهَا وَمُلَتْ النَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرُّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ف: ٢٦٧] وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ف: ٢٦٧] وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ

<sup>[</sup>۲۷۲۷] الأقضية: ۲۱

<sup>(</sup>١) في ق «الهاد» بدل الهادي.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دهو عبد الله بن عبد الله بن ابى أمية المخزومي، ابن أخى أم سلمة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دبن الخطاب، يعنى عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل في عد «قدماء» وبهامشه في «هم: قُدُمًا».

<sup>(°)</sup> ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها، وبهامشه: وقمحش، رواية». وبهامشه أيضًا «أبو عبيدة في غريب الحديث: حُشَّ يحِشُّ إذا يبس، واحتشت المرأة إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه: حُش ولدها بضم الحاء».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووالمحق الولد بالأولى أي: بالميت لأنه ولده إذ الولد للفراش، الزرقاني ٢١٤٤ وتحرك الولد في بطنها وكبره: لانتعاشه بالماء، الزرقاني ٢١٤٤؛ وفلما أصابهاه أي: وطنها، الزرقاني ٢١٤٤؛ وفلمريقت عليه أي: وطنها، الزرقاني ٢١٤٤؛ وفلمريقت عليه الدماء، أي: صبت بكثرة على الحمل، الزرقاني ٢١٤٤؛ وفذكر ذلك لهه: لأن أقل مدة الحمل سنة أشهر، الزرقاني ٢١٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٨٨ في الاقضية؛ والحدثاني،٢٧٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.

يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ. وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.

٢٧٣٨ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ<sup>(١)</sup> أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

فَأَتَى رَجُلاَنِ، كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (٢) فَقَالَ: (٣) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.

فَقَالَتْ: كَانَ هٰذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلِ لِأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (٤). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأَهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَمًا. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هٰذَا، تَعْنِي الْأَخْرَ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيّهِمَا هُوَ.

قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.

٢٧٣٩ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،

<sup>[</sup>۲۷۲۸] الاقضية: ۲۲

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «يلصق».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «بالمراة، يعني ثم دعا بالمراة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.

<sup>(</sup>٤) في الأصل في عد حجل، وبهامشه في دح: حَمُّل،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقد استمر بها حبل، أي: حملت بالرلد، الزرقاني ٢٢:٤؛ وبمن ادعاهم في الإسلام، أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني ٢١:٤؛ وكان هذا..، أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني ٢٢:٤؛ ويليط، أي: يلحق، الزرقاني ٢٢:٤؛ و.. وهي:..، تقصد وأنا، الزرقاني ٢٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٩ في الاقضية؛ والحدثاني، ٢٧٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٣٩] الاقضية: ٢٣

قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (١). فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا. فَقَضَى أَنْ يَفْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.

٢٧٤٠ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هٰذَا<sup>(٢)</sup>، إِنْ شَاءَ اللّهُ.

# ٢٧٤١ ـ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(٣) الْمُسْتَلْحَقِ

٢٧٤٢ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ (٤) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَنَا ابْنُهُ: أَنَّ ذَٰلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ فَلَى النَّسِبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالٍ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (٥) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.

٢٧٤٣ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ(٦)، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ

<sup>(</sup>۱) في ق دفتزوجها»،

<sup>[</sup>مُّعانِّي الكلمات] «.. وذكرت إنها حرة» أي: وهي أمة، الزرقاني ٢٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٨ في الوصايا؛ والحدثاني، ١٣١١ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٤٠] الأقضية: ٢٣

<sup>(</sup>٢) بهامش ق، في وخ: مثله.

<sup>[1377]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل في عد «الولد». وفي نسخة عنده «ولد»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>۲۷٤۲] الاقضية: ۲۳ب

<sup>(</sup>٤) في الأصل في عد والمجتمع».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بشهادة إنسان واحد، بل بشهادة اثنين فاكثر، الزرقاني ٣٣:٤. [٢٧٤٣] الاقضية: ٢٣ ت

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل «رجل»،

لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلاَنًا ابْنُهُ. فيكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ. [ق: ١٢٤ - ب] وَذٰلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْأُخْرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ.

وَهُوَ [ي: ٧٧ - ١] أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَنْ عَلَى ذَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذَٰلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتُ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ اللَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَٰلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً اللَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَٰلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ النَّصْفَ، وَرِثَتِ النَّصْفَ، وَرِثَتِ النَّصْفَ، وَرِثَتِ النَّصْفَ، وَيَثِتِ النَّصْفَ، وَيَتَ النَّصْفَ، وَيَتَ النَّصْفَ، وَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النَّسَاءِ.

٢٧٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِي الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُونُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمُ يَحْلِفُ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذٰلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (١).

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «.. مائة دينار، اي: نصف ميراثه لو كانت بنوته ثابتة. محقق. [التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٨٩١ في الأقضية، عن مالك به. [٢٧٤٤] الأقضية: ٢٣٠

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على وإقراره، علامة وعه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٨٩٢ في الاقضية، عن مالك به.

### ٥ ٢٧٤ \_ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ [ن: ٢٦٨]

٢٧٤٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (١)؟ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلاَّ ٱلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ أَوِ اتْرُكُوا.

٢٧٤٧ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَ<sup>(٢)</sup> عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلاَئِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَ<sup>(٢)</sup> يَخْرُجُنَ. لاَ تَأْتِينِي<sup>(٣)</sup> وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ ٱلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.

٢٧٤٨ \_ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي أُمَّ الْوَلَدِ

<sup>[</sup>٢٧٤٦] الأقضية: ٢٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ويعتزلونهن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. قد الم بها، اي: وطئها؛ «.. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤٣:٤؛ «الحق به ولدها»: عملا بحديث: الولد للفراش.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه الحدثاني، ٢٧٤ في القضاء؛ والشيباني، ٥٥١ في النكاح؛ والشافعي، ١٠٥٧ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٤٧] الأقضية: ٢٥

<sup>(</sup>٢) في ق «ثم يدعونهن».

<sup>(</sup>٣) ق دولا تاتيه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٨١ في الأقضية؛ والشيباني،٢٥٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٤٧٨] الأقضية: ٢٥

إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (١). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

### ٢٧٤٩ ـ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

٥٩٦/٢٧٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَجْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمِ (٢) حَقُّ».

٢٧٥١ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقِّ.

٢٧٥٢ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيَّتَةً فَهِيَ لَهُ

<sup>(</sup>١) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، أي: يلزمه فداؤها بالاقل من أرش الجناية أوقيمتها جبرًا عليه، الزرقائي ٣٥:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٣ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup> ۲۷۰۰] الاقضية: ۲۲

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالمًا لأنه ثبت في غير حقه».

وبهامشه أيضًا «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفهى له، أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني ٢٦:٤؛ ومن أحيا أرضا ميتة، أي: التي لم تعمر.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٣ في الأقضية؛ والشيباني، ٨٣٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٩٩ أو الشافعي، ١٧٥٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٧١] الأقضية: ٢٦١

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني، ٢٧٨ في القضاء، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۰۲] الأقضية: ۲۷

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ثٰلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

### ٢٧٥٣ \_ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

٥٩٧/٢٧٥٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ بْنِ عَمْدِ بْنِ عَمْدِ وَمُ مَعَلَم عُمْدِ وَمُدَوْمٍ وَيَ اللّهِ عَلَى الْأَسْفَلِ».

٥٩٨/٢٧٥٥ \_ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ق: ١٢٥ \_ ] قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَّهُ.

[٤٥٧٢] الأقضية: ٢٨

(١) رسم في الأصل على ومذينيب، علامة ع. وبهامش ق ومهزور ومذينيب واديان يسيلان من ناحية بني قريظة، إذا كان المطر، وهما يهدمان المسجد فيما يقال، وفي ب: ومذينب،

[معاني الكلمات] «يمسك» أي: يمسكه الاقرب إلى الماء فيسقى زرعه أو حديقته؛ «.. ثم يرسل الاعلى على الاسفل، أي: يرسل الماء على الابعد عنه، الزرقاني ٢٧:٤؛ «مهزور ومذينيب، هما: واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٩٩ في الاقضية؛ والحدثاني،٢٨٠ في القضاء؛ والشيباني،٨٣٥ في المرف وأبواب الرباء كلهم عن مالك به.

[٥٥٧٧] الأقضية: ٢٩

[معاني الكلمات] «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء معنى الحديث: أن من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلا لا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لانه إذا منعت منه منعت من رعي ذلك الكلاء والكلا لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس، الزرقاني ٢٨:٤.

[الغافقي] قال الجرهري: دليس هذا الحديث عند أبي مصعب،،

قال دحبيب، قال مالك: إذا سقى الرجل ماشيته فلا يمنع جيرانه أن يسقوا بفضل الماء لأنهم إذا منعوا فضل الماء جلو من ذلك المكان، قال: فأرى أن يحكم عليه بأن يسقيهم، مسند الموطأ صفحة ٢٠١.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٩٤ في الأقضية؛ والحدثاني،١٢٧٨ في القضاء؛ والسافعي،١١٠٠ كلهم عن مالك به.

٥٩٩/٢٧٥٦ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِثْرٍ» (١)..

# ٢٧٥٧ ـ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَق

٦٠٠/٢٧٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

٦٠١/٢٧٥٩ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (٢) يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ».

[٢٧٥٦] الاقضية: ٣٠

(١) بهامش الأصل «نفع بثر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى». [معاني الكلمات] «لا يمنع نقع بثر» إي: فضل مائها، الزرقاني ٢٩:٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٠١ في الأقضية؛ والحدثاني،٢٨٠ب في القضاء؛ والشيباني،٨٣٨ في الصرف وأبواب الرباء كلهم عن مالك به.

[۲۷۰۸] الاقضية: ۳۱

[معاني الكلمات] «لا ضرر ولا ضراره الاول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني 3: 2 ك. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩ في الاقضية، عن مالك به.

[٥٩٧٦] الاقضية: ٣٢

(٢) بهامش الأصل ولأبي عمر: خُشُبه، وبهامش الأصل أيضا: وقال أبو عبد الله محمد بن
 علي الصوري الحافظ: سالت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديث \_

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ١٢٨٠ في القضاء؛ والحدثاني، ١٢٨٠ في القضاء؛ والشافعي، ١٧٥٨؛ والبخاري، ٢٣٥٣ في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٩٦٢ في الحيل عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٤٩٥٤ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٥، كلهم عن مالك به.

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (١).

٢٧٦٠ ـ مَالِكٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (٢). فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ.

فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا.

اليقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. نكره عنه أبو الوليد شيخنا».

قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سالت ابن وهب عن: خشبة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبة يعنى على لفظ الواحدة.

قال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعًا في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين اكتافكم واكنافكم. والصواب والاكثر: التاء. وفي ق في عن «خشبة».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا[فكم] بالنون». وفي ب

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة؛ «لأرمين بها بين اكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني ٤٢:٤،

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه»، مسند الموطأ صفحة ٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٩٦ في الأقضية؛ والحدثاني، ١٧٩١ في القضاء؛ والشيباني، ١٠٢٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١٠٢٠؛ وابن حنبل، ٩٩٦٢ في م٢ ص٢٤٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٤٦٣ في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: ١٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٨٠٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٦٠] الاقضية: ٣٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرض. والعرض الوادي»،

وَلاَ يَضُرُّكُ (١).

فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. أَكُم عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢)، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ.

فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ<sup>(٣)</sup>.

فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ [ف: ٢٦٦] أَوَّلاً وَآخِرًا. وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ.

قَالَ (٤) مُحَمَّدٌ: لاَ.

فَقَالَ عُمَرُ: وَ اللّهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ<sup>(٥)</sup> عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.

٢٧٦١ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِه بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلُهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ

<sup>(</sup>١) في ق دوهو لا يضرك، وقد ضبّب على دهوه.

<sup>(</sup>۲) في ق دعمر،

<sup>(</sup>٣) ق «لا والله» في كلا الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في ب «فقال».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في دح: ولو على بطنك». وبهامشه أيضًا دقال ابن وهب، قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى أن يعمل به، وفي ق وب دولو على بطنك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والعريض، هو: واد با لمدينة به أموال أهلها، الزرقاني ٤٣:٤؛ وساق خليجا له، هو النهر وشرم من البحر.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٨٩٧ في الاقضية؛ والحدثاني،٢٧٩ب في القضاء؛ والشيباني،٨٣٦ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي،١١٠٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٦۱] الأقضية: ٣٤

الْحَاثِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(١)، فَقَضَى(٢) لِعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ(٣).

# ٢٧٦٢ ـ الْقَضَاءُ فِي قَسْم الْأَمْوَالِ

٦٠٢/٢٧٦٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا دَارِ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا دَارِ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَيُّمَا دَارِ أَوْ أَرْضِ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ».

٢٧٦٤ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً [ي: ٧٨ ـ 1] بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلاَّ أَنْ يَرْضَى

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دفي ذلك،

<sup>(</sup>۲) فی ب دفقضی عمره.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «بلغ مقابلة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ربيع» هو: الجدول وهو النهر الصغير، الزرقاني ٤٤:٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٩٨ في الأقضية؛ والحدثاني،٢٧٩ج في القضاء؛ والشيباني،٨٣٧ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٦٣] الأقضية: ٣٥

<sup>(</sup>٤) في الأصل في عد «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في دح: أنه بلغه» وبهامشه أيضًا وعن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والجاهلية، هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني ٤:٥٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٠٢ في الاقضية؛ والحدثاني،٢٨١ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٦٤] الأقضية: ٣٦

أَهْلُهُ بِذٰلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (١) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

# ٢٧٦٥ ـ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(٢) وَالْحَرِيسَةِ

٦٠٣/٢٧٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَحَيِّصَةَ (٣)؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ نَخَلَتُ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. مُحَيِّصَةَ (٣)؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ نَخَلَتُ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (٤) عَلَى أَهْلِهَا (٥) [ت: ١٢٥ ـ ب].

[ 0 / 7 / ]

(٢) بهامش الأصل في «ج: الضوال».

[۲۷٦٦] الأقضية: ۳۷

(٣) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.

(٤) في الأصل في عد مضامن، وبهامشه في دح: ضمان، وعليها علامة التصحيح.

(°) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال ملك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبّى». [معاني الكلمات] «ضامن على أهلها» أي: يضمنون قيمة ما أقسلته ليلا، الزرقاني ٤٧٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيد بن محيصة عن محيصة مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٧٧.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٠٤ في الأقضية؛ والحنثاني،٢٨٢ في القضاء؛ والشيباني،٦٨٢ في المناعب ١٩٥٤ والشيباني،٦٧٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،٩٥٢؛ وابن حنبل،٢٣٧٤ في من صه ٤٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في «ع، ح، نر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح». [معاني الكلمات] «النضح» أي: الماء الذي يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني ٤٦٤٤؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة. [التخريج] نخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٣ في الأقضية؛ والحدثاني،١٨٨١ في القضاء، كلهم عن مالك به.

٢٧٦٧ ـ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبِ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَامَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ آيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ، لَأَغَرَّمَنَّكَ فَرْمًا يَشُقُّ عَلَيْك. ثُمَّ قَالَ لِمُزَنِىّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِك؟

فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ<sup>(١)</sup> مِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ<sup>(٢)</sup> مِائَةِ دِرْهَمِ.

٢٧٦٨ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هٰذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا، عَلَى هٰذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.

# ٢٧٦٩ ـ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِم

٢٧٧٠ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ<sup>(٢)</sup> مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

<sup>[</sup>۲۷٦٧] الأقضية: ٣٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «أربعة».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «ثمان». وفي ب: «ثمان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٥ في الاقضية؛ والحدثاني، ١٢٨٢ في القضاء؛ والشافعي، ١١٠٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۲۷۲] الاقضية: ۱۳۸

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٠٦ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۷۰] الاقضية: ۲۸ب

<sup>(</sup>٢) في الاصل في عن «سمعت» وبهامش الاصل كلام لم يظهر في التصوير.

٢٧٧١ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى اَنَهُ الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى اَنْهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى اَنْهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ أَرَادَهُ أَوْ<sup>(١)</sup> صَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ، فَهُو ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ [ن: ٢٧٠].

### ٢٧٧٢ ـ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ<sup>(٢)</sup>

٢٧٧٣ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ<sup>(٣)</sup> مَالِكًا يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهٰذَا الصِّبْغ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ<sup>(٥)</sup> أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذٰلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذٰلِكَ. [ي: ٧٨ - ب] وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذٰلِكَ.

وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذٰلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرِ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ (٦) مِثْلَهُ. فَلاَ

[۲۷۷۱] الأقضية: ۲۸ت

[معاني الكلمات] ديصول، أي: يثب؛ ديعقرة، أي: يكسر قوائمه، الزرقاني ٤٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٠٨ في الأقضية؛ والحدثاني،٢٨٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.

[7777]

- (٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسّال» بدل العمال.
   [٢٧٧٣] الاقضية: ٨٣٠
- (٣) رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عه، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع».
  - (٤) رمز في الأصل على «الصبغ» علامة دعه، وفي دح، هذ الصباغ».
    - (٥) في ق دبلي، أنت، وبالهامش دبل أنت، وكتب عليها دهاء.
  - (٦) في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله. [معاني الكلمات] «.. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني ٤٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٦٨ في الرهون، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق وب ووصال، بدل او.

يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذٰلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.

٢٧٧٤ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (١) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (٢) حَتَّى يَلْبَسَهُ (٦) الَّذِي آعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذَٰلِكَ إِذَا لَبِسَهُ لَبُسَهُ النَّوْبَ التَّوْبِ الثَّوْبِ لَنِي كَبِسَهُ لَبِسَهُ لَهُ النَّوْبُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ٥٧٧٥ ـ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ<sup>(٥)</sup>

٢٧٧٦ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحْيِلُ الرَّجُلِ يَحْيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (٦) عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (٦) عَلَيْهِ، أَنْهُ لِأَ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ

<sup>[</sup>٤٧٧٤] الأقضية: ٢٨ج

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح: الغسال، وبهامشه ايضًا دقال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئًا إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى».

<sup>(</sup>٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل في ع: «حتى يلبسه».

<sup>(</sup>٤) في ق رب «بانه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٦٩ في الرهون، عن مالك به.

<sup>[ •</sup> ٧٧٧]

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دجو: والحوالة».

<sup>[</sup>۲۷۷۱] الأقضية: ۲۸ح

<sup>(</sup>١) ق وب: «احيل»، وفي نسخة عند ب: «احتيل».

### يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ(١)

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

٢٧٧٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُغْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.

### ٢٧٧٨ \_ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ق:١٢٦ ـ [] ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ

٢٧٧٩ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ<sup>(٢)</sup> وَلَيْهِ بِذٰلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ<sup>(٢)</sup> وَلَيْهِ بِذٰلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ.

[۲۷۷۷] الأقضية: ۲۸خ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٧١ في الرهون، عن مالك به.

[۲۷۷۹] الأقضية: ۳۸د

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل اللحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف، وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء.

وقال أبو ح[نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلسًا، أو يموت مليئًا ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيئة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل.

وقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه».

وبهامشه أيضًا دهنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٠ في الرهون، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر».

<sup>(</sup>۳) نی ق «فیشهد».

فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (١) الثَّوْبِ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدُّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.

٢٧٨٠ ـ قَالَ [مالك]: (٢) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (٢). فَزَعَمَ النَّوْبَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَٰلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوْ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.

وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصَّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذٰلِكَ بِالْخِيَارِ.

فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (٤) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصَّبْغُ (٥) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، إِي: ٧٩ ـ ١] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلُّ وَاحِدِ الصَّبْغُ (٥) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، إِي: ٧٩ ـ ١] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلُّ وَاحِدِ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دثمن، بدل دمن، يعني ينقص ثمن الثوب، وفي ب دينقص ثمن الثوب، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٧٢ في الرهون، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق وقال مالك فإن».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «عن عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل والثمن،

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: الصباغ، هذا وفيما بعده في هذا الباب.

مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ<sup>(١)</sup> حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هٰذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ [ف: ٢٧١].

# ٢٧٨١ ـ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّحُلِ<sup>(٢)</sup>

١٠٤/٢٧٨٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثُاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا، غُلَامًا كَانَ لِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هٰذَا؟».

قَالَ:(٣) لاَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَارْتَجِعْهُ» (٤).

[معاني الكلمات] «.. أو عوار، هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني ١٠٤٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٤ في الرهون، عن مالك به.

[۲۷۸۱]

(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم النون وكسرها.

[۲۷۸۲] الاقضية: ۳۹

(٣) ق «فقال».

(٤) بهامش ق «قال ابن وضاح: قوله فارتجعه، من خفض فارتجعه فكانه أمر من النبي عليه السلام. ومن نصب فكان بشيرا ارتجعه».

[معاني الكلمات] «نحلت، اي: أعطيت، الزرقاني ٥٢:٤.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٨ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢٥٨٦ في الهبة عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٦٧٣ في النحل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر».

٢٧٨٣ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ يَا الْزُبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ يَا الْبَنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَيًّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادً عِشْرِينَ وَسُقًا. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (١). وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخُواكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟

فَقَالَ:(٢) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةً (٢). أُرَاهَا جَارِيَةً.

<sup>[</sup>۲۷۸۳] الاقضية: ٤٠

<sup>(</sup>١) في ب: «جددته واحتزته،، وبالهامش في ز «جددتيه، واحتزيته».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «أبو بكر، لعبيد الله» يعني فقال أبو بكر. وفي ق «قال أبو بكر» وبهامش ب في دع ح: أبو بكر».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل البنت خارجة هذه اسمها حبيبة، ويقال: مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الخزرج. كانت تحت سعد بن ربيع الانصاري فقتل عنها بأحد فتزوجها أبو بكر ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتًا فسمتها عائشة أم كلثوم فزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة ابنة طلحة. وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر حبيب بن يساف الانصاري فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمر حد الفرية».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ذو بطن بنت خارجة..» أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة؛ «جاد عشرين» أي: نخل يجد منها عشرين؛ «بالغابة»: موضع خارج المدينة على طريق الشام؛ «أراها جارية» أي: أظنها جارية، وذلك لرؤيا راها أبوبكر، الزرقاني ٤٠٧٠؛ «ولا أعز» أي: أشق وأصعب، الزرقاني ٤٠٣٠؛ «كان لك»: لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة، الزرقاني ٤٠٣٥؛ وجددتيه» أي: قطعتيه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٣٩ في النحل والعطية؛ والحدثاني،١٢٩٢ في القضاء؛ والشيباني،٨٠٨ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

٢٧٨٤ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِالْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحُلًا. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: ١٢٦ ـ ب]. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ يُمْسِكُونَهَا [و: ١٢٦ ـ ب]. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحْدًا. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ (١).

### ٢٧٨٥ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

٢٧٨٦ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى
 أَحَدًا عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلاَّ أَنْ يَعْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.
 يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَعْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيهَا.

قَالَ: (٢) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذَٰلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.

٢٧٨٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (٢). فَجَاءَ

<sup>[</sup>٤٨٧٢] الأقضية: ٤١

<sup>(</sup>١) بهامش ق «الحمد لله بلغت قراءة على السيد قاضي القضاة ركن الدين... كتبه محمد بن الخيضرى في الحادي عشره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۸٦] الاقضية: ١٤١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: مالك، يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٥ في النحل والعطية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۸۷] الأنضية: ٤١ ب

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عه، ويهامشه في «ح، هـ: أعطاها». وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه».

الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: ٧٩ ـ ب] ذٰلِكَ. عَرْضًا كَانَ أَنْ ذَهَبًا أَنْ وَرِقًا أَنْ حَيَوَانًا. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى ذَهَبًا أَنْ وَرِقًا أَنْ يَحْلِفَ، خُلِفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إِلَى النَّذِي أُعْطِي أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلَا شَعْءَ لَهُ.

٢٧٨٨ ـ قَالَ صَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى عَطِيَّةُ، الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتُهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَعْطِي عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (٢) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، وَقَدْ (١) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخْذَهَا (٢) [ن: ٢٧٢].

### ٢٧٨٩ ـ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

٠ ٢٧٩ ـ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل «ادّعاه». وبهامشه ايضًا: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئًا وهو منكر لذلك». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٤٤ في النحل والعطية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۸۸] الأقضية: ٤١ ت

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في هجو: كان»،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دهذا إذا كان المعطى كبيرًا أو صغيرًا في ولاية غير المعطي». [معاني الكلمات] د.. فورثته بمنزلته، أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني ٥٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٤٦ في النحل والعطية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷۹۰] الاقضية: ۲۲

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إنما آراد بها الثواب» أي: آراد الجزاء عليها ممن وهبها له، الزرقاني ٩٠٤٥.

الْمُرِّيُّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا.

وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

٢٧٩١ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِي صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.

### ٢٧٩٢ \_ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

٢٧٩٣ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الْإِبْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَنْ كُلُّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الْإِبْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٤٧ في النحل والعطية؛ والحدثاني،٢٩٤ في القضاء؛ والشيباني،٨٠٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٧٩١] الأقضية: ١٤٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٤٨ في النحل والعطية، عن مالك به. [٢٧٩٣] الاقضية: ٤٢ب

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.
[معاني الكلمات] «يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني ٥٩:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.

٢٧٩٤ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (١) نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَٰلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَاْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَاْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْعَطَاءِ النَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا (٢)، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.

٧٩٩٥ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ [ق: ١٢٧ ـ 1] فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَٰلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا [ي: يَعْتَصِرَ ذَٰلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُهُا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ يَعُولُ الْآبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَٰلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (٣).

### ٢٧٩٦ ـ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

٦٠٥/٢٧٩٧ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ،

<sup>[</sup>٢٧٩٤] الأقضية: ٤٢

<sup>(</sup>١) في الأصل في عا «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه».

<sup>(</sup>٢) في ب وشيئا من ذلك،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥١ في النحل والعطية، عن مالك به. [٢٧٩] الاقضية: ٤٢٢

<sup>(</sup>٣) في ق دوصفت لك، وفي نسخة عند ب دوصفت لك،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٥٢ في النحل والعطية، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۷٩٦]

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.

<sup>[</sup>۲۷۹۷] الاقضية: ٤٣

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا (١)، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا (١)، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

٢٧٩٨ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا.

[معاني الكلمات] ولانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني ٢٠٠٤؛ وولعقبه، أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٣ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ في القضاء؛ والشيباني، ٨١١ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٢٠٦١؛ ومسلم، الهبات: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٧٤ في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن أبن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ والترمذي، ١٣٥٠ في الاحكام عن طريق الانصاري عن معن؛ وأبن حبان، ١٣٥٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٩٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٩٨٦٥ عن طريق يونس عن أبن وهب؛ والقابسي، ٢١، كلهم عن مالك به.

[۲۷۹۸] الاقضية: 33

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٥٤ في النحل والعطية؛ والحدثاني،٢٩٦١ في القضاء، كلهم عن مالك به.

وبهامش الأصل أيضًا: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبدًا، وكذلك ابن طهمان غير
 أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبدًا. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبدًا انتهى كلام
 رسول الله على وسائره يقولون: هو لأبي سلمة».

وبهامشه أيضًا وانفرد يحيى بقوله أبدًا. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري».

<sup>(</sup>١) قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي.

قال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيًّا أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثًا الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبسًا أبدًا حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه».

فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.

٢٧٩٩ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَعَلَى ذَٰلِكَ، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (١).

۲۸۰۰ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ<sup>(۲)</sup> حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.

قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدُ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ. فَلَمَّا تُوفِقًيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. [ف: ٢٧٣] وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

# ٢٨٠١ ـ الْقَضَاءُ فِي اللَّقَطَةِ

٦٠٦/٢٨٠٢ \_ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى

[۲۷۹۹] الأقضية: ١٤٤

وبهامشه أيضًا وطرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، أنفرد به يحيى،،

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٥ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦٠ في القضاء، كلهم عن مالك به.

[۲۸۰۰] الأقضية: ٤٥

(۲) في ق، في عـ: «ورث من».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٥٦ في النحل والعطية؛ والحدثاني،٢٩٦ج في القضاء؛ والشيباني،٨١٧ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[٢٨٠١]

[معاني الكلمات] واللقطة، أي: الشيء الذي يلتقط، الزرقاني ٦٣:٤.

[۲۸۰۲] الأقضية: ٢٦

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة دعه من أوله إلى آخره وبهامشه دسقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله».

الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.

فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَانْكَ بِهَا».

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ» $^{(7)}$ .

قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟

فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ديزيده.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «خ: هي»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب «هي لك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فإن جاء صاحبها» أي: فادها إليه، الزرقاني ٢٠٥٤؛ «هي لك أو لأخيك... فيه حث على أخذها، الزرقاني ٢٦٤٤؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني ٢٦٤٤؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني ٢٠٥٤؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني ٢٦٤٤. وهذا دليل على أن الإبل لا تلتقط، الزرقاني ٢٦٤٤؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني ٢٦٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٨ في القضاء؛ والشافعي، ١٩٨٨؛ والبخاري، ٢٢٧٦ في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٤٢٩ في اللقطة عن طريق يحيى بن يحيى اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ١٧٠٥ في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وأبن حبان، ٢٨٨٥ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وفي، ٢٨٩٨ في م١١ عن طريق الحسين بن أدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٣، كلهم عن مالك به.

٣٨٠٣ ـ مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ (١) الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّاْمِ (٢). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ بِينَارًا. فَنَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرَّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (٣). وَانَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّاْمِ (٤)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَانُكَ بِهَا (٥).

٢٨٠٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّى وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟

فَقَالَ<sup>(٦)</sup> لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. آيَّ: ٨٠ ـ ب] فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٧). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: ١٢٧ ـ ب].

<sup>[</sup>۲۸۰۳] الأقضية: ٤٧

<sup>(</sup>١) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد».

وبهامش الأصل أيضًا مصوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأه.

<sup>(</sup>٢) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشام».

<sup>(</sup>٣) في ي «المساجد».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة»، أي من الشام سنة.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٧٦ في الرهون؛ والحدثاني،٢٩٩ في القضاء؛ والشافعي،٨٩٩ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٠٤] الاقضية: ٤٨

<sup>(</sup>٦) ق «قال».

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في دح: باكلها،. وفي الأصل على دانَّ، علامة «ع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 3٧:٤.

# ٢٨٠٥ ـ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ<sup>(١)</sup>

٢٨٠٦ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللَّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذٰلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ.

وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِي الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي رَقَبَتِهِ، فِي اللَّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.

# ٢٨٠٧ ـ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

٢٨٠٨ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ (٢). ثُمَّ نَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَآمَرَهُ عُمَرُ (٣) أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

 <sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ١٢٩٩ في القضاء؛
 والشيباني، ١٥٨ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[44.0]</sup> 

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل على عنوان الباب دفي أصل ذره. وبهامشه «العبد، صوابه» يعني القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وبهامشه أيضًا «سقطت الترجمة عند ح، وتفرد بها يحيى بن يحيى».

وبهامش ب «صواب هذه الترجمة: القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وهو قول أبي عمر».

<sup>[</sup>٢٨٠٦] الأقضية: ١٤٨

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٧٨ في الرهون، عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٠٨] الأقضية: ٤٩

<sup>(</sup>٢) في ق «فعلقه» وعليها الضبة، وبهامشها «فعقله» وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ق دبن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب.

فَقَالَ لَهُ تَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي.

فَقَالَ (١) لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (٢).

٢٨٠٩ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ<sup>(٣)</sup> وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ.

٢٨١٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ (٥) لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ

(١) في نسخة عند الاصل «قال» يعني قال، فقال.

(Y) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهو رأيي، وقد أشرت به على السلطان أن يرسلهاء.

[معاني الكلمات] «أرسله حيث وجدته» أي: أطلقه في المكان الذي وجدته فيه، الزرقاني ٤٦٨٠؛ و.. قد شغلني عن ضيعتى، أي: منعنى عقاري.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٩ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٥٢ في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، ٢٠٧٩ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.

#### [۲۸۰۹] الأقضية: ٥٠

(٣) بهامش الأصل في دعن له، «وعليها علامة التصحيح».

[معاني الكلمات] «فهو ضال»: لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق، الزرقاني ٦٩:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٩٨٠ في الرهون؛ والحدثاني، ١٣٠٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٥٣ في العتاق، كلهم عن مالك به.

#### [۲۸۱۰] الاقضية: ٥١

- (٤) في ق «زمان».
- (٥) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «تناتج». وبهامش الأصل «هي التي تتخذ للقينة» أي تنتاج، لا يعمل عليها، قاله يعقوب».

زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.

### ٢٨١١ ـ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ<sup>(١)</sup> الْمَيِّتِ

٦٠٧/٢٨١٢ \_ مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ<sup>(٢)</sup> عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ<sup>(٢)</sup> عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: ٢٧٤]؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي.

[معاني الكلمات] دمؤبلة، أي: المجعولة للقنية. أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض احد إليها، واجتزائها بالكلا؛ دتناتج، أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة، الزرقاني ١٩٨٢. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٤٧٥ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري،٢٩٨١ في الرهون؛ والحدثاني،٣٠٠ب في القضاء؛ والشيباني،٨٥٠ في العتاق؛ وأبو داود،٤٨٦٧ في الادب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

[1117]

(١) في ق وعلى، وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن».

[۲۸۱۲] الاقضية: ٥٢

(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عه. وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح». وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح».

[معاني الكلمات] وفقال رسول الله ﷺ: نعمه أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني ٤٠٠٤. [الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها، وفيها: صدقة عنهاه، مسند الموطأ صفحة ٤٤٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٩ في الوصايا؛ والحدثاني،٣٠٩ في القضاء؛ والنسائي، ٣٠٥ في الرصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وابن حبان،٣٥٥ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَوفِّيتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذٰلِكَ لَهُ.

فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَكْلِيْرُ: «نَعَمْ».

فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.

٦٠٨/٢٨١٣ \_ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً (١) قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ [ي: ٨١ \_ 1] ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (٢) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلِّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «نَعَمْ».

٦٠٩/٢٨١٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا (٢) مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي

[معاني الكلمات] وانتلتت نفسها، أي: اخذت روحها بغتة، الزرقاني ٧١:٤.

[الغافقي] قال الجوهري: وقال أبو الطاهر: افتلت اخترمت،

وقال أبو عبيد: ماتت فجاءة، لم تمرض فترصي،، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٠ في الوصايا؛ والبخاري، ٢٧٦ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة الوصايا عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٦٤٩ في الوصايا عن طريق محمد بن النصاري عن عن أبن القاسم؛ وأبن حبان، ٣٣٥٢ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٣٤٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٤٧١، كلهم عن مالك به.

[٢٨١٤] الأقضية: ٤٥

(٣) بهامش الأصل «هذا الرجل هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان». وبهامش ب «الرجل هو عبدالرحمن بن زيد الذي أرى التأذين في النوم».

<sup>[</sup>۲۸۱۳] الاقضية: ٥٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل وأظن هذا الرجل سعد بن عبادة».

<sup>(</sup>۲) بهامش ق «افتلت یعنی ماتت فجاة».

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال ابن نافع، قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٠ في القضاء،

### ٢٨١٥ ـ كتاب [الْوَصِيّة]

### ٢٨١٦ ـ [ي: ٨١ ـ ١] الْأَمْنُ بِالْوَصِيَّةِ

٦١٠/٢٨١٧ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ت: رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ت: ١٢٨ ـ 1] لَيْلَتَيْنِ (١)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (٢).

٢٨١٨ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَّ إِنْ (٢) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ.

<sup>[</sup>۲۸۱۷] الوصية: ١

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثًا، رواه الزهري عن سالم».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٨٨ في الوصايا؛ والحدثاني،٣٠٥ في القضاء؛ والشيباني،٧٣٤ في الفرائض؛ وابن حنبل،٥٩٣٠ في م٢ ص١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،٢٧٣٨ في الوصايا عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ والنسائي،٣٦١٦ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي،٢٤٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۱۸] الرصية: ١١

<sup>(</sup>٣) في ق وي وإذاء.

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (١) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ دَبِّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (١) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِيْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ(٢) وَصِيبَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ».

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَكِيَّةِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.

### ٢٨١٩ ـ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ<sup>(٣)</sup> وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

٢٨٢٠ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الذُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا

<sup>(</sup>١) في ق وب دفلا سبيل إلى»، وبهامش ب في ع دله».

<sup>(</sup>۲) ي: سقطت الواو.

<sup>&</sup>quot;التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٩ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٠ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٠ في الوصايا، كلهم عن مالك به.

<sup>[1117]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في ق «للصغير»، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ «جواز الوصية للصغير» وفي ب
«الصغير».

<sup>[</sup>۲۸۲۰] الوصية: ۲

يَفَاعًا<sup>(١)</sup>. لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّاْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَهُ (٢) عَمِّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا.

قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئُرُ جُشَمٍ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذٰلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ ٱلْفَ [ف: ٢٧٥] دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (٢) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (٤).

٢٨٢١ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَنْمٍ؛ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذُلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟

قَالَ: فَلْيُوصِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ الْثَنَىْ عَشَرَةَ سَنَةً.

فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ ٱلْفَ دِرْهَمٍ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يغاعًا، علامة «هـ»، وبهامشه «غلام يفاع، يافع».

<sup>(</sup>٢) في ق، وبهامش الأصل في دخ: بنته.

<sup>(</sup>٣) في ق دبنت».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «الزرقي». وبهامش ب «معاوية هو الذي اشتراه». [معانى الكلمات] «يفاعًا» أي: مرتفعًا؛ «إن ها هناء أي: بالمدينة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٢ في الوصايا؛ والحدثاني،١٢٠٥ في القضاء؛ والشيباني،٧٣٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۲۱] الوصية: ٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٣ في الوصايا؛ والحدثاني،٣٠٦ في القضاء، كلهم عن مالك به.

٢٨٢٢ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: ٨١ ـ ب]. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِية. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَٰلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَعْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلا وَصِيَّة لَهُ.

# ٢٨٢٣ ـ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(١)، لاَ يَتَعَدَّى

٦١١/٢٨٢٤ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟

قَالَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ».

فَقُلْتُ:(٣) فَالشَّطْرُ؟

قَالَ: «لاً».

<sup>[</sup>۲۸۲۲] الوصية: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٤ في الوصايا؛ والحدثاني،١٣٠٦ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[7777]</sup> 

<sup>(</sup>١) ق «الرصية في الثلث». وفي نسخة خ عند ق «القضاء في»، ومثله في هامش ب. [٢٨٢٤] الرصية: ٤

<sup>(</sup>٢) في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة.

<sup>(</sup>٣) ق «قال، فقلت».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ(\). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (\) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ (\). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».

قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ٱلْخَلّْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ (٤)، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا، إِلاَّ

وبهامش الأصل في دع: لن تخلف لابن وضاحه.

وبهامشه أيضًا وإنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى، وفي ب وإن تخلف، وبالهامش ولن تخلف لابن وضاح،

[معاني الكلمات] «امض... اي: إتمم، الزرقاني ٤٢٠٤؛ «.. بعد اصحابي» اي: المنصرفين معك بمكة لاجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني ٤٠٨٤؛ «عالة يتكففون الناس» اي: فقراء يسالون الناس باكفهم، الزرقاني ٤٠٩٤؛ «لان البائس... اي: الذي عليه اثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني ٤٢٨٤؛ «في في امراتك» اي: في فمها، الزرقاني ٤٠٠٤؛ «يعودني» اي: يزورني، الزرقاني ٤٤٧٤؛ «يرثي له... اي: يترجع ويتحزن، الزرقاني ٤٢٨٤؛ «فالشطر» اي: فاتصدق بالنصف، الزرقاني ٤٧٠٤؛ «يدثي ١٤٠٤؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني ٤٨١٤؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني ٨٨٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير،، مسند الموطأ صفحة ٧٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٥ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٧ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٦ في الفرائض؛ والبخاري، ١٢٩٥ في الجنائز عن طريق عبد الله بن \_

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة».

<sup>(</sup>٢) ق «عليها» وقد ضبب عليها.

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على دلن، علامة دح،،

ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخُرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ».

٢٨٢٥ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلِ. وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرِّ. فَيَنْظَرُ فِي مَالِهِ لِرَجُلِ. وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُو حُرِّ. فَيَنْظَرُ فِي ذَٰلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ ذَٰلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصًانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثَّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُومِنِ إِلْمُ كُنَتُ لَهُ إِلمَالَةُ لُكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.

٢٨٢٦ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكَا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي تُلُثِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى تُلاَثَةٍ: (١) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَاْخُذُونَ (٢) جَمِيعَ مَالِ الْمَيَّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا تُلُثَ مَالِ

يوسف؛ وابن حبان،٦٠٢٦ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،٨٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي،٨٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٢٥] الرصية: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٧ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٢٦] الوصية: ٤ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل رفي ق رب: «ثلثه».

<sup>(</sup>۲) في ب: «وياخذوا».

الْمَيَّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (١) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ن: ٢٧٦] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ (٢).

# ٢٨٢٧ - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي<sup>(٣)</sup> يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ [ي: ٨٢ - ١]

٢٨٢٨ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (٤) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزُ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ تُلْتُهُ.

٢٨٢٩ ـ قَالَ: وَكَذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِاللّهَ مَا لَكَ وَتَعَالَى وَاللّهُ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود ١١: ٧١] وقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

<sup>(</sup>١) في ق وب «فيسلمواء وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل دهذه مسالة خلع الثلث».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٩٩٨ في الوصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>٧٨٢٧]

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «والذي» علامة «عه، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أمرائهم.

<sup>[</sup>۲۸۲۸] الرصية: ٤ت

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع». وبهامشه في «هـ: قضائها».

<sup>(</sup>٥) في ق دوإذاء.

<sup>[</sup>٢٨٢٩] الرصية: 3ث

﴿ حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِدِّهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَيَنَ مَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَيَنَ مَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَيَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [الأعراف ٧: ١٨٩].

قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَتْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِثْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَٱلْوَالِاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِلاَتُ كُرُضِعْنَ أَوْلِلاَتُ اللّهُ عَلَيْنِ كَامِلَيْنَ كُولَالِاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَسَالَ: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَنَاهُم ثَلَثُونَ شَهَراً ﴾ [الأحسقساف ٤٦: ١٥] فَسَإِذَا مَضَى (٢) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إلاَّ فِي التَّلُثِ.

٢٨٣٠ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلاَّ فِي الثَّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.

### ٢٨٣١ ـ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

٢٨٣٢ \_ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي [ق: ١٢٩ \_ آ] هٰذِهِ الْأَيَةِ:

<sup>(</sup>١) في ق: تكملة الآية ولمن أراد أن يتم الرضاعة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت»، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء. [معاني الكلمات] «اثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني ٤٠٥٤؛ «فأول الإتمام ستة اشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني ٤٠٥٨؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني ٨٥٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٣٠٠٣ في الوصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۳۰] الوصية: ٤ج

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٤ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٣٢] الوصية: ٤-

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٥ في الوصايا، عن مالك به.

إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْرِينَ ﴾ [البقرة ٢: ١٨٠] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ.

٢٨٣٣ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذُلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (٢). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذُلِكَ.

٢٨٣٤ ـ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ تُلُثُهُ. فَيَاٰذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ<sup>(٣)</sup> مِنْ تُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَٰلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذَٰلِكَ لَهُمْ أَنْ مَنعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَٰلِكَ فَإِذَا هَلَكَ يَرْجِعُوا فِي ذَٰلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذَٰلِكَ لَهُمْ أَنْ، صَنعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَٰلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذَٰلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (٥). وَمَنعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي تُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ.

<sup>[</sup>٢٨٣٣] الرصية: ٤خ

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «له؛ علامة «ع».

<sup>(</sup>٢) في ق «بعضهم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»: لأن المنع في الأصل لحق الررثة فإذا أجازوه لم يعتنع، الزرقاني ٨٧:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٠٦ في الوصايا، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٣٤] الرصية: ٤٤

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «أو بأكثر».

<sup>(</sup>٤) ب «: ولو جاز لهم ذلك».

<sup>(°)</sup> ب «أخذر لأنفسهم ذلك».

قَالَ: فَأَمًّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: ٢٨ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُوا ذَٰلِكَ
إِنْ شَاوًا. وَذَٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ
فِيهِ مَا شَاءً (١). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (٢) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ [ن ٢٧٧]، يعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ [ن ٢٧٧]، إذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحُونُ اللهَ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُونُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي تُلْثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذَٰلِكَ حِينَ يَجُونُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي تُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُ بِثُلُثُنِي مَالِهِ مِنْهُ. فَذَٰلِكَ حِينَ يَجُونُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي تُلْثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَمُرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. هُمْ أَحَقُ بِثُلُثُنِي مَالِهِ مِنْهُ. فَذَٰلِكَ حِينَ يَجُونُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي تُلْثِهِ. وَحِينَ لَكُونُ اللهَ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَقْعَلُ. ثُمُّ لَا يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا. فَإِنَّهُ وَيُرَاثُهُ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا. فَإِنَّهُ وَلَا سَمَّاهُ الْمُيتُ لَهُ مَالِهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمُيتُ لَهُ.

قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (٤) فَهُوَ رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.

٢٨٣٥ \_ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «يشاء».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «يتصدق» علامة «عت»، وفي نسخةعنده «فيتصدق»، وفي ق «وتصدق به».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «يرد».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «خ: بعض».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فهو رد» أي: مردود. محقق؛ «حيث يحجب عنه ماله» أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني ٨٧:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٠٧ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠٠٨ في الوصايا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٣٥] الرصية: ٤٤

قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (١) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَٰلِكَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللّهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَلْكَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللّهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدُ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ فِي ثُلُثِهِ وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ أَلْهُ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ ذَٰلِكَ الْهَ مَا يَعْمُ اللّهُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ الْمَالِكَ (٢).

# ٢٨٣٦ ـ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ<sup>(٣)</sup>

٦١٢/٢٨٣٧ ـ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١)؛ أَنَّ مُخَنَّنًا كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللّهِ، إِنْ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا وَرُسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا وَرُسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِنْتِ غَيْلاَنَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٩ في الوصايا، عن مالك به.

[٢٨٣٦]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دفائي، علامة دهه، وبهامشه في دع: فيأبى، دوعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «بلغ مقابلة»،

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «الصغير» يعني بالولد الصغير.

<sup>[</sup>۲۸۳۷] الوصية: ٥

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فاسنده».

وبهامشه أيضًا واسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري.

وقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.

والموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معًا في بادنة،

وقيدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدوه.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلَنَّ لهٰؤُلاءِ عَلَيْكُمْ "(١).

٢٨٣٨ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (٢). فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. [ق: ١٢٩ ـ ب] فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (٢) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (٢) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى السَّابَةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتِّى أَتَيَا أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ.

فَقَالَ (٤) عُمَرُ: ابْنِي.

(١) رسم في الأصل على دعليكم، علامة دعم، دوعليها علامة التصحيح». وفي نسخة عند الأصل دعليكن».

[معاني الكلمات] وتقبل باربع وتدبر بثمان، معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض، وإذا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني ١٩٠٤؛ وأن مخنثا، هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ وعليكم، يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني ١٠٠٤؛ وهؤلاء] المختثون، الزرقاني ١٠٠٤؛

[الغافقي] قال الجوهري: «وهذا أيضا حديث مرسل».

[قال] محبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر.»

«وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠١٧ في الوصايا؛ والحدثاني،٢١١ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

#### [۲۸۳۸] الوصية: ٦

- (٢) بهامش الأصل «المرأة الأنصارية أم عاصم، هي حميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح. وجده الغلام المذكور يسمى الشموس، ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني. وحميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر».
  - (٣) ق دفي فناءه.
  - (٤) ق مفقال له.

وَقَالَتِ الْمَرْآةُ: ابْنِي. فَقَالَ آبُو بَكْرِ الصِّدِّيق<sup>(١)</sup>: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَهٰذَا الْأَمَّرُ الَّذِي [ي: ٨٣ ـ ١] آخُذُ بِهِ فِي ذٰلِكَ.

# ٢٨٣٩ ـ الْعَيْبُ فِي السَّلْعَةِ وَضَمَانِهَا (٢)

٢٨٤٠ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكَا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السَّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثَّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (٢) ذٰلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السَّلْعَةَ أَنْ يَرُدً إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ.

قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُ (٤) ذَٰلِكَ إِلَيْهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (٥) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ يَرُدُ (٤)

(١) في ب «ابوبكر الصديق».

[معاني الكلمات] وفنازعته إياه، اي: طلبت اخذه منه فامتنع، الزرقاني ٩٢:٤؛ وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك، أي: أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الآب، الزرقاني ٤٠٢؛ وفادركته جدة الغلام، أي: لأمه، الزرقاني ١٠٤٤.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٦ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١ في القضاء، كلهم عن مالك به.

#### [٢٨٢١]

(Y) بهامش الأصل دقال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هذ لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضعانهاء.

#### [٤٨٤٠] الرصية: ١٦

- (٣) في ب وفيوجده.
- . (٤) رسم في الأصل على «يرد» علامة «عه، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه في «ح: يؤمر برد. كذا».
- (°) رسم في الأصل على دضمنها، علامة دع، وبهامشه في دهن ضامنها، وبهامشه أيضًا ده: اختياره ما في الأصل».

نُقْصَانِ بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذٰلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ.

وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السَّلْعَةَ (١) فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ [ن: ٢٧٨] مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السَّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذٰلِكَ ثُمَّ يَرُدُهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُهَا مَنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُهُا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فِلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةً مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ.

قَالَ: وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السَّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (٢). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذُلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنِ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَاْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهُرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ (٢) بَعْدَ ذٰلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُومَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُومَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ بِالنَّذِي يُومَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ. وَلاَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دجو وذر: قده.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «عت: سرقها».

<sup>(</sup>٣) في ق وب «يوجد» في كلى الموضعين.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك»: فالعبرة بيوم السرقة، الزرقاني عربي الكلمات. ١٩٣٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٣ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠٢٤ في الوصايا، كلهم عن مالك به.

#### ٢٨٤١ ـ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

٢٨٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدًا. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُوَافِي. فَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، وَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدًا عَلَيَّ (\*) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللَّهِ.

٢٨٤٣ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: [ي: ٨٣ ـ ب] مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ [ق: ١٣٠ ـ ١] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذٰلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الْأُمَّرُ عِنْدَنَا.

٢٨٤٤ \_ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا

<sup>[</sup>۲۸٤۲] الوصية: ٧

<sup>(</sup>١) في ق «تدارى» رعليها الضبة، ربالهامش «تبرئ» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «فنعمي».

<sup>(</sup>٣) في ق وإلى، وعليها الضبة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وطبيباء أي: قاضيا، الزرقاني ٩٣:٤؛ ولا تقدس أحداء أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص٤ ص٩٢؛ ومتطبباء أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني ٤٤٤٤؛ وفنعما لك، أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني ٤٤٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٣٠٢٢ في الوصايا؛ والحدثاني،٣١٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٤٣] الوصية: ١٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٨٤ في الأقضية، عن مالك به. [٢٨٤٤] الوصية: ٧ب

وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا (۱) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا لَا وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (۲) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرَّقُ. الرِّقُ.

٥ ٢٨٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضًا كَانَ أَوْ عَرْضًا. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذٰلِكَ.

٢٨٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ دَلاَفِ الْمُزَنِيُ (٢)،؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجُ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجُ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِي مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (٤): سَبَقَ الْحَاجُ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ (٥) مُعْرِضًا. فَأَصْبَحَ قَدْ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (٤): سَبَقَ الْحَاجُ. أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ (٥) مُعْرِضًا. فَأَصْبَحَ قَدْ

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف».

 <sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دفيه علامة دع، وفي ق د: منه دذره.
 [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٨٥ في الأقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٨٤] الوصية: ٧ت

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وناضاً، اي: نقدًا، الزرقاني ٩٤:٤؛ و.. يكون للولد مال، إذ لا تجب نفقته على ولده الغنى بمال، الزرقاني ٩٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الاقضية، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٤٦] الوصية: ٨

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل وذر: دلاًف بالتشديد، وفي ق ودِلاف، وبالهامش في ع ودَلاف، مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا وعن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم».

<sup>(</sup>٤) بهامش الاصل في دع: له، يعني بأن يقال له.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «عندان»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة أخرى عنده «قددان»، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان».

رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: ٢٧٩] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمُّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (١).

#### ٢٨٤٧ ـ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

٢٨٤٨ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا. أَوْ شَيْئًا(٢) الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا. أَوْ شَيْئًا(٢) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذَٰلِكَ(٢) فِي رَقَبَةٍ الْعَبْدِ. لاَ يَعْدُو ذَٰلِكَ الرَّقَبَةَ. سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذَٰلِكَ أَنْ يُعْطِي قِيمَةً مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. قَلَّ ذَٰلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِي قِيمَةً مَا أَخَذَ غُلاَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذَٰلِكَ بِالْخِيَادِ.

<sup>(</sup>١) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقد رين به اي: احاط به الدين، الزرقاني ١٠٥٤ والرواحل، جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني ١٠٥٤ ووإياكم والدَّيْن، اي: احذروه الزرقاني ١٠٥٤ وسبق الحاج، وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني ١٠٥٤ ووأخره حرب، أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني ١٠٥٤ وقد دان معرضا، أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني ١٥٥٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٥ في البيوع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸٤۸] الرصية: ١٨

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على وشيئاء علامة «عه وفي نسخة عنده وشيء».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «عن كله»، وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وأو حريسة احترسها، أي: سرقها وحريسة الجبل هي: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، الزرقاني 37:6.

# ٢٨٤٩ ـ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

٢٨٥٠ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (١). فَأَعُلَنَ ذٰلِكَ لَكُ". وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.

٢٨٥١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنَا لَهُ صَغِيرًا، ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذٰلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ قَهُو جَائِزٌ لِلابْنِ (٣).

٢٨٥٢ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للّهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

<sup>[</sup>۲۸۵۰] الوصية: ٩

<sup>(</sup>١) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) في ق سقطت «له».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٥١] الوصية: ١٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قرل مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه».

في ق «تم بحمد الله»، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله». [معانى الكلمات] «.. وإلا..» أي: وإن لم يكن له مال، الزرقاني ٩٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٩٤٢ في النحل والعطية؛ والحدثاني،١٢٩٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.

۲۸۰۳ ـ [ق: ۸۸ ـ آ] [ي: ۱۰ ـ ب] كِتَابُ الْعَتَاقَةِ<sup>(۱)</sup>، وَالْوَلاَءِ [ن: ۱۷۳]

٢٨٥٤ \_ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ [ي: ١٦ - ١]
٦١٣/٢٨٥٥ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطِيَ (٢) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار وفي أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».

<sup>[</sup>٢٨٥٥] العتق والولاء: ١

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأعْطِي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني ٤٩٨٤؛ «من أعتق شركا..» أي: جزء مشتركا، الزرقاني ٤٧٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١ في العتق؛ والحدثاني، ٢٠ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤ في العتاق؛ والشافعي، ١٩٤٧؛ وابن حنبل، ٣٩٧ في م١ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٠ في م٢ ص١١ عن طريق إسحاق، وفي، ٣٤٥٦ في م٢ ص١٥٠ عن طريق عبد الله بن في م٢ ص١٥٠ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: ٤٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٤٠ في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٥٥٥٠ في الأحكام عن طريق يحيى بن عمر؛ وابن حبان، ٢١٦١ في م١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ٩٦٩ عن طريق طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٢٥٠٥ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٤٤٤، كلهم عن مالك به.

الْعَبْدُ. وَإِلاًّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٢٨٥٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيْدُهُ مِنْهُ شِقْصًا. ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذَٰلِكَ الشَّقْصِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ نَلِكَ الشَّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيْتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَٰلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (١١ ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (١١ ، لَمْ يَكُنْ مَالَهُ قَدْ لِلْمُوصِي إلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَدِينَ. لَيْسُوا(٢١) هُمُ للمُوصِي إلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَدِينَ. لَيْسُوا(٢١) هُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُونُ أَلُهُمُ وَإِنَّمَا صَنَعَ الْعِنْقُ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَدِينَ. لَيْسُوا(٢١) هُمُ لَلْهُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُونُ أَلُهُمُ وَلِنَا مَالَهُ قَدْ ذَلِكَ الْمَيْتُ. هُوَ الَّذِي آعَتَقَ. وَآثَبُوهُ أَلُولاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُوهُ أَلُولاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُ فِي مَالِهِ. فَوْمُ وَي مَالِهِ. فَالْمُ لَيْكُونُ أَلُولاَءً. فَلاَ يُحْمَلُ ذَٰلِكَ فِي مَالِهِ فَي مُلْكِ فَي مَالِهِ. فَوْرَ تَتِهِ فِي مُلَكِ فَي مُلْكِ ضَرَدٌ. اللّهُ الْمَيْتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَدَتْتِهِ فِي ذَٰلِكَ ضَرَدٌ.

٧٨٥٧ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَبَتَّ

<sup>[</sup>٢٨٥٦] العتق والولاء: ١١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «الموصى له».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دعد ابتُوها،، وفي دهد انشؤها، وفي ق دولا أثبتوها هم، وعلى دهم، ضبة، وبهامش ي دانشؤها،

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل دولا ثبت،

<sup>(</sup>٥) في الأصل في دح: وثبت،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧١٦ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري،٢٧٧٩ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري،٢٧٧٩ في المدير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۵۷] العتق والولاء: ١ب

عِثْقَهُ أَعْتِقَ (1) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي تُلُثِهِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ تُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِثْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُ (٢) لَهُ سَيِّدُهُ عِثْقَ تُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي تُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي تُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي تُلُثِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلُّهِ.

## ٢٨٥٨ ـ الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ

٢٨٥٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ<sup>(٥)</sup> مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِثْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلاَ يَحِيلُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ<sup>(٧)</sup> حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دع: عتق،

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معاء.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها دمعاء. وفي ق وب: «عتق».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فبتُ عتقه، اي: نجزه، الزرقاني ١٠١٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٥٩] العتق والولاء: ٢

<sup>(</sup>٥) سقطت وليس، من ق وب.

<sup>(</sup>٦) رسم في الاصل على «يحيل، علامة «ح» وبهامشه «يحمل». وفي بأيضا «يحمل».

<sup>(</sup>٧) في نسخة عند الأصل دفاعطَى شركاءَه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧١٨ في العتق؛ والحدثاني،١٤٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

٢٨٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا، أَحَقُّ بِاسْتِكُمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.

## ٢٨٦١ ـ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا (١) لاَ يَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهُمْ [ي: ٩٦ ـ ب]

٦١٤/٢٨٦٢ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ '') غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ('') وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ('') وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَيُنْهُمْ. فَأَعْتَقَ تُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [ف: ١٧٤] لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ (٤).

[٢٨٦٠] العتق والولاء: ١٢

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧١٩ في العتق؛ والحدثاني،٢٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن هالك به.

[1777]

(١) في ق درقيقا له،، وعلى دله، علامة سد وفي ب دفيمن أعتق.

[۲۸٦٢] العتق والولاء: ٣

(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عه وبهامشه في «ع: عن بلا وأو رواية يحيى» وفي «خ: وغير».

وبهامشه أيضًا في دع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: مالك عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، هكذا صحيح رواية يحيى. وأصلحه أبن وضاح، فقال: عن يحيى وغير واحد عن الحسن، وعن محمد، وهذا الصواب، وبهامش ق في دحة وعن،

(٣) في ق: «البصري».

(٤) في ق، وفي نسخة عند الأصل دولم يكن له مال غيرهم،. ورمز في ق علامة خ. [معاني الكلمات] دفاسهم، اي: اقرع، الزرقاني ١٠٣٤٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٠ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٢١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٢ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٢٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به. ٢٨٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعًا. فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنْ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلاَتًا. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (٢). فَعَتَقَ (٤) الثَّلُثُ الدِّي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ. فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَدِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهُمُ.

٢٨٦٤ \_ مَالُ<sup>(٥)</sup> الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ<sup>(٦)</sup>

٢٨٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (٧) تَبِعَهُ مَالُهُ.

٢٨٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَٰلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (^) تَبِعَهُ مَالُهُ،

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٢٢ في العتق؛ والحدثاني،٤٢٢ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

#### [37AY]

<sup>[</sup>٢٨٦٣] العتق والولاء: ٤

<sup>(</sup>۱) في ب: «أبان بن عثمان بن عفان».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «فيعتق»، وفي أخرى «فيعتقه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «فيعتقوا».

<sup>(</sup>٣) في ق «تلك الأثلاث» وعلى «تلك» علامة سـ

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «فأعتق».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل وفي نسخة عـ عند ق، وفي نسخة عند ب «القضاء في مال العبد».

 <sup>(</sup>٦) كان في الأصل: «عتق، بفتح العين والتاء والقاف، ثم اضاف الهمزة، وضبط بسكون العين وكسر التاء.

<sup>[</sup>٢٨٦٥] العتق والولاء: ٥

<sup>(</sup>٧) في ب دعَتَق،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٣ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٦٦] العتق والولاء: ١٥

<sup>(</sup>٨) في ق: «أعتق»، وضبب على الهمزة.

أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (١). وَذَٰلِكَ (٢) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ ذَٰلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ الْحُتِلافَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتُ (٣) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمُ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ن: ١٩ - ١].

٢٨٦٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْسَا أُخِذَتْ أَوْلاَدُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالِ لَهُمَا.

٢٨٦٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: (٤) وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلُ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.

٢٨٦٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ. أُخِذَ

<sup>(</sup>١) ق «أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل رمز على «أن المكاتب يتبعه ماله وذلك» علامة «عه في ثلاثة مواضع، وبهامشه في «ح: وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الاصل «كوتب» بدل «كانت». وعليها علامة التصحيح. ومثله في ق وفي ب: «كاتب».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٧٢٤ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸٦٧] العتق والولاء: ٥ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢ في العتق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٦٨] العتق والولاء: ٥ت

<sup>(</sup>٤) سقطت من ق كلمة «مالك».

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٦ في العتق، عن مالك به. [٢٨٦٦] العتق والولاء: ٥٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٧ في العتق، عن مالك به.

هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذُ وَلَدُهُ.

# ٢٨٧٠ ـ عِتْقُ<sup>(١)</sup> أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

٢٨٧١ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا (٢) وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.

٢٨٧٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.

٢٨٧٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ<sup>(٣)</sup> عَتَاقَةُ رَجُلِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُجِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِم. الْمُحْتَلِم.

[ • ٧٨٧ ]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق».

<sup>[</sup>٢٨٧١] العتق والولاء: ٦

<sup>(</sup>۲) في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٧٢] العتق والولاء: ٧

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه الحدثاني،١٤٢٤ في المكاتب والمدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٧٣] العتق والولاء: ١٧

<sup>(</sup>٣) في ق «تجوز».

وَلَا يَجُوذُ عَتَاقَةُ الْمُولَى<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ مَالُهُ<sup>(٢)</sup>، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالُهُ.

#### ٢٨٧٤ \_مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ [2: ٩٧- ١]

مَالِكٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةً (٢)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عُطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (٤)؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ جُمارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي. فَجِثْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (٥) مِنَ الْغَنَمِ. إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي. فَجِثْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (٥) مِنَ الْغَنَمِ.

#### [٥٧٨٠] العتق والولاء: ٨

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلَى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياً».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل، وعند ق في ح، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمُّها.

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «..حتى يلى ماله، اي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ١٠٥٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني،٢٤٤ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «هو هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة هو أسامة. ومنهم من يقول: هلال بن علي بن أبي ميمونة، وعلي هو أبوه دِنيا، وأبو ميمونة جده، فهو هلال بن على بن أسامة، مولى بني عامر بن لؤي».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «صوابه: معاوية بن الحكم السلمي، ليس في الصحابة: عمر بن الحكم» وبهامشه أيضًا: «قال أبو عمر: الصواب عن معاوية بن الحكم، والغلط فيه من هلال بن أسامة». وبهامش ق، في «حـ: معاوية».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «فقنت منها شاة»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فلطمت وجهها» اي: ضربت عليه ببياض كفي، الزرقاني ٤:٦٠١؛ «وكنت من بنى آدم» أي: آسف كما يأسفون، الزرقاني ٤٠٦٠٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: طيس هذا عند القعنبي.

هكذا رواه مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم.

وقد رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم... ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٩.

فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذَّنُبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجُهَهَا. وَعَلَى رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَيْنَ اللّهُ؟».

فَقَالَتْ: فِي السُّمَاءِ.

فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟»

فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَعْتِقْهَا» [ف: ٢٧٥].

٦١٦/٢٨٧٦ \_ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ عُنْ عُبَدِ اللّهِ عَنْ عُبَدِ اللّهِ عُنْ عُبْدِ اللّهِ عُنْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِجَارِيَةٍ لَهُ مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا لُهُ إِنَّ عَلَيٌ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟».

فَقَالَتْ: (١) نَعَمْ.

قَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ (٢) أَنَّ (٣) مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟».

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٥ في المكاتب والمدبر؛ والقابسي، ٤٨٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۷٦] العتق والولاء: ٩

<sup>(</sup>١) في ي «قالت» بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الاصل «اتشهدين» وفي اخرى: «فتشهدين» وعليهما علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل، في دع: إني محمدٌ،، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا، يعني في ع كلتا الروايتان. وفي ق «أنّي».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟».

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَعْتِقْهَا».

٢٨٧٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنَا(١)؟

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذٰلِكَ يُجْزِيهِ(٢).

٢٨٧٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِالْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (٣) وَلَدَ ذِنَا (٤)؟

قَالَ: نَعَمْ. ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٥) [5: ٩٩ ـ ب].

<sup>[</sup>۲۸۷۷] العثق والولاء: ١٠

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على ديعتق فيها ابن زناء علامة دعه في البداية والنهاية. وبهامشه في ده: يجوز أن يعتق فيها ولد زناء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دهن يجزى عنه، «وعليها علامة التصحيح»، وفي ق عند عن «يجزي»، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٣٢ في العتق؛ والحدثاني،١٤٢٦ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۷۸] العتق والولاء: ۱۱

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.

<sup>(</sup>٤) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ

<sup>(°)</sup> رسم في الأصل على دذلك يجزي عنه، علامة دعه في موضعين، وبهامشه: دأسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ

#### ٢٨٧٩ ـ مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ

۲۸۸۰ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟

فَقَالَ: لا .

٢٨٨١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (١) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.

٢٨٨٢ ـ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَاْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.

 $^{(7)}$  فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوذُ أَنْ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ يَجُوذُ أَنْ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ يَجُوذُ أَنْ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ

[۲۸۸۰] العتق والولاء: ۱۲

[معاني الكلمات] «.. فقال: لا، اي: لا تشترى بشرط العتق، الزرقاني ١٠٩:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٣٤ في العتق؛ والحدثاني،٤٢٧ في المكاتب والمدبر، كلهم عن هالك به.

[٢٨٨١] العتق والولاء: ١١٢

(١) بهامش الأصل في دح: يتضعه. وفي الأصل على ديضعه علامة دعه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٥ في العتق، عن مالك به.

[٢٨٨٢] العتق والولاء: ١٢ب

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهرى،٢٧٣٦ في العتق، عن مالك به.

[۲۸۸۳] العتق والولاء: ۲۲ت

- (٢) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن».
- (٣) في نسخة عند الأصل: دسمعت، بدل دسمع،.
- (٤) رسم في ق على «نصراني ولا يهودي» علامة عه وبالهامش «نصرانيا ولا يهوديا»، وعليها رمز حـ

مُدَبَّرٌ. وَلَا أُمُّ وَلَدٍ. وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلَا أَعْمَى.

وَلَا بَاْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعًا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ ﴾ [محمد ٤٧: ٤] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.

٢٨٨٤ ـ قَالَ [مالك]: (١) فَأَمَّا الرُّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي نَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ (٢). فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.

٢٨٨٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذْلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: ٩٧ - ب] فِي الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ (٣). وَلَا يُطْعَمُ (٤) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَام.

## ٢٨٨٦ \_ عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ

٦١٧/٢٨٨٧ \_ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّ أُمَّةُ أَرَادَتْ أَنْ تُصْبِحَ (٥) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هُمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ.

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٧ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٣٨ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٧ في المكاتب والعدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٨٤] العتق والولاء: ١٢

<sup>(</sup>١) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>٢) في ب، وفي نسخة عند الأصل «كتاب».

<sup>[</sup>٥٨٨٨] العتق والولاء: ١٢ج

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «المسلمين».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٢٧ ٤ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۸۸۷] العتق والولاء: ١٣

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على «تصبح» علامة «ع»، وعنده في دح: تصح».

فَقَالَ (۱) عَبْدُالرَّحْمٰنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ».

٢٨٨٨ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمُ لَلْبِيً ﷺ رِقَابًا كَثِيرَةً.

قَالَ مَالِكٌ: [ن: ١٧٦] وَهٰذَا أَحَبُ (٣) مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذُلِكَ.

٢٨٨٩ \_ فَضْلُ ( ) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ ( ) ، وَابْنِ زِنًا ( ٦ )

٦١٨/٢٨٩٠ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

#### 

<sup>(</sup>١) في ب مقال».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢١١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٨ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٨٨٨٨] العتق والولاء: ١٤

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «طع: نومة نامها»، «وعليها علامة التصحيح». وفي الأصل رمز على «نامه» علامة «ع».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل عند «عبيد الله: وهذا أحسن».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤١ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٨ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في «ح: ما جاء».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في «ع: الزانية»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على «زنا، علامة «عه وبهامشه، في «ح: الزنا»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>۲۸۹۰] العتق والولاء: ١٥

عَائِشَةَ (١) زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَغْلاَهَا (٢) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».

٢٨٩١ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَّا، وَأُمَّهُ. ٢٨٩١ \_ مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ (٣)

٦١٩/٢٨٩٣ ـ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٤٠). النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٤٠). فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي.

[معاني الكلمات] «.. وانفسها عند أهلها» أي: أكثرها رغبة، الزرقاني ١٤١٤. [الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند أبي مصعب ويحيى بن يحيى الاندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٢ في العتق؛ والحنثاني، ٤٢٩ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

[۲۸۹۱] العتق والولاء: ١٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٣ في العتق؛ والشيباني، ٨٤١ في العتاق، كلهم عن مالك به.

[7847]

(٣) رسم في الأصل على «مصير الولاء لمن أعتق» علامة «ع»، في البداية والنهاية. وبهامشه عند «ح: سقطت». وفي نسخة عند الأصل «بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء».

[٢٨٩٣] العتق والولاء: ١٧

(٤) في نسخة عند الأصل «أواقي».

[معاني الكلمات] «.. أني كاتبت أهلي، تعني ساداتها، الزرقاني ١١٢:٤ «.. خنيها، أي: اشتريها، الزرقاني٤: ١٤.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «عن عائشة» علامة «عه. وبهامشه «أسقط ابن وضاح: عن عائشة» وبهامشه في «هـ: صحيح إسناده: عروة، عن أبي مراوح، عن أبي نر الغفاري، عن النبي ﷺ. ويحيى غلط في نكر عائشة، وغيره يجعله مرسلا، وهو أولى».

<sup>(</sup>٢) بهامش ب: «أعلاها لابن وضاح».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ن: ١٠٠] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلاَقُكِ، فَعَلْتُ.

فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذُلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذُلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذُلِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا. فَأَجْرَتْهُ عَائِشَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللّهِ أَحَتُّ. وَشَرْطُ اللّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٦٢٠/٢٨٩٤ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ

[٢٨٩٤] العتق والولاء: ١٨

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٠ في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، ١٩٤٨؛ والشافعي، ١٩٩٩؛ والبخاري، ٢١٦٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٢٩ في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٤٣٢٥ في م٠١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٢٥ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ١٦٥٤ عن طريق إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، ٤٧٠، كلهم عن هالك به.

الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ<sup>(١)</sup> أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ<sup>(٢)</sup> ذٰلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٣٢١/٢٨٩٥ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: ١٨ ـ ١] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبًّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.

فَقَالُوا: لاَ. إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى:(٢) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: فقال «لها»،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند ب «يمنعنك».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: ووليس هو عند القعنبي،، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣١ في المكاتب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٧٤٥ في العتق؛ والحدثاني، ٢٦ في المكاتب والمحدبر؛ والشيباني، ٧٩٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٩٥؛ والشافعي، ٢٥١١ وابن حنبل، ٧٩٢٩ في م٢ ص١١٠ عن طريق إسحاق بن عيسى، ولشافعي، ٢٠٥١ في م٢ ص١٠٥ عن طريق البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥٦٧ في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥٦٧ في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥٦٠ في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: ٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٤٤ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٢٩١٠ في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٢٥٢٥ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي وشرح معاني الآثار، ٢١٥٥ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٦٢٧٨ في الرد على ابى حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٩٥] العتق والولاء: ١٩

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «ابن سعيد» يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق «يحيى بن سعيد».

نْلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ (١) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٦٢٢/٢٨٩٦ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

٢٨٩٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ نُلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ نُلِكَ.

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

<sup>(</sup>١) في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل «فإنما».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن أصب لهم» أي: أنفعه عاجلا في مرة، الزرقاني ١١٩:٤. [الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٦ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣١ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٢٥٦٤ في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، ٢٥٦٢؛ والبخاري، ٢٥٦٤ في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٣٢٦ في م١٠ عن طريق الحسين بن إبريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٤٩ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٩٦] العتق والولاء: ٢٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني ١٢٠:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ١٧٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ في المكاتب والمعبر؛ والشيباني، ٧٩٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١٠٨٧ والنسائي، ٤٦٥٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٢٨٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٩٧] العتق والولاء: ٢٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٨ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٣ في المكاتب والمدبر؛ والدارمي، ٢٥٧٧ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: ١٧٧] أَنْ يَشْتَرِطَ ذُلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ. ١٧٧] أَنْ يَشْتَرِطَ ذُلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ. ١٧٧

٢٨٩٩ ــ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. وَلِذَٰلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.

وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ (٣).

٢٩٠٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ لَهُ وَلَدٌّ مِن امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَقُهُمْ؟

[XAAA]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل، في دخ: ما جاء في»،

<sup>(</sup>Y) كتب في الأصل على «إذا أعتق» لأبن عتاب. وكتب بهامشه في «ش: جر ولد العبد الولاء لمن أعتق». «ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح». وضبطت في الأصل كلمة «أعتق» على الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حن «عتق» وكذلك في ب.

<sup>[</sup>٢٨٩٩] العتق والولاء: ٢١

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن فولدت، وكان يعقوب مكاتبًا لأوس بن الحدثان، وكان عبد الرحمن مولاة لرجل عن الحرقة فاختصما في [زمن] عثمان إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهر للحرقى، وما ولدت بعد [عتقه] فهو لأوس».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۰] العتق والولاء: ۲۱

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمُّهِمْ.

٢٩٠١ ـ قَالَ مَالِكُ: وَمَثَلُ ذُلِكَ [ق: ١٠٠ ـ ب]، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمُوالِي. يُنْسَبُ (١) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَلَمُ الْمُوالِي يُنْسَبُ (١) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أَلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلاَقُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاتُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (٢) أَبُوهُ الْحَدَّ (٢).

٢٩٠٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَكَذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ<sup>(٤)</sup> هٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهُ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمَّهِ وَإِخْوَتِهِ<sup>(٥)</sup>، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.

وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (٦). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٤ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٣٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۱] العتق والولاء: ۲۱ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دينتسب»، وضبطت على الوجهين، بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «يُجلد»، «وعليها علامة التصحيح». وكذلك في نسخة عند ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل في دع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة». [معاني الكلمات] دوان جر جريرة» أي: وإن جنى جناية، الزرقاني ١٢٢٤٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٥٣ في العتق، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۲] العتق والولاء: ۲۱

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة «مثل» من ق.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دع: لأمه، يعنى وإخوته لأمه.

<sup>(</sup>٦) في ق، وبهامش الأصل في دع، خ: بولاء أمه، دوعليها علامة التصحيح».

أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.

۲۹۰۳ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (۱) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرِّ أَنَّ الْجَدِّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَادِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا. فَإِنْ عَتَقَ (۲) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ وَلَا الْعَبْدُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (۱) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ (۱) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: ۸۸ ـ ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلاَءُ وَالْمِيرَاثُ (۱).

٢٩٠٤ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأُمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٧٥٤ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٥ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۳] العتق والولاء: ۲۱ث

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على والمجتمع عليه، علامة وعه، وبهامشه وطرحه حه.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «أعتق».

<sup>(</sup>٣) ق: «كان الولاء والميراث».

<sup>(</sup>٤) رمز في الاصل على «الميراث» علامة «عه، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث». وفي نسخة عند الاصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف».

وبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك،

والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الآخ فيرثه، والولاء للآخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لآجل رواية أبي مصعب ومطرف.

وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٥٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري،٥٥٠٧ في العتق؛ والحدثاني،٤٣٤ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني،٤٣٦ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٠٤] العتق والولاء: ٢١ج

يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ نَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ إِلَّ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (١). وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمَّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ أُمَّهُ بِهِ أَمَّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ آبُوهُ، جَرَّ وَلَاءَهُ.

٢٩٠٥ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدَهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ (٢) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاقُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.

#### ٢٩٠٦ \_ مِيرَاثُ الْوَلَاءِ

٢٩٠٧ - مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (٢)، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالدَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ (٤) بْنَ هِشَامٍ هَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ (٤) بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. اثْنَانِ لِأُمِّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ (٥). فَهَلَكَ أَحَدُ

<sup>(</sup>١) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل وإن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٦ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٦ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٠٥] العتق والولاء: ٢١ح

<sup>(</sup>٢) ق «العبد المعتق».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٧ في العتق؛ والحدثاني، ٣٦٦ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۷] العتق والولاء: ۲۲

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «ج، ع: محمد بن عمرو بن حزم»، «وعليها علامة التصحيح». يعنى عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٤) قي ق «العاص» بدل العاصي.

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «اثنين لأم، ورجلا لعلة»، «وعليها علامة التصحيح».

اللَّذَيْنِ لِأُمِّ. وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ (١). ثُمَّ هَلَكَ النَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَولاءَ الْمَوالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِإَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ [ن ٢٧٨] أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذٰلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمًّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ. أَرَأَيْتَ وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذٰلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمًّا وَلاَءُ الْمَوَالِي فَلاَ. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ. فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

٢٩٠٨ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتُ مَالاً وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا [ق: ١٠١ - ١]. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.

فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذٰلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (٢) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَا وَلاَ وُهُمُ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (٢) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَ وُهُمُ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ح، ذر: مالَه وولا مواليه». ورسم في الأصل على «ماله ومواليه» علامة عـ

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ورجل لعلة، اي: من امراة اخرى، الزرقاني ١٢٣:٤. [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٥٨ في العتق؛ والحدثاني،٤٣٧ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني،٧٣٠ في الفرائض؛ والشافعي،١٠٠٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۸] العثق والولاء: ٢٣

 <sup>(</sup>۲) بهامش الاصل في ده: فإن، وفي نسخة عند الاصل دفإذا». وعليهما علامة التصحيح.
 [التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،٢٧٥٩ في العتق؛ والحدثاني،٤٣٨ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني،٧٣١ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

٢٩٠٩ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلاَدَا. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ (١)، الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَولَدُهُ وَولَدُ أَخُويْهِ (٢) فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ (٣)، سَوَاءٌ.

# ٢٩١٠ ـ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ ٢٩١٠ ـ مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلاَءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ

٢٩١١ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ.

فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

<sup>[</sup>٢٩٠٩] العتق والولاء: ٢٤

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «الموالى» علامة «عه، وبهامشه في «هـ: المال». بدل الموالى، وعليها علامته التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الاصل: ﴿إِخْوتُهُ، ﴿وَعَلَيْهَا عَلَامَةَ التَصْحَيَّحُ». وَفِي قَ أَيْضًا ﴿إِخُوتُهُۥ

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «شرع» علامة «هم»، وفي نسخة عنده: «شرعًا سواء»، وفي ق «شرعا سواء»، ورمز على «شرعا» علامة عمد وفي ب «شرعا سواء»،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٨ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup> ۲۹۱ - ]

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السائبة، هي: أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه، الزرقاني ١٢٥٤٤.

<sup>[</sup>۲۹۱۱] العتق والولاء: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٧٦ في العتق، عن مالك به.

٢٩١٢ \_ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (١) فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِي أَحَدًا. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.

٢٩١٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذٰلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَدًا.

قَالَ [مَالِكٌ]: (٢) وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.

٢٩١٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (٢) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أَعْتِقَ، مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ النَّيْهُودِيِّ وَلاَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ النَّصْرَانِيِّ وَلاَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِيِّ وَلاَءً الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>[</sup>٢٩١٢] العتق والولاء: ٢٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وأحسن ما سمعت،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٣ في العتق، عن مالك به. [٢٩١٣] العتق والولاء: ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ق، ومن نسخة عند ب.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٤ في العتق، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩١٤] العتق والولاء: ٢٥

<sup>(</sup>٣) في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي». وفي ق على «الموالى» ضبة، وبهامش ق في «ع: مولى».

<sup>(</sup>٤) ق: «ورلاء».

٢٩١٥ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيّهِ، وَعَلَى آلِهِ (١) [ن: ١٧٦]

[7110]

<sup>(</sup>١) في ق «تم بحمد الله»، دبلغ، وفي ب «تم كتاب العتق والولاء بحمد الله وعونه».

## ۲۹۱٦ ـ [ق: ۱۰ ـ ۱]، [ي: ۲۹ ـ ۱] كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلَّى الله وَسَلَّمَ.

## ٢٩١٧ \_ الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ

٢٩١٨ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُّ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

٢٩١٩ ـ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، كَانَا يَقُولاَنِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [ق: ٩٠ ـ ب] مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.

<sup>[</sup>۲۹۱۸] المكاتب: ١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٦ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ في المكاتب والمدير؛ والشيباني، ٨٥٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩١٩] المكاتب: ٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٧ في المكاتب؛ والحدثاني، ١٤٤٥ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

٢٩٢٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمًّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

٢٩٢١ ـ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوكِّلِ مَلْكَ بِمَكَّة، وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ الْمُتَوكِّلِ مَلْكَ بِمَكَّة الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُالْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ.

٢٩٢٢ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ صَالِكٌ: الْأُمَّرُ<sup>(١)</sup> عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذٰلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَقِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذٰلِكَ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَقِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقِيلَ عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمِمْ خَيْرًا ﴾ [النور ٢٤: ٣٣] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْأَيَتَيْنِ: ﴿ وَإِذَا خَلْنُمْ فَأَمْطَادُوا ﴾ [المائدة ٥: ٢]، ﴿ وَإِذَا تُضِيَتِ

<sup>[</sup>۲۹۲۰] المكاتب: ١٢

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٩٨ في المكاتب؛ والحدثاني،٥٤٥ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲۱] المكاتب: ٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٩ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٥٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲۲] المكاتب: ١٣

<sup>(</sup>١) ق «الأمر المجتمع، وعلى «المجتمع، ضبة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٠ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٦ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

#### ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإَبْنَعُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة ٦٢: ١٠]

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا ذٰلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.

٢٩٢٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ مَالِكٌ: فَهٰذَا<sup>(١)</sup> الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَذْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذٰلِكَ عِنْدَنَا.

٢٩٢٤ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ الآفِ دِرْهَمِ.

٢٩٢٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأُمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.

<sup>[</sup>۲۹۲۳] المكاتب: ٣ب

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على وفهذا، علامة وعه، وفي وح: هذا أحسن، وبهامشه في وأصل ذر: فهذا ما سمعت،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠ في المكاتب؛ والحدثاني، ٢٤١ في المكاتب والحدثاني، ٢٤١ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲٤] المكاتب: ٣ت

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٠٢ في المكاتب؛ والحدثاني،٢٤١٦ في المكاتب والمدرر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲۰] المكاتب: ٣ث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٠٣ في المكاتب، عن مالك به.

٢٩٢٦ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (١) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (٢). فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذٰلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ي: ٤٧ ـ ب] لِإنَّهَا (٢) مِنْ مَالِهِ

قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللّهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِإِبْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ف: ١٨٠] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.

٢٩٢٧ ـ قَالَ، وَقَالَ [مالك] (٤) فِي مُكَاتَبِ (٥) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي مُكَاتَبِ (٥) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذُلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذُلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوذُ ذُلِكَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذُلِكَ جَائِزٌ (٦) لَهُ.

<sup>[</sup>۲۹۲٦] المكاتب: ٣ج

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «حمل».

<sup>(</sup>٢) في ب رق دكاتبه، وقد ضبب عليها في ق.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال، يعنى: لأنها مال من ماله.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٤ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲۷] المكاتب: ٣ح

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل وفي ق وب والمكاتب».

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والمحاباة، اي: المسامحة، الزرقاني ١٣١٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٦ في المكاتب، عن مالك به.

۲۹۲۸ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (١) لَهُ: [ق: ١٠ ـ ١] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا.

٢٩٢٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذَٰلِكَ صَاحِبُهُ أَقُ لَمُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذَٰلِكَ صَاحِبُهُ أَقُ لَمُ عَنْدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيرُ إِذَا أَدًى لَمُ ثَاذَنْ. إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا، لِأَنَّ ذَٰلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيرُ إِذَا أَدًى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّآ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلاَّآ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلاَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَوْ مَا عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ». شَمْلُ اللَّهِ عَبْدٍ قُومً عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ».

٢٩٣٠ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ جُهِلَ ذَٰلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ (1).

٢٩٣١ \_ قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ

<sup>[</sup>۲۹۲۸] المكاتب: ٣خ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ». لعلُّه كذا..

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٠٧ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۲۹] المكاتب: ٦٢

<sup>(</sup>٢) في ق دأم لم،

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي ق وب وإلى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٩ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۳۰] المكاتب: ٦٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دخ: حالته الأولىء، وكتب عليها «معاء.

<sup>[</sup>۲۹۲۱] المكاتب: ٣ر

الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْأَخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ

<sup>(</sup>١) سقط من ق رب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في وخ: عليه، ووعليها علامة التصحيح، يعني: الذي له عليه.

<sup>(</sup>٤) في ق دعجز المكاتب، وضبب على المكاتب.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل وبحقه لابن بكيره. وفي ق وبحقه».

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل وفيقبض، ورعليها علامة التصحيح،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وريشع الآخر، اي: يابى، الزرقاني ١٣٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١ ٢٨١ في المكاتب، عن مالك به.

## ٢٩٣٢ ـ الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ

٢٩٣٣ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا (١) جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاًءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ، شَيْءٌ.

فَإِنْ (٢) قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَٱلْقَى (٣) بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا (٤) يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذٰلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ. حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ (٥) أَوْ يَرِقً بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُوا.

٢٩٣٤ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ [ن: ١٨١] الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ (٦) لَهُ، بِكَتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ لَاعَبْدُ أَقْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (٧) رَجُلٌ الْعَبْدُ أَقْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (٧) رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذَٰلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي كَمَلَ (٨) لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً. لاَ هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَب، فَيَكُونَ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ حَمَلَ (٨)

#### [۲۹۳٤] المكاتب: ١٤

<sup>[</sup>٢٩٣٣] المكاتب: ٤

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «كاتبوا» علامة «ح»، وعنده في «ع: كاتبوا» (كذا).

<sup>(</sup>۲) في ق دوان».

<sup>(</sup>٣) في ق، وفي نسخة جاعند ب دفالقيه.

<sup>(</sup>٤) في ق وب «ما» يعنى ما يطيق.

<sup>(°)</sup> في ب، وبهامش الأصل في دح: إن عتقواء، دوعليها علامة التصحيح». [معانى الكلمات] دحملاء، أي: ضامنون، الزرقاني ١٣٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٨١٦ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل «يحمل»،

<sup>(</sup>Y) في ب وإن حمل»، وبالهامش وتحمل»،

<sup>(</sup>A) في نسخة عند الأصل «تحمل».

ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلاَ [ن: ١٠ ـ ب] الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ تَثْبُتُ (١) لَهُ. فَإِنْ (٢) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ (٣) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِي شَيْءٌ إِنْ أَذًاهُ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِي شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصً الْغُرَمَاءَ أَوْلَى بِذٰلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ.

وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي نِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ (٤) رَقَبَتِهِ.

٢٩٣٥ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ<sup>(٥)</sup> يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلِّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّي عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (٢) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءً. وَيَتْبَعُهُمُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (٢) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءً. وَيَتْبَعُهُمُ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل «ثبتت» وفي ب «ثبتت» بدون «له».

<sup>(</sup>٢) في ق دوان».

<sup>(</sup>٣) في ق وفي نسخة عند الأصل «فَيَحْمل»، وبهامش الأصل «تحمل بمعنى يتحمل» ولم ترد كلمة تحمل هنا في النص.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دهد ثمن، يعني في ثمن رقبته. وبهامش ب دزاد ابن وضاح: من ثمن رقبته، وسقط لعبيدالله.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٣ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٣٥] المكاتب: ٤ب

<sup>(°)</sup> في ق بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دع: عبدهه.

السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ(١). إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ(٢) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ.

وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدُ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ، لَمْ يَكَاتَبُ عَلَيْهِ، لَمْ يَولُدُ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ، لَمْ يَولُدُ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبُ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.

#### ٢٩٣٦ \_ الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ

٢٩٣٧ \_ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

٢٩٣٨ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ [ي: ٤٨ ـ ب] إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَرِيكِهِ. شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ.

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل في دح: لأن الهالك. وكذلك في ق وب.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «حمل» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ط، هـ يحمل، كذاه، وفي ق «إنما حمل»، وبهامش ق في خ «كان» يعنى كان حمل،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨١٤ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري،٢٨٤٥ في المكاتب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٣٧] المكاتب: ٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. كانت تقاطع مكاتبيها، المقاطعة: قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أن قطع له بتمام حريته بذلك، الزرقاني ١٣٥٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨١٦ في المكاتب؛ والحدثاني،١٤٤٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۳۸] المكاتب: ١٥

وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ<sup>(۱)</sup> ذٰلِكَ لَهُ<sup>(۲)</sup>. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدًّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدًّ الَّذِي أَخَذَ مِنْ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذٰلِكَ لَهُ.

وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ [ف: ١٨٢] صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ [ف: ١٨٢] صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدًّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ مَالَعَهُ بِالرَّقَ خَالِصًا.

٢٩٣٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ<sup>(٤)</sup> الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ [ق: ١٢ ـ ١] مِثْلَ مَا قَاطَعَ

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «جاز» علامة غير واضحة، وبهامشه في «ح، ذر: حاز» وعليها علامة التصحيح، و «أجاز لعبيد الله». وبهامشه أيضًا «الرواية بالحاء وصوابه بالجيم، قاله الأصيلي، وكذا أصلحه بالجيم، وقاله هـ». وبهامش ب: «حاز لابن وضاح».

<sup>(</sup>٢) ق وب، بدون دله.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل في عت «بشطرين»، وفي نسخة عند الأصل «شطرين» بدون الباء.
 [معاني الكلمات] «وتماسك صاحبه بالكتابة» أي: لم يقاطعه، الزرقائي ١٣٦:٤.
 [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٧ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٣٩] المكاتب: ٥ب

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «هـ»، وبهامشه في «عن يقتضي»، «وعليها علامة التصحيح».

عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ<sup>(۱)</sup> الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ<sup>(۱)</sup> الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبُّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ<sup>(۱)</sup> الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبُّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ<sup>(۱)</sup>، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذَٰلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ.

وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبُ (٤) الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدًّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاتُ بَيْنَهُمَا، فَذٰلِكَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَقْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاتُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ (٥).

٢٩٤٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ<sup>(١)</sup> الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرَّقُ<sup>(٧)</sup> أَقَلً

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «يعجز» علامة «عه وبهامشه في «ع: عُجَز»،

<sup>(</sup>Y) رسم في الأصل على «عجز» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «يعجز»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَغْضُلُه»، وكتب عليها «معا». وكتب بهامشه «تَغَضَّله»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «تَغَصَّله».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «فأحبِّ» علامة «عه.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دح: استوفى الذي لم يقاطعه ما بقى له عليه ح. وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين. وكذا لأبي جعفر بن عون الله، حاشية».

وبهامشه أيضًا «طرح ابن وضاح من قوله: فأحبُّ إلى قوله: إنما أخذ حقه، وهو وهم من مالك، وإنما هو جواب العجز، وليس جواب الموت، فقف عليه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٨١٨ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹٤٠] المكاتب: ٥ت

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «ع»، وبهامشه في دح: يقتضي».

<sup>(</sup>٧) ق «بالكتابة» وبالهامش في «خ: بالبرق».

مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبُّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ (١٠). وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدُّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرَّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ (٢) قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.

٢٩٤١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَٰلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ [ي: ٤١ ـ ١]. وَذَٰلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ آبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذَٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خُالِصًا. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذَٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى (٣) أَنْ يَرُدًّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.

٢٩٤٢ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (١) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في ق، وبهامش الأصل في حجر: شطرين،

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «كان» علامة «ع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٨١٩ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٤١] المكاتب: ٥٠ المكاتب: ٢٩٤١] المكاتب: ٥٠ المكا

<sup>(</sup>٣) في ب ولانه إن أبي.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٠ في المكاتب، عن مالك به. [التخريج] المكاتب: ٥ج

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل على الرجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها. [معاني الكلمات] د.. ولغرمائه أن يبدؤا عليه، أي: أنه حق لهم، الزرقاني ١٣٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢١ في المكاتب، عن مالك به.

مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنَا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.

٢٩٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (١) وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذُلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (٢).

٢٩٤٤ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: وَالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذَٰلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَٰلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ (٣)، وَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ (٤) فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هٰذَا مِثْلَ الدَّيْنِ (٥). إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ [ن: ١٨٣] سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ مَالاً فِي أَنْ يَعْجَلَ الْعِثْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ لَاعْتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ

<sup>[</sup>۲۹٤۳] المكاتب: ٥ ح

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.

<sup>(</sup>٢) ق مغليس ذلك له بجائزه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٢ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٤٤] المكاتب: ٥خ

<sup>(</sup>٢) كتب أمامه في الأصل بالهامش «الذي، وحوقه بالدائرتين.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح، هـ: إلى أجلء، دوعليها علامة التصحيح، ومثله في نسخة خ عند ق، وفي ب أيضًا دإلى أجلء.

 <sup>(</sup>٥) بهامش الأصل «لابن سهل: الدين لأن قطاعة المكاتب». وفي «عن مثل الذي أي قطاعة المكاتب. والعبارة ههنا في «به غير واضحة.

رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: [ت: ٩٢ ـ ب] ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هٰذَا دَيْنَا عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هٰذَا دَيْنَا ثَابِتًا لَحَاصً بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.

# ٢٩٤٥ ـ جِرَاحُ (٢) الْمُكَاتَبِ

٢٩٤٦ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ هَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ لللَّهُ الرَّجُلِ جُرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبِ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ لٰلِكَ، لَلِكَ، لَلِكَ، لَلِكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، وَلٰلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ لٰلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلٰلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ لٰلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ لٰلِكَ الْجُرْحِ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبُ أَنْ لُكِتَابَةِ، فَإِنْ أَحَبُ أَنْ لُكِتَابَةِ، فَإِنْ أَحُرْحِ، خُيرً سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبُ أَنْ لُكِتَابَةِ عَقْلَ لٰلِكَ الْجُرْحِ، خُيرً سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبُ أَنْ لُكِتَابَةِ عَقْلَ لٰلِكَ الْجُرْحِ، خُيرً سَيِّدُهُ. وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَإِنْ لَيُولَ الْجُرْحِ، خُيرً سَيِّدُ أَكْدُرُ مِنْ أَنْ لُكَاءَهُ وَلِنْ أَعَبْدُ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ لُسَلِّمَ عَبْدَهُ.

<sup>(</sup>١) ق دولو كان هذاء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٣ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[4480]</sup> 

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: ما جاء فيه.

<sup>[</sup>۲۹٤٦] المكاتب: ٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في هـ: «فإن لم يكن يقوى». وفي ق «وإن»، وفي نسخة خ عند ق مثل ما ههنا في أصل الكتاب.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يقع فيه العقل عليه» أي: يلزمه عقل ما جرح، الزرقاني ١٣٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٤ في المكاتب، عن مالك به.

٢٩٤٧ ــ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعًا [ي: ٤١ ـ ب] عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعًا [ي: ٤١ ـ ب] عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدُّوهُ وَلَا يَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُحَيِّرُ سَيِّدُهُمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُحَيِّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَسُلَمَ فَإِنْ شَاءَ أَدًى عَقْلَ ذٰلِكَ الْجُرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا. وَإِنْ شَاءَ أَسُلَمَ الْجَارِحَ وَحُدَهُ وَرَجَعَ الْأَخُرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ (٢) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَٰلِكَ الْجُرْحِ الْآخِرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ (٢) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَٰلِكَ الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ.

٢٩٤٨ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبِ إِذَا أُصِيبَ بِجُرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ<sup>(٢)</sup> الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدُفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةُ. وَيُحْسَبُ ذٰلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ.

٢٩٤٩ ـ قَالَ [مالك]: (٤) وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثُلَاثَةِ الْأَثَةِ الْآفَةِ وَرُهَمِ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ ٱلْفَ دِرْهَمِ. فَإِذَا أَدَّى

<sup>[</sup>۲۹٤۷] المكاتب: ٦٦

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «أديا، عبيد الله».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «لعجزهم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٥ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹٤۸] المكاتب: ٦ب

<sup>(</sup>٢) في ق «أولاد»، وقد ضبب عليه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٦ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹٤۹] المكاتب: ٦ت

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين الزيادة من ق وب.

الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ ٱلْفَيْ دِرْهَمِ فَهُوَ حُرٍّ.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ٱلْفَ دِرُهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمًّا بَقِيَ عَلَى دِيَةٍ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمًّا بَقِيَ عَلَى دِيَةٍ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمًّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ.

وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَنْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَقْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ (١) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. [ن: ١٨٤] وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلُهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جَسَدِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِنَّهُ فِي آخِرٍ كِتَابَتِهِ.

### ۲۹۰۰ ـ بَيْغُ (۲) الْمُكَاتَبِ

٢٩٥١ ـ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ<sup>(٣)</sup> مَا سُمِعَ<sup>(٤)</sup> فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَنْ دَرَاهِمَ، إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) دسیده، ساقطة من ب.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وأو معضوب، اي: مقطوع، الزرقاني ١٤٠:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٧ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[40.]</sup> 

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دما جاء في، بيع المكاتب. وبهامشه: دمعناه: بيع كتابة المكاتب».
 [۲۹۰۱] المكاتب: ٧

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ب: «سمعت» بدل «سمع».

الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (١) وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ. الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ

قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ (٢) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيهُ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةً أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ النَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجُّلُ ذَٰلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

٢٩٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ<sup>(٣)</sup> كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ (٤) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا. وَذٰلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّاً عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا.

وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ي: ٥٠ - آ] فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (٥) بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (٥)

<sup>(</sup>١) ق «يُعَجُّله إياه»، وقد ضبّب على «إياه».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٨ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۲] المكاتب: ١٧

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في ح ء: بيعت كتابته،

<sup>(</sup>٤) في ق دالثمرء، وهو سهو قلم.

 <sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على «حرية» علامة: هـ، وفي نسخة عنده «حرمة»، «رعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «حرمة».

تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ (١) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً. إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.

٢٩٥٣ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحْمَلُ مِنْ نُجُومٍ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحْمَلُ مِنْ نُجُومٍ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحْمَلُ مَنْ يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى يُحْمَلُ مِنْ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ، فَلاَ يُحْدَامُ ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلامِهِ.

٢٩٥٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنِ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّدٍ،

٢٩٥٥ - قَالَ صَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمٌّ وَلَدٍ، وَوَلَدًا لَهُ

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل «محجوب»، وبهامشه بالراء والزاء ع، والباء لمحمد، يعني في رواية ع: «محجوز» و «محجوز» و «محجوز» و «محجوز» وبهامش ب «محجوز لابن وضاح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووالعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصاياء أي: لتشوف الشرع للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية، الزرقاني ١٤١٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٠ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۲] المكاتب: ٧ب

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لا يحل بيع نجم من نجرم المكاتب، أي: القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، الزرقاني ١٤١٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢١ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۰۰] المكاتب: ٧ث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٢٢ في المكاتب، عن مالك به.

صِغَارًا مِنْهَا أَنْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ [ف: ١٨٥] كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَنْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهُولًاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهُولًاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُودًى عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُودًى عَنْهُمْ. وَلِي أَمْ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوْدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُودًى عَنْهُمْ. وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّهِمُ السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّهِمْ.

٢٩٥٦ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: ٩٣ ـ ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى النَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ مِنْهُ (١) وَعَتَقَ. فَوَلَاقُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ (٢) شَيْءٌ.

### ٢٩٥٧ ـ مَا جَاءَ فِي سَعْي الْمُكَاتَبِ(٣)

٢٩٥٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا

<sup>[</sup>۲۹۰٦] المكاتب: ٧ج

<sup>(</sup>١) في الأصل في ع: «منه».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «ولايته».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٣٤ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[4404]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.

<sup>[</sup>۲۹۰۸] المكاتب: ٨

عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟

فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: ٥٠ - ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (١) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى عَنْهُمْ، عَنْهُمْ اللَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أَذُي نَلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (٢) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَنَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُوا.

٢٩٥٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ<sup>(٣)</sup> يَمُوتُ وَيَثْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (٤). وَيَتْرُكُ (٥) وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (٦) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذٰلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>Y) كتب بهامش الأصل «أصل نر: حالتهم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٥ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٣٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٣٦ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣٦ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٨٥٩٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٥٩] المكاتب: ١٨

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب».

<sup>(</sup>٤) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل، في: «هـ: وترك».

<sup>(</sup>٦) في ب «: وأم ولده».

شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ (١). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (٢) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.

٢٩٦٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ<sup>(٢)</sup> الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (٤) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (٥) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاًءُ عَنْ بَعْضِ.

# ٢٩٦١ ـ عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدًى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ (٦)

٢٩٦٢ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ (٢)، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (^) بِذٰلِكَ الْمَالِ أَنْ مَرْوَانُ ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (^) بِذٰلِكَ الْمَالِ أَنْ

[۲۹٦٠] المكاتب: ٨ب

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ومن المال، بدلا عن ومن ذلك،

<sup>(</sup>٢) في ب، وبهامش الأصل في دح: رقيقاه،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٣٧ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل مكوتب، وفي ق موإذا كوتب،

<sup>(</sup>٤) في ق، وبهامش الأصل، في دع: بعضهم، دوعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل «أدِي».

<sup>( )</sup> من مسعب الزهري، ٢٨٣٩ في المكاتب، عن مالك به. [التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٨٣٩ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٦١]

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.

<sup>[</sup>۲۹٦٢] المكاتب: ٩

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل: «الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان».

<sup>(</sup>٨) في نسخة عند الاصل وبن الحكم، يعني مروان بن الحكم.

يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ<sup>(١)</sup> فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.

٢٩٦٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمُرُ<sup>(٢)</sup> عِنْدَنَا [ن: ١٨٦]، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذٰلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَابَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذٰلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٌ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ تَجُورُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَائُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (٢) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (٤).

٢٩٦٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: ١٢ ـ آ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (٥) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ [ي: ٥١ ـ آ]

<sup>(</sup>۱) في ق رب دفيوضع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٠ في المكاتب؛ والحدثاني،٤٤٤ في المكاتب والمدير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٦٣] المكاتب: ١٩

<sup>(</sup>Y) في ق دوالأمر».

 <sup>(</sup>٣) بهامش الاصل، في دح، ذر: عملا، ولاء يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل، في دح: عتاقته،، وفي دع: عتاقه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٤١ في المكاتب؛ والحدثاني، ١٤٤٤ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٦٤] المكاتب: ٩ب

<sup>(</sup>٥) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح».

قَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ<sup>(۱)</sup> بِذٰلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ وَصِيَّتُهُ]<sup>(۲)</sup>. وَلَيْسَ لِيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ]<sup>(۲)</sup>. وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.

# ٢٩٦٥ \_ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ (٣)

٢٩٦٦ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكُ (٤) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.

٢٩٦٧ \_ قَالَ مَالِكُ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.

٢٩٦٨ \_ قَالَ: وَهٰذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٢ في المكاتب، عن مالك به.

[4470]

<sup>(</sup>١) في ب ولانه لا يقضى بذلك حرمته، وبالهامش وتتم،

 <sup>(</sup>٢) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.

<sup>(</sup>٣) في ق وإذا أعتق،

<sup>[</sup>۲۹٦٦] المكاتب: ١٠

 <sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «تمسك» علامة «عه. وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند
 ب: «تماسك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٨٤٣ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤٠ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹٦۸] المكاتب: ١٠ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٤٤ في المكاتب، عن مالك به.

النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوتًا بِالْوَلاَءِ.

٢٩٦٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (١) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا كِتَابَةٌ وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (٢). فَإِنْ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (٣) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (٤) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ كِتَابَتِهِ (٤) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ مَنْ كِتَابَتِهِ (٤) أَوْ كَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذٰلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.

### ٢٩٧٠ ـ الشَّرْطُ<sup>(٥)</sup> فِي الْمُكَاتَب

٢٩٧١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ: (٧) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ

[444.]

<sup>[</sup>۲۹٦٩] المكاتب: ١٠ ت

<sup>(</sup>١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة».

 <sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط»، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند
 ب «الكتابة».

<sup>(</sup>٣) في ق وب ولاحد منهم،

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على دكتابته، علامة دش، طه. وفي ق دالكتابة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٧ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل دما جاء في الشرط في المكاتب.

<sup>[</sup>۲۹۷۱] المكاتب: ۱۱

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته.

<sup>(</sup>٧) كتب في الأصل وأضحيَّة، و وضحيَّة، وكتب عليها ومعاء. وفي ق وب وضحية،.

مِنْ ذَٰلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمُّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلُّهَا وَعَلَيْهِ هٰذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتُ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَنْ سَفَرٍ. أَنْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خَدِيَةٍ أَنْ سِنَدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَنْ كِسُوةٍ فَذَٰلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَنْ كِسُوةٍ أَنْ شَيْءٍ بُونَهُم ذَٰلِكَ عَلَيْهِ. أَنْ شَيْءٍ يُولِدُ مَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَنْ كِسُوةٍ أَنْ شَيْءٍ لَوْ لَكُومِهِ أَنْ مَا نُجُومِهِ وَلا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَٰلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (١).

٢٩٧٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ن: ١٨٧]، الَّذِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَقُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِثْقَهُ. وَلِولَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.

٢٩٧٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: ٥١ ـ ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي.

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْقُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (٢) ذَٰلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) بهامش الأهبل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٤٨ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۷۲] المكاتب: ١١١

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٤٩ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۷۳] المكاتب: ۱۱ب

<sup>(</sup>٢) في ق دوليرفع ذلك سيده».

يَنْكِحَ (١)، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (٢) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذٰلِكَ أَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ق: ١٤ - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِعُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِعُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُخِحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ. أَقْ يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ. أَقْ يُسْافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُو غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذٰلِكَ كِتَابَتُهُ (٣). وَذٰلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.

### ٢٩٧٤ - وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ ( )

٢٩٧٥ ـ مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذَٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاً بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (٥) أَجَازَ ذَٰلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَقُهُ لِللَّهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَقُهُ لِللَّهُ لَلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (٦) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ لِللَّهُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.

٢٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا. فَعَتَقَ

<sup>(</sup>١) ق: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «أرضه».

<sup>(</sup>٣) في ق وب دكاتبه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٠ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٥١ في المكاتب، كلهم عن مالك به.

<sup>[3442]</sup> 

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ، وبهامش ق في «خ: عتق».

<sup>[</sup>۲۹۷۰] المكاتب: ۱۲

<sup>(</sup>٥) ق دوان،

<sup>(</sup>٦) ق مفإن،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٥٢ في المكاتب، عن مالك به. [۲۹۷٦] المكاتب: ١١٢

الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.

وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ<sup>(٢)</sup> حَتَّى يُعْتَقَ.

٢٩٧٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِعُ الْأَخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً.

قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (٢) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتُ (٤) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ

قَالَ: [مَالِكٌ] (°) وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا. وَتَرَكَ مُكَاتَبًا. وَتَرَكَ مُكَاتَبِ: إِنَّ وَبَنِينَ (٦) رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «أغْتِقَ». وفي ق «عتق».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الاصل ولابيهم الولاء،، ورعليها علامة التصحيح،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٥٣ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٧٧] المكاتب: ١٢ب

<sup>(</sup>٣) ق «للذي».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت»، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل: «بنينًا».

نْلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (١)، لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (٢)، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.

٢٩٧٨ - قَالَ مَالِكُ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ نَلِكَ أَيْضًا، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ.

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ١٨٨] ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ي: ٥٢ - ١] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

٢٩٧٩ - قَالَ [مالك]: (٣) وَمِمَّا يُبَيِّنُ نُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (٤) عَلَيْهِ كَانَ (٥) الْوَلَاءُ لَهُ نُونَ شُرَكَائِهِ

قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَٰلِكَ آيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع»، وبهامشه في «ه، ح: عتاقته».

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل على «منهم»: سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٥٤ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۷۸] المكاتب: ۲۲ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٦ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٧٩] المكاتب: ١٢ث

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>٤) كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و «أُغْتِق».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل: «لكان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٧ في المكاتب، عن مالك به.

- وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلَاقُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ النُّكُودِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

# ٢٩٨٠ ـ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ

٢٩٨١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، [ق: ١٥ - ١] دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ نُلِكَ عَلَيْهِمْ.

٢٩٨٢ ـ قَالَ: وَنْلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُوَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (١) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ نُلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (١) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ نُلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِنْلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلَا يَجُوذُ نُلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَهٰذَا أَشَدُّ الضَّرَدِ».

٢٩٨٣ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ

<sup>[</sup>۲۹۸۱] المكاتب: ۱۳

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. دون مؤامرة أصحابه..» أي: مشاورتهم، الزرقاني ١٤٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٥٩ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۸۲] المكاتب: ۱۱۳

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٠ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٨٣] المكاتب: ١٣ب

مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (١) شَيْئًا. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ (٢).

### ٢٩٨٤ - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ (٣)

٢٩٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أَمَّ وَلَدِهِ (٤) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مِنَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (٥). وَلَمْ يَتْرُكُ وَلَدًا فَيُعْتَقُوا (٦) بِأَدَاءِ مَا بَقِي (٧) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِنْقِهِمْ.

٢٩٨٦ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِنْلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ المُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ نْلِكَ عَلَيْهِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِنْلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ [ي: ٥٢ - ب]. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) كتب بهامش الأصل «منهم»، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>۲) في ق «له جائز».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦١ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[3447]</sup> 

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «عت أم ولد له».

<sup>[</sup>۲۹۸۰] المكاتب: ١٤

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «أم ولده» علامة «ط» و «ش».

<sup>(</sup>٥) في ب محين،

<sup>(</sup>٦) في الأصل «فيعتقوا»، وكتب على الألف حرف النون. يعني في نسخة: «فيعتقون». وكذلك في ق «فيعتقون».

<sup>(</sup>V) في ب، ويهامش الأصل في «ح: عليهم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦٢ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۸٦] المكاتب: ١١٤

يَعْتِقَ<sup>(١)</sup> الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذٰلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ<sup>(٢)</sup> الْمُكَاتَبُ، وَذٰلِكَ فِي يَدِهِ<sup>(٣)</sup>، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذٰلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.

#### ٢٩٨٧ ـ الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَب

٢٩٨٨ ـ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ<sup>(٤)</sup> فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى [ف: ١٨٩] مَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذٰلِكَ التَّمَنَ<sup>(٥)</sup> الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ لَلْكَ فِي تُلُثِ الْمَيَّتِ، وَلَمْ يُنْظَرُ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَلْكَ فِي تُلُثِ الْمُعَيِّرِ، وَلَمْ يُنْظَرُ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَلْكَ فَي تُلْمُ يَعْرَمُ جَارِحُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَعْرَمُ جَارِحُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَعْرَمُ جَارِحُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَعْرَمُ جَارِحُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَعْرَمُ جَرَحَهُ.

وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (٦) لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (٧) عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ (٨) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) في ق «عتق».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل ديديه».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦٣ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٨٨] المكاتب: ١٥

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وسمعت، ووسمع، عليها في الأصل علامة وخزه،

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل دكانت الثمن، ورعليها علامة التصحيح،

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على دوالدراهم، علامة: «عت» و «طع»،

<sup>(</sup>٧) في نسخة عند الأصل دوإن كان الذي بقي،، وفي ق دفإن، يعني فإن كان الذي بقي. وكتبت دبقي، باللحاق ولم تظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٨) بهامش الاصل، في دح: من قيمته،، درعليها علامة التصحيحه،

وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ ٱلْفَ بِرْهَمِ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّا مِائَةُ بِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ (١) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرَّا بِهَا.

٢٩٨٩ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ [ق: ٩٥ ـ ب] عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي تُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ نُلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ نُلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ ٱلْفَ بِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ بِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ ٱلْفَ بِينَارٍ، فَلْكِ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِي وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ إِلْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأً عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (٢) تِلْكَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأً عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (٢) تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُوا الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَلْلِكَ لَهُمْ. فَلْلِكَ لَهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَلْلِكَ لَهُمْ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل دحسب، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «يقام على هيئته» أي: يقوم على صفته، الزرقاني ١٥١:٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦٤ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٩٨٩] المكاتب: ١١٥

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «تحمل» علامة «ت»، وبهامشه: «تحمل لعبيد الله» وبهامشه أيضًا «ح: تجعل»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «تجعل» وفي نسخة عند ب «تحمل».

وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبِ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذَٰلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ: النَّيْسَ لَهُ. قَالَ الْوَرَثَةُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ أَنْ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى [ي: ٥٣ - ١] صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَخْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّدُوا ذَٰلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلُّهِ.

قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذٰلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذٰلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ.

وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) ق «اللتي أوصى بها».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة» بعلامة «ع»، وكتب بهامشه: «المعلم عليه بالحمرة لابن وضاح بدلا من المعلم عليه بالعين، والمعلم عليه بالعين لله بدلا من المعلم عليه بالحمرة». ومع الأسف لا يظهر اللون في التصوير.

وبهامشه: «كان لأهل الوصايا ما عليه، كذا في نسخة عتيقة»

وبهامشه أيضًا: «لابن بكير: كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، وهذا هو الصواب، إذ لا يملكون رقبته إلا بعد عجزه، وإنما لهم ما عليه. ورواية ابن وضاح يوجب تمليكهم رقبته. ورواية يحيى كيفما هي أحسن مع إصلاح ابن وضاح» والتصوير غير واضح، وفي ق وب «كان لأصل الوصايا ما عليه من الكتابة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري،٢٨٧١ في المكاتب، كلهم عن مالك به.

أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَقُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.

٢٩٩٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ آلْفَ دِرْهَمٍ

قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ن: ١٩٠] الْفَ دِرْهَمِ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذٰلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُصِيرُ ذٰلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ وَهُوَ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذٰلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يُصْبَ فِي تُلْدُ مَا اللّهَ يَعْ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي تُلُدِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي يُحْسَبْ فِي تُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ آلْفُ دِرْهَمِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي يُحْسَبْ فِي تُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي كَانَ الّذِي كَانَ الّذِي اللّهِ عَنْهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي كَانَ اللّهِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي كَانَ اللّهِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الّذِي كَانَ اللّهُ مَنْ ذُلِكَ أَنْ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ اللّهِ مَالِ الْمَيْتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ اللّهِ مَالِ الْمَيْتِ نِصُفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ الْدِسَابِ.

٢٩٩١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (١) ٱلْفَ دِرْهَمِ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمِ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْم عُشْرُهُ.

٢٩٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ ٱلْفَ

<sup>[</sup>۲۹۹۰] المكاتب: ١٥ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٢٨٦٨ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٩١] المكاتب: ١٥ت

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل، في دع: عند موته.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٩ في المكاتب، عن مالك به. [٢٩٩٢] المكاتب: ١٥٥

دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسَّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ [ت: ١٦ - ١] لِتِلْكَ الْأَنْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَبْ الْأَنْفَ الْأَلْفَ الْأُولَى (١) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا (٢). الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ النَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى (١) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا (٢). ثُمَّ الْأَلْفُ النَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَقْضُلُ كَلُّ ثُمَّ الْأَلْفُ النَّيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَتَابَةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَتَابَةِ مَنْ اللَّهِ الْمَتَابَةِ مِنْ ذَلِكَ الْأَلْفَ مِنْ ذَلِكَ الْقَيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيَّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ لَلْكَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُر. فَهُو عَلَى (٣) هٰذَا الْحِسَابِ.

٢٩٩٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبِ لَهُ وَأَعْتَقَ رَبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ (٤) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا [ي: ٥٣ ـ ب] أَكْثَرَ مِمًّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِي (٥) لَهُ بِرُبُعِ مِمًّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِي (٦) لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ. فَيَكُونُ، المُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ. فَيَكُونُ، لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ] (١)، ثُلُثُ مَا فَضِلَ (٧) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ]

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل «الأولى»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه «الأول»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>۲) «أيضا» ساقطه من ب.

<sup>(</sup>٣) ق دفعلی،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري، ٢٨٧٠ في المكاتب، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۹۹۳] المكاتب: ١٥ج

<sup>(</sup>٤) رمز في الأصل على «ثم» علامة «عه، وعنده في «ح: وه-

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر الصاد، وفتح الهمزة وفتح الصاد.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>V) بهامش الأصل في دخ: له،، يعني: ثلث ما فضل له.

سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.

٢٩٩٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلُهُ تُلُثُ الْمَيَّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَٰلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ الآفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَٰلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ الآفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَٰلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ الآفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتُ قِيمَتُهُ الْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْدًا. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ الْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ، وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.

٢٩٩٥ ـ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوا (١) فُلاَنًا.

قَالَ: تُبَدُّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ (٢).

٢٩٩٦ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا.

[٢٩٩٤] المكاتب: ١٥ ح

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى، ٢٨٧٤ في المكاتب، عن مالك به.

[٢٩٩٥] المكاتب: ١٥خ

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ۲۸۷۲ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ۲۸۷۳ في المكاتب، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الرجهين، بفتح التاء وكسرها، وكتب عليها دمعاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل وفإن فضل شيء بعد العتاقة خير الورثة، فإن أحبوا أن يمضوا للمكاتب ما أعطاه السيد، وإلا أعتق من المكاتب ما بقى من الثلث بعد عتاقته العبد الذي عتق، صحت لابن بكيره. وقراءة كلمة صحت مشكوكة فيها.

بهامش ق: تم الكتاب بحمد الله. وهناك عدة سماعات على الهامش، منها: «بلغت قراءة على السيد ركن الدين في ٩، كتبه محمد الخيضرى». و «بلغت قراءة في الثلاثين بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي، وقراءة أخرى بقراءة الكلوتاتي.

وبهامش ب: «تم الكتاب، كتاب الكتابة، بحمد الله وعونه».

### ۲۹۹۷ \_ كِتَابُ التَّدْبير(١)

بسم الله الرحمن الرحيم وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. ٢٩٩٨ \_ الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُنَبَّرَةِ

٢٩٩٩ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَولَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَنْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي نَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا [ف: ١٩١] وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمَّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ نَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثَّلُثُ.

٣٠٠٠ ـ قَالَ مَالِكُ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَولَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَولَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَولَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُنَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُحْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَولَدُ كُلُّ

[4444]

<sup>(</sup>١) في ق، وبهامش الأصل، في «خ: كتاب المدبر». وبهامش ب «كتاب المدبر».

<sup>[</sup>۲۹۹۹] المنبر: ١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إن وسعهم الثلث..» لأن المدبر في الثلث؛ «دبر جارية..» أي: علق سيدها عتقها على موته.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٥ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٠٠] المدير: ١١

وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُونَ (١) بِرِقِّهَا.

٣٠٠١ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَةِ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.

٣٠٠٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذٰلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.

٣٠٠٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَجِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا [ت: ٦٠ ـ بَالَّ فَلَكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا فَلِكَ فَرَدٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِي أَيَصِلُ ذُلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَإِنَّمَا ذُلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمَّهِ. وَذُلِكَ لاَ يَجِلُّ (٢) لِأَنَّهُ غَرَدٌ.

٣٠٠٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبِّرٍ (٣) أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم الياء وفتح الراء، والقاف المشددة مع الفتح. وبفتح الياء وكسر الراء، والقاف المشددة مع الضم.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أو مخدمة» أي: مستخدمة لإنسان ثم تعتق بعده، الزرقاني ١٥٥١٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٦ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] المدير: ١ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٧ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۳] المدبر: ۱ث

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل، وفي ب وله، يعنى: لا يحل له.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٦٨ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٠٤] المدبر: ١ج

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «مدبر» علامة «هه، وبهامشه في «ع: مكاتب أو مدبر».

فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ي: ٥٠ ـ ١] مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُونَ (١) بِرِقِّهِ.

قَالَ مَالِكٌ:<sup>(٢)</sup> فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ<sup>(٣)</sup>.

#### ٣٠٠٥ ـ جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبيرِ

٣٠٠٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ هَالِكٌ، فِي مُدَبِّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجُلْنِي (٤) الْعِتْقَ. وَأَعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا مُنَجَّمَةً عَلَيً. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ، أَنْتَ حُرِّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. تُؤَدِّي إِلَيًّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذَٰلِكَ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَوْمَيْنِ (٥) أَوْ ثَلاَثَةٍ. قَالَ هَالِكٌ: يَثْبُتُ (٦) لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ الدَّيْنِ.

٣٠٠٧ \_ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين، الوجه الأول كما هو، والوجه الثاني المبني للمجهول.

<sup>(</sup>٢) وقال مالك، ليست في ق.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالبناء للمعلوم والمجهول.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٦٩ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٠٦] المدبر: ٢

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «عجل لي».

<sup>(°)</sup> رمز في الأصل على «بيومين» علامة عام وبهامش الأصل في «ح: بيوم أو يومين»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على ديثبت، علامة دع، وبهامشه في دع: ثبت، وكذلك بهامش ب دثبت، [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٠ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۷] المدبر: ۱۲

حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (١) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (٢) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثَّلُثِ (٢)، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.

### ٣٠٠٨ ـ الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ

٣٠٠٩ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ<sup>(٤)</sup> عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلَّ فِي وَصِيَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ<sup>(٥)</sup>، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.

٣٠١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَثُهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِثْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهُا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذٰلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ

<sup>(</sup>۱) ب «تجمیع».

<sup>(</sup>٢) بهامش دب، دحتى يتبين لابن وضاح،

<sup>(</sup>٣) ق، ليس فيه «من الثلث».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٧٧١ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٠٩] المدير: ٣

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دط: المجتمع عليه يعني الأمر المجتمع عليه عندنا. وفي ق دالآمر المجتمع، وضبب على دالمجتمع».

<sup>(°)</sup> كتبت دماء بين السطرين، وعليها رمز دعه وفي ب دمتى ماشاءه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٧٢ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۱۰] المدير: ١٣

شَاءً. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءً (١). وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ [ف: ١٩٢]. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَاءً، قَبْلَ ذٰلِكَ، بَاعَهَا (٢) وَوَلَدَهَا. وَإِنْ شَاءً، قَبْلَ ذٰلِكَ، بَاعَهَا (٢) وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا أَهَا.

قَالَ مَالِكٌ: (1) وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ (٥) مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ]: (٦) وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ (٧) حُبِسَ عَلَيْهِ (٨) مِنْ مَالِهِ مَالاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.

٣٠١١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضِ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فَلَانٌ حَبِّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلاَنٌ إِنْ حَدَثَ بِي فِي فَلاَنْ حُرِّهُ، فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي فَلاَنْ حُرِّهُ أَلْ فَي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي

<sup>(</sup>١) في الأصل في دح: متى ماء شاء.

<sup>(</sup>Y) ق «باعها قبل ذلك».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الرجهين، بفتح الجيم والعين، وضم الجيم وكسر العين، وكتب عليها «معا».

<sup>(</sup>٤) سقطت وقال مالك، من ق.

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «العتق». وفي ق «فالوصية في العتاقة».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ق.

<sup>(</sup>V) ق: **«وكان قد»**.

<sup>(^)</sup> رمز في الأصل على دعليه، علامة دعه، وبهامشه، في دح: عنه». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٧٣ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠١١] المدبر: ٣ب

<sup>(</sup>٩) بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حرء، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح».

مَرَضِي هٰذَا حَدَثُ<sup>(۱)</sup>. أَنْ [ن: ١٧ - ١] دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصًوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأُ<sup>(٢)</sup> أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ.

قَالَ: وَلاَ يُبَدُّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.

٣٠١٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (٣).

٣٠١٣ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرِ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.

٣٠١٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِثْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِثْقَهُ كُلِّهِ (٤)، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ أَخَرَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «الموت»، وفي أخرى «موت».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل دولا يبدّاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٦ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۱۲] المدبر: ۳ت

<sup>(</sup>۲) في ق «بيده» وعليها الضبة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٧ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠١٣] المدبر: ٣٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٧٨ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠١٤] المدبر: ٣ج

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «أو أعتقه كله». وضبطت في الأصل «كله» على الوجهين، بفتح اللام وكسرها. وبهامشه «يخفض كله في اللفظتين معا. قال الوقشي: هو صواب الضبط».

قَالَ: يُبِدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْنَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِي مِنَ النُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِثْقَهُ كُلُّهُ فِي تُلُثِ مَالِ بَقِي مِنَ النُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِثْقَهُ كُلُّهُ فِي تُلُثِ مَالِ النَّلُثِ مَالِ النَّلُثِ مَا النَّلُثِ مَا النَّلُثِ . بَعْدَ الْمُدَبِّدِ الْأَوَّلِ.

### ٣٠١٥ ـ مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

٣٠١٦ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَقُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَان.

٣٠١٧ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (١) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا.

### ٣٠١٨ \_ بَيْعُ الْمُدَبِّرِ

٣٠١٩ \_ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبِّرِ:

<sup>[</sup>٣٠١٦] المدبر: ٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٠ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠١٧] المدير: ٥

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فله»، بدل: فإن له.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨١ في المدبر؛ والحدثاني، ١٤٤١ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠١٩] المدبر: ٦

أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيعُهُ. وَلاَ يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ<sup>(۱)</sup> سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنَّا مَانَ مَلْدُهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَ كَانَ تُلُثَاهُ إِنَّ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَ كَانَ تُلُثَاهُ إِوْرَثَتِهِ.

فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ<sup>(٣)</sup> وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ<sup>(٤)</sup> بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثَّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيطُ إِلاَّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.

٣٠٢٠ ـ قَالَ مَالِكُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبِّرِ. وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبِّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذٰلِكَ جَائِزًا لَهُ<sup>(٥)</sup>. أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبِّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبِّرَهُ. فَذٰلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاَ زُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «رهِق، أدخله أبن القوطية في باب فعِل بكسر العين، وقال: رهقته بمعنى غشيته».

<sup>(</sup>٢) ق «فإن».

<sup>(</sup>٣) ق «سيده» بدل سيد المدبر.

<sup>(</sup>٤) ق رب ديحيط».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] درمق سيده دين، أي: غشي سيده دين بعد التدبير، الزرقاني ٢٠٠٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزمري، ٢٧٨٣ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۰] المدير: ٦٦

<sup>(</sup>٥) ق دله جائزاء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٨٤ في المدبر، عن مالك به.

٣٠٢١ ـ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذٰلِكَ غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ.

٣٠٢٢ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِي لَهُ فِيهِ الرَّقُ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ ذِلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ.

٣٠٢٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ، يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيُّ. وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبِّرِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبِّرُ.

#### ٣٠٢٤ \_ جِرَاحُ الْمُدَبِّرِ

٣٠٢٥ \_ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبِّرِ

<sup>[</sup>٣٠٢١] المدير: ٦ب

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٥ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۲] المدبر: ٦ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٧ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٢٣] المدبر: ٦ث

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ويخارج.. اي: يجعل له عليه خراج، الزرقاني ١٦١٤٠. [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٧٨٨ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٢٥] المدبر: ٧

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دبلغه، علامة دحه، وعليها علامة التصحيح، وفي ق، رسم على دبلغة، علامة حـ

إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ، وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (١) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدِهِ.

٣٠٢٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثَلْتُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ (٢) الْجَرْحِ آثْلاَثًا. فَيَكُونُ ثُلُثُهُ الْجَوْرِ آثْلاَثًا. فَيَكُونُ ثُلُثُهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ تُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِينِ اللَّذَيْنِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّذَيْنِ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ مِنْ الْعَالِمِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاقًا السَّلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاقًا الْعَقْلِ. وَآمُسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ الْعَبْدِ.

وَذْلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ<sup>(٥)</sup> مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِثْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنُ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ.

<sup>(</sup>۱) في ب «من»، وفي نسخة عندها «في».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٩ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٢٦] المدبر: ١٧

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على دعقل، علامة دح،، وبهامشه، في دعا يقسم الجرح».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «منه» علامة «ع»، وبهامشه «فيه»، وعليها أيضًا علامة «ع».

<sup>(</sup>٤) في ق وب «اعطوه».

<sup>(°)</sup> رمز في الاصل على «جنايته» علامة «عه، وبهامشه في «ع: كانت جنايته»، وفي «ح: كان جناية»، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي ب: «كانت جناية».

فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثَهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبِّرًا. قِيمَتُهُ خَمْسُونَ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً فَفِيهَا (١) خَمْسُونَ وَمَائَةُ دِينَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً فَفِيهَا (١) خَمْسُونَ دِينَارًا. وينَارًا [ي: ٥٠ - ب]، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا، الَّتِي فِي (٢) [ف: ١٩٤] عَقْلِ الشَّجَّةِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى تُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ بَقِي مِنَ الْعَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى تُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ النَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي مِنْ التَّذْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّدِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (٢) شَيْءٌ مِنَ التَّذْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ اللَّذِي أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: الْمُدَبِّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بَهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء ٤: ١١ - ١٢].

٣٠٢٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيَّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذُلِكَ الْعَقْلُ [ق: ٩٨ ـ 1] الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.

 <sup>(</sup>١) رمز في الاصل على دففيها، علامة دعه، وفي نسخة عنده وفي ق، وفي دب، أيضاً
 دعقلها، وفي نسخة عند ب: دففيها».

<sup>(</sup>٢) ق والتي هي في.

<sup>(</sup>۲) ق میحوزه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] معرضحة، اي: ارضحت العظم، الزرقاني ١٦٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ۲۷۹۰ في المدبر؛ وابو مصعب الزهري،۲۷۹۳ في المدبر، كلهم عن مالك به.

٣٠٢٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمُجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذٰلِكَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ (١)، وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.

٣٠٢٩ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَاَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمُجُرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةٍ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ.

# ٣٠٣٠ ـ جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ<sup>(٢)</sup>

٣٠٣١ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذَٰلِكَ الْجَرْحِ اَكْثَرَ الْجَرْحِ اَكْثَرَ الْجَرْحِ اَكْثَرَ عَقْلُ ذَٰلِكَ الْجَرْحِ اَكْثَرَ

<sup>[</sup>۲۰۲۸] المدير: ٧ت

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «به علامة «عه، وبهامشه في «ح: لأنه يحط»، يعني: فهو أولى لأنه يحط.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٩٢ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٢٩] المدير: ٧ث

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٧٩٤ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[</sup>٠٠٠]

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على العنوان علامة دعه في البداية والنهاية، وفي نسخة عنده دفي جراح أم الولده.

<sup>[</sup>٣٠٣١] المدير: ٨

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «من ت: ضامناً».

مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَبُّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ (')، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا أَنْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذَٰلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَانَهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

٣٠٣٢ \_ كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ<sup>(٣)</sup>، والْحَمْدُ للهِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: فإذ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ضامن» أي مضمون، الزرقاني ١٦٣:٤؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني ١٦٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٥ في المدبر، عن مالك به.

<sup>[2.41]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في ق دتم كتاب المدبر، ويليه في ق دكتاب العتق والولاء،، وفي ب دتم كتاب التدبير بحمد الله وعونه.

# ٣٠٣٣ - [ف: ٢٠٨] [ق: ١٠٩ - ب] [ص: ١٧ - ا] كِتَابُ الرَّجِمِ وَالْحُدُودِ

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

#### ٣٠٣٤ ـ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ [ن: ٣٠٩]

٦٢٣/٣٠٣٥ \_ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَلَا يَعْلَا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَيَا اللَّهُ مَا يَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟».

فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (٢). فَأَتَوْا (٣) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ [ص: ١٧ ـ ب] قَرَأَ (٤) مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.

<sup>[</sup>٣٠٣٥] الحدود: ١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي ص دبن انس، يعني مالك بن انس.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، وفي ص «للرجم»، ويهامش ص «عت، ت، ها: الرجم».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفأتواء.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صورى الأعور، ذكره ابن إسحاق».

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ يُجْم.

فَقَالُوا: صَدَقَ (١) يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا.

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (٢) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: يَحْنِي<sup>(٢)</sup> يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.

٦٢٤/٣٠٣٦ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل دع: فقال: صدق، لعبيد الله،، ورمز في الأصل على «فقالوا: صدق» علامة ح وع. وفي ق «قال، فقالوا»، وضبب على «قال». ورمز على «فقالوا» علامة جـ

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضًا. وقد رُوي عن كل واحد منهم بالجيم، يجني، والصواب يجنئ، بالجيم. والهمز فيما ذكر أبو عبيد، «ع»: يجنيء بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم». «قال الهروي: يقال أجنا عليه يجنئ إجناء إذا أكبّ عليه يقيه شيئًا».

وبهامش ص دفي ها: يجنى بالجيم، وبهامشه أيضًا ديحنى بالحاء لابي عمر، وبالجيم لاحمد بن سعيد».

<sup>(</sup>۲) في ق وص «معنى يحني».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفنشروها، اي: فتحوها وبسطوها، الزرقاني ١٦٦١٤ و.. نفضحهم، اي: نكشف مساويهم ونبينها للناس.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٤ في الحدود في الزنا؛ والبخاري، ٣٦٢٠ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٦٤١ في المحاربين عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ وأبو داود، ٢٤٤٦ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٤٣٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٢٤٥٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٣٦] الحدود: ٢

رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ (١) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى (٢).

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ نَكَرْتَ هٰذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟

فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللّهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّهِ. فَإِنَّ اللّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (٣) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ (٤) سَعِيدٌ: [ق: ١٠٩ ـ ب] فَاعْرَضَ عَنْهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَا آكْثَرَ عَلَيْهِ (٥) بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟».

فَقَالُوا:(٦) بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللّهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «هو ماعز بن مالك، نكره مسلم.

قال ابن الفرضي: ماعز لقب، واسمه عريب بن مالك. وكذا قال ابن السكن: والمرأة التي وقع عليها اسمها فاطمة، جارية هزال، نكر ذلك النسائي».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص «إن الأخر زنى، كنى عن نفسه». وفي هامش الأصل «الآخر، بالمدِّ لغةٌ».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «أتى» علامة هم وفي نسخة عند الأصل مجاء».

<sup>(</sup>٤) في ص ق ١٧ ب «قال».

<sup>(°)</sup> في ص محتى إذا أكثر على رسول الله،، وفي نسخة عندها «أكثر عنده».

<sup>(</sup>٦) ص «قالوا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «جِنَّة» أي: جنون، الزرقاني ١٦٨:٤؛ «أيشتكي» أي: من مرض أذهب عقله؛ «إن الأخِر زنى» معناه: الرنيل اللنيء.

٦٢٥/٣٠٣٧ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ص: ١٨ ـ ١] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ».

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ<sup>(١)</sup> فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهٰذَا الْحَدِيثُ حَقٍّ.

٦٢٦/٣٠٣٨ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. عَلَى نَفْسِهِ إَرْبَعَ مَرَّاتٍ. عَلَى نَفْسِهِ إَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ (٢)

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٦ في الحدود؛ والشيباني،٧٠٠ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٣٧] الحدود: ٢

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «هذا الحديث». وبهامش ص في «خو، ج: بهذا». [معاني الكلمات] «.. ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» أي: خير من أمرك له بإخباري لما فيه من الستر على المسلم من الثواب الجزيل، الزرقاني ١٧٠٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٧ في الحدود؛ والشيباني،١٠٧ في الحدود في الزناء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۲۸] الحدود: ٤

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل دوقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٧٥٨ في الحدود؛ والشيباني،٦٩٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

٦٢٧/٣٠٣٩ ـ مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (٢)، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (٣) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «اذْهَبِي (٤) حَتَّى تُرْضِعِيهِ».

فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ (°) جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتُهُ أَنْ (١٠) فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ [ف: ٢١٠].

٠٤٠ ٣٠٨/٣٠٤ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى

<sup>[</sup>٣٠٢٩] الحدود: ٥

<sup>(</sup>۱) في ق «... ابن أبي طلحة» وعلى «أبي» ضبة، وبهامش ق «قال أبو على الجياني رضي الله عنه صوابه: زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبي مليكة، وكذلك لسائر الرواة إلا يحيى، ص، ح» وبهامش ص «كنية يعقوب، أبو عروبة، وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبي مليكة الجدعاني. روى عنه مالك ولبن عينية ومحمد بن جعفر ولبن كثير».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «تضعي» علامة ع. وبالهامش في «ط، ها: تضعيه».

<sup>(</sup>٢) في ق وص «وضعت»، وبهامش ص في ها: «وضعته».

<sup>(</sup>٤) في ق «فقال لها: اذهبي».

<sup>(</sup>٥) في ص «أرضعت».

<sup>(</sup>٦) في ق وص «ثم جاءت»، وبهامش ص في «ها: جاءته». [معاني الكلمات] «فاستودعيه» أي: اجعليه عند من يحفظه، الزرقاني ١٧٢:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٥٩ في الحدود؛ والشيباني،٦٩٦ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٤٠] الحدود: ٦

<sup>(</sup>٧) رمز في الأصل على «عتبة» علامة «ع»، وبهامشه في «ح: بن مسعود» يعني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ق وص مثله وكتب بهامش «ص ذ، و: لا ابن مسعود».

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ.

وَقَالَ الْأَخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: [صن ١٨ ـ ب] أَجَلْ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ. وَاثْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ.

قَالَ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَالْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (١) وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَامًا.

وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ<sup>(٢)</sup> امْرَأَةَ الآخَرِ<sup>(٣)</sup>. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ (٤). فَرَجَمَهَا.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دص: جلدٌ مائةٍ وبهامشه في دي هو تعبير، إلا أن ينصب مائةً على التفسير، أو تكون جلدة بفتح الدال ورفع التاء، أو يضمر المضاف أي عدد مائة. أو تمام مائة، أو جلده مائة،

<sup>(</sup>٢) في ص دوامر انيس الأسلمى أن يأتيه.

<sup>(</sup>٣) عليها في الأصل علامة «عه. وبهامشه دفي ح الأخير».

<sup>(</sup>٤) في ق وقال: فاعترفت،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. كان عسيفا على هذا، اي: اجيرا عنده، الزرقاني ١٧٣:٤.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٠ في الحدود؛ والشيباني، ١٩٥٠ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٨؛ والشافعي، ١١٨٠؛ والبخاري، ٦٦٣٣ في الأيمان والنذور: ٢ عن طريق إسماعيل، وفي، ٦٨٤٣ في المحاربين: ٢٤ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٥ في القضاة عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، ٤٤٤ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٤٣٣ في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ والقابسي، ٥٤، كلهم عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ.

٦٢٩/٣٠٤١ ـ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْتِي هُرَزَّةٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ: [ق: ١١٠ ـ أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّى اللّهِ ﷺ: [ق: ١١٠ ـ أ] أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَقَالَ لَهُ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ: «نَعَمْ».

٦٣٠/٣٠٤٢ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٢) إِذَا أَحْصَنَ (٤).

<sup>[</sup>٣٠٤١] الحدود: ٧

<sup>(</sup>۱) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو»، يعنى أرأيت آنى وجدت.

<sup>(</sup>٢) عليها في الأصل علامة «ع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى.. وقد سبق، الزرقاني ١٧٦١٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧١٧ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري،٢٩٨٢ في ٢ م٠٥٠٦ عن الرهون؛ والشافعي،٩٧٥؛ والشافعي،١٧٤٧؛ وأبن حنبل،١٠٠٨ في ٢ ص٥٦٠ عن طريق إسحاق؛ ومسلم،اللعان: ١٠ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود،٣٥٣٦ في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان،٢٨٢٦ في م١٠ عن طريق طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٤٤٩ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٧٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسى،٤٤١ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٤٢] الحدود: ٨

<sup>(</sup>٣) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنُّ: وعليها علامة التصحيح.

إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (١) الْبَيِّنَةُ (٢). وَ(٣) كَانَ الْحَبَلُ وَ(٤) الإِغْتِرَافُ.

٣٠٤٣ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّاْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، [ص: ١٩ ـ ١] أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يَلُقَنُهَا (٥) أَشْبَاهَ ذٰلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتُ (٦) عَلَى الإِعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمْرُ اللهِ عُمْرَافِ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتُ (٦) عَلَى الإِعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمْرُ (٧) فَرُجِمَتْ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دعليه، علامة طع وعت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «بيئة».

<sup>(</sup>٣) في ص وق داوه.

<sup>(</sup>٤) في ص رق «ار».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإذا احمدن أي: تزوج ووطىء مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني ١٧٦١٤.

<sup>[</sup>الغائقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة٥٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٧٦٥ في الحدود؛ والشيباني،٦٩٢ في الحدود في الحدود في الحدود في الخرد في الخرد في الزنا؛ والشافعي،٢٩٦، والشافعي،٢٥٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٤٣] الحدود: ٩

<sup>(</sup>٥) بهامش ص ديعني يلقنها يفهمها، من رواية ابن مزين عن مطرف.

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في دح: وثبتَتْ وتمته، وعليها علامة التصحيح، وفي ص في دخو: وثبته.

<sup>(</sup>V) ق: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] منابت أن تنزع، أي: أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا، الزرقاني ١٧٧٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦٤ في الحدود؛ والشافعي،١٥٥٧، كلهم عن مالك به.

١٣١/٣٠٤٤ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنْى، أَنَاحَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوْمَةً (١) بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.

ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَقُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ وَشِمَالًا. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بُنُ [ن : ٢١١] وَرَجَمْنَا. وَالنَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بُنُ [ن : ٢١١] الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَانَاهَا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ [ص: ١٩ ـ ب] يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ نُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (٢). رَحِمَهُ اللَّهُ (٣).

<sup>[</sup>٣٠٤٤] الحدود: ١٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوَّم...».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في «خو: ابن الخطاب».

<sup>(</sup>٣) في ق «عنه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالأبطح» أي: المحصب؛ «كوم كومة بطحاء» أي: جمع من صغار الحصى وجعل لها رأسا؛ «البتة» أي: جزما، الزرقاني ١٧٨٤٤؛ «مفرط» أي: متهاون به، الزرقاني ١٧٨٤٤؛ «وتُرِكتم على الواضحة» أي: الظاهرة التي لا تختفي، الزرقاني ١٧٨٤٤. [الغافقي] قال الجوهري: «قال مالك: فما انسلخ نو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه».

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَهُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيْبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

٣٠٤٥ \_ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرِ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَحَمَّلُمُ وَفِصَالُمُ ثَلَاثُونَ شَهَّرًا ﴾ [الأحقاف ٢٦: ٥] وَقَــــالَ: ﴿ وَالْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة ٢: ٣٣٣] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا.

فَبَعَثَ عُثْمَانُ (١) فِي أَثْرِهَا. فَرَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ (٢).

٣٠٤٦ \_ مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟».

وفي رواية أبي مصعب: دثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة،،

وقال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: دفعا انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. دقال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، والثيبة من النساء، دوفي رواية ابن القاسم: ورجمنا بعده. وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند، مسند الموطأ صفحة ٢٧٨٢٧٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦٦ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري،١٧٦٧ في الحدود؛ والشيباني،٦٩٣ في الحدود في الزنا؛ والشافعي،٧٩٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٤٠٠] الحدود: ١١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعنى عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٢) بهامش ص دوقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتهاه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦٣ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٤٦] الحدود: ١١١

فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (١) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (٢).

# ٣٠٤٧ ـ بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(٣)</sup> مَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

٦٣٢/٣٠٤٨ ـ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ. فَأَتِيَ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فِقَالَ: «فَوْقَ هٰذَا»، فَأْتِي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: «نُونَ هٰذَا»، فَأْتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «نُونَ هٰذَا»، فَأْتِي بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُلِدَ.

ثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ [ص: ١٩ - ١] لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُنُودِ اللهِ. هَا اللهِ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب» بهامش ص «: كمل كتاب الرجم».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «قال صالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال صالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦٨ في الحدود، عن ملك به.

<sup>[73.7]</sup> 

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل قبل عنوان الباب في «ع، ز: كتاب الحدود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق أيضا «كتاب الحدود»، وبهامش ص في «ع، ها: كتاب الحدود».

<sup>[</sup>٨٤٠٨] الحدود: ١٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح»، ولم أقهم إلى ما يشير.

<sup>(</sup>٥) جزء من هذا الحديث كتب في ق بالهامش، ولم تظهر الكتابة بسبب التجليد.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. فوق هذا» أي: لخفة إيلامه؛ «قد ركب به»: فذهبت عقدة طرفه؛ «من يبد لنا صفحته» أي: يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير، الزرقاني ١٨٠:٤. \_

٣٠٤٩ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكُرٍ (١) فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ (٢).

٣٠٥٠ ـ قَالَ مَالِكُ، فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ نَلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ نَلْكَ وَيَقُولُ: لِمَ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَدْكُرُهُ: إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدُّ الَّذِي هُوَ للهِ، لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَالِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافِهِ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، بِاعْتِرَافِهِ، وَإِعْلَا الْحَدُّ. قَالَ (٣) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ (٣) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ (٣) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ،

٣٠٥١ \_ قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦٩ في الحدود؛ والشيباني،٦٩٨ في الحدود في الدناء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٩٠٦] الحدود: ١٣

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «بكر» علامة: ع. وبهامشه «سقط لابن ح» يعني لابن وضاح.

<sup>(</sup>Y) مقلكَ، ضبطت في الأصل، وفي ق وص على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونة. [معاني الكلمات] مقدك، هي: بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر، الزرقاني ١٨١٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٠ في الحدود؛ والشيباني، ١٩٩٠ في الحدود في الزناء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٠٠] الحدود: ١١٣

<sup>(</sup>٣) في ق «قال مالك»، وفي ص «قال» بدون مالك.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧١ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٥١] الحدود: ١٣٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٦ في الحدود، عن مالك به.

#### ٣٠٥٢ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزُّنَا

٦٣٣/٣٠٥٣ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْ عُبَدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَهَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ كُتْبَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟

فَقَالَ: «إِنْ [ص: ٢٠ - ١] زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ» [ف: ٣١٢]

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ(١).

٣٠٥٤ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ<sup>؛(٢)</sup> أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ. وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ تِلْك<sup>(٣)</sup> الرَّقِيقِ. فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ<sup>(٤)</sup> وَنَفَاهُ.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٢ في الحدود؛ والشيباني،٥٠٥ في الحدود في الزنا؛ وابن حنبل،١٧٩٨ في م٤ ص١١٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري،٢١٥٢ في البيوع: ٢٦ئ عن طريق إسماعيل، وفي،٢٨٣٧ في المحاربين: ٢١ئ عن طريق عبد الله بن مسلمة المعنبي عن طريق عبد الله بن مسلمة المعنبي وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٢٤٤٤ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،١٤٣٣ في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان،٤٤٤٤ في م٠١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٨٢٠ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي،٢٣٢٦ في الحدود عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٥٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۰۳] الحدود: ۱٤

<sup>(</sup>١) بهامش ص في دطع، ها، قال مالك: والضفير الحيل».

<sup>[</sup>۲۰۰٤] الحدود: ۱۵

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل على ونافع: عبيد الله. وبهامشه: وعن صفية».

<sup>(</sup>٣) في ص دذلك، وبهامشها في دها: تلك،

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.

وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

٣٠٥٥ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزَّنَا.

### ٣٠٥٦ ـ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ (١)

٣٠٥٧ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ<sup>(٢)</sup> اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ت: ١١١ ـ 1] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى<sup>(٢)</sup> أَتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذٰلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ<sup>(٤)</sup> فَضِيحَةً أَتِيتْ وَهِيَ عَلَى ذٰلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ<sup>(٤)</sup> فَضِيحَةً

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «فجلده عمر ونفاه» لم ياخذ به مالك، الزرقاني ١٨٤٤؛ «وأنه استكره جارية» أي: أكرهها، الزرقاني ١٨٤٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٣ في الحدود؛ والشيباني،٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٥٠٦] الحدود: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٤ في الحدود؛ والشيباني،٧٠٤ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٠٦]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عه وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.

<sup>[</sup>۷۰۰۷] الحدود: ۱۱٦

<sup>(</sup>٢) ص بدون دقده.

<sup>(</sup>٣) في ق دحين، وعليها الضبة، وبهامشها في ع دحتى،

<sup>(</sup>٤) رسم في ص على دفيه، علامة ها. وبالهامش في حضو، عت، ها: به،

نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءِ [ص: ٢١ ـ آ] مِنْ هٰذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذٰلِكَ.

٣٠٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ<sup>(١)</sup> حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ.

فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.

# ٣٠٥٩ ـ مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ (٢) وَالنَّفْي وَالتَّعْرِيضِ

٣٠٦٠ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَبْدًا، فِي فِرْيَةٍ (٣)، ثَمَانِينَ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: أَذْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا. فَمَا رَأَيْتُ أَخْرَا جَلَدَ عَبْدًا، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٧٧٥ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۸] الحدود: ۱٦ب

<sup>(</sup>١) ضبطت في الاصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف. [٢٠٥٩]

<sup>(</sup>٢) في ق وص «الحد في القذف» وفي نسخة عند ص «الحدود».

<sup>[</sup>٣٠٦٠] الحدود: ١٧

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «فرية» علامة: هـ وكتبت في الأصل على الوجهين: بكسر الفاء وفتحها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دفي فرية، اي: قذف؛ دهلم جراء اي: بعدهما، الزرقاني ١٨٥:٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٧٨ في الحدود؛ والشيباني،٧٠٦ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

٣٠٦١ \_ مَالِكٌ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ.

قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ: [وَاللّهِ]<sup>(٢)</sup> لَئِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا.

فَلَمَّا قَالَ نُلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ<sup>(٣)</sup> إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ. وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَنْكُرُ لَهُ ذُلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.

٣٠٦٢ \_ قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا [ص: ٢١ ـ ب] فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ. إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا.

<sup>[</sup>۲۰٦۱] الحدود: ۱۸

<sup>(</sup>١) «حكيم» ضبطت في الأصل على الوجهين «حكِيم» بفتح الحاء وكسر الكاف، ويضم الحاء بالتصغير. ورسم في الأصل على «حكيم» علامة: هـ

<sup>.</sup> وبهامشه في «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي. قال علي بن المديني حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حُكيم أو حكيم. وكثيرًا ما كان يقول: أبن حَكيم، بفتح الحاء. قال علي: والصواب حُكيم يعنى بالضم، وبالضم نكره الدارقطني وعبد الغني.

وقع في أصل أبي عمر: حَكيم وصوَّبه حُكيم».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ص وق.

<sup>(</sup>٣) ق «به» وعليها الضبة، وفي نسخة عندها «فيه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. لأبوءن على نفسي بالزناء أي: لأقرن بذلك، الزرقاني ١٨٦:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٠ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٦٢] الحدود: ١١٨

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (١) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (٢). فَإِذَا كَانَ (٦) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.

٣٠٦٣ \_ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (٤) [ن: ٣١٣].

٣٠٦٤ ـ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبًا فِي زَمَنِ (٥) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْأَخَرِ: وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلاَ أُمِّي بِزَانٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ.

<sup>(</sup>۱) في ق رص «تقوم».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في دها: البيئة».

<sup>(</sup>٣) في ق مكانا، وعليها الضبة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٨١ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٦٣] الحدود: ١٩

<sup>(</sup>٤) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ آكلته الأرضة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٨٢ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦٤] الحدود: ١١٩

<sup>(</sup>٥) في ق وص وزمان،

وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هٰذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمْرُ<sup>(١)</sup> الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.

٣٠٦٥ \_ قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيِ، أَنْ قَذْفِ، أَنْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذٰلِكَ نَفْيًا، أَنْ قَذْفًا. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذٰلِكَ، الْحَدُّ تَامًّا.

٣٠٦٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (٢) رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

#### ٣٠٦٧ \_ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ

٣٠٦٨ ـ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ<sup>(٣)</sup> فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ [ص: ٢٢ ـ ١] فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتُ (٤). فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. الْجَارِيَةُ لَهُ.

<sup>(</sup>١) في ق: «عمر بن الخطاب».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٧٧٩ في الحدود؛ والشبياني،٧٠٨ في الحدود في الزناء كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦٥] الحدود: ۱۹ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٨٢ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٦٦] الحدود: ١٩ ت

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ص وق.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٧٨٤ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦۸] الحدود: ۱۹ث

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على وسمع، علامة: عا ويهامشه في وح، هنا سمعت».

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «حملت» علامة: عد ويهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عد على «حملت»، ويهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيم».

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هٰذَا(١)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا(١).

٣٠٦٩ ـ قَالَ مَالِكُ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتُ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الَّذِي أُحِلَّتُ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِنْلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ الْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

٣٠٧٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ<sup>(٣)</sup>.

٣٠٧١ ـ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلِ (٤) ـ خَرَجَ بِجَادِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرِ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ

الضّعة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٧٨٥ في الحدود، عن مالك به.

[٣٠٦٩] الحنود: ١٩ج

[معاني الكلمات] «الحق به الولد»: للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد»، الزرقاني ١٨٨٤٤؛ وودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٨٦ في الحدود، عن مالك به.

[۳۰۷۰] الحدود: ۱۹ ح

(٣) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله ﷺ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٨٧ في الحدود، عن مالك به.

[۳۰۷۱] الحدود: ۲۰

(٤) بهامش الأصل: «هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه، يقال: إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له.

<sup>(</sup>١) في ق «وعلى ذلك»

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل».

امْرَأَتُهُ. فَنَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَالَهُ عَنْ ذٰلِكَ.

فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي.

فَقَالَ عُمَرُ:(١) لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (٢).

وقيل: هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستنكار، أعني القولة الثانية، أنه هلال بن يساف. وحكى في الصحابة القصة الأولى».

<sup>(</sup>۱) بهامش ص «ابن الخطاب».

<sup>(</sup>Y) بهامش ص «تم كتاب الرجم».

## ٣٠٧٢ \_ كِتَابُ السَّرِقَةِ<sup>(١)</sup>.

بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(٢)</sup>

٣٠٧٣ ـ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ<sup>(٣)</sup>

٦٣٤/٣٠٧٤ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

[24.7]

[24.7]

(٣) بهامش ق سماع.

[٤٠٧٤] السرقة: ٢١

[معاني الكلمات] دمجن، هو: الترس. محقق.

[الغافقي] قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣.

[التخريج] اخرجه الشيباني، ٦٨٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٤؛ وابن حنبل، ٥٢١ في ٢٨ ص ٦٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٧٩ في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٩٤٨ في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٢٨ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٢٤٦ في م ١٠ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٤٦، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل دلاء يعني غير موجود في ز.

<sup>(</sup>٢) «كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.

٦٣٥/٣٠٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلاَ فِي حَرِيسَةِ [من: ٢٢ \_ ب] جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».

٣٠٧٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَثْرُجَّةً (٢). فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوَّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرُهَمًا بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.

٦٣٦/٣٠٧٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ

<sup>[</sup>٣٠٧٥] السرقة: ٢٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، أوى، أويًا، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: ۱۸ 77. وأويت فلانًا بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف. وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.

زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دفي ثمر معلق، اي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح»: هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني ١٨٩:٤.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه الشبياني،٦٨٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٥٥٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷٦] السرقة: ۲۳

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في «ع، توزري: أترُنْجَة. قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم.

قال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب،

وفي ص داترنجة،، وعندها في دها: اترجة،،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٠ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۷۷] السرقة: ۲۶

عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيٌّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا [ف: ٢١٤].

٣٠٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَدِي بَكْدِ بْنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَدِي بَكْدِ بْنِ حَزْم، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ أَنْ النّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلاّمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ الصَّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (١) مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.

قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبُدًا أَقُ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَٰلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَرُوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ(٢). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَنْهُ وَجَدُوا الْبُرْدَ (٢). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَٰلِكَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَٰلِكَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِ عَلَيْشَةُ، [ص: ٢٣ ـ 1] زَوْجُ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ مَنْ أَمْرَتْ [ق: ١١٢ ـ 1] بِهِ عَائِشَةُ، [ص: ٣٣ ـ 1] زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْشَةُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ما طال علي» أي: قدم الزمان علي، الزرقاني ١٩٠٤.
 [الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩١ في الحدود؛ والنسائي، ٤٩٢٧ في قطع السارق عن طريق الحارث بن مسكين عن أبن القاسم؛ وأبن حبان، ٤٤٦٢ في م٠١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۷۸] السرقة: ۲۰

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «هـ: فبُعِث»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ق: دفيه البرد، يعني ولم يجدوا فيه البُّرد.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «العبد» علامة ح، ط. وسقطت العبد من ق وص. وبهامش ص عند «ها: العبد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اللبد» هو: ما يتلبد من شعر أو صوف، الزرقاني ١٩١٠٤؛ «ففتق عنه» أي: نقض خياطته؛ «.. ببرد مراجل» أي: عليه تصاوير الرجال، الزرقاني ١٩٠٠٤.

٣٠٧٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ الْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرُجَّةٍ (١) قُوَّمَتْ بِثَلاَثَةٍ (٢) دَرَاهِمَ. وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ (٢).

٣٠٨٠ ـ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ

٣٠٨١ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدًا لِعَبَّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي<sup>(٤)</sup>، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٧٩٢ في الحدود؛ والشيباني،٦٨٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٥٥٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٧٩] السرقة: ٢٥

<sup>(</sup>١) في ص وبهامش الأصل في دع: أُتُرُنْجَةِ»، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في دها: أترجة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وثلاثة، بدون الباء. وبهامش ق في وعد ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دخالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة.

وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار،

وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم،

وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم،

وقيل: لا يقطع في أقل من درهمين،

وقيل: لا يقطع في أقل من درهم.

وقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو ديناره.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهرى،١٧٩٣ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۱] السرقة: ۲۱

<sup>(</sup>٤) ق «العاص».

فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْأَبِقِ إِذَا سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللّهِ وَجَدْتَ هٰذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ(١).

٣٠٨٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (٢)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ اَسْرَقَ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ أَسْالُهُ عَنْ ذٰلِكَ. وَهُوَ الْوَالِي (٢) يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ (٤) أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ.

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ نَقِيضَ<sup>(°)</sup> كِتَابِي، يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُمَوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ إِللَّهَ الله الله قَعْلَمُ وَالله الله عَلَيْ الله عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ المائدة ٥: ٣٨] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَاقْطَعْ يَدَهُ.

ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل». قال أبن
 القاسم: «يريد مالكًا إذا كان سيده عدلا».

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دقال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٥ في الحدود؛ والشيباني،١٩٠٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۸۲] السرقة: ۲۷

<sup>(</sup>٢) حكيم ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) في ق «بالمدينة» وعليها ضبة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «واخبرته»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في دح: يقتص، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق في دع: يختص، وهو صحيح، إن عصى الله عز وجل، ومثله عند ص في عدوها: ديختص، ولم أفهم المراد منه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٨٠٦ في الحدود، عن مالك به.

٣٠٨٣ ـ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْأَبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

٣٠٨٤ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

# ٣٠٨٥ ـ تَرْكُ الشُّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ

٦٣٧/٣٠٨٦ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ [ن: ٢١٥] قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (١٠). فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ [ص: ٢٤ ـ آ] صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هٰذَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (٣).

<sup>[</sup>۲۰۸۳] السرقة: ۲۷

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٧ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸٦] السرقة: ۲۸

<sup>(</sup>١) بهامش ق دفدما براحلته فركب، فقدم على رسول الله ﷺ، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله ﷺ: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح».

<sup>(</sup>٢) في ق دقال له، وضبب على دله،

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دقال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله.

٣٠٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ.

فَقَالَ: لاَ. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ.

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (١) فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

### ٣٠٨٨ \_ جَامِعُ الْقَطْع

٣٠٨٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً<sup>(٢)</sup> مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرَّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَفْ الْيَهِ الْيَهِ وَالرَّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمْنِ (٣) قَدْ ظَلَمَهُ (٤). فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] ووتوسد رداءه، أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني ١٩٤٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٢ في الحدود؛ والشيباني،١٨٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٥٥٠؛ وابن ماجه،٢٦٢٤ في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۸۷] السرقة: ۲۹

<sup>(</sup>١) ص ليس فيها «إلى». [معاني الكلمات] «الشافع والمشفع» أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني ١٩٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٣ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٨٩] السرقة: ٣٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل واسمه جبر أو جبير، وكان أسود اللون، ذكره عبد الرزاق، خه.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدارقطني».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعيًا فقطع يده من أجل خيانة الفريضة. فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه».

أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيُّ (١) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ (٢). فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (٢). فَعُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٤) وَاللّهِ لَدُعَاقُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (٥).

٣٠٩٠ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا [ص: ٢٢ ـ ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إِنَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا.

٣٠٩١ \_ مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الرُّنَادِ أَخْبَرَهُ (٦)؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ

<sup>(</sup>١) في ص «الحَلْى».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند ص، وفي ق في عد حجاءه،

<sup>(</sup>٣) في ق وص «أبو بكر».

<sup>(</sup>٤) في ص «فقال أبو بكر الصديق».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دفي أصل كتاب أبي عمر: أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته: أشد عليه من سرقته.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بمن بيت أهل هذا البيت المسالح» أي: أغار عليهم ليلا، الزرقاني 3:٩٠١؛ «.. ما ليلك بليل سارق»: لأن قيام الليل ينافي السرقة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٨ في الحدود؛ والشيباني،٦٨٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٥٥٤، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۰] السرقة: ۱۳۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٩ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۱] السرقة: ۲۱

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل دليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه».

أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ (١) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلُ (٢). فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ فِي ذٰلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسِرِ ذٰلِكَ.

٣٠٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: (٣) الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسُوَاقِ مُحْرَزَةً (٤). قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْتًا مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمُ يَكُنْ ذَٰلِكَ. لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.

٣٠٩٣ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ (°) يَدُهُ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على دحرابة، علامة: عد وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة»، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خُرابة وخرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة، وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معاء. وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»

وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في دها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم،.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني ١٩٥٥٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٠ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۲] السرقة: ۲۱۱

<sup>(</sup>٢) في ص دقال يحيى سمعت مالك يقول».

<sup>(</sup>٤) في ق «محوزة» وعنده في نسخة «ج: محرزة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبر مصعب الزهري،١٨١ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٩٣] السرقة: ٣١ب

 <sup>(</sup>٥) في ص وق «تقطع».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ<sup>(١)</sup> إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدُّ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدِّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرْهُ. وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذٰلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ [ص: ٢٠ - 1] إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا [ن: ٣١٦].

٣٠٩٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. أَوِ الصَّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذٰلِكَ مِنْ حِرْدِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذٰلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذُلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا(٤).

قَالَ [مالك]:(٥) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَّاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) في ق «فدفع».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص، في «طع، خو: أنه يجلد الحد».

<sup>(</sup>٣) قوله «قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحدة ساقط من ق وص. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨١٨ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري،١٨٧٠ في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٩٤] السرقة: ٣١٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ص.

خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ<sup>(١)</sup> قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِ [ق:١١٣ ـ [] الْقَطْعُ.

وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ<sup>(٢)</sup> قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.

٣٠٩٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.

٣٠٩٦ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ [ص: ٢٠ ـ ب] مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ<sup>(٢)</sup> سِرًّا فَسَرَقَ<sup>(٤)</sup> مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ق وص «بما تبلغ».

<sup>(</sup>٢) في ص ديما يبلغ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ٤:٧٩٧؛ وفيخرجون بالعدل، هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ١٩٧٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٩٥] السرقة: ٣١ث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢١ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٠٩٦] السرقة: ٢١ج

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «يدخل».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دط: فيسرق،

<sup>(</sup>٥) كتب في الأصل وس، على بدء هذا القول وقال مالك، ثم كتب وإلى، على وعليه».

٣٠٩٧ ـ وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْهُ فَلَى بَيْمُنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.

٣٠٩٨ ـ قَالَ: وَكَذٰلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمِ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.

٣٠٩٩ \_ قَالَ: وَكَذْلِكَ أَمَةُ الْمَرْآةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْرًا (١). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.

٣١٠٠ ـ قَالَ هَالِكٌ: وَكَذٰلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ

ويهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه
 لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها.

قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سرًا فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي الله عنه. والمعلم عليه في الأصل... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل]، وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق دأته لا قطم عليه،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٦ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٠٩٧] السرقة: ٣٦ ح

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨١٤ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۹] السرقة: ۲۱د

<sup>(</sup>١) في ق وص وسرًّا،

<sup>[</sup>٣١٠٠] السرقة: ٣١٠

تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (١) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (٢) كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي جَرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (٢).

٣١٠١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعُجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ<sup>(٤)</sup> غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.

قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ<sup>(٥)</sup> الْجَبَلِ وَالتَّمَرِ الْمُعَلِّقِ.

٣١٠٢ ـ قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذٰلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا [ص: ٢٦ ـ 1] فِيهَا.

قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (٦) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: ٣١٧].

<sup>(</sup>۱) ص: ليس فيه وأنه،

<sup>(</sup>۲) ق دىسرق،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دخالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه،، وفي ق وص «القطع فيه». [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥١٨١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري،٥١٨١ في الحدود، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۱] السرقة: ۳۱ر

<sup>(2)</sup> في ق وص دو، بدل او.

<sup>(°)</sup> بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨١٦ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۲] السرقة: ۲۱ز

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأمىل «فيه قطع» بدل «عليه القطع».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.

## ٣١٠٣ \_ مَالاً قَطْعَ فِيهِ

٦٣٨/٣١٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيَّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. فَسَالَهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (١) لَلْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. فَسَالَهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (١) رَسُولَ اللهِ [ق: ١٦٣ ـ ب] ﷺ يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَلُ الْجُمَّارُ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ وَطُعَهُ (٢). وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (٣) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهٰذَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟

قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.

فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ

<sup>[</sup>٢١٠٤] السرقة: ٣٢

<sup>(</sup>١) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده».

<sup>(</sup>٣) في ق «رافع بن خديج».

كَثَرِ<sup>(۱)</sup>، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ».

٣١٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هٰذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ.

فَقَالَ لَهُ(٢) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟

فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لاِمْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. [ص: ٢٦ ـ ب] خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

٣١٠٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ

(١) بهامش ص في دج: في، يعنى ولا في كثر.

[معاني الكلمات] ووالكثر الجمار، هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني 3:٩١؛ و.. وينًا، أي: نخلا صغيرا.

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٤ في الحدود؛ والشيباني،٦٨٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،٥٤٨؛ وأبو داود،٤٣٨٨ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

[۲۱۰۰] السرقة: ۲۲

(٢) رمز في الأصل على دله، علامة دح،.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩ في الحدود؛ والشيباني،٦٨٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٠١٠، كلهم عن مالك به.

[۲۱۰٦] السرقة: ۲۶

[معاني الكلمات] واختلس..، اي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقائي ٢٠١٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٧ في الحدود؛ والشيباني،٦٩١ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

اخْتَلَسَ مَتَاعًا. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

٣١٠٧ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (١) مِنْ حَدِيدٍ. مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (١) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَقَالَتُ: تَقُولُ لَكَ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (٢)، فَارَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟

قُلْتُ:(٢) نَعَمْ.

قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيِّ.

٣١٠٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (٤). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هٰذَا (٥)

<sup>[</sup>۲۱۰۷] السرقة: ۲۵

<sup>(</sup>۱) ق: «خراتيم».

<sup>(</sup>٢) نمي ق وص دذكره.

<sup>(</sup>۲) ص «فقلت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٩ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۰۸] السرقة: ۱۳۵

<sup>(</sup>٤) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دقال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٠ في الحدود، عن مالك به.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ.

٣١٠٩ ـ قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ<sup>(١)</sup>. لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ<sup>(٢)</sup>. وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

٣١١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: ٢٧ ـ آ] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (٣) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذٰلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (٤).

٣١١١ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا<sup>(°)</sup> فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ن: ٣١٨] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ<sup>(١)</sup>.

<sup>[</sup>۲۱۰۹] السرقة: ۳۵ب

<sup>(</sup>١) بهامش ص في دها: سرقاه قطِعاء.

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في «ها: السرّاق»،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٢ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۱۱۰] السرقة: ۳۵ت

<sup>(</sup>٣) في ص دمثل رجل».

<sup>(</sup>٤) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٣ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱۱] السرقة: ۲۵ث

<sup>(</sup>٥) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا».

<sup>(</sup>١) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد».

وَمَثَلُ ذٰلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا(١) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ أَيْضًا حَدٌ.

٣١١٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: ١١٤ \_ آ]. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.

٣١١٣ ـ كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للّهِ حَقّ حَمْدِهِ

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دعت: حرامًا، ويهامش ص في دعت: حرامًا،

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۱۲] السرقة: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٨ في الحدود، عن مالك به.

<sup>[7117]</sup> 

### ٣١١٤ \_ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلًى الله على مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١). صلَّى الله عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١). ما لحَدُّ فِي الْخَمْر (٢)

٦٣٩/٣١١٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ (٢) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٤) الْحَدَّ تَامًا (٥).

[~110]

[٢١١٦] الأشربة: ١

<sup>(</sup>١) ليس هذا الكلام كله في ق.

<sup>(</sup>٢) في ق دما جاء في الحد في الخمر».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل دعبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري، وبهامشه أيضًا دقال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له.

ذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له.

<sup>(</sup>٤) في ق «عمر».

<sup>(°)</sup> بهامش ص دوذكر البخاري: أني وجدت من عبيدالله ريح شراب». [معاني الكلمات] دفجلده عمر بن الخطاب الحد تاماه أي: ثمانين جلدة، الزرقاني ٤٠٤٤؛ دشراب الطلاء، هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ.

٣١١٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيُّ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجُلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ هَذَيَ افْتَرَى. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَقْ كَمَا قَالَ (٣). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (٤) ثَمَانِينَ.

٣١١٨ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدُّ الْحُرُّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدُّ الْحُرُّ فِي الْخَمْرِ.

٣١١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧٠٩ في الحدود في الزنا؛ والشافعي،١٣٧٦؛ والنسائي،٧٠٨٥ في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١١٧] الأشربة: ٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «مقطرع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عد

<sup>(</sup>٣) بهامش ص «قال»، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هذى، أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ «افترى، أي: كذب وقذف، الزرقاني ٤:٠٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٠ في الحدود في الزنا؛ والشافعي،١٣٨١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١١٨] الأشربة: ٣

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١١٩] الأشربة: ٤

يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ(١) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

٣١٢٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا، وَلَمْ يَسْكَرُ (٢)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٢).

### ٣١٢١ ـ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحُوهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي اللَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (٤).

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٨ في الحد في الخمر، عن مالك به.

[۲۱۲۰] الأشربة: ١٤

(٢) في ص «فسكر أو لم يسكر».

 (٣) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرم الله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر.

قال، قال مالك: وإنما مثل نلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صلحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع.

قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن نلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٩ في الحد في الخمر، عن مالك به.

[٣١٢٢] الأشربة: ٥

(٤) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروم.

[معاني الكلمات] «المزفت» هو: المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار، الزرقائي 3:٠٦/٢ «النباء» هو: القرع.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٢ في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري،١٨٣٤ في الأشربة؛ والشافعي،١٣٦٨؛ الزهري،١٨٣٤ في الأشربة: ٥٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي،٢٤٨ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق «إلا والله» وضبب على الواو.

## ٣١٢٤ ـ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذُ (١) جَمِيعًا

٦٤٢/٣١٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: ٢٨ ـ ١] وَالرُّطَبُ (٢) جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

٦٤٣/٣١٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ

[۲۱۲۳] الاشربة: ٦

[معاني الكلمات] وينبذه اي: يتخذ نبيذا، الزرقائي ٢٠٦:٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزقت الآنية المزقة الآنية المزقة الآنية المزقة المرققة الأنية المرققة ا

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧٢٠ في الاشربة؛ وابن حنبل،١٠٧٧ في م٢ ص،٥١٥ عن طريق روح؛ والترمذي،٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي،١٣٦٠ كلهم عن مالك به.

[4148]

(١) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا».

[معاني الكلمات] «جميعا» أي: في إناء واحد لا شنداد احدهما بالآخر، الزرقاني ٢٠٧:٤

[٣١٢٥] الأشربة: ٧

(٢) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عه، وبهامشه «الثمر لابن وضاح».

[معاني الكلمات] والرطب، هو: ما نضع من البسر؛ والبسر، هو: التمر قبل إرطابه.

[التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٨٣٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٨ في الأشربة، كلهم عن مالك به.

[٢١٢٦] الأشربة: ٨

[ف: ٣١٩]؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا،

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَيِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ لٰكِلَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ.

# ٣١٢٧ ـ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (٢)

٦٤٤/٣١٢٨ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ [ق: ١١٤ ـ ب] ﷺ عَنْ الْبِتْعِ.

فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ<sup>(٣)</sup> حَرَامٌ».

[ 41 4 7 ]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني ٢٠٧:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي،٢٦٥ كلهم عن ملك به.

<sup>(</sup>Y) في ص «تحريم الخمر» وفي نسخة ها عند ص «ما جاء في».

<sup>[</sup>٣١٢٨] الأشربة: ٩

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «نر: فهو»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وص أيضا «فهو».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البتع» هو: شراب العسل، الزرقاني ٢٠٨:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وقال ابن وهب: البتع هو المقرض، شراب العسل»، مسند الموطأ صفحة ٤١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١١ في الأشربة؛ والشافعي،١٣٥٧؛ وابن حنبل،٢٥٦٣ في م١ ص١٩٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٥٨٥ في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الاشربة: ٦٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٩٥٠ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ وأبو داود،٣٦٨٢ في الاشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة \_

٦٤٥/٣١٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ.

فَقَالَ: لا خُيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا

قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلْتُ (١) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا (٢) الْغُبَيْرَاءُ؟

٦٤٦/٣١٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

#### [٣١٢٩] الأشربة: ١٠

- (١) في ق وسالت». وفي ص رمز على وفسالت، علامة وعت، خوه.
  - (۲) في ق دعنه.
- (٣) في ق وص «السكركة»، وبهامش ص في «ب: الأسكركة»، وكتب عليها «معا» ورمز في الأصل على «الأسكركة» علامة «ع» وبهامشه «قال كراع: السُّكُرُكةُ، بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء. وحكاها أبو عبيدة مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن.

وقال أبو حنيفة: السكركة اسم أعجمي، ويقال لها أيضًا: السقرقة.

السكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمره، وبهامش ق «السكركة شراب يصنع من القمح، وقيل: من الذرة».

[معاني الكلمات] «الغبيراء، هي: نبيذ الذرة وقيل: الارز، الزرقاني ٢١٠٠٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٨ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٢ في الأشربة؛ والشافعي،١٣٥٨، كلهم عن مالك به.

[٣١٣٠] الأشربة: ١١

القعنبي؛ والترمذي،١٨٦٣ في الأشربة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان،٥٣٤٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٧٧٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٣٧٩٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٠٩٧ في الأشربة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الأثار،٢٠٤٦ عن طريق علي بن معبد عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي،٢٠٠ كلهم عن مالك به.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الأُخِرَةِ».

# ٣١٣١ - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ<sup>(١)</sup>

٦٤٧/٣١٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (٢)؛ أَنَّهُ [ص: ٢٨ ـ ب] سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ<sup>(٣)</sup> لِرَسُولِ<sup>(٤)</sup> اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟».

قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ(٥) إِلَى جَنْبِهِ.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٨٤٠ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٥ في الأسربة؛ والشافعي، ١٣٥٩؛ وابن حنبل، ٢٩٦٠ في م٢ ص١٩ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥٧٥٠ في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم الأشربة: ٢٧ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ طريق يحيى بن يحيى، وفي الأشربة: ٧٧ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، ٢٧١٠ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والدارمي، ٢٠٩٠ في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٤٧، كلهم عن مالك به.

[1717]

(۱) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».

[٣١٣٢] الأشربة: ١٢

- (٢) في ق دعبد الرحمن بن وعلة المصرى..
- (٣) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».
- (٤) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عه وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
- (°) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».

فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَانَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

٦٤٨/٣١٣٣ ـ مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: (١) كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ (٢) وَتَمْرٍ. قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٦٧٠؛ وابن حنبل،٣٣٧٣ في م١ ص٣٥٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٤٩٤٦ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٨٣، كلهم عن مالك به.

#### [٣١٣٣] الأشربة: ١٣

- (١) في ق وص «أنه قال».
- (٢) بهامش ق «الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح».

[معاني الكلمات] وفضيخ، هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني ٢١٣٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤٢ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٢١٧ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٠؛ والبخاري،٥٥٨٢ في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي،٧٢٥٣ في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم الأشربة: ٩ عن طريق أبي الطاهر عن أبن وهب؛ وابن حبان،٥٣٦٤ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أبي بكر؛ والقابسي،١١٨ كلهم عن مالك به.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «ساررته» أي: كلمته سرًّا، الزرقاني ٢١٢:٤؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارً»، مسند الموطأ صفحة ١٣٣٠.

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا.

قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

٣١٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّاْم، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّاْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هٰذَا الشَّرَابُ.

فَقَالَ عُمَرُ:(١) اشْرَبُوا الْعَسَلَ.

فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ<sup>(٢)</sup> الْأَرْضِ:<sup>(٣)</sup> هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هٰذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ؟

قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ [ص: ٢٩ ـ ١] مِنْهُ الثَّلُثَانِ، وَبَقِيَ (٤) الثَّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَنْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هٰذَا الطِّلَاءُ (٥). هٰذَا الطِّلَاءُ (٥). هٰذَا الطِّلَاءُ (٥).

<sup>[</sup>٣١٣٤] الأشربة: ١٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند ص «بن الخطاب» يعنى عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «تلك» يعنى من أهل تلك الأرض.

<sup>(</sup>٣) بهامش ص في دخ: لعمر».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في دح: منه، يعنى وبقى منه.

<sup>(°)</sup> ق «فقال عمر: الطّلاء».

<sup>(</sup>٦) في ص «وهذا» بدل هذا.

<sup>(</sup>٧) في ق ديشربوها،.

فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَ اللَّهِ.

فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَ اللّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُجِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ [ن: ٣٢٠] لَهُمْ.

٣١٣٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحُمْنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أَشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلَا تَبْتَاعُوهَا. وَلَا [ق: ١١٥ - آ] تَعْصِرُوهَا. وَلَا تَشْرَبُوهَا. وَلَا تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

٣١٣٦ \_ كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «وباء الأرض» أي: مرض أرضهم العام؛ «يتمطط» أي: يتمدد، الزرقاني ٢١٤:٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤١ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧٢١ في الأشربة؛ والشافعي،١٣٧٠ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٣٥] الأشربة: ١٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مفإنها رجس، أي: خبث مستقدر، الزرقاني ٢١٥٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٤ في الأشربة؛ والشافعي،١٣٧٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[2777]</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل بعده كتاب الجامع.

## ٣١٣٧ - [ق: ١٠١ - ١]، [ص: ٢ - ١]، [ف: ٢٩٤] كِتَابُ الْعَقُولِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلمًا تَسْلِيمًا. صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. ٣١٣٨ ـ ذِكرَ الْعُقُولِ(١)

٦٤٩/٣١٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ،

[ ٣١٣٨]

[٣١٣٩] العقول: ١

[معاني الكلمات] «الموضحة» أي: التي تكشف العظم، الزرقاني ٢١٧:؛ «أوعي» أي: أخذ كله، الزرقاني ٢١٧:٤؛ «الجاثفة» أي: التي تصل إلى الجوف، الزرقاني ٢١٧:٤؛ «لجاء» أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد مجدعا» أي: قطعا، الزرقاني ٢١٧:٤؛ «المأمومة» أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، الزرقاني ٢١٧:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٢٦ في العقل؛ والشيباني،٦٦٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،٩٨٨؛ والشافعي،١٦٠٨؛ والشافعي،٤٨٠٠ والنسائي،٤٨٥٠ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبدالله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «العقول»: الدية إبلا كانت أو نقدا، الزرقاني ٢١٦:٤.

وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا.

وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.

وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ.

وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ.

وَفِي كُلِّ أُصْبُعِ مِمًّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ.

وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».

## ٣١٤٠ ـ الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ

٣١٤١ \_ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرِقِ النَّنِي عَشَرَ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الثَّنِي عَشَرَ اللَّهَ يَوْمُ إِنَّ الْعَالِمِ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الثَّنِي عَشَرَ اللَّهُ لِينَادٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الثَّنِي عَشَرَ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامْ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَدِقِ أَهْلُ الْعِرَاق.

<sup>[</sup>٢١٤١] العقول: ٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٠٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٣٠٨ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.

٣١٤٢ \_ مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيةَ تُقْطَعُ (١) فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

٣١٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: ٢ ـ ب] الْوَدِقُ.

وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.

# ٣١٤٤ \_ بِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ

٣١٤٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِذَعَةً.

<sup>[</sup>٢١٤٢] العقول: ١٢

<sup>(</sup>١) في ص «تُقَطُّعُ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] متقطع، أي: تنجم تقسط:، الزرقاني ٢١٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٠٩ في العقل، عن مالك به. [٣١٤٣] العقول: ٢ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف». [معانى الكلمات] «أهل العمود»: أهل البادية. محقق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٠ في العقل، عن مالك به. [٣١٤٥] العقول: ٢ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٢٧ في العقل، عن مالك به.

٣١٤٦ \_ مَالِكٌ [ن: ٢٩٠] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.

٣١٤٧ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

٣١٤٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَٰلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (٢).

## ٣١٤٩ \_ بِيَهُ الْخَطَا فِي الْقَتْلِ

٣١٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ<sup>(٣)</sup> فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ الْعِيَ

<sup>[</sup>٣١٤٦] العقول: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «قود» أي: قصاص؛ «.. أن اعقله» أي: لحبسه بالعقال القيد. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٢٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري،٢٣٢٩ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٤٧] العقول: ١٣

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في الننور والأيمان، عن مالك به. [٢١٤٨] العقول: ٣ب

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣١ في النذور والأيمان، عن مالك به. [٣١٥٠] العقول: ٤

<sup>(</sup>٣) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس».

عَلَيْهِمْ: [ص: ٣ - آ] أتَحْلِفُونَ بِاللّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.

فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ النَّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّنَ (١)

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا.

٣١٥١ ـ مَالِكُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ نَكَرًا (٢) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

٣١٥٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (٣) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يمينًا وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بدًا من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله ﷺ في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٣٢ في العقل؛ والشيباني،٦٨٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،٧٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٥١] العقول: ١٤

<sup>(</sup>۲) في نسخة عند الأصل «نكر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٣ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٧ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٥٢] العقول: ٤ب

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «ع».

الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَاً. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَاً. وَنْلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا (١) وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَاً. كَانَ عَلَى (٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

٣١٥٣ ـ قَالَ مَالِكُ: (٣) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ نَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (٤) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ بِيَتِهِ، فَذَٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ بِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ بِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: 2٠٢ ـ 1].

# ٣١٥٤ \_ عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

٣١٥٥ \_ حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَا أَنَّهُ لَا مَنْ ٣١٥٥ لَ عَظْمٌ مِنَ لَا [ص: ٣ \_ ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «صغيرًا»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل، في دح: عاقلة، يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حــ وبهامش ق: دليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب». وفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها.

وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى ... وروى علي بن زياد ومطرف مثله.

وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى، ٢٢٣٥ في النفور والأيمان، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٥٣] العقول: 3ت

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «عن على كل»،

<sup>(</sup>٤) في ص وق «تجوز».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٦ في الننور والأيمان، عن مالك به. [٣١٥] العقول: ٤٥

الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (١) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَثَلٌ (٢)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.

٣١٥٦ ـ قَالَ [مالك]: (٣) فَإِنْ كَانَ نَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمَّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمَّى، فَإِنَّهُ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقْلٌ مُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.

٣١٥٧ ـ قَالَ مَالِكُ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ<sup>(٤)</sup>، إِذَا كَانَتْ خَطَأَ، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ<sup>(٥)</sup> الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُلِكَ عَثَلٌ أَقُ شَيْءٌ. فَإِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُلِكَ عَثَلٌ أَقُ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلَّا الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.

٣١٥٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ [ف: ٢٩٦].

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح: فبُرِئ، وكتب على دبرًا، في الأصل دعه.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني ٢٢١:٤. [التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٢ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢١٥٦] العقول: ٤ج

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ص.

<sup>[</sup>٧١٥٧] العقول: ٤-

<sup>(</sup>٤) في ق «جراح الجسد» وعلى الجراح ضبة.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: بُرِئُه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٠ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٥ في العقل، كلهم عن مثلك به.

<sup>[</sup>٢١٥٨] العقول: ٤خ

٣١٥٩ ـ قَالَ مَالِكُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (١)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ نَلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ نَٰلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.

### ٣١٦٠ \_ عَقْلُ الْمَرْأَةِ

٣١٦١ ـ مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ النَّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [صن ٤ ـ آ] وَسِنُّهَا كَسِنَّهِ. وَمَوْضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

٣١٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ (٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «منقلة الجسد» هي: التي ينقل منها فراش العظام وهي ما رق منها، الزرقاني ٢٢١:٤.

<sup>[</sup>٣١٥٩] العقول: ٤د

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني ٢٢١:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤١ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦١] العقول: ٤٤

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقائي ٢٢٢:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٣ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٢] العقول: ٤ر

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما».

ثُلُثِ بِيَةِ<sup>(۱)</sup> الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ بِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النَّصْفِ مِنْ بِيَةِ الرَّجُلِ (۲). الرَّجُلِ (۲).

٣١٦٣ ـ قَالَ مَالِكُ: وَتَفْسِيرُ نَٰلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ النِّيةِ فَصَاعِدًا. فَإِذَا بَلَغَتْ ذَٰلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي نَٰلِكَ، النَّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.

٣١٦٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَٰلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ (٣) مِنْهُ

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ نُلِكَ<sup>(٤)</sup>.

٣١٦٥ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «نية» علامة «ع».

<sup>(</sup>٢) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٤ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٣] العقول: ٤ز

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٥ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٤] العقول: ٤س

<sup>(</sup>٣) في ص «لا تقاد منه».

<sup>(</sup>٤) في ق وص دونحو نلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٦ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٢٤٧ في العقل، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٥] العقول: ٤ش

شَيْءٌ. وَلَا عَلَى وَلَدِهَا (١) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَوُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.

وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. وَكَذٰلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. وَكَذٰلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ [ق: ١٠٢ ـ ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: ٤ ـ ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

### ٣١٦٦ \_ عَقْلُ الْجَنِينِ

٣٠٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأتَيْنِ مِنْ هُنَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَقْ وَلِيدَةٍ (٢).

٣١٦٨/ ٢٥١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) بهامش ص في دها: والدها، دوعليها علامة التصحيح،.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٨ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٧] العقول: ٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل داسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني.

والرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عنيف القاتلة ابنة مسروح». [الغافقي] قال الجوهري: «قال القعنبي: فقضى فيها»، مسند الموطأ صفحة ٣٩.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٢٧١٦ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٢٩٠٤ في الديات عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: ٣٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨١٩ في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٢٠١٧ في م١٣ عن طريق يونس عن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٠١٥ عن طريق يونس عن أبن وهب؛ والقابسي، ٢٥ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٦٨] العقول: ٦

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ (١) عَبْدٍ أَقُ وَلَا أَكُلْ. وَلَا وَلِيدَةٍ (٢). فَقَالَ الَّذِي قُضِي عَلَيْهِ:(٣) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلْ. وَلَا نَطْقَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ نُلِكَ يُطَلُ (٤).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

٣١٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (٥) لِينَارًا أَقْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَم.

وَبِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٦) خَمْسُمِائَةِ بِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ بِرْهَمِ

<sup>(</sup>١) بهامش ص «قال ابن وضاح: انتهى حديث النبي بغرة. وقوله: عبدٍ أو وليدة، ليس في نص حديثه ﷺ وإنما هو تفسير للغرة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «المتكلم بنلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «بَطَلْ». وبهامش ق «روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد»، وفي ص «بطل»، وبهامشها «يُطَلُ».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ولا استهل» أي: صاح عند الولادة، الزرقاني ٢٢٥:٤؛ «إنما هذا من إخوان الكهان»: لمشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني ٢٢٦:٤؛ «ومثل ذلك يطل» أي: باطل، الزرقاني ٢٠٥٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٠ في العقل؛ والشيباني، ١٧٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٦٠٠؛ والبخاري، ٥٧٥٩ في الطب: ٢٤٠ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٤٨٦ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٣١٦٩] العقول: ٦٦

<sup>(°)</sup> رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين».

<sup>(7)</sup> في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة». يعنى الحرة المسلمة، وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.

قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (١) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمِ.

٣١٧٠ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِي الْغُرَّةُ، [ن: ٢٩٧] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا.

٣١٧١ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ<sup>(٢)</sup> إِلَّا بِاسْتِهْلَالٍ<sup>(٣)</sup>. فَإِذَا [ص: ٥ - ١] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

٣١٧٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

٣١٧٣ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَتَلَتْ حَامِلٌ،

<sup>(</sup>١) في ق مندية الجنين جنين الحرة،.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٥١ في العقل، عن مالك به. [ ٣١٧٠] العقول: ٦ب

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٥٢ في العقل، عن مالك به. [التخريج] العقول: ٦٦ العقول: ٦٦

<sup>(</sup>٢) في ص «الجنين».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دح: بالاستهلال».

<sup>[</sup>التخريج] تخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٥٣ في العقل، عن مالك به. [٢١٧٣] العقول: ٦ث

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٥٤ في العقل، عن مالك به. [٢١٧٣] العقول: ٦ج

عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (١) قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ عَمْدًا قُتِلَ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا بِيَةٌ (٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا بِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا بِيَةٌ.

٣١٧٤ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُوبِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (٣) فِيهِ عُشْرَ بِيَةِ أُمِّهِ (٤).

### ٣١٧٥ ـ مَا فِيهِ الدِّيةُ كَامِلَةً

٣١٧٦ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ النِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (°).

٣١٧٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (٦) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ.

<sup>(</sup>١) في ق دوإن...

<sup>(</sup>٢) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٥ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۷٤] العقول: ٦ح

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «أنَّ» علامة هـ.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليَّ وابن القلسم». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٦ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٧٦] العقول: ٦خ

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك» والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۱۷۷] العقول: ٦د

<sup>(</sup>٦) في ق «قال»، وبهامش ق، في «خ: فقال».

وَإِنْ أَحَبُّ فَلَهُ الدِّيَةُ ٱلْفُ بِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (١) عَشَرَ ٱلْفَ بِرْهَمٍ (٢).

٣١٧٨ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأَنْنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُنْنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيةَ كَامِلَةً. وَفِي كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا (٣) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَفِي نَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيةُ [ص: ٥ ـ ب] كَامِلَةً.

٣١٧٩ \_ مَالِكٌ؛ [ق: ١٠٣ \_ آنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ ( ُ ) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُ ذٰلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ ( ° ).

٣١٨٠ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ (٦) أَطْرَافِهِ

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٢ في العقل، عن مالك به.

[۲۱۷۸] العقول: ٦٦

(٣) في ص «إذا اصطلمت».

[معاني الكلمات] «.. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني ٢٢٨:٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٥٨ في العقل، عن مالك به.

[٣١٧٩] العقول: ٦ر

(٤) بهامش ص في دها: ثنبِي».

(°) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٦٠ في العقل؛ كابو مصعب الزهري، ٢٢٦٠

[۳۱۸۰] العقول: ٦ز

(۱) فی ق «فی».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦١ في العقل، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق وص دائنا عشر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش».

أَكْثَرُ مِنْ بِيَتِهِ فَذٰلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاتُ بِيَاتٍ.

٣١٨١ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَدِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتُ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.

## ٣١٨٢ \_ عَقْلُ الْعَيْنِ(١) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا

٣١٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَاثَةُ دِينَارٍ.

٣١٨٤ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاج (٢) الْعَيْنِ.

فَقَالَ: لَيْسَ فِي نَٰلِكَ إِلَّا الإِجْتِهَادُ<sup>(٣)</sup>. إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ<sup>(٤)</sup>.

[٣١٨١] العقول: ٦س

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٥ في العقل، عن مالك به.

[71/7]

(١) في نسخة عند الأصل «العينين».

[٣١٨٣] العقول: ٦ش

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

[٣١٨٤] العقول: ٦ص

- (٢) بهامش ص محجاج العين هو الجفن الذي فيه العين، قاله ابن وضاح».
  - (٣) في ق «وليس في ذلك عقل مسمى».
- (٤) بهامش ص «ابن وضاح: قال حدثني موسى بن معاوية أراه عن أنس بن عياض عن زيد بن أسلم أنهم وجدوا ضبعا وأولادها في حجاج عين من العمالقة. ابن وضاح، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال أخبرني أبي عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن عمرو، أنه سمع ابن حجيرة الأكبر يقول: استظل ستون رجلا في قحف حجل من العماليق». قال الأعظمى: وهذا التعليق ليس له صلة بالموطأ، وما قيل فيه مستبعد تماما. والله أعلم.

٣١٨٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ.

وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذٰلِكَ إِلَّا الِاجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي ذٰلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى (١). ذٰلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى (١).

## ٣١٨٦ \_ عَقْلُ الشِّجَاج

٣١٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ يَنْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (٢) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلَّا يَسَادٍ يَنْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: ٢٩٨] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ [ص: ٢ - 1] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (٣) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ الْمُوضِحَةِ [ص: ٢ - 1] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (٣) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِينَارًا (٤).

#### [٣١٨٥] العقول: ٦ض

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «شتر العين» أي: قطع جفنها الأسفل؛ «حجاج العين» أي: العظم المستدير حولها، الزرقاني ٢٢٩:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٨ في العقل، عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «قال مالك: وليس في نكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد به، وعليها علامة التصحيح لابن بكير، ومطرف، واللفظ له». [معاني الكلمات] «الشلاء» أي: التي فسدت وبطل عملها، الزرقاني ٢٢٩:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٧ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٨٧] العقول: ٦٦

 <sup>(</sup>Y) بهامش الأصل «حد الوجه ههنا هو الجبهة... والخدان، وليس الأنف واللحى ولا الشفتان
 [من] الوجه في هذا».

<sup>(</sup>۲) ق «فيه» وقد ضبب عليه.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغًا ما بلغ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٩ في العقل؛ والشيباني،٦٧٦ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

٣١٨٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا<sup>(١)</sup> أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً

قَالَ [مالك]: (٢) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدَّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.

٣١٨٩ - قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ<sup>(٣)</sup> الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.

قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (٤) قَوَدٌ

قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.

٣١٩٠ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٥) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ

[معاني الكلمات] "فريضة" أي: من الابل، الزرقاني ٢٣٠٠٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٢ في العقل، عن مالك به.

#### [٣١٨٩] العقول: ٦ع

- (٣) في ص «الأمر» بدون الواو.
- (٤) في ق «والجائفة» وعليها ضبة.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٧٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٢٧٦ في العقل، كلهم عن مالك به.

[٣١٩٠] العقول: ٦غ

<sup>[</sup>۲۱۸۸] العقول: ٦ظ

<sup>(</sup>١) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة، وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص.

<sup>(</sup>٥) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ

الشَّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَة. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَخَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.

وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (١) فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلِ.

٣١٩١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوِ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذٰلِكَ الْعُضْوِ

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى نُلِكَ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا(٢) يَقُولُ:(٣) وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ(٤) فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا(٥) الإجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذٰلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذٰلِكَ(٢) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ(٧).

<sup>(</sup>١) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأثمة عندنا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٠ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۱۹۱] العقول: الف

<sup>(</sup>Y) رمز في الأصل عليها علامة «ع».

<sup>(</sup>٣) في ص دقال مالك،

<sup>(</sup>٤) من الأعضاء، ساقطة من ص.

<sup>(°)</sup> في ق وص «فيه».

<sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على وذلك، علامة جا وحوا.

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) بهامش الأصل «في نر: المجتمع عليه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٣ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

٣١٩٢ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّ الْمَاْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَ [ق: ١٠٣ ـ ب] المُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّاسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ نَٰلِكَ بَا المُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّاسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ نَٰلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الِاجْتِهَادُ [ص: ٦ ـ ب]

قَالَ [مالك]:(٢) وَلَا أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.

٣١٩٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ.

## ٣١٩٤ \_ عَقْلُ الْأَصَابِعِ

٣١٩٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَالَّتُ سَالُتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبلِ.

فَقُلْتُ: كُمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟

<sup>[</sup>٣١٩٢] العقول: ٦ق

<sup>(</sup>١) ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة ج. وفي نسخة ح عند ص «الأمر المجتمع عليه». وفي هامش الأصل عند: «نر: المجتمع عليه».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اللحي» هو عظم الحنك الذي عليه الأسنان، الزرقاني ٢٣١:٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٧ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٩٣] العقول: ٦ك

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧١ في العقل، عن مالك به. [٣١٩٥] العقول: ١٦

فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

فَقُلْتُ: كُمْ فِي ثَلَاثٍ؟

فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبلِ.

فَقُلْتُ: كُمْ فِي أَرْبَعٍ؟

فَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟

فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٍّ أَنْتَ؟

قَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ.

فَقَالَ:(١) هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.

٣١٩٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا<sup>(٢)</sup> فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَنٰلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (٣)مِنَ الْإِبِلِ.

<sup>(</sup>١) في ص «فقال سعيد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اعراقي انت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص، الزرقاني ٢٣١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٧٨ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣١٩٦] العقول: ٦م

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دح: المجتمع عليه وفي ق مثله وعليها رمز جـ وفي ص في نسخة ح دالمجتمع عليه».

<sup>(</sup>۳) فی ص «عشر»،

<sup>[</sup>التخريج] المدرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨ في العقل، عن مالك به.

٣١٩٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ<sup>(١)</sup> ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ بِينَارًا وَثُلُثُ بِينَارٍ وَثُلُثُ بِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ [ف: ٢٩٩].

## ٣١٩٨ \_ جَامِعُ (٢) عَقْلِ الْأَسْنَانِ

٣١٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مُوْلِي جُمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ [ص: ٧ ـ آ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.

٣٢٠٠ ـ مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيدٍ بَعِيدٍ.

وَقَضَى مُعَاوِيَةُ (٢) فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (٤)، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ

<sup>[</sup>٣١٩٧] العقول: ٦ن

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: من الذهب» يعنى حساب الأصابع من الذهب. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٩ في العقل، عن مالك به.

<sup>[4144]</sup> 

<sup>(</sup>٢) رمز في ص على «جامع» علامة ح.

<sup>[</sup>٣١٩٩] العقول: ٧

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الترقوة» هي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، الزرقاني ٢٣٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨١ في العقل؛ والشافعي،١١٠٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٠٠] العقول: ١٧

<sup>(</sup>٣) في ق «معاوية بن أبي سفيان».

<sup>(</sup>٤) في ق وص «عمر بن الخطاب».

مُعَاوِيَةً (١). فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.

٣٢٠١ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسُورَتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا. فَإِنْ (٢) طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ (٦) فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا.

# ٣٢٠٢ ـ الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ

٣٢٠٣ \_ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟

فَقَالَ (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (٥). فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟

<sup>(</sup>۱) في ص «معاوية بن أبي سفيان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٢ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۰۱] العقول: ٧ب

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند ص «وإن».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند ق «بعد ما اسودت».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٨٦ في العقل؛ والشيباني،٦٦٩ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٠٣] العقول: ٨

<sup>(</sup>٤) في ص «فقال له».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «عبد الله» يعني عبد الله بن عباس.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (١) لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ (٢) نَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءً.

٣٢٠٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ.

٣٢٠٥ - قَالَ مَالِكُ: وَالْأَمْرُ [ص: ٧ - ب] عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: ١٠٤ - أ] عَقْلُهَا (٣) سَوَاءٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، [ق: ١٠٤ - أ] عَقْلُهَا (٣) سَوَاءٌ. وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: فِي السِّنِّ مِنَ الْإَسِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لَا يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ.

# ٣٢٠٦ \_ بِيَةُ ( ٤) جِرَاحِ ( ٥) الْعَبْدِ (٦)

٣٢٠٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٨٤ في العقل؛ والشيباني،٦٦٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٩٨٤ كلهم عن مالك به.

[۲۲۰٤] العقول: ١٨

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٥ في العقل، عن مالك به.

[٥٠٣٠] العقول: ٨ب

(٣) في نسخة عند الأصل دكلها، يعني كلها سواء.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٨٧ في العقل، عن مالك به.

[٢٢٠٦]

<sup>(</sup>١) في ق، وفي هامش ص في: طح، سر، خو «عبدالله بن عباس».

<sup>(</sup>٢) في ق «يعتبر».

<sup>(</sup>٤) بهامش ص حضرب أبو عمر على الدية».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح.

 <sup>(</sup>٦) رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد».
 [٣٢٠٧] العقول: ٨ت

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٨٨ في العقل، عن مالك به.

٣٢٠٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: (١) أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

٣٢٠٩ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا(٢) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْدِ ثَمَنِهِ.

وَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (٣) مِنْهُمَا تُلُثُ ثُمَنِهِ.

وَفِيمَا سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظُرُ فِي نُلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هٰذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.

٣٢١٠ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (٤) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (٥) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَٰلِكَ نَقْصٌ أَوْ

<sup>[</sup>٣٢٠٨] العقول: ٨ث

<sup>(</sup>١) ق «في الجراح».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٨٩ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٠٩] العقول: ٨ج

<sup>(</sup>٢) في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز على «المجتمع عليه» علامة جـ

<sup>(</sup>٣) في ق دواحد، وعليه ضبة، وبالهامش في دخ: ولحدة منهما، وكذا رواه ابن بكيره. [التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٠ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۲۱۰] العقول: ٨-

<sup>(</sup>٤) في ق وص درجله أو يده،

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في دح: أنه ليس».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩١ في العقل، عن مالك به.

عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

٣٢١١ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْثَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَادِ [ص: ٨ ـ ١]. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا (١) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ [ف: ٣٠٠] الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.

فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (٢) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.

وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.

وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَٰلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذَٰلِكَ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَٰلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (٣).

٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (٤) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ

<sup>[</sup>٣٢١١] العقول: ٨خ

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «عمدًا» علامة «ع».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل»، وهو الصواب لذلك أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «القتل» علامة «ع»، وبهامشه في «ح: العقل». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٢ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢١٢] العقول: ٨د

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق دأن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر».

سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (١) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (٢) فَيُبَاعُ (٢). فَيُعْطِي الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ (٤)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٥)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا، بِيَةَ جُرْجِهِ (٢).

## ٣٢١٣ ـ بِيَةُ (٧) أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٢١٤ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ آحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

٣٢١٥ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلَّا أَنْ يَقْتَلَ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بهِ.

<sup>(</sup>۱) في ق بدون هده.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه، وفي ص رمز على «أسلمه، خو، طع، ع، ز.

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «بية جرحه».

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل دخالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.

قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.

ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإسفال: من».

<sup>(</sup>٦) «سية جرحه» ساقطة من ق وص.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٣ في العقل، عن مالك به.

<sup>[2177]</sup> 

<sup>(</sup>V) في ق «في دية».

<sup>[</sup>٣٢١٤] العقول: ٨١

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٤ في العقل، عن مالك به. [٣٢١٥] العقول: ٨ر

٣٢١٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: يِنَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي (١) مِائَةِ بِرْهَمٍ

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٣٢١٧ ـ قَالَ مَالِكُ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي [ص: ٨ ـ ب] بِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي بِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ بِيَتِهِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ بِيَتِهِ. فَعَلَى عُشْرِ بِيَتِهِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ بِيَتِهِ. فَعَلَى جِسَابِ نٰلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

#### ٣٢١٨ ـ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ (٢)

٣٢١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

٣٢٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ بِيَةِ الْعَمْدِ. إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا نُلِكَ

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «غيلة» أي: خديعة، الزرقاني ٢٣٦:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٧ في العقل، عن مالك به. [٢٢٩٦] العقول: ٨ز

<sup>(</sup>١) بهامش ص، في دها: ثمان».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٥ في العقل، عن مالك به. [٣٢١٧] العقول: ٨س

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٦ في العقل، عن مالك به. [٢٢١٨]

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل مخاصةً في ماله،.

<sup>[</sup>٣٢١٩] العقول: ٨ش

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٠٢ في العقل، عن مالك به.

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

٣٢٢١ \_ مَالِكٌ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسِ مِنْهَا.

٣٢٢٢ \_ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثِ الثُّلُثِ الثُّلُثِ الثُّلُثِ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِح خَاصَّةً.

٣٢٢٣ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْ قُبِلَتْ مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (١) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذٰلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا.

وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَٰلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ<sup>(٢)</sup> نَيْنًا عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ [ص: ٩ - ١] شَيْءٌ. إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا.

<sup>[</sup>٣٢٢١] العقول: ٨ض

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٣٠١ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٢٢] العقول: ٨ط

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. حتى تبلغ الثلث فصاعداء أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني ٢٣٨:٤.

<sup>[</sup>٣٢٢٣] العقول: ٨ظ

<sup>(</sup>١) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.

<sup>(</sup>Y) في ص «أو كان» (نلك) ثم حوط على نلك، وضرب عليه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٠٣ في العقل، عن مالك به.

٣٢٢٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذُلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ (١) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا.

وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ نَٰلِكَ أَنَّ [ف: ٣٠١] اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ فَالِبَاعُ إِلْمَعُرُوفِ وَأَدَاء اللَّهِ بِإِحْسَنَ ﴾ [البقرة ٢: ١٧٨] فَتَفْسِيرُ نَٰلِكَ، فِيمَا نُرَى (٢) أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْء (٣) مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ (٤) بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ (٥).

٣٢٢٥ ـ قَالَ مَالِكُ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهُا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

<sup>[</sup>٣٢٢٤] العقول: ٨ع

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «الفقه» علامة «ع»، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في ق وص «والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عن شيئا» مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ص وفَلْيَتَّبِعُهُ..

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم».

روى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: ﴿تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ ﴾ أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم.

حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا ءَالْيَنَا حُكُمًا وَمِلْمَأَ ﴾ [الانبياء ٢١]. قال: ذلك الحكم العقل.

قال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.

وقال مالك في قوله: [بنين وحفدة]، قال: «الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٤ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٢٥] العقول: ٨غ

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٥ في العقل، عن مالك به.

دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذُلِكَ عَلَيْهِ. الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذُلِكَ عَلَيْهِ.

٣٢٢٦ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا نٰلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغًا مَا بَلَغَ.

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَنْ أَكْثَرَ، فَلْلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلْلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَع<sup>(١)</sup>.

## ٣٢٢٧ \_ مِيرَاتُ الْعَقْلِ، وَالتَّعْلِيظُ فِيهِ

٦٥٢/٣٢٢٨ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: ١- ب] بِمِنِّى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (٢)؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ [ق: ١٠٥- ] ﷺ أَنْ أُورَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:(٢) الْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،

<sup>[</sup>٢٢٢٦] العقول: ٨ف

<sup>(</sup>١) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٠٦ في العقل، عن مالك به. [٣٢٢٨] العقول: ٩

<sup>(</sup>٢) بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به.

<sup>(</sup>٣) في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] منشد الناس، اي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني ٢٤٠: ٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١١ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣١٢ في العقل؛ والسافعي، ٩٩٠، كلهم عن في العقل؛ والشافعي، ٩٩٠، كلهم عن مالك به.

أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِلْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

70٣/٣٢٢٩ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُنْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةً، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ(١). فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْجِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَنَكَرَ نُلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:(٢) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. فَنَكَرَ نُلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:(٢) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ(٣) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَقَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟

قَالَ:(٤) هَا أَنَذَا.

فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ.

٣٢٣٠ ـ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاً: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَام؟

<sup>[</sup>٣٢٢٩] العقول: ١٠

<sup>(</sup>١) في ص «سيف» بدون أداة التعريف.

<sup>(</sup>Y) في ق «عمر بن الخطاب».

<sup>(</sup>٣) في ق وص عمر».

<sup>(</sup>٤) ق «فقال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حذف ابنه» أي: رماه؛ «خلفة» أي: من الحوامل من الابل، الزرقاني ٢٤١:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣١٣ في العقل؛ والشافعي،٩٨٠، كلهم عن ماك به.

<sup>[</sup>٣٢٣٠] العقول: ١١٠

فَقَالًا: لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ.

فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: $^{(1)}$  هَلُ $^{(7)}$  يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: $^{(7)}$  نَعَمُ

قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

٣٢٣١ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ (٤). كَانَ [ص: ١٠ \_ 1] لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ، هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةً، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ:

#### [٣٢٣١] العقول: ١١

(3) بهامش الأصل وقول مالك في أحيحة بن الجلاح أنه رجل من الأنصار إنما أراد أنه من القبيلة التي صارت بعد أنصارًا، فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي على وقبل نزول القرآن بنلك. وأحيحة جاهلي قديم، لم يدرك الإسلام ولا قاربه، وهو في سن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سليمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له عمرو بن أحيحة، وهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، جد النبي عليه السلام، وإنما فائدة هذا الحديث أن القاتل كان يرث في الجاهلية فيمن قتل، فأبطل رسول الله وإختلف في الإسلام، وسار سنة مجتمعًا عليها في قاتل العمد أنه لا يرث من قتل، واختلف في قتل الخطأه.

<sup>(</sup>١) بهامش ص في «ها ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>Y) في ق «فهل».

<sup>(</sup>٣) في ق وص «قال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر..» أي: من جعل الدية أثلاثا ٣٠ حقة و ٣٠ جذعة و ٤٠ خلفة، الزرقاني ٢٤٢٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣١٥ في العقل، كلهم عن مالك به.

كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (١). حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (٢) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (٣) عُرْوَةُ: فَلِذٰلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.

٣٢٣٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (٤) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ

- (١) في ق «ثمة» ضبطت على الوجهين بضم الثاء وفتحها، وكذلك الراء في رمة، بضم الراء وفتحها، وكتب عليها «معا».
- (٢) بهامش الأصل «على عممه أراد خوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال قد اعتم، ويجوز على عَمَمِه بالتخفيف مفتوحًا، وعلى عُمَمِه بالتخفيف مضمومًا، ورواه أبو عبيد بالتشديد»

وبهامشه أيضًا دعُمُمه كذا نكره الأخفش. وأبو على في بارعه.

أبو عبيد: هكذا يحتثونه ثُمة ورُمة، بالضم، ووجهه عندي أهل ثَمة ورَمة بالفتح. والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثم ثمًا، والرم من المطعم، يقال: رممت أرم رمًا، ومنه سميت مرمّة الشّاة ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإصلاح، وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم. ح: بل أهل الرم من الأكل، يقال قد رمت الشاة ترم إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي ترتم أيضًا أي فكنا أهل طعام هذا الصبي وتربيته حتى إذا استوى». وبهامشه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون [يروون] بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح [الشيء] وإحكامه يقال: ثممت أثم ثمًا. وقال أبو [علي]: الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا نوي يقال: ثممت أثم ثمًا. وقال أبو [علي]: الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا نوي وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و [الصحيح] ما روته الرواة، والأصل فيه ما قاله أبن... ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرانت: كنا القائمين بأمره منذ ذلك [الى أن] شب وقوي».

(٣) في ق «قال».

[معاني الكلمات] «على عممه» أي: على طوله واعتدال شبابه، الزرقاني ٢٤٢:٤؛ وثمة ورمة» أي: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣١٦ في العقل، عن مالك به.

[٣٢٣٢] العقول: ١١١

(٤) في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣١٧ في العقل، عن مالك به.

الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ بِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا. وَلَا مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَا [ن: ٣٠٢] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَرِثَ مِنْ بِيَتِهِ.

#### ٣٢٣٣ ـ جَامِعُ الْعَقْلِ (١)

٦٥٤/٣٢٣٤ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جَرْحُ (٢) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْدُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ».

قَالَ مَالِكٌ (٢) وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا بِيَةَ فِيهِ.

[7777]

[٣٢٣٤] العقول: ١٢

<sup>(</sup>١) في ص «العقول» وبهامشها في خ «العقل».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل وفي نسخة خ عند ق وفي ص «جراح».

<sup>(</sup>٢) وقال مالك، ساقطة من ق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «العجماء» أي: البهيمة؛ «المعدن»: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر كالذهب وغيره، الزرقاني ٤٠٤٤؛ «جبار» أي: هدر لا شيء فيه، الزرقاني ٤٤٤٤؛ «الركاز» هو: دفن الجاهلية قبل الاسلام، الزرقاني ٤٤٥٤٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال القعنبي، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية له»، مسند الموطأ صفحة ٣٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٢٨ في العقل؛ والشيباني،٧٧٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي،١٤٤؛ والشافعي،١٩٥؛ والبخاري،١٤٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٢٤٧ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ والترمذي،الفرائض: ٢١؛ وابن حبان،١٠٥٠ في ١٣٨ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٦٦٨ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد، وفي،٢٣٧٨ في الديات عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار،٢٠٦٥ عن طريق يونس عن ابن وهب، وفي،١٥٥٥ عن طريق يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب؛ والقابسي،١٩١؛ والقابسي،٢٥٦، كلهم عن مالك به.

٣٢٣٥ \_ قَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئًا (١) تَرْمَحُ لَهُ.

وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ

قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَائِدُ (٢) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

٣٢٣٦ ـ قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِثْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَنْ مَا صَنَعَ مِنْ يَرْبِطُ الدَّابَّة، أَنْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ لَهٰذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ لَٰكِ مِمَّا لَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ [ص: ١٠ ـ ب] الْمُسْلِمِينَ، [ق: لَلِكَ مِمَّا لَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ [ص: ١٠ ـ ب] الْمُسْلِمِينَ، [ق: ١٠٥ ـ ب] فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (٣) فِي نَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَنْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ نَلِكَ عَقْلُهُ نُونَ تُلُثِ النِّيَةِ، فَهُو فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ التَّلُثَ فَصَاعِدًا، فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ نَلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (٤) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى فَهُو عَلَى الْعُاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ نَلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (٤) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى

<sup>[</sup>٣٢٣٥] العقول: ١١٢

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «شيئًا» علامة «هـ». وفي نسخة عنده «شيء».

<sup>(</sup>٢) في ص وفي نسخة عند الأصل «فالقائد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «السائق»: لها، الزرقاني ٢٤٥:٢٤٦؛ «.. إلا أن ترمح الدابة..» أي: تضرب برجلها من غير أن يفعل بها شيء من نخس وضرب، الزرقاني ٤٠٨٤٢؛ «الراكب»: عليها، الزرقاني ٤٤٦٤٤؛ «القائد»: للدابة.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٣٤٠ في العقل، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٣٦] العقول: ١٢ب

<sup>(</sup>٣) في ص رسم على «أصيب» علامة د، خو، ح.

<sup>(</sup>٤) ق «له» ساقطة.

طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا غُرْمَ. وَمِنْ ذَٰلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ<sup>(١)</sup> الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (٢) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هٰذَا غُرْمٌ.

٣٢٣٧ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرِ<sup>(٣)</sup>، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، النَّيَةَ.

٣٢٣٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي لٰلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٣٢٣٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ (٤) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ (٤) عَقْلٌ يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (٥) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ. الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (٥) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

<sup>(</sup>١) ص الواق بدل أو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل الحاجته».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٤٢ في العقل، عن مالك به. [٢٣٢٧] العقول: ١٢ت

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند ص «البئر».

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٤٣ في العقل، عن مالك به. [٢٢٣٨] العقول: ١٢.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٤ في العقل، عن مالك به. [٢٢٢٩] العقول: ١٢ج

<sup>(</sup>٤) ص «الصبيان والنساء».

<sup>(</sup>٥) ص «ييلغ».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤ في العقل، عن ملك به.

٣٢٤٠ ـ وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاقُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ بِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (١). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (٢) اللهِ عَلَيْهُ. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (٣)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ<sup>(٤)</sup> عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ [ص: ١١ ـ آ] الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

قَالَ مَالِكٌ: فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

٣٢٤١ ـ وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

٣٢٤٢ \_ قَالَ مَالِكٌ:، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ

<sup>[</sup>۲۲٤٠] العقول: ۲۲ح

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لى فإنى مقطع من الديوان، أي ليس لى فيه فرض.

وكنلك حديث معاوية حيث أنِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم، وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين».

<sup>(</sup>٢) ق «النبي».

<sup>(</sup>٣) ق «الصديق».

<sup>(</sup>٤) في ق وص «زمان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٣٤٦ في العقل، عن ملك به.

<sup>[</sup>٢٤١] العقول: ١٢خ

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٤٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري،٢٩٠٧ في الاقضية، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٢٣] العقول: ١٧٤

الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَاْتِي عَلَى ذَٰلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.

يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْك؟

فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ<sup>(١)</sup>. وَلَا أَرَى [ن: ٣٠٣] أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا الْقَتْلَ<sup>(٢)</sup> لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى نَٰلِكَ كُلِّهِ.

٣٢٤٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيُ<sup>(٣)</sup> قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا، وَلَا مَكَانًا. وَنَٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

٣٢٤٤ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ فَتِيلٌ أَوْ فِيهِ الْعَقْلَ. وَإَنَّ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup> $^{\Upsilon}$ ) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «ع»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٤٨ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٤٣] العقول: ١١٢

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص طهراني». [معاني الكلمات] طيلطخوا به اي: يرموا به الزرقاني ٢٤٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٩ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٤٤٤] العقول: ١٢ر

## الْجَرِيحُ (١) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا.

## ٣٢٤٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ [ص: ١١ - ب]

٣٢٤٦ \_ مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلُ هُ قَتْلَ غِيلَةٍ. عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلُ هُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَلَجِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ [ق: ١٠٦ \_ 1] صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا (٢).

٣٢٤٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ (٣)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتُهَا. وَقَدْ كَانَتْ نَبَّرَتُهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (٤).

[معاني الكلمات] «نازعوه» أي: خاصموه حتى اقتتلوا، الزرقاني ٢٤٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٠ في العقل، عن مالك به.

[٢٢٤٦] العقول: ١٣

(٢) ق «به جميعا».

[معاني الكلمات] «تمالأ..» أي: تعاون واجتمع عليه، الزرقاني ٢٤٨٤٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٧٢، كلهم عن مالك به.

[٣٢٤٧] العقول: ١٤

- (٣) بهامش الأصل «اسعد صوابه».
- (٤) بهامش الأصل «نكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها»

وبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٧٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري،٢٩٨٤ في الرهون، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق «الجراح».

٣٢٤٨ ـ قَالَ مَالِكُ: السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ<sup>(١)</sup>. وَلَمْ يَعْمَلْ نَٰلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ. اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَّنَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَ ﴾ [البقرة ٢: ١٠٢] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ نُلِكَ مَا لَهُ فِي الْلَكِ هُو نَفْسُهُ.

# ٣٢٤٩ ـ مَا يَجِبُ فِيهِ (٢) الْعَمْدِ

٣٢٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ<sup>(٣)</sup>، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ؛ أَنَّ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا. فَقَتَلَهُ وَلِيَّهُ بِعَصًا.

٣٢٥١ ـ وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (٤) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٥) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٦) الرَّجُلَ بِعَصًا. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا. فَمَاتَ مِنْ ذَٰلِكَ. فَإِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

<sup>[</sup>٨٤٢٨] العقول: ١١٤

<sup>(</sup>١) في ق وبعينه، وعليها ضبة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<sup>[4377]</sup> 

<sup>(</sup>Y) في الأصل دفيه، وفي نسخة عند ص دفي».

<sup>[</sup>۳۲۰۰] العقول: ۱۰

<sup>(</sup>٣) ق «عمر بن الحسين».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٣٢١ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١١] العقول: ١١٥

<sup>(</sup>٤) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ

<sup>(</sup>٥) رمز في ق على «عندنا» علامة ج

<sup>(</sup>٦) في ق «أصاب» وعليها الضبة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٢٢ في العقل، عن مالك به.

٣٢٥٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (١) نَفْسُهُ.

وَمِنَ الْعَمْدِ آَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ [ص: ١٢ - ا] بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٍّ. فَيَنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (٢) فِي نَلِكَ الْقَسَامَةُ.

٣٢٥٣ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَالُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَنْلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَنْلِكَ أَيْضًا.

#### ٣٢٥٤ ـ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ(٣)

٣٢٥٥ ـ مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلُهُ بهِ.

٣٢٥٦ ـ قَالَ مَالِكُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَٰذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ اللّهِ تَبَارَكَ وَالْأَنْنَى وَاللّهُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَٰذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ اللّهُ تُورُ وَالْأَنْنَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>[</sup>٣٢٥٢] العقول: ١٥٠ب

<sup>(</sup>١) في ق وص وبهامش الأصل في «نر: تفيظ».

<sup>(</sup>۲) في ص دفتكون».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القسامة»: حلف خمسين يمينا، الزرقاني ٢٥٠٠٤؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة»: العداوة والشجناء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٢٣ في العقل، عن مالك به.

<sup>[3077]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «القتلى».

<sup>[</sup>٣٢٥٦] العقول: ١٥ج

وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ.

وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.

فَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ] (١) وَالنِّسَاءِ. وَذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَكَنِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْمَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْنَ بِالْمَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالنَّفِ وَالْمَنْفِ وَالْمَنْفَ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْفِ فَلَا الْمَدْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ وَالْمَنْفُ الْمَدْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.

٣٢٥٧ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَضْرِبُهُ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلَا بِهِ جَمِيعًا.

وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لَا يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (٢) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ص وق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٥ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٥٧] العقول: ١٥٠

<sup>(</sup>۲) بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها»، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح» روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة». روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة… ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت… وضرب ابن وضاح على سنة».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٣٢٦ في العقل، عن مالك به.

٣٢٥٨ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا. [ق: ١٠٦ ـ ب] أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِيِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بِيَةٌ وَلَا عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْفَاتِي وَلَيْ الْفَاقِي وَهَبْلُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِتَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ. فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ بِيَةٌ (١) وَلَا غَيْرُهَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفَاتِلُ شَيْءٌ بِيَةٌ (١) وَلَا غَيْرُهَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقَاتِلُ شَيْءٌ بِيَةً (١) وَلَا غَيْرُهَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقَاتِلُ شَيْءٌ بِيَةٌ (١) وَلَا غَيْرُهَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْفَاتِلُ اللّهِ قَالَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِكُونَ لِاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ. فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا بِيَةٌ.

٣٢٥٩ ـ قَالَ، قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ<sup>(٢)</sup> قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ<sup>(٣)</sup>. وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا. وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ

#### ٣٢٦٠ \_ الْعَفْقُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

٣٢٦١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي

<sup>[</sup>۲۲۰۸] العقول: ۱۵خ

<sup>(</sup>١) بهامش ص في «ب وها: من» وعليها علامة التصحيح، يعني: من دية. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٢٧ في العقل، عن مالك به. [٢٢٥٩] العقول: ١٥د

<sup>(</sup>٢) ق «بين الحر والعبد».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح».

<sup>(</sup>٤) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت.

<sup>(°)</sup> وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٢٨ في العقل، عن مالك به. [٢٣٢٨] العقول: ١٥٥ذ

الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُو<sup>(۱)</sup> عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْدًا: إِنَّ نُلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِنَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

٣٢٦٢ ـ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ [ص: ١٣ ـ 1] ذٰلِكَ عِنْدَ عَفْوهِ عَنْهُ.

٣٢٦٣ ـ وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (٢).

٣٢٦٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ، عَلَى نَٰلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفُو الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (٣) وَالْعَفْوِ عَنُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) ق في خ «يعفى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣١ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٦٣] العقول: ١٥٥

<sup>(</sup>Y) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «ع»، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة». ابن وهب: يسجن، ولم ينكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع» قيل لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٤ في العقل، عن مالك به.

<sup>[3778]</sup> العقول: ١٥س

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل دفي الدم، بدل بالدم. ورسم في ص على دبالدم، علامة ع، طع، خو، ج.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «فإن كانوا بنين كلهم، فعفا أحدهم فلا سبيل إلى القتل، والقتل أولى لابن نافع وابن بكيره.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٢ في العقل، عن مالك به.

# ٣٢٦٥ ـ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ(١)

٣٢٦٦ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَدًا أَقْ رِجْلًا عَمْدًا، أَنَّهُ ") يُقَادُ مِنْهُ وَلَا [ف: ٣٠٥] يُعْقَلُ.

٣٢٦٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ.

فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُ، فَهُوَ الْقَودُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ.

وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ. وَلَا يُقَادُ بِجُرْجِهِ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا.

وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ نُلِكَ.

٣٢٦٨ \_ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَا عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ

[4470]

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة». [٣٢٦٦] العقول: ١٥ش

<sup>(</sup>٢) في ق دفإنه، وقد ضبب عليها.

<sup>[</sup>٣٢٦٧] العقول: ١٥ص

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٦ في العقل، عن مالك به. [٢٢٦٨] العقول: ١٥٥ض

يَدَهَا، أَنْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَنْ أَشْبَاهَ (١) ذٰلِكَ، مُتَعَمِّدًا لِذٰلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ [ص: ١٣ ـ بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ. وَلَا يُقَادُ مِنْهُ.

٣٢٦٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ [ق: ١٠٧ ـ أ].

#### ٣٢٧٠ ـ بِيَهُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ

٣٢٧١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (٢)، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَا بِيَةَ لَهُ.

فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟

فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا، تُخْرِجُونَ (٢) بِيَتَهُ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في «ع: شبه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٧ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٦٩] العقول: ١٥ط

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٣٥ في العقل، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٧١] العقول: ١٦

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «بدال غير معجمة في كتاب أبي عيسى. عائذ كذا عند ابن عتاب وغيره».

<sup>(</sup>٣) في ق «تخرجوا».

قَالَ<sup>(۱)</sup> الْعَائِذِيُّ: هُوَ، إِذًا كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (۲). ٣٢٧٢ ـ كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ للهِ (٣).

[2777]

<sup>(</sup>۱) في ق «فقال»، وفي ص ووقال».

<sup>(</sup>٢) بهامش ق «بلغت قراءة في التاسع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هو إذاً كالأرقم» أي: الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد؛ «يلقم» أي: يأكل بسرعة. ومعناه: إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك، الزرقاني ٢٠٥٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٤ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٩ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في ص «تم كتاب العقول بحمد الله».

#### ٣٢٧٣ \_ كِتَابُ الْقَسَامَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم صلَّم تَسْلِيمًا.

# ٣٢٧٤ ـ تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ

٣٢٧٥ - مَالِكُ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ]<sup>(۱)</sup> رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ سَهْلٍ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ [ص: ١٤ - آ] قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَأْتِيَ مُحَيِّصَةُ: فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ [ص: ١٤ - آ] قُتِلَ وَطُرِحَ فِي

<sup>[</sup>٥٧٢٧] القسامة: ١

<sup>(</sup>۱) في نسخة عند الأصل دبن أنس، وعليها علامة التصحيح، يعني مالك بن أنس. وفي ص دأخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبدالله، قال أخبرنا أبو مروان عبيد الله، قال حدثني أبي يحيى بن يحيى عن مالك،

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «اسم أبي ليلى هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.
 وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.

وقيل: عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن قاله ابن إسحاق.

وقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. فالله اعلم. وسهل الذي ينسب إليه وهو سهل بن أبي حثمة، وبهامش ص «ابن أبي ليلى، اسمه محمد بن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من هامش ص من ع وها.

فَقِيرِ بِئُرٍ (١) أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَ اللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ (٢).

فَقَالُوا: وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ ذَٰلِكَ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُوَ آكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُالرَّحْمُنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (٢) لَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُوَ آكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُالرَّحْمُنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (٢) لِيَتَكَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كَبَّرْ، كَبَّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُوْنِنُوا بِحَرْبٍ» (٤). فَكَتَبُوا: (٥) إِنَّا وَ اللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لِحُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِالرَّحْمٰنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟».

فَقَالُوا: لَا.

قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ (٦) لَكُمْ يَهُودُ؟».

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «فقير بئر» علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «وطرح في بئر» وعليها علامة التصحيح. قال ابن وضاح: ليس في الرواية وبهامش ص «قال ابن وضاح: ليس أفي الرواية بئر».

<sup>(</sup>٢) بهامش ص أيضا «أن القسامة لا يكون بواحد. لأن عبدالله قال: أنتم والله قتلتموه، وتوقف صلحباه عن اليمين، فلم تجب له القسامة وحده». وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان خبر محيصة سنة سبع من الهجرة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل «محيصة وحويصة هما عمّا عبد الله المقتول».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «ظاهر هذا إبطال القود بالقسامة».

<sup>(°)</sup> في ق «فكتبوا إليه» وعلى «إليه» علامة سـ

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل وفتحلف».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ركضتني منها ناقة حمراء» أي: رفستني برجلها، الزرقاني ٢٥٨:٤؛ مكبّر كبّر، أي: قدم الأكبر بالسن إرشادا إلى الأدب في تقديم الاسن، الزرقاني ٢٥٧:٤؛ \_

قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ [ن: ٣٠٦] ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الدَّارَ.

قَالَ سَهْلٌ: لَقَد ركضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

قَالَ مَالِكٌ: الْفَقِيرُ هُوَ الْبِثْرُ.

٦٥٦/٣٢٧٦ ـ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ (١). فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ. فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ (٢) فَذَهَبَ فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ (٢) فَذَهَبَ

وإما أن يؤننوا بحرب، هو: تهديد وتشديد عليه، الزرقاني ٢٥٨:٤؛ «يَدُوا صاحبكم، أي: يدفع اليهود دية صاحبكم، الزرقاني ٢٥٨:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه».

ونكر عن «مالك: الفقير البئر»، مسند الموطأ صفحة ١٧٣ \_ ١٧٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٢ في القسامة؛ والشيباني، ٦٨١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٤٧؛ والشافعي؛ ١٦١٢؛ وابن حنبل، ١٦١٤١ في م٤ ص٣ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢٩٤٧ في الأحكام عن طريق عبد الله أبن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: ٦ عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر؛ والنسائي، ٤٧١ في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، وفي، ١٢٧١ في القسامة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٥٠١ في الديات عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٢٧٠ في الديات عن طريق يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٠٠٧ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والقابسي، ٥٢٥، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٣٢٧٦] القسامة: ٢

<sup>(</sup>١) ق «الأنصاري» وضبب عليها.

<sup>(</sup>٢) في ص وق «النبي».

عَبْدُالرَّحْمْنِ لِيَتَكَلَّمَ. لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبُّنْ، [ص: ١٤ - ب] كَبُّنْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُويِّصَةُ. فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَهْلٍ». فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ<sup>(٢)</sup> صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ. لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ؟

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

٣٢٧٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ. وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَثِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ.

وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ. أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثِ مِنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى

<sup>(</sup>١) في ق دفقال له، وضبب على دله،، وبهامش ص في دطع، ع، ز: له،.

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على ددم، علامة دعه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وعبد الرحمن بن سله، وهو أخو المقتول، وفيها: كبّر كبّر، وفيها: ودّاه من عنده، وهذا حديث مرسل، مسند الموطأ صفحة ٢٩٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٥٣ في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري،٢٣٥٤ في القسامة؛ والنسائي،٤٧١٨ في القسامة عن طريق أبن القاسم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۷۷] القسامة: ١٢

الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهٰذَا الَّذِي (١) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: ٨٥ ـ ب] تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ (٢).

قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدِّمِ. وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ(٢)

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَدًا رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

٣٢٧٨ \_ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ.

وَلاَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. [صن ١٥ - ١] وَلاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاَ خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدُدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ، وُلاَةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَقْقُ عَنْهُ (٤). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَقْقُ عَنْهُ (٤). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ

<sup>(</sup>١) سقط من ق وص «الذيء.

<sup>(</sup>٢) في ق زيادة «والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في ص دوالخطأء لم يظهر في التصوير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بلوث من بينة» أي: ببينة ضعيفة غير كاملة، الزرقاني ٢٦١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٥٥٠ في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري،٢٥٥٠ في القسامة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٧٨] القسامة: ٢ب

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل «عنهم» بدل عنه.

إِلَى النَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ(١) مِنْهُمْ.

٣٢٧٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا<sup>(٢)</sup> تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ<sup>(٣)</sup> مِمَّنْ لَا يَجُورُ لَهُ عَفْقٌ<sup>(٤)</sup>.

قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لَا تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلَاةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ لَٰلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ [ن: ٣٠٧]. فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلَّا الَّذِي أَدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ.

٣٢٨٠ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ.

وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَئْتَمِسُ الْخَلْوَةَ.

<sup>(</sup>١) رسم في ص على «أحد» علامة «طع، عت، خو» وفي نسخة عندها «واحد» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٥٨ في القسامة، عن ملك به.

<sup>[</sup>٣٢٧٩] القسامة: ٢ت

<sup>(</sup>٢) في ص «فإنما»، وعنده في دخ: وإنما».

<sup>(</sup>٣) في ق وولحد، وعليها الضبة.

<sup>(</sup>٤) في ص «العفو»، وبهامشه في خ، ذ، و، سـ: «عقو».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل وفي ق «ربت».

<sup>[</sup>٣٢٨٠] القسامة: ٢ث

قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا (١) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كُمَا يُعْمَلُ فِي الْجُقَرَةُ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (٢) بِهَا لِيكُفَّ النَّاسُ عَنِ وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (٢) بِهَا لِيكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ [ص: ١٥ - ب] أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.

٣٢٨١ ـ قَالَ مَالِكُ: فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (٣) خَمْسِينَ يَمِينًا. وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلاَ يَبْرَؤُنَ (٤) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (٥) خَمْسِينَ يَمِينًا

قَالَ [مالك]:(٦) وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ.

٣٢٨٢ ـ قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) رسم في ص على: دفيماء علامة دخر، عت، حل، طعء. وبالهامش في دد، ر، ها: مماء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «يُبِدُّؤون» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وإنما يلتمس الخلوة» أي: حتى لا يراه أحد يشهد عليه، الزرقاني ٢٦٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٢٥٩ في القسامة، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸۱] القسامة: ٢ج

<sup>(</sup>٣) رسم في ص على دعن نفسه، علامة دخو، ت، مع علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ق رص دولا يبرؤن».

<sup>(</sup>٥) بهامش ص في دخو، ت: عن نفسه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ص في نسخة هماء عنده.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٦ في القسامة، عن مالك به. [٢٢٨٣] القسامة: ٢ح

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٠ في القسامة، عن مالك به.

## ٣٢٨٣ ـ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّم

٣٢٨٤ ـ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ.

٣٢٨٥ \_ قَالَ مَالِكُ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، [ق: ٨٦ - 1] فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذَٰلِكَ لَهُمْ.

٣٢٨٦ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (١) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذَٰلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذَٰلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.

٣٢٨٧ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: ١٦ ـ آ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ<sup>(٢)</sup> قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأُوْلَى بِذٰلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.

٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ

<sup>[</sup>٣٢٨٤] القسامة: ٢خ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦١ في القسامة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٨٦٦] القسامة: ٢٢

<sup>(</sup>١) في ق: دوإذاء.

<sup>[</sup>٣٢٨٧] القسامة: ٢ر

<sup>(</sup>٢) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٢ في القسامة، عن مالك به. [٢٢٨] القسامة: ٢٢

فَصَاعِدًا. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا<sup>(۱)</sup> الدَّمَ. وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٣٢٨٩ ـ قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.

وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلِ<sup>(٢)</sup> وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ. وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ. وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

## ٣٢٩٠ \_ الْقَسَامَةُ (٣) فِي (٤) الْخَطَا

٣٢٩١ ـ قَالَ مَالِكُ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ<sup>(٥)</sup> الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَجِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ

<sup>(</sup>۱) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقُّ».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٣ في القسامة، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٨٩] القسامة: ٢س

 <sup>(</sup>۲) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل»، وعلى «قتل» علامة سـ وع،
 وفي ص «في قتل».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إلا على رجل واحد»: لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني ١٦٦٦٤؛ «.. والم نعلم قسامة كانت قط» أى: وجدت فيما مضى.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٤ في القسامة، عن مالك به.

<sup>[444.]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «باب» القسامة.

<sup>(</sup>٤) ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل».

<sup>[</sup>٣٢٩١] القسامة: ٢ش

<sup>(</sup>٥) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.

مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ<sup>(۱)</sup>. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ف: ٣٠٨] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ آكُثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ<sup>(٢)</sup> إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تَلْكَ الْأَيْمَانِ<sup>(٢)</sup> إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (٣).

٣٢٩٢ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ (٤)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَحُينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ نَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: ١٦ ـ ب]، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: ١٦ ـ ب]، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ص: ١٦ ـ ب]، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْغَمْدِ.

### ٣٢٩٣ ـ الْمِيرَاتُ فِي الْقَسَامَةِ

٣٢٩٤ ـ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ<sup>(٥)</sup> النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ بِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل «اليمين». وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «الأيمان».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٥ في القسامة، عن مالك به. [٢٢٩٠] القسامة: ٢ص

<sup>(</sup>٤) في ص وق «رجل ولحد».

<sup>[</sup>٣٢٩٤] القسامة: ٢ض

<sup>(°)</sup> في ق «يحز»، وقد ضبب عليها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٧ في القسامة، عن مالك به.

٣٢٩٥ ـ قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَاً، يُرِيدُ أَنْ يَاْخُذَ مِنَ الدِّيةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا. وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ (١) لَمْ يَاْخُذُ ذَٰلِكَ. وَلَمْ يَسْتَجَقَّ مِنَ الدِّيةِ شَيْئًا، قَلَّ وَلاَ كَثُرَ (٢). دُونَ أَنْ يَسْتَكُمِلَ ذَٰلِكَ. وَلَمْ يَسْتَحُقِ مِنَ الدِّيةِ شَيْئًا، قَلَّ وَلاَ كَثُرَ (٢). دُونَ أَنْ يَسْتَكُمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيةِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيةُ حَتَّى يَثِبُتُ الدِّيةِ وَلاَ تَثْبُتُ الدِّية مَنْ الدَّية حَتَّى الدَّية مَنْ الدَّية الدِّية مَنْ الدَّية مَنْ الدَّية وَلاَ تَثْبُتُ الدِّية مَنْ الدَّية مِنْ الدَّية مَنْ الدَّية مَنْ الدَّهُ مَنْ الدَّيْ الدِيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَالِيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَالِيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّيْ الدَّي

فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ.

فَإِنْ (٢) جَاءَ أَخٌ لِأُمَّ فَلَهُ السُّدُسُ. وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا، السُّدُسُ (٤).

فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ (٥).

وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا (٦) خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذٰلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُ

<sup>[</sup>٢٢٩٥] القسامة: ٢ط

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «غَيَّ»، «وعليها علامة التصحيح».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل، وفي ص في نسخة طع عندها «أو كَثُر»، وبهامش ق. عند جن «قليلا ولا كثيرا».

<sup>(</sup>٣) في ق دران، وفي ص دان، وبهامش ص في ها دران،

<sup>(</sup>٤) في التونسيّة «الثلث» بدل «السدس».

<sup>(</sup>٥) بهامش ص في خ دمن الدية».

<sup>(</sup>١) في الأصل دخضروا، بالخاء، وهو سهو من الناسخ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٣٦٨ في القسامة، عن مالك به.

الْحُلُمَ حَلَفَ. يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ [ق: ٨٦ ـ ب] مِنَ الدِّيَةِ. عَلَى قَدْرِ مَوَارِيتِهِمْ مِنْهَا

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

# ٣٢٩٦ ـ الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ

٣٢٩٧ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكُ: الْأُمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأَ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَالْحَدْةِ (١) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلاَ خَطَإِ.

وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذٰلِكَ.

٣٢٩٨ ـ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأَ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ. وَلاَ يَسْتَحِقُ سَيِّدُهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

 $^{8}$  ٣٢٩٩ - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللّهِ وَعَوْنِهِ $^{(7)}$  [ص: ١٦ - ١] [ف:  $^{8}$  [ت:  $^{8}$  ] [ت:  $^{8}$  ]

<sup>[</sup>۲۲۹۷] القسامة: ٢ظ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل ديمينًا واحدة، وبهامش ص في عت: ديمينا واحدة». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٣٦٩ في القسامة، عن مالك به. [٢٢٩٨] القسامة: ٢ع

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٠ في القسامة، عن مالك به. [٢٢٩٩]

<sup>(</sup>٢) في ص «تم كتاب القسامة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجم».

### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٣٣٠٠ \_ كِتَابُ الْجَامِع (١)

### ٣٣٠١ ـ الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا

٦٥٧/٣٣٠٢ ـ مَالِكٌ<sup>(٢)</sup> عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

[77..]

[معاني الكلمات] «وبارك لهم في صاعهم ومدهم، أي: ما يكال بهما، الزرقاني ٢٧٠٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٠ في الجامع؛ والحدثاني، ١٣٦٠ في المناسك؛ والبخاري، ٢١٣٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٧١٥ في كفارات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٢٥٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٧٤٥ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٧٥ في البيوع عن طريق المدنى؛ والقابسي، ٢٥٠، كلهم عن هالك به.

<sup>(</sup>١) في ق بعد العنوان وبسم الله الرحمن الرحيمه.

<sup>[</sup>٣٣٠٢] الجامع: ١

<sup>(</sup>٢) في ص «حدثنا يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو مروان عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس»، وفي نسخة عند الأصل: «بن أنس»، يعنى: مالك بن أنس.

٦٥٨/٣٣٠٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُسَالِحَ، عَنْ أَبِي مَالَتُ مَرِ جَاوًا بِهِ إِلَى مُسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «اللّهُ مَّالِكُ لَنَا فِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدُنَا. وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُنَا.

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبْيُكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ (٣) بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ. فَيُعْطِيهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ.

### ٣٣٠٤ ـ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا [ص: ٤١ ـ ب] [ق: ١٦٣ ـ ١]

٥ ٠ ٣٣٠ - مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ (١)؛ أَنَّ

<sup>[</sup>٣٣٠٣] الجامع: ٢

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «أول» علامة «عـ»، وبهامشه: «سقط أول لابن وضاح».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: وأنه دعا لمكة، لعبيد الله». ورمرْ في الأصل على الكاف مِن دعاك علامة ح.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «د» من دعاك علامة «ع» وعلى «ك» علامة «ح».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤ في الجامع؛ ومسلم،المناسك: ٤٧٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي،٣٥٤٣ في الدعوات عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٣٧٤٧ في مه عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٤٧، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٣٣٠٥] الجامع: ٣

<sup>(</sup>٤) وبهامش الاصل أيضا: دع: لابن وضاح: قطن بن وهب، عن عويمر بن الاجدع، أن يحنس، وكذلك رواه ابن القاسم. والصواب ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبيه... في داخل الكتاب المكترب، خرجه الدارقطني عن ابن القاسم، رواية الحارث بن مسكين عنه... ولم يذكر خلافا عن أحد منهم أنه قطن بن وهب بن عويمر بن الاجدع.

يُحَنَّسَ (١) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ. اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ.

فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ (٢). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٦٦٠/٣٣٠٦ ــ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّ وَعُكٌ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعُكٌ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي.

فَاَبَى<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ع: يحنس، هكذا أخبرني به أبو الوليد، عن أبي ذر، عن أبي الحسن الدارقطني، بضم الياء وفتح النون وتشديدها وكذلك».

<sup>(</sup>٢) في ق «لَكَّاع»، وفي نسخة صـ عندها «لُكِّع».

<sup>[</sup>مُعاني الكلّمات] ولكعه: كلمة تطلق على المراة واللئيم والعبد والعَبِيِّ، الزرقاني ٢٧٣:٤؛ ولاوائهاه أي: تعذر الكسب وسوء الحال، الزرقاني ٢٧٣:٤؛ «.. في الفتنة، أي: التي وقعت زمن يزيد بن معاوية، الزرقاني ٢٧٢:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: اللكاع الدنية، واصله عند العرب الوسخ. واللاواء الجوع، مسند الموطأ صفحة ٢٢٦.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤٧ في الجامع؛ وابن حنبل،٥٩٣٥ في م٢ ص١١٣ عن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم،المناسك: ٤٨٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو يعلى الموصلي،٥٩٣٠ عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن عمر؛ والقابسي،٤٠٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٠٦] الجامع: ٤

<sup>(</sup>٣) في ق وفابى عليه، وعلى وعليه قد ضبب.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا. وَيَنْصَعُ طِيبُهَا» (١).

٦٦١/٣٣٠٧ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

(۱) بهامش الأصل في دع: طيبها لابن وضاح»، وبهامش الأصل تعليق طويل غير مقروء. [معاني الكلمات] «آتلني بيعتي» أي: بيعتي على الإسلام، وقيل من الهجرة ولم يرد الردة عن الإسلام، الزرقاني ٤:٤٧٤؛ «وعك» أي: حمى؛ «وينصع طيبها» أي: تطهر خيارهم وتزكيهم. ح ٤ ص ٢٧٥؛ «كالكير» هو: الذي تنفخ به النار، الزرقاني ٤:٤٧٤؛ «خبثها» أي: ما تبرزه النار من وسخ وقنر، الزرقاني ٤٢٠٥٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤٨ في الجامع؛ والشيباني،١٨١ في العتاق؛ وابن حنبل،١٤٣٣ في م ص٣٠٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٧٢٠ في الأحكام عن طريق عبد الله بن الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٧٣٢٧ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،المناسك: ٤٨٩ عن طريق يوسف، وفي،٧٣٢٧ في الاعتصام عن طريق ألبيعة عن طريق قتيبة؛ والترمذي،٣٩٢٠ في يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٤٨٥ في البيعة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٣٩٢٧ في مه عن المناقب عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٣٧٣٧ في مه عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، والقابسي،٨٥، كلهم عن مالك به.

[٣٣٠٧] الجامع: ٥

[معاني الكلمات] «تأكل القرى» أي: تغلبها وتظهر عليها، الزرقاني ٢٧٥:٤؛ «.. أمرت بقرية..» أي: أمرني ربي بالهجرة إلى قرية؛ «يثرب»: كره الرسول ﷺ هذا الاسم لأنه من التثريب والتوبيخ أو من الثرب وهو الفساد، الزرقاني ٢٧٦:٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «روى زياد بن يونس عن مالك، قال: تاكل القرى، قال: تفتح القرى. ويحمل إليها من القرى.

وقيل: معناه الناس يسمونها يثرب، وأنا سميتها المدينة، وقيل من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة، وإنما نزل القرآن على ما كان يعرف الناس»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٢.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٤٩ في الجامع؛ وابن حنبل،٧٣٦ في م٢ ص ٢٣٧ عن طريق ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٨٧١ في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٤٨٨ عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٣٧٢٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١١٥، كلهم عن مالك به.

الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ [ف: ٣٢١] الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

٦٦٢/٣٣٠٨ - مَالِكٌ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلَّا ٱبْدَلَهَا اللّهُ [ص: ٤٢ ـ أ] خَيْرًا مِنْهُ».

٦٦٣/٣٣٠٩ ـ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (١)، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُم، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

[٣٣٠٩] الجامع: ٧

<sup>[</sup>۳۲۰۸] الجامع: ٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] درغبة عنها، أي: كراهة لها، الزرقاني ٢٧٧:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دهذا حديث مرسل في الموطأ غير معن فإنه أسنده،

وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم،، مسند الموطأ صفحة ٢٦٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٠ في الجامع، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل وفي ص وق: بفتح الياء وضمها هنا وفي أخواتها في هذا الحديث. وبهامش الأصل: «بفتح الياء، رواه ابن القاسم، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، وفسِّره ابن القاسم: بيدعون. لابن وهب يُبسون، وفسّره يزينون لهم الخروج من إبساس الناقة عند الحلب لتدر، وذلك بأن [تمر] بيدك على وَجْهِهَا وصفحة عنقها تزين لها ذلك، وعلى هذا فسره ابن حبيب، ومنع ما سواه،

وبهامش الأصل أيضا: «قال يحيى بن يحيى: يَبِسُّون يعني يسيرون السير الشديد الأقسع، قول الله تعالى: ]وبست الجبال بسًا[ الواقعة: ٥٠ ٥، فهو السير. قال أبو عمر: رواية يحيى: يَبِسون بفتح الياء وكسر الباء،

وبهامش ص «قال يحيى بن يحيى: يبسون أي يسيرون السير الشديد».

وَتُفْتَحُ الشَّامُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (١)

وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

٠ ٣٣١ / ٦٦٤ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ (٢)، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّةٍ قَالَ: «لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ. حَتَّى يَدْخُلَ الْكُلْبُ أَوِ النِّنْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَادِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَرِ» (٢).

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ (٤) الثَّمَارُ ذٰلِكَ الزُّمَانَ؟

<sup>(</sup>۱) كرر الناسخ في ق من قوله «وتفتح الشأم» إلى ههنا، وقد رسم عليها الضبة من الأول إلى الآخر. [معاني الكلمات] «فيتحملون بأهليهم» أي: يخرجون من المدينة، الزرقاني ٢٧٨:٤؛ ويبسون» أي: يسيرون.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري، قال محبيب، قال مالك: يبسون يسيرون، وقرأ ]وبست الجبال بسا[ أي سارت.

ابن القاسم، قال مالك: يبسون: يدعون،»

وقال ابن وهب: يزينون لهم الخروج من المدينة، وقيل: يزجرون دوابهم»، مسند الموطأ صفحة ٢٧١.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥١ في الجامع؛ وابن حنبل،٢١٩٦٦ في م٥ ص ٢٢٠ عن طريق بسحاق بن عيسى؛ والبخاري،١٨٧٥ في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٣٦٧٦ في م١٥ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي،٤٧٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣١٠] الجامع: ٨

<sup>(</sup>۲) بهامش ص «ابن وضاح: یوسف بن یونس بن حماس»

وبهامش ص أيضًا وقال مالك: رأيته يبصر ثم رأيته أعمى، ثم رأيته يبصر، يعنى ابن حماس».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «على» يعني أو على المنبر، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٤) في ق «تكون».

فَقَالَ: «لِلْعَوَافِي (١)، الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ».

٣٣١١ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ؟.

# ٣٣١٢ ـ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

٦٦٥/٣٣١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِهِ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛

(۱) بهامش الأصل مقال: ابن وضاح: انتهى حديث النبي إلى قوله للعوافي». [معاني الكلمات] مسواري» أعمدة؛ مثينةً في أي: يبول نفعة بعد نفعة، الزرقاني ٢٨٠:٤

[الغافقي] قال الجوهري: «قال معن، وابن يوسف، وأبو مصعب: يونس بن يوسف»، وقال ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن أبي مريم، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ومصعب الزبيري: «يوسف بن يونس»

وقال القعنبي: «مالك أنه بلغه، عن أبي هريرة.»

وقال البرقي: «قال لنا ابن بكير: فيغذي يبول. والعوافي التي تعفوه، أي يأتيه»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٥.٢٩٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٢ في الجامع؛ وابن حبان،٦٧٧٣ في م٥١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٣٠٥، كلهم عن مالك به.

[٣٣١١] الجامع: ٩

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٣ في الجامع؛ والحنثاني،١٦٣٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

[٣٣١٣] الجامع: ١٠

[معاني الكلمات] «لا بتيها» أي: الأرض ذات الحجارة السود، الزرقاني ٢٨٢:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٤ في الجامع؛ وابن حنبل،١٢٥٣٢ في م٣ ص ١٤٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،١٨٥٤ في الانبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٤٨٨٤ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٧٣٣٣ في الاعتصام عن \_

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدّ. فَقَالَ: «هٰذَا جَبِلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا».

٦٦٦/٣٣١٤ \_ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [ص: ٤٢ \_ ب] لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا زَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ».

٥ ٣٣١ \_ مَالِكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

[٣٣١٤] الجامع: ١١

[معاني الكلمات] «.. ما ذعرتها» أى: ما أفزعتها ونفرتها، الزرقاني ٢٨٣:٤. [الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن وهب: يقول ما بين حرتيها، وهو قول مالك» «قال الأصمعي: الحرة هي الأرض التي قد البستها حجارة سود»، مسند الموطأ صفحة ٣٧.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٥ في الجامع؛ وابن حنبل،٧٢١٧ في م٢ ص٢٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،١٨٧٣ في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،المناسك: ٤٧١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي،٢٩٢١ في مه في المناقب عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٢٥٥١ في مه عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود،٥٠٥ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وشرح معاني الآثار،٢٦٠٠ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي،٢٦٠ كلهم عن مالك به.

[٣٣١٥] الجامع: ١٢

طريق إسماعيل؛ والترمذي،٣٩٢٢ في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وأبو يعلى الموصلي،٣٧٠٢ عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي،٤٠٣ كلهم عن مالك.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «يوسف بن يونس، لابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن وهب، وابن عفد».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الجؤا ثعلباً» اي: اضطروا، الزرقاني ٢٨٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] الخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٦ في الجامع؛ وشرح معاني الآثار،٦٣٠٢ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

أَبِي آَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ آنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ ٱلْجَوُّا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ. فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ

قَالَ مَالِكٌ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصْنَعُ هٰذَا؟.
٣٣١٦ \_ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ<sup>(١)</sup>؛ قَالَ: نَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالْأَسُوافِ. قَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا<sup>(٢)</sup>. فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ<sup>(٣)</sup>.

### ٣٣١٧ ـ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

٦٦٧/٣٣١٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ

[٣٢١٦] الجامع: ١٣

(١) بهامش الأصل في «ع: هو شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ولم يسمه مالك لأنه كان لا يرضاه»

وبهامش الأصل أيضا: «الأسواف موضع بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت»

وبهامش الأصل أيضًا: «وجاء رجل إلى القاسم بن محمد، فقال: حدَّثنا عن الطرائف. فقال: عليك بشرحبيل بن سعد. وقال ابن أبي نثب: حدثنا شرحبيل بن سعد وكان متهمًا. نكره كله أبن أبى خيثمة».

(Y) بهامش الأصل «هو الصرد، وقيل: بل هو أصغر منه، وقيل هو اليمامة».

(٣) هنا بهامش ق حديثان: دخ ما جاء في فضل الصلاة في المسجد

ا ـ مالك عن زيد بن أبي رباح، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام. ٢ ـ مالك عن عبدالله بن الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: صلاة

في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعليها علامة التصحيح، غ، ح». يليه ما جاء في وباء المدينة.

[معاني الكلمات] «بالأسواف» هو: موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين؛ «نهساً» هو: طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وننبه، الزرقاني ٢٨٤:٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٧ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣١٨] الجامع: ١٤

الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ. قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ [وَيَا بِلَالُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟](١).

قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ (٢). كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ (٣).

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقُلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ (٣):

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، بِوِادٍ<sup>(1)</sup>، وَحَوْلِي إِنْخِرٌ وَجَلِيلً<sup>؟(°)</sup> [ف: ٣٢٢]

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ<sup>(٢)</sup>؟ [ص: ٤٣ ـ 1]

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَهِمَّ خَبِّبْ إِلَيْنَا اللّهِ عَلَيْكُمْ فَأَخْبَرْتُهُ. كَدُبِّنَا مَكَّةَ أَقْ أَشَدَّ.

وَصَحِّمُهَا لَنَا<sup>(٧)</sup>، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» (^).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكونتين كتب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير جيدًا وهو ثابت في ص.

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «هذا الرجز لحكيم النهشلي، قاله يوم الوقيط، بطاء مهملة».

<sup>(</sup>٣) في ق مويقول هذه الأبيات، ورسم ضبة على هذه الأبيات».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «بفخ، يرويه ابن عيينة، وهو جبل بذي طوى».

<sup>(°)</sup> بهامش ص «إنخر وجليل نبات»، وبهامش ق «الإنخر والجليل نبتتان بمكة».

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل: مجبلان على ثلاثين ميلا من مكة». وبهامش ص «شامة وطفيل جبلان».

<sup>(</sup>V) سقطت «لنا» من ص وق.

 <sup>(</sup>٨) بهامش ق: «كان يسكن الجحفة حينئذ اليهود، ولذلك دعا بنقل الحمى إليها، وهي الميقات».

٦٦٨/٣٣١٩ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَتْ: وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ نَوْقِهِ إِنَّ الْجَنَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ (١)

[ معاني الكلمات] «مجنة» هو: موضع على أميال من مكة ص٢٨٦؛ «يرفع عقيرته» أي: صوته باللبكاء، الزرقاني ٤٢٨٠؛ «جليل» هو: نبت ضعيف تحشى بة البيوت ص٢٨٦؛ «أنخر» هو: حشيش يوجد بمكة نو الرئحة الطيبة، الزرقاني ٢٨٦٤٤؛ «شامة وطفيل» هما: جبلان بقرب مكة. ص٢٨٦.

[الغافقي] نكر الغافقي الحديث، ثم قال: هذا طفظ القعنبي وأبي مصعب. وقال القعنبي: فلجعله.

وزاد أبو مصعب، قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل نوقه إن الجنان حتفه من فوقه.

هذه الزيادة عند معن، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الاندلسي،

وليست عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير».

حبيب، قال مالك: «عقيرته صوته». بواد قال: «فج، إذ خر وجليل، قال: كلأ يكون بمكة»

وشامة وطفيل، قال: «جبلان بمكة وجدة».

وقيل: إن النبي ﷺ رأى في منامه سوداء كانت رديفته فلما انتهى إلى الجحفة نزلت فأولها الحمى، فكان سبب قوله فاجعلها بالجحفة، مسند الموطأ صفحة ٢٦٦.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٥٨ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٦٢٨٤ في م٢ ص ٢٦٠ عن طريق للنبي عن طريق ص ٢٦٠ عن طريق للنبي عن طريق عبد الله أبن يوسف، وفي،١٦٥٥ في المرضى عن طريق قتيبة، وفي،١٦٥٧٥ في المرضى عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان،٢٧٢٤ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٧٢، كلهم عن مالك به.

#### [٣٣١٩] الجامع: ٥٥

(١) بهامش الأصل: «هذا الرجز لعمرو بن المنذر، ويعرف بعمرو بن هامة، وهي أمه، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه». وبهامشه أيضا: «كل امرئ مجاهد بطرقه، كالثور يحمي جلده بروقه، والموت أدنى من ثياب طرقه».

[معاني الكلمات] محتفه، أي: هلاكه، الزرقاني ٢٨٨:٤.

٦٦٩/٣٣٢٠ ـ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ (١) الْمَبِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ».

## $^{(7)}$ مَا جَاءَ فِي $^{(7)}$ الْيَهُودِ $^{(7)}$

٦٧٠/٣٣٢٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ اللهُ سَمِعَ

[٣٣٢٠] الجامع: ١٦

(١) بهامش ص «الأنقاب الطرق».

[معاني الكلمات] «على أنقاب المدينة» أي: مداخلها، وهي أبوابها وفوهات طرقها، الزرقاني ٢٨٩:٤.

[الفافقي] قال الجوهري، قال ابن وهب: «يريد مداخل المدينة، وقال: النقب: هو الطريق في الثنية في الجبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٧.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٠ في الجامع؛ وابن حنبل،٧٢٣ في ٢٠ ص ٢٧٧ عن طريق إسحاق بن م٧٧٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٨٨٦٣ في ٢٠ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،١٨٨٠ في فضائل المدينة عن طريق إسماعيل، وفي،٧١٣٣ في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،المناسك: ٤٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي،٢٧٠، كلهم عن مالك به.

#### [4441]

- (٢) بهامش الأصل في «ع: إجلاء»، وعليها علامة التصحيح، يعني ما جاء في إجلاء اليهود. وفي ص «ما جاء في إجلاء اليهود»، وبهامش ص: في طع، ع: ما جاء في اليهود. وفي ق: «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة».
- (٣) رسم في الأصل على «اليهود» علامة عــ وبهامشه في «عـ، طع، ع: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة». وبهامشه أيضا في ح: «من المدينة، لابن بكير»، وعليها علامة التصحيح.

#### [٣٣٢٢] الجامع: ١٧

(٤) بهامش ص «إسماعيل بن أبي حكيم هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٥ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٦١ في الجامع؛ والحدثاني، ١٨٤٤ في الصلاة؛ والشيباني، ٨٧٤ في العتاق، كلهم عن مالك به. عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ».

٣٣٢٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَب<sup>(١)</sup>».

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذَٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.

٣٣٢٤ ـ قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [ص: ٤٣ ـ ب] يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ<sup>(٢)</sup>

فَأَمًّا يَهُودُ خَيْبَرَ [ق: ١٦٤ ـ آ] فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْءٌ.

وَأُمًّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ

<sup>[</sup>٣٣٢٣] الجامع: ١٨

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير، وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفاجلي، اي: اخرج، الزرقاني ٢٩١١٤؛ والثلج، أي: اليقين الذي لاشك فيه، الزرقاني ٢٩١٤٤؛ وفي الكشف، الزرقاني ٢٩١٤٤؛ وفي جزيرة العرب، هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني ٢٩١٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٢ في الجامع؛ والحدثاني،١٦٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٢٤] الجامع: ١٩

<sup>(</sup>٢) فدك، ضبطت ههنا واختها فيما بعد على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (١) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَجِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.

## ٣٣٢٥ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

٦٧٢/٣٣٢٦ \_ مَالِكٌ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

٣٣٢٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(٢)</sup>، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ<sup>(٣)</sup> أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا<sup>(٤)</sup> وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هٰذَا الْمَخْزُومِيُّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيدًا<sup>(٤)</sup> وَهُو بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هٰذَا اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا. لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ<sup>(٥)</sup>. فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) بهامش ص في «عت: قيمته».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٣ في الجامع؛ والحدثاني،٦٤٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٢٦] الجامع: ٢٠

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٥ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٢٧] الجامع: ٢١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: سقط يحيى بن سعيد عند مطرف وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «قال ح: [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهي أن يحدث بهاء.

<sup>(</sup>٤) في ق «وعنده نبيذ».

<sup>(</sup>٥) في ص دفي يده،

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لَهَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَنْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ (١) الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَبِينَةِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللّهِ [ف: ٣٢٣] وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟

قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللّهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ.

فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَلَا فِي بَيْتِهِ شَيْئًا. ثُمَّ انْصَرَفَ.

# ٣٣٢٨ \_ مَا جَاءَ (٢) فِي الطَّاعُونِ

٦٧٣/٣٣٢٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامُ (٣).

<sup>(</sup>١) في ق «آانت» في كلى الموضعين يعنى آنت.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اختلف العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة، على قولين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، ويقول الأعظمي: هما الحرمان الشريفان، اللهم حبب إلينا هنين البلدين الطيبين الطاهرين، وجنبنا الفتن، يا رب العالمين.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٦ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٢٨]

<sup>(</sup>٢) رسم في ص علامة عت على «جاء».

<sup>[</sup>٣٣٢٩] الجامع: ٢٢

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «سنة سبع عشرة، واستخلف بالمدينة زيد بن ثابت».

حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ<sup>(١)</sup> لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَا قَدْ وَقَعَ بِالشَّاْم.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْعُ<sup>(٢)</sup> لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّاْمِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمَّرِ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّى.

ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ (٢) فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.

ثُمُّ قَالَ: ادْعُوا<sup>(٤)</sup> لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا<sup>(٥)</sup> مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ. مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ (٦) فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَأِ.

فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (٧) أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل، وفي ص على الوجهين بفتح الراء وإسكانها، وكتب عليها: معًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «ادعو».

<sup>(</sup>٣) في ص دفدعاهم.

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على «أدعوا» علامة حد وفي نسخة عند الأصل: «أدع»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق «أدع».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «هنا».

<sup>(</sup>٦) رمز في الأصل على: وقدعوهم، علامة وهمه وعليها علامة التصحيح، واختلفت النسخ عند الأصل، ففي بعضها وقدعاهم، وفي أخرى وقدعا بهم، وفي أخرى وقدعاتهم،

<sup>(</sup>٧) في نسخة عند الأصل: «بن الجراح»، يعني: أبا عبيدة بن الجراح.

فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ. نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللّهِ إِلَى قَدَرِ اللّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ (١) وَابِيًا لَهُ عُدُوتَانِ. إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ (٢) وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ (٣) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟ وَكَانَ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟ فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟ فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ عَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (١)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا. سَمِعْتُ عَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (١)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (٥).

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتسكين التاء وضمّها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «الخصبة».

<sup>(</sup>٣) رمز في الأصل على «الخصيبة» علامة «هـ»، وفي ص: «المخصبة»، وبهامش ص في «ص: الخصيبة»، وفي ق: «الخصيبة».

<sup>(</sup>٤) بهامش ص في ها: «حاجاته»،

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «ندم على رجوعه، قال ابنه: سمعته يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ». [

[معاني الكلمات] «مشيخة»: الطاعنون في السن، الزرقاني ٤:٩٥٥؛ «إني مصبح» أي: مسافر في الصباح راكبا، الزرقاني ٤:٩٦٤؛ «.. بسرغ» هي: قرية بوادي تبوك، الزرقاني ٤:٢٩٦؛ «عدوتان» أي: شاطئان وحالتان، الزرقاني ٤:٢٩٦.

<sup>[</sup>الغاشقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وكان عمر يكره خلافه، نعم، نفر». قال «حبيب: قال مالك: سرغ قرية بوادي تبوك في طريق الشام».

وقيل: بسرغ من أدنى الشام، بلغه أن الوباء قد وقع بدمشق»، مسند الموطأ صفحة ٧٧ ـ ٥٧. [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٧ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٧٠ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩٧٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٦٨٣ في م١ ص١٩٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٧٧٩ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٧٠ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ٩٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ٣١٠٣ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٩٥٣ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٨٣٧ عن طريق أبي خيثمة عن معن بن عيسى؛ والقابسى، ٢٦، كلهم عن مالك به.

٦٧٤/٣٣٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ و<sup>(١)</sup> عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟

فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجُزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَذْخُلُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاً فِرَارٌ مِنْهُ» (٢).

٦٧٥/٣٣٣١ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ

<sup>[</sup> ٣٢٣٠] الجامع: ٢٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «سقطت الواو لابن وهب والقعنبي».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في: هحن إلا فرارًا، وعليها علامة التصحيح ، وبهامشه أيضًا: «أهل العربية يقولون: إن إلا ههنا لإيجاب بعض ما بقي قبلها، تقديره: لا تخرجوا إلا أن تخرجوا فرارًا منه، فهو حال ليس باستثناء».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي عن محمد بن المنكدر، وهو عند غيره عن: محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعا»، مسند الموطأ صفحة ٨٢.

قال الجوهري: وعند القعنبي عن ابن المنكدر وحده، مسند الموطأ صفحة ١٤٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٨ في الجامع؛ والشيباني،٩٥٥ في العتاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مص ٢٠٢٣ في وابن حنبل،٢١٨١ في م٥ ص ٢٠٢٣ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري،٣٤٧٣ في الأنبياء عن طريق عبد الله؛ ومسلم،السلام: ٩٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان،٢٩٥٢ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٨٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٣١] الجامع: ٢٤

قَدْ وَقَعَ بِالشَّاْمِ. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ (١) وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

٣٣٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ف: ٣٣٣] ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (٢).

٣٣٣٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ:<sup>(٣)</sup> بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ (٤) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ. وَلِشِدَّةِ الْوَبَا بِالشَّامْ (٥).

<sup>(</sup>١) في ص وق «إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٦٩ في الجامع؛ وابن حنبل،١٦٨٢ في م١ ص١٤٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٥٧٣٠ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٦٩٧٣ في الحيل عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٣٢] الجامع: ٢٥

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «لا عن رأي مشيخة الفتح»، يعني لم يرجع برأي مشيخة الفتح.

<sup>[</sup>٣٣٣٣] الجامع: ٢٦

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في: «ح: أنه بلغه».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: ركبة موضع بين مكة والطائف في طريق العراق. وقال غيره: ركبة واد بالطائف خارجًا من الحرم، وهي أرض بني عامر، والله أعلم، عن القعنبي».

<sup>(°)</sup> في ق «من الشأم» وقد ضبب عليها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بركبة»: وادي من أودية الطائف، الزرقاني ٣٠٢:٤ «يريد لطول الأعمار والبقاء» أي: لأهل ركبة، الزرقاني ٣٠٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧١ في الجامع، عن مالك به.

### ٣٣٣٤ \_ [كِتَابُ الْقَدَر]

## ٣٣٣٥ ـ النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَر

٦٧٦/٣٣٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّةِ قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ، مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟

فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ (١)؟» [ص: ٤٥ ـ ب].

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٢ في الجامع؛ ومسلم،القدر: ١٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٢١٠ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٣٦] القدر: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «زاد ابن عيينة، عن أبي الزناد بأربعين سنة»، وبهامشه أيضًا «ابن وضاح، قال مالك: إذا عوتب أحد على ذنب فلا ينبغي له أن يقول: قد أذنبت الأنبياء قبلي»، وبهامشه: «طرحه ابن وضاح»، ولم أفهم إلى ما يشير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وتحاج آدم..ه اي: تحاجج؛ وفحج آدم موسى، اي: غلبه بالحجة، الزرقاني ٢٠٢٤؛ وقال: انتلومني على أمر..ه اي: فحجه بذلك بأن الزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به، متمكنا من تركه بل كان قدراً من الله لابد من إمضائه، الزرقاني ٢٠٤٤.

٦٧٧/٣٣٧ ـ مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ (١)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم ذُرِيَّكُم قَالُوا بَنَ شَهِدَتَ أَن أَن تَقُولُوا طُهُورِهِم ذُرِيَّكُم قَالُوا بَنَ شَهِدَتَ أَن أَن تَقُولُوا يَقُولُوا يَنْ صَهِدَتًا أَن تَقُولُوا يَنْ صَهِدَتًا أَن تَقُولُوا يَقْ مَا لَعَنَ هَذَا غَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف ٧: ١٧٢].

فَقَالَ عُمَدُ: (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُسْأَلُ (٤) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُسْأَلُ (٤) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ (٥) بِيَمِينِهِ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ.

ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ».

[الغافقي] قال الجوهري: «قال حمزة: ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عمر بن الخطاب إنما سمعه من نعيم بن ربيعة عن عمره، مسند الموطأ صفحة ١٨٨٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٧ في الجامع؛ وابن حنبل،٢١١ في م١ ص٤٤ عن طريق روح وعن طريق إسحاق وعن طريق مصعب الزبيري؛ وأبو داود،٢٠٧٥ في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي،٣٠٧ في تفسير عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان،٢١٦٦ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن ملك به.

<sup>[</sup>٣٣٣٧] القدر: ٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح: بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجل لم يسمعه من عمر، فقال: إنما سمعه من نعيم بن ربيعة، عن عمر».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «نرياتهم»، ومثله في ص وق.

<sup>(</sup>٣) بهامش ص في «ب، طع، خو: ابن الخطاب»، وفي ق أيضا عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) في ق «سئل».

<sup>(°)</sup> في ق «على ظهره» وعليها الضبة.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةِ.

وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ».

٦٧٨/٣٣٣٨ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (١)».

٣٣٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَمْدِو بْنِ مُسِلْمٍ (٢)، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ.

<sup>[</sup>٣٣٣٨] القدر: ٣

<sup>(</sup>۱) في ق «وسنة رسوله».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٤ في الجامع؛ والحدثاني،١٦٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٣٩] القدر: ٤

<sup>(</sup>٢) بهامش ص «عمر بن مسلم لابن نافع وحده»، وبهامش ص، في «ها: ابن سليم». [الغافقي] قال الجوهري: «روى أبو مصعب عن مالك مثله، وزاد: والكيس والعجز. وليست هذه الزيادة عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا في بعض ما روى عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٣٩٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ۱۸۸۰ في الجامع؛ وابن حنبل، ۱۸۹۰ في م۲ ص ۱۱۰ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، القدر: ۱۸ عن طريق عبد الاعلى بن حماد وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ۱۱۶۹ في م۱۶ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أجمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ۱۸۷۰ كلهم عن مالك به.

٦٧٩/٣٣٤٠ ـ قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ '')».

٣٣٤١ ـ مَالِكٌ عَنْ زَيِادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.

٣٣٤٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هٰؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ؟

قَالَ، فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ. فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ. السَّيْفِ.

فَقَالَ [ف: ٢٢٥] عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: وَذٰلِكَ رَأْبِي.

قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ رَأْيِي.

[٣٣٤٠] القدر: ١٤

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول، قال رسول الله ﷺ يقول».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل كل الكلمات من بعد «حتى». على الوجهين بضم الحرف الأخير وكسرها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الكيس»: ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب، الزرقاني ٢٠٨١٤ «العجز»: عدم القدرة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابن حنبل،٥٩٦٣ في م٢ ص١١٠ عن طريق إسحاق، عن مالك به. [٣٣٤١] القدر: ٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] والفاتن، اي: المضل الوارد في اسمائه، الزرقاني ٣٠٩:٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٥ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٤٢] القدر: ٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إلا عرضتهم على السيف، أي: قتلتهم به، الزرقاني ٣٠٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٦ في الجامع؛ والحدثاني،٦٤٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.

# ٣٣٤٣ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ<sup>(١)</sup> الْقَدَرِ

٦٨٠/٣٣٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا».

مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ. قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا مَنَعَ (٢). وَلاَ يَنْفَعُ ذَا لاَ مَانِعَ لِمَا مَنَعَ (٢). وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْحَدُّ.

[2377]

(۱) رسم في ق على «أهل» علامة ســ

[٤٤٢٢] القدر: ٧

[الغافقي] قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك، تقول: لا أتزوجك حتى تطلق فلانة»، مسند الموطأ صفحة٢٠٢.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٧ في الجامع؛ والبخاري،١٦٠١ في القدر عن طريق القعنبي؛ وابن عن طريق عند الله بن يوسف؛ وأبو داود،٢١٧٦ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،٢٩١٠ في م عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٦٢، كلهم عن مالك به.

[٥٤٣٣] القدر: ٨

(٢) في ص وق دلما منع الله،. وفي ص رسم على اسم الجلالة علامة خو.

[معاني الكلمات] «.. على هذه الاعراد» أي: أعواد المنبر النبوي، الزرقاني ٢٠٢٠؛ «ولا ينفع ذا الجد منه الجد» أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه وإنما ينفعه عمله الصالح، الزرقاني ٢١١٠٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «قال البرقي، قال أبو عبيد: الجد بالنصب وهو الغني، والحظ في الرزق، فمعناه لا ينفعه غناه، إنما ينفعه العمل بطاعته كقوله عز وجل: [لا ينفع مال ولا بنون الآية]،، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠٠.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٨ في الجامع؛ والقابسي، ٢١٥، كلهم عن مالك به.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي النِّينِ».

ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى هٰذِهِ الْأَعْوَادِ.

٣٣٤٦ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَا يَعْجَلُ<sup>(١)</sup> شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ. حَسْبِيَ اللّهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللّهِ مَرْمَى.

٣٣٤٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا (٢) فِي الطَّلَب (٣).

[٣٣٤٦] القدر: ٩

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على «يعجل» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه: «لا يعجل شيء أناه وقدره. ع: رواه القعنبي: لم يعجل شيئًا أناه وقدره إلى معناه أن الله لا يقدم شيئًا قد قضى بتأخيره». وضبط في ص «قدرَه» الراء بالفتحة والشدة، وبهامش الأصل أيضا «أي لا يتقدم شئ وقته، هذا على رواية يحيى».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ليس وراء الله مرمى» أي: غاية يرمى إليها أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء وغيره، الزرقاني ٢١٢٤؛ «أناه وقدره» أي: لا يسبق وقته الذي وقته له.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٧٩ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۳٤۷] القدر: ۱۰ ۱۳۷۷ - تاریخ

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل على «فأجملوا» علامة «ع».

<sup>(</sup>٣) في ص: «فأجملوا الطلب»، وعندها في نسخة «خو: في الطلب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وفاجملوا في الطلب، أي: اطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، الزرقاني ٣١٣:٤.

# ٣٣٤٨ ـ حُسنُ الْخُلُق(١)

## ٣٣٤٩ ـ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

٠ ٦٨٢/٣٣٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّ<sup>(٢)</sup> مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ<sup>(٢)</sup>».

٦٨٣/٣٣٥١ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ [ق: ١٦٥ - ب] رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ.

<sup>[4454]</sup> 

<sup>(</sup>١) في ق دما جاء في حسن الخلق،

<sup>[</sup>۳۳۰۰] حسن الخلق: ١

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على «أنَّ» علامة «ح». وبهامشه في «عــ: ليحيى: عن معاذ بن جبل». وفي ص: «عن معاذ بن جبل»، ورسم على «عن» علامة ها، عــ

<sup>(</sup>٣) معاذ، ضبطت في الأصل على الرجهين بضم الذال وفتحها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دفي الغرز، اي: موضع الركاب، الزرقاني ٢١٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨١ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٥١] حسن الخلق: ٢

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّهِ (۱). فَيَنْتَقِمُ للّهِ بِهَا [ص: ٤٧ ـ ١].

٦٨٤/٣٣٥٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ».

٦٨٥/٣٣٥٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ (٢) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ (٣) عَلَى (٤) رَسُولِ اللّهِ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي

[الغافقي] قال مالك: كان رسول الله يعفو عمن شتمه، مسند الموطأ صفحة ٨٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٢ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٤٨٩ في م٦ ص١١٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٩٦٥ في م٦ ص١١٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٥٩ في م٦ ص٢٥٩٠ عن طريق عبد الله بن يوسف، ص٢٦٢ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٥٦٠ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٦٢٦ في الأنب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم فضائل النبي: ٧٧ عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٧٨٥ في الأنب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٢٣٨٢ عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، ٣٤٠ كلهم عن مالك به.

[٣٣٥٢] حسن الخلق: ٣

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٣ في الجامع؛ والشيباني،٩٤٩ في العتاق؛ والترمذي،٢٣١٨ في الزهد عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

[٣٣٥٣] حسن الخلق: ٤

- (٢) بهامش الأصل في: «ع: هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن [مالك] عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة، ولم [ينكر] يحيى وجماعة معه في هذا الحديث يحيى بن سعيد. وقد روى عن عائشة من وجوه صحاح، وأصح [إسناده] محمد بن المنكدر عن عروة، عن عائشة».
- (٣) بهامش الأصل «هو عينية بن بدر الفزاري». وبهامش ص: «هو عيينة بن بدر الفزاري» وكان سيد قومه».
  - (٤) «على» ساقطة من ص.

<sup>(</sup>١) في ص وق «خُرْمَةٌ للهِ».

الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ.

فَقَالَ<sup>(١)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرَّهِ».

٣٣٥٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا<sup>(٢)</sup> يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.

٣٣٥٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.

٣٣٥٦ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (٢) سَعِيدَ بْنَ

[معاني الكلمات] «.. بئس ابن العشيرة» أي: الجماعة أو القبيلة، الزرقاني ٢١٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٤ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣٥٤] حسن الخلق: ٥

(٢) في ص وق دما يتبعه،، وبهامش ق دذا، يعنى: ماذا.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٦ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣٥٥] حسن الخلق: ٦

[معاني الكلمات] «الظامي بالهواجر» أي: العطشان في شدة الحر بسبب المدوم، الزرقاني ٢٠٠٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٧ في الجامع، عن مالك به.

[٣٢٥٦] حسن الخلق: ٧

 (٣) بهامش الأصل في ع: «قال محمد بن وضاح: اجعله عن سعيد، بينهما رجل. قال: وهذا من الخمسة التي يعد على [يحيى] أنه وهم فيها.

قال علي بن المديني حدثني [معن] بن عيسى، عن مالك عن يحيى بن سعيد ولا تقل: \_

<sup>(</sup>۱) في ق دقالء،

الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟

قَالُوا: بَلَى.

قَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنَ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.

٦٨٦/٣٣٥٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ لِأَتُمَّمَ كُسْنَ الْأَخْلَقِ(١)».

### ٣٣٥٨ \_ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

٦٨٧/٣٣٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ (٢) يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

عن سعيد، فقد حدثني به عبد الوهاب الثقفي و [يزيد بن] هارون وغيرهما عن
 يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعًا.

ومعن، عن مالك عن يجيى بن سعيد قال: يرفعه مالك. قال ادن مضاحي قال: مدننا أنس بن عباض عن محد

قال ابن وضاح... قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن أبن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «البغضة، اي: شدة البغض، الزرقاني ٢٢١:٤؛ «الحالقة، اي: الخصلة التي شانها أن تهلك وتستاصل الدين كما يستاصل الموسى الشعر، الزرقاني ٢٣١: ٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٨ في الجامع؛ والشيباني،٨٦٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٢٥٧] حسن الخلق: ٨

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل في دخه: «هذا أعم، لأنه اسم يحوي ما يعمه، والحسن إنما هو نعت ووصف للشيء المنعوت له، لا يدخل فيه سواه، وقيل: هما لغتان...ه وفي نسخة عند الأصل «الأخلاق».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٥١٨٨ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٥٩] حسن الخلق: ٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «يزيد، لابن القاسم والقعنبي وغيرهما، وهو الصواب».

«لِكُلِّ [ص: ٤٧ ـ ب] بِينٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ (١)».

٠ ٣٣٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».

### ٣٣٦١ ـ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

٦٨٩/٣٣٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَجُلًا (٢) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ. وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنْسَى.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا تَغْضَبْ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «تمامه: من لا حياء له لا دين له».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «لكل دين خلق» أي: سجية شرعت فيه وخص أهل ذلك الدين بها، الزرقاني ٢٢٢٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٨٩ في الجامع؛ والشيباني،٩٥٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٦٠] حسن الخلق: ١٠

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية معن: يعاتب اخاه»، مسند الموطأ صفحة ٥٠٠. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري ١٨٩٠ في الجامع؛ والشيباني ١٥٠ في العتاق؛ وابن حنبل ١٨٣٠ في م٢ ص٥٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري ٢٤٠ في الإيمان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي ٣٣٠٠ في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود ١٤٧٩٠ في الأنب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك.

<sup>[</sup>٣٣٦٢] حسن الخلق: ١١

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «هو جارية بن قدامة، بينه ابن أبي شيبة، وقيل: أبو الدرداء نكره الدارقطني في بعض تواليفه».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩١ في الجامع، عن مالك به.

٦٩٠/٣٣٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا (١) الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [ق: ١٢ ـ ١].

## ٣٣٦٤ ـ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ

٦٩١/٣٣٦٥ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيْوَبَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (٢) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هٰذَا. وَيُعْرِضُ هٰذَا. وَيُعْرِضُ هٰذَا. وَخُيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

[معاني الكلمات] «.. بالصرعة» أي: الذي يكثر منه صرع الناس، الزرقاني ٢٣٦: ٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٢ في الجامع؛ وابن حنبل،٧٢١٨ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي،١٠٧١ في م٢ ص٧٥ عن طريق روح؛ والبخاري،١٠١٤ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البر والصلة: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق عبد الأعلى بن حماد؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٢٥٣٧٦ في الأدب عن طريق داود بن عبد الله؛ والقابسي،١٧٧، كلهم عن مالك به.

[٣٣٦٥] حسن الخلق: ١٣

(٢) رسم في الاصل على ديهاجره علامة ع، عب وبهامشه: دع: يهجر لابن وضاحه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٣ في الجامع؛ والشيباني،١٩٧ في العتاق؛ والبخاري،٢٠٧ في الادب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البر والصلة: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٩١١ في الادب عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان،٢٦٩ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٧٠ في وفي، ٢٧٠ عن طريق السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، ٢٧٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، ٢٧٠ في م١٢ عن طريق الحمد بن أبي بكر الزهري؛ وألقابسي، ٢٧٥ في م١٢ عن طريق الفضل بن الحباب عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٢٧٥ كلهم عن مالك

<sup>[</sup>٢٢٦٢] حسن الخلق: ١٢

<sup>(</sup>۱) في ص ووإنماء،

٦٩٢/٣٣٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، [ص: ٤٨ ـ أ] وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَ<sup>(١)</sup> أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».

قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَخْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. فَتُدْبِرَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ بِرَجْهِكَ.

٦٩٣/٣٣٦٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا<sup>(٣)</sup>، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

<sup>[</sup>٢٣٦٦] حسن الخلق: ١٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «ح، ز: يهجر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: يهاجر ليحيى، ويهجر لأحمد في الموضعين».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «تَدْبَرْ»، وفي ص «فتُدُبرُ».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «لا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا إلى بعض. ولا تحاسدوا، أي في الشيء يحسده عليه، ولا تدابروا، لا تعرض عن أخيك، فتوليه دبره استثقالا له، بل أبسط له وجهك ما استطعت».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٤ في الجامع؛ والبخاري،٦٠٧٦ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البر والصلة: ٢٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،١٩٠٠ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٦٦٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤، كلهم عن مالك به.
[٣٣٦٧] حسن الخلق: ١٥

<sup>(</sup>٣) في ق دولا تجسوا، ولا تحسسوا، بالتقديم والتأخير.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. اكذب الحديث» أي: حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، الزرقاني ٣٣٠:٤؛ «ولا تنافسوا» أي: لا تتنافسوا حرصا على الدنيا، الزرقاني ٣٣١:٤. "

٦٩٤/٣٣٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ.

وَتَهَانَوْا تَحَابُوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ».

٦٩٥/٣٣٦٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُلْرَدَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخُمِيسِ. فَيُغْفَرُ (١) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ [ف: ٣٢٧] شَيْئًا، إِلّا الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ (١) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ [ف: ٣٢٧] شَيْئًا، إِلّا رُجُلٌ (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا (٣) هَنَيْنِ حَتَّى رَجُلٌ (٢)

[٣٣٦٨] حسن الخلق: ١٦

[معاني الكلمات] «الغل»: الحقد؛ «الشحناء» أي: العدارة، الزرقاني ٣٣٣:٤٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٦ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣٦٩] حسن الخلق: ١٧

(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبنى للمعلوم والمبني للمجهول.

(٣) في ص وفي نسخة عند الأصل «أَنْظُروا» بضمِّ الهمز وفي الأصل «أَنْظُروا.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قوله الظن، الظن السوء»؛ «وقال ابن وهب: لا تحسسوا، لا يلي أحدكم استماع ما يقال في أخيه». «ولا تحبسوا، لا تسالوا عن عورات إخوانكم، وقال ابن البرقي: التدابر آخره كأنه يقطعه آخر الدهر، يقال: قطع الله دابره، يعني أثره من الدابر»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٥ في الجامع؛ والشيباني،١٩٨ في العتاق؛ وابن حنبل،١٠٧١ في ٢٥ ص١٥٥ عن طريق إسحاق، وفي،١٠٧١ في ٢٥ ص١٥٥ عن طريق روح؛ والبخاري،٢٦٦ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،البر والصلة: ٢٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٤٩١٧ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٧٨٧ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى،٢٦٦، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وكسرها منونتين، وفي نسخة عند الأصل: «رجلا»، وبهامشه: «الوجه النصب على الاستثناء، والرفع ضعيف إلا أنه قد يجوز على مذهب كوفي، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير كان غير ممتنع، وعلى الصفة أيضًا». وفي نسخة ها عند ص وإلا رجلا».

يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

٦٩٦/٣٣٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الإِثْنَيْنِ. وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلاَّ عَبْدًا(١) [ص: ٤٨ ـ ب] كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ أَرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٧ في الجامع؛ وابن حنبل،٩١٨ في م٢ ص٠٤٠ عن طريق إسحاق؛ ومعلم،البر والصلة: ٣٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٢٦٦٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٨٦٨٥ في م١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي،٤٤٢ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۳۷۰] حسن الخلق: ۱۸

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «عبدٍ»، وعليها علامة التصحيح. وضبطت في ص على الوجهين بفتح الدال وكسرها منونتين. وفي ق «عبد».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل تعليق منقول عن الأصمعي غير مقروء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اركوا... أي: اخروا، الزرقاني ٢٣٦٦؛ «.. كل جمعة... أي: الأسبوع، الزرقاني ٢٣٥٥؛ وحتى يغيثا، أي: يرجعا عما هما عليه من التقاطع، الزرقاني ٢٣٦٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٩٨ في الجامع؛ ومسلم البر والصلة: ٢٦.١ عن طريق أبي الطاهر عن أبن وهب وعن طريق؛ وأبن حبان،٥٦٦٧ في م١٢ عن طريق أبن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن أبن وهب، كلهم عن مالك به.

#### ٣٣٧١ \_ [اللّباسُ]

## ٣٣٧٢ ـ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ (١) بِهَا

٦٩٧/٣٣٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلُمَّ إِلَى الظَّلِّ.

قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِتَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا؟»

فَقُلْتُ: (٢) خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَالًا. قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟»

فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا.

<sup>[2227]</sup> 

<sup>(</sup>١) في ص «للتجمل»، وفي نسخة «ها» عندها: «للجمال».

<sup>[</sup>٣٣٧٣] اللباس: ١

<sup>(</sup>٢) في ق: مقال، فقلت له،، وضبب على دله،

<sup>(</sup>٣) بهامش الاصل: «خلق الثوب خلوقة، وأخلق صار خلقًا».

قَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا».

قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَهُ ضَرَبَ [ق: ١٦٦ ـ ب] اللَّهُ عُنُقَهُ، ٱلْيُسَ هٰذَا خَيْرًا (١)؟»

قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [ص: ٤٩ ـ ١].

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فِي سَبِيلِ اللّهِ».

قَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

٣٣٧٤ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَادِئِ (٢) أَبْيَضَ الثِّيَابِ.

(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء منونًا وبفتحها منونًا. وفي نسخة عند الأصل إضافة «له»، يعنى خيرًا له.

[معاني الكلمات] «يرعى ظهرنا»: أي دوابنا؛ «العيبة» أي: مستودع الثياب؛ «قد خلقا» أي: بليا؛ «غِرارَة» هي: شبه العدل؛ «اليس هذا خير له؟»: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته، الزرقائي ٢٣٧٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان»، مسند الموطأ صفحة ١٢٥.١٢٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٦١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري،١٨٩٩ في الجامع؛ والشافعي،١٠٠٢؛ وأبن حبان،١١٨٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٦٦، كلهم عن مالك به.

#### [٣٣٧٤] اللباس: ٢

(٢) بهامش الأصل: «القارئ هنا الزاهد الناسك . يقال: يقرأ الرجل إذا تنسَّك» وبهامش ص «القارئ هنا الناسك، يقال: يقرأ الرجل إذا تعبد».

[معاني الكلمات] «.. إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، أي: أستحب لأهل العلم حسن الزي والتجمل في أعين الناس، الزرقاني ٣٣٨:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٨٧ في الجامع، كلهم عن مالك به.

٣٣٧٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.

# ٣٣٧٦ ـ مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

٣٣٧٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ التَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالرَّعْفَرَانِ.

٣٣٧٨ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ اللَّهِ عَلِيْ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ تَخَتَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٣٣٧٩ ـ قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الْأَفْنِيَةِ (٣). قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا حَرَامًا (٤). وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيُّ.

<sup>[</sup>٣٣٧٥] اللباس: ٣

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «إذا أوسع الله عليكم» أي: الرزق، الزرقاني ٣٣٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٠ في الجامع، عن مالك به. [٣٣٧٧] اللباس: ٤

<sup>(</sup>١) ضبطت في ق على الرجهين، بفتح الميم وكسرها.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٩٠٢ في الجامع، عن مالك به. [٣٣٧٨] اللباس: ١٤

<sup>(</sup>٢) في ص دوللصغيره.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٠٣ في الجامع، عن مالك به. [٢٣٧٩] اللباس: ٤ب

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في: «عن الأقبية»، وكذلك في ق،

<sup>(</sup>٤) في ص: «لا أعلم شيئا من ذلك».

# ٣٣٨٠ ـ مَا جَاءَ (١) فِي لُبْسِ الْخَزِّ

٣٣٨١ ـ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَعِلْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَعِلْاً إِنْ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ كَانَتْ عَلِيْمَةُ تَلْبَسُهُ.

## ٣٣٨٢ ـ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ [ص: ٤٩ ـب]

٣٣٨٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: نَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (٢) عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ. فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيفًا.

٦٩٨/٣٣٨٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (٢)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

 <sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٠٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٨٠]

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «جاء» علامة «ط»و «حــ».

<sup>[</sup>٣٣٨١] اللباس: ٥

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «مطرف خزء هو: ثوب مربع من خز، الزرقاني ٤٠٠٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٠٦ في الجامع؛ وشرح معاني الآثار،٦٧٣٧ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٨٣] اللباس: ٦

<sup>(</sup>٢) في ص: «ابنة»، وفي نسخة عنده «بنت».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مخمارا كثيفا، اي: غليظا لأنه استر، الزرقاني ٣٤٠:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٠٧ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٨٤] اللباس: ٧

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «مريم»، بدل «أبي موسى». وفي ص وق «عن مسلم بن أبي مريم» وهو الصواب، وقد أثبت ما هو في ص.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. مَائِلاَتُ<sup>(١)</sup> مُمِيلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

٦٩٩/٣٣٨٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ».

## ٣٣٨٦ ـ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

٧٠٠/٣٣٨٧ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ (٣)، لاَ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٩٠٨ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣٨٠] اللباس: ٨

(٢) في نسخة عند الأصل «عارِيّة».

[معاني الكلمات] «صواحب الحجر» أي: زوجات الرسول ﷺ وخصهن بالذكر لأنهن الحاضرات حينئذ، الزرقاني ٣٤٢:٤.

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٩٠٩ في الجامع، عن مالك به.

[٣٣٨٧] اللباس: ٩

(٣) بهامش الأصل: «من الاختيال ما يحبه الله. ومنه ما يكرهه، إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن».

[معاني الكلمات] مخيلاء، اي: كبرا وعجبا، الزرقاني ٣٤٣:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩١٠ في الجامع؛ والقابسي،٢٩٠، كلهم عن ماك به.

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل، «أبو عمر: أي ماثلات عن الحق، ومميلات قلوب أزواجهن إلى أهوائهن». [معاني الكلمات] «مائلات مميلات» أي: مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن، الزرقاني ٢٤١:٤ «كاسيات عاريات» أي: يلبسن الثياب الخفيفة التي لا تستر.

٧٠١/٣٣٨٨ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا» [ص: ٥٠-١].

٧٠٢/٣٣٨٩ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللّهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءً(١)».

٧٠٣/٣٣٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: [ق: ١٦٧ ـ 1] سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ الْإِزَارِ.

قَالَ: (٢) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْم. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذْرَةُ (٢) الْمُسْلِمِ (٤) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا

[معاني الكلمات] «يجر إزاره بطراء أي: يجره تكبرا وطغيانا، الزرقاني ٣٤٣: ٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩١١ في الجامع؛ والبخاري،٥٧٨٨ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسى،٣٥٨، كلهم عن مالك به.

#### [٣٢٨٩] اللباس: ١١

(١) كتب في ق جزء من الحديث السابق، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩١٢ في الجامع؛ والبخاري،٥٧٨٥ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم اللباس: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي،١٧٣٠ في اللباس عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبو يعلى الموصلي،٥٧٩٤ عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري؛ والقابسي،٥٦٠؛ والقابسي،٢٩٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۸۸] اللباس: ۱۰

<sup>[</sup>۲۳۹۰] اللباس: ۱۲

<sup>(</sup>٢) في ص دفقال، ورمز عليها دهاء. وفي ق: دفقال،

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «المؤمن»، بدل المسلم.

أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ. لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا».

#### ٣٣٩١ - مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا(١)

٧٠٤/٣٣٩٢ ــ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُرَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْرًا».

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا.

قَالَ: «فَذِرَاعًا (٢) لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ».

[معاني الكلمات] «ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني ٤٠٥٤٣؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار.
 [الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن».

«وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم».

«يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٣.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩١٢ في الجامع؛ وابن حبان،٥٤٤٧ في م١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي،١٣٨٠ كلهم عن مالك به.

[1777]

(١) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المراة ثوبها».

[٣٣٩٢] اللباس: ١٣

 (۲) بهامش الأصل: «قال محمد بن رضاح النّهى ، [وصوابه انتهى] ، كلام النبي إلى قوله: فذراعًا».

## ٣٣٩٣ \_ مَا جَاءَ فِي الإِنْتِعَالِ (١) [ص: ٥٠ ـ ب]

٧٠٥/٣٣٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (٢). لَيَنْعَلْهُمَا (٢) جَمِيعًا أَقْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا».

٥٩٣٩/٣٣٩٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي [ف: ٢٢٩] الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ.

وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ (٤).

= [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،١٩١٧ في الجامع؛ وأبو داود،١٩١٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبن حبان،١٥٥١ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٣٥، كلهم عن مالك به.

[7797]

(١) في الأصل رمز عليها علامة «عت».

[٣٣٩٤] اللباس: ١٤

- (٢) بهامش الأصل في: «ع: إلى واحدة انتهى كلام رسول الله.
- (٣) بهامش الأصل: ونعل الرجل لبس نعلا، وأنعلت قدمي جعلت له نعلاه. وضبطت في ص ولنُنْعِلُهُماه.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩١٩ في الجامع؛ والبخاري،٥٥٥ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،اللباس: ٦٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٢٣٦٤ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،١٧٧٤ في اللباس عن طريق قتيبة وعن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥١٠ في م٢١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ والقابسي، ٢٥٩، كلهم عن مالك به.

[٣٢٩٥] اللباس: ١٥

(٤) بهامش الأصل: ﴿إلى قوله بالشمال انتهى كلام رسول الله ﷺ،

وبهامش ص: «ابن وضاح: قوله إلى الشمال انتهى كلام النبي عليه السلام».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٠ في الجامع؛ وابن حنبل،١٠٠٤ في م٢ ص٥٦٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ص٤١٠٠ عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود،٤١٣٩ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،١٧٧٩ في اللباس \_

وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

٣٣٩٦ ـ مَالِكُ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (١) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هٰذِهِ الْأَحْبَارِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (١) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هٰذِهِ الْأَيْةَ ﴿ فَأَخْلَعْ ﴾ (١) [طه ٢٠: ١٢] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (٣) نَعْلَا مُوسَى؟

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَنْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ. قَالَ كَعْبٌ: (٤) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

## ٣٣٩٧ ـ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ

٧٠٧/٣٩٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ آبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنِّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ [ص: ٥١ ـ ١] لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (٥) الْمُلَامَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ.

عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٤٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٠، كلهم عن مالك به.
 [٣٣٩٦] اللباس: ١٦

<sup>(</sup>۱) في ص: «قال».

<sup>(</sup>٢) في ق: «فاخلع»، وفي الأصل، وفي ص: «اخلع».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في: «ع: كانت» وكتب في الأصل على الآلف من «اتدري» علامة «ع».

<sup>(</sup>٤) في ص: «فقال»، ورسم عليها علامة ها، وفي ق أيضا «فقال».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢١ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٨٢ في الصيد والنبائح، في الصيد والنبائح، والحدثاني،٢١٦ ب في الصيد والنبائح، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٩٨] اللباس: ١٧

<sup>(°)</sup> في ص: «وعن الملامسة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني ٢٤٩٠٤؛ «.. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على اليته وينصب ساقيه ملتفا.

وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.

٧٠٨/٣٣٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْهُ، وَاللّهِ بُنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْهُ، الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (١) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْ الشَّتَرَيْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ لهذِهِ مِنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الأَخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مِنْهَا حُللٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً.

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (٢) مَا قُلْتَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ (٢) مُشْرِكًا بِمَكَّة.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٢ في الجامع؛ والشافعي،٧٧؛ والشافعي،٧٧؛ وابن حنبل،٨٩٢٢ في م٢ ص٣٩٠ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري،٢٥٦ في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي،٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي،٨٢١ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،البيوع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان،٤٩٧ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٩٩؛ والقابسي،٢٥٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٣٩٩] اللباس: ١٨

<sup>(</sup>١) بهامش ق «صوابه: حلة سيراء، بالإضافة، لأن فِعلاءَ لا تكون صفة، قاله سيبويه»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي» وهو نسب عطارد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «من الرضاع»، وبهامشه: «هو أخوه لإمه، وهو عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص السلمي، وهو جد سعيد بن المسيب لأمه، هـ.» وفي هامش ص: «قال محمد: كان أخوه من أمه، أو من الرضاعة».

٣٤٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِقَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلَاثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ (١).

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. من لا خلاق له..» أي: من لاحظ له ولا نصيب، «سيراء» هي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، الزرقاني ٢٥٠:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: موفي رواية ابن بكير: عند باب المسجد تباع. وقال فيها: هذه الحلة... حدثنا سعيد قال أخبرنا مالك نحوه، وزاد: السيراء وشئ من الحرير»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٧.٢٤٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٠١٩ في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري،١٩٢٧ في الجامع؛ والشيباني،٢٦٥ في الجنائز؛ والشيباني،٢٧٠ في العتاق؛ والشافعي،٢٦٩ والبخاري،٢٨٨ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٦١٢ في الهبة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٦١٢ في الهبة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،اللباس: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي،٢٨٨٠ في الجمعة عن طريق القعنبي، وفي،٤٠٠ في الجمعة عن طريق القعنبي، وفي،٤٠٠ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٤٣٩ في م١٢ عن طريق عمر بن طريق الفضل بن نكين؛ والقابسي،٢٥٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٠٠] اللياس: ١٩

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: دويروى لِبَد، أي مراكب، ويُروى: لبُدٍه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،١٩٢٤ في الجامع، عن مالك به.

## ٣٤٠١ \_ صِفَةُ النّبِيّ عَلَيْكُ وَ ١٦٧ - ب]

# ٣٤٠٢ \_ [مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ]

٧٠٩/٣٤٠٣ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، [ص: ٥٠-ب] عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ. وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (١)، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ. وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (١)، وَلَا بِالشَّبِطِ. بَعَثَهُ اللَّهُ ﷺ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ. وَتَوَقَّاهُ اللّهُ ﷺ عَلَى رَأْسِ سِتَّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَبِالْمَدِينَةِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم، وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

<sup>[</sup>٣٤٠٣] صفة النبي: ١

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بفتح الطاء وكسرها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بالطويل البائن» أي: المفرط في الطول، الزرقاني ١٠٥٠؛ «ولا بالجعد» أي: منقبض الشعر، الزرقاني ٢٥٢٠٤؛ «ولا بالسبط» أي: المنبسط المسترسل، الزرقاني ٢٥٢٠٤؛ «ولا بالأبيض الأمهق» أي: ليس شديد البياض، الزرقاني ٢٥٢٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٥ في الجامع؛ والشيباني،٩٤٧ في العتاق؛ والتخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٥ في الباس عن والبخاري،٣٥٤٨ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٥٩٠٠ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم فضائل النبي: ١١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي،٣٦٢٣ في م١٤ في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان،١٣٨٧ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٥٥، كلهم والحسين بن إدريس بن المبارك الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٥٥، كلهم عن مالك به.

#### ٣٤٠٤ ـ صِفَةُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ

٧١٠/٣٤٠٥ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَجُلاً آدَمَ. رَسُولَ اللّهِ عَقِيْةِ قَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ. رَسُولَ اللّهِ عَقِيْةِ قَالَ: «أُرَانِي(١) اللّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ. كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ [ف: ٣٣٠] كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ [ف: ٣٣٠] كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللّمَمِ. قَدْ رَجُلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً. مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَوَاتِقِ (١) رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟

فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ.

ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ<sup>(٣)</sup>. أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟

فَقِيلَ:<sup>(٤)</sup> [ص: ٥٢ - ١] هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ<sup>(٥)</sup>».

<sup>[</sup>۳٤٠٥] صفة النبي: ٢

<sup>(</sup>١) «أراني»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وفتحها. وبهامش الأصل: «أراني، بفتح الهمزة من رؤية العين. قلت: لكنه قد قيد هنا بضم الهمزة أيضًا، والفتح الوجه فيه».

<sup>(</sup>٢) في ص: «أو على عواتق».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في ق على الوجهين بفتح الطاء وكسرها.

<sup>(</sup>٤) في ق: «قيل».

<sup>(</sup>٥) تعليق بهامش الأصل غير مقروء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وولا بالآدم، أي: ولا شديد السمرة، الزرقاني ٢٥٢:٤؛ وكانها عنبة طافية، أي: ذهب ضوؤها، الزرقاني ٤:٣٥٦؛ وقد رجلها، أي: سرحها بالماء، الزرقاني ٤٣٥٦؛ وله لمة، أي: شعر جاوز شحمة الاذنين وآلم بالمنكبين، الزرقاني ٣٥٦: ٣.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٦ في الجامع؛ والبخاري،٥٩٠٢ في اللباس عن طريق عبد الله بن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الإيمان: ٢٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان،١٢٦٦ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٥٣، كلهم عن مالك مه.

#### ٣٤٠٦ ـ مَا جَاءَ (١) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ

٧١١/٣٤٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَلْقُ الْعَانَةِ، وَالأَخْتِتَانُ.

٣٤٠٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ. وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هٰذَا؟

فَقَالَ (٢) اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ.

فَقَالَ: رَبِّ. زِدْنِي وَقَارًا.

٣٤٠٩ ـ قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا<sup>(٣)</sup> يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ<sup>(٤)</sup> الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ. وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.

[7:37]

(١) رسم في الأصل على «جاء» علامة عت.

[٣٤٠٧] صغة النبي: ٣

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ بشر بن عمر عن مالك مسنداء، مسند الموطأ صفحة ١٤٣٠.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٧ في الجامع؛ والنسائي،٤٤٤ في الزينة عن طريق قتيبة؛ والقابسي،١٩١٩ كالهم عن مالك به.

[۳٤٠٨] صفة النبي: ٤

(٢) في ق: «قال الله»، بدون الفاء.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٢٨ في الجامع؛ والشيباني،٩٨٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

[٣٤٠٩] صفة النبي: ١٤

(٣) في ص رق: دسمعت مالكاء.

(٤) في ص رق: عطرف، بدون الواو.

# ٣٤١٠ ـ النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

٧١٢/٣٤١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ الْمَكِيُّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: ٥٢ - ب] فِي ثَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ [ص: ٥٢ - ب] فِي ثَعْلٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

٧١٣/٣٤١٢ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ

[معاني الكلمات] ووان يشتمل الصماء، اي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني ٣٦٣:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٣٠ في الجامع؛ والشيباني،٩٢٤ في العتاق؛ وابن حنبل،١٤٧٩ في م٣ ص٣٤٠ عن طريق قراد، وفي،١٤٧٤٦ في م٣ ص٣٤٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم،اللباس: ٧٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٥٢٢٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٠٤، كلهم عن هالك به.

#### [٣٤١٢] صفة النبي: ٦

(٢) في ص: «عن أبي بكر بن عبدالله بن عمر»، ورسم على «عبدالله» علامة «ها». وبهامش الأصل: «اسم أبى بكر هذا: القاسم».وثمّة تعليق غير مقروع.

(٣) في ق: «عبدالله بن عمر».

[الْغَاشَقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، مسند الموطأ صفحة ٦٩٠٦٨.

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،١٩٣١ في الجامع؛ والشيباني،٨٨٣ في العتاق؛ وابن حنبل،٤٨٨٦ في م٢ ص٣٣ عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي،٢٠٣٠ في الأطعمة عن طريق أبى محمد الحنفى؛ والقابسى،٦٢، كلهم عن مالك به.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «ولا يجزه» اي: يقطعه، الزرقاني ٣٦٢:٤.

<sup>[</sup>۲٤۱۱] صغة النبى: ٥

<sup>(</sup>١) في ص: «عن أبي الزبير»، بدون المكى.

أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ،

#### ٣٤١٣ ـ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ

٧١٤/٣٤١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ».

قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟

قَالَ: «الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ. وَلاَ يَفْطُنُ<sup>(١)</sup> النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلاَ [ق: ١٦٨ - 1] يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».

٥١٥/٣٤١٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (٢)

[٢٤١٤] صفة النبى: ٧

<sup>(</sup>١) «يفطن» ضبطت في ق على الوجهين، بضم الطاء وكسرها.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٢ في الجامع؛ والحدثاني،٨٠٣ في الجامع؛ والشيباني،٩٠٣ في العامع؛ والشيباني،٩٣١ في العتاق؛ والبخاري،٤٧٩ في الزكاة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي،٢٥٧٢ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان،٢٣٥٢ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٦٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤١٥] صفة النبي: ٨

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «هو عبد الرحمن بن بجيد الانصاري، ذكره ابن الحذاء».

وبهامشه في: وع، ط: عن محمد بن بجيد الانصاري، لابن بكير سماه محمدًا، وقال ابن البرقى: اسم أم بجيد: حوى بنت يزيد بن سكن».

وبهامش ص: «عن محمد بن بجيد، لابن بكير وحده».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٣ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٠٤ في الجامع؛ والسيباني،٩٣٣ في العتاق؛ وابن حنبل،٢٧٤٩ في م٦ ص٤٣٥ عن طريق روح؛ والنسائي،٢٥٦٩ في الزكاة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق \_

ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ».

#### ٣٤١٦ ـ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

٧١٦/٣٤١٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ص: ٥٣ ـ ١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

٧١٧/٣٤١٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِنَّةٍ ضَافَةُ ضَيْفٌ كَافِرٌ (١). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ [نه: ٢٣١] ﷺ بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. ثَمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ.

<sup>=</sup> قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٣٣٧٤ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٨١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤١٧] صفة النبي: ٩

<sup>[</sup>معاني الكّلمات] «.. في معًى واحد، أي: في مصران ولحد والمراد: قلة الأكل، الزرقاني ٢٦٧:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٤ في الجامع؛ والشيباني،٩٥٨ في العتاق؛ والبخاري،٢٦١ في م١ عن طريق والبخاري،٢٦١ في م١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٢٣٨٥ في م١٦ عن طريق عمر بن محمد الهمداني عن أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي،٣٦٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤۱۸] صفة النبي: ١٠

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «هو جهجاه الغفاري، نكره ابن أبي شيبة، والبزار، وأبو عمر، وقيل: هو نضلة بن عمرو، نكره ثابت وعبد الغني. وقيل: هو أبو نصر جميل بن بصرة، نكره عبد الغني أيضًا. وقيل: هو ثمامة بن أثال، نكره ابن إسحاق».

<sup>(</sup>Y) في ص: مشرب سبع شياه». وفي ق محتى بلغ سبع شياه».

ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا. ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (١). فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

# ٣٤١٩ ـ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ<sup>(٢)</sup> فِي اَنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

٧١٨/٣٤٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

(١) بهامش الاصل في: دعت: يَسْتَتْمِمْهَاء، وفي ص: دفلم يستممهاء.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فأمر له، وفيها: إن المؤمن»، مسند الموطأ صفحة ١٦١٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٥ في الجامع؛ وابن حنبل،٨٨٦ في م٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم،الأشربة: ١٨٦ عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ والترمذي،١٨١٩ في الأطعمة عن طريق إسحاق بن موسى عن معن؛ وابن حبان،١٦٢ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٥٣٣٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسى،٤٤٥ كلهم عن مالك به.

[2137]

(٢) في ص وق: «الشراب»، وفي نسخة عند ص: «الشرب».

[٣٤٢٠] صغة النبي: ١١

[معاني الكّلمات] «يجرجر في بطنه نار جهنم» أي: تصوت النار في بطنه أو يتجرع النار، الزرقاني ٣٧٠:٤.

[الغافقي] قال الجوهري: «وقال البرقي: الجرجرة أن يصب الماء في حلقه فتسمم له صوتا. وقيل: مد وجذره، مسند الموطأ صفحة ٢٥٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٧ في الجامع؛ والشيباني،٨٨٢ في العتاق؛ والشافعي،٢٢؛ والبخاري،٥٦٣ في الاشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،اللباس: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان،٥٣٤ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أجي بكر؛ والقابسي،٢٦٢ كلهم عن مالك به.

الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

٧١٩/٣٤٢١ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَذِيِّ [ص: ٥٠ ـ ب]؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ.

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (١) وَاحِدٍ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ».

قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ.

<sup>[</sup>٣٤٢١] صفة النبي: ١٢

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وإسكانها.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] من فابن القدح عن فيك، أي: أبعده عن فمك؛ والقذاة، هو: ما يتأذى به الشارب ممايقع في الماء؛ وفأهرقها، أي: صبها منه، الزرقاني ٢٧١:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٣٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٤٠ في العتاق؛ وابن حنبل،١٢٩٧ في م٣ ص٢٦ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي،١٢٩٧ في م٣ ص٢٣ عن طريق عبد الرزاق؛ ص٢٦ عن طريق عبد الرزاق؛ والترمذي،١٨٥٨ في الأشربة عن طريق علي بن خشرم عن عيسى بن يونس؛ وابن حبان،٢٢٧٥ في م٢١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢١٢١ في الأشربة عن طريق اسحاق بن عيسى، وفي،٣١٢٢ في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي،١٣٠١ عن طريق أبي خيثمة عن وكيع؛ ومصنف أبن أبي بكر عن وكيع؛ ومصنف أبن أبي شيبة،٢١٦٨ في الأشربة عن طريق أبي بكر عن وكيع؛

قَالَ: «فَأَهْرِقُهَا».

#### ٣٤٢٢ ـ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

٣٤٢٣ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشُرَبُونَ قِيَامًا.

٣٤٢٤ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ، بَأْسًا.

٣٤٢٥ \_ مَالِكٌ، عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْقَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ يَشْرَبُ قَائِمًا.

٣٤٢٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا.

<sup>[</sup>٣٤٢٣] صفة النبي: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٣٩ في الجامع؛ والشيباني،٨٨١ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٤۲٤] صفة النبي: ١٤

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٠ في الجامع؛ والشيباني،٨٨٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٢٥] صفة النبي: ١٥

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٢٦] صفة النبي: ١٦

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤١ في الجامع، عن مالك به.

# ٣٤٢٧ ـ السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ<sup>(١)</sup>، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ<sup>(٢)</sup> الْيَمِينِ

٧٢٠/٣٤٢٨ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [صن ٤٠-١] ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٍّ، وَعَنْ يَسَارِهِ (٣) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ» [ق: ١٦٨ ـ ب].

٧٢١/٣٤٢٩ ـ مَالِكُ، عَنْ أَبِي حَاذِمِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ (٤) الْأَشْيَاخُ (٥). فَقَالَ لِلْغُلام: «أَتَاذْنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلاَءِ؟»

[ 4 2 7 7 ]

(٣) في نسخة عند الأصل: وشماله، وعليها علامة التصحيح.

[معانى الكلمات] «.. قد شيب بماء، اى: خلط، الزرقاني ٢٧٣:٤.

[الغافقي] قال الجوهرى: «وقوله شيب أي خلط»، مسند الموطأ صفحة ٢٠.٢٩.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٤ في العتاق؛ والبخاري، ٢٥٥ في الاشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الاشربة: ١٢٤ عن طريق يسماعيل؛ ومسلم، الاشربة: ١٢٤ عن طريق يحدى بن يحدى؛ وأبو داود، ٣٧٢٦ في الاشربة عن طريق القعنبي؛ وابن والترمذي، ١٨٩٣ في الاشربة عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣٤٦٨ في الاشربة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ٣٣٢٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبي بكر، وفي، ٣٣٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار، وفي، ٣٣٧٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار؛ والقابسي، ٣٠ كلهم عن مالك به.

#### [٣٤٢٩] صغة النبي: ١٨

- (٤) في نسخة خ عند ق: «شماله».
- (°) بهامش الأصل: «الغلام هو عبدالله بن عباس، والأشياخ: خالد بن الوليد، مسند الحميدي» ويهامش ق «: هو ابن عباس».

<sup>(</sup>١) في نسخة عند ق: «الشراب».

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على «عن» علامة: عــ وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «على»، بدل عن. [٢٤٢٨] صفة النبى: ١٧

فَقَالَ: لاَ وَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

# ٣٤٣٠ ـ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَام وَالشَّرَابِ [ن: ٣٣٢]

٧٢٢/٣٤٣١ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ؛ أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمُّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ضَعِيفًا. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟

فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي لَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ [ص: ٥٥ ـ ٥٠] وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟»

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «فتله» أي: وضعه، الزرقاني ٢٧٤:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٦ في الجامع؛ والشيباني،٨٨٥ في العتاق؛ والتخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٦ في ١٩٥ وابن حنبل،٢٢٨٧٥ في ٥ ص٣٣٣ عن طريق بسحاق بن عيسى، وفي،٢٢٩١٨ في م٥ ص٣٣٨ عن طريق موسى بن داود؛ والبخاري،١٥٤١ في المظالم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٦٠٦ في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي،٢٦٠٥ في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الأشربة: ٢٢١ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٥٣٣٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أبى بكر؛ والقابسى،٤١٦، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣١] صفة النبي: ١٩

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «ابن وضاح: أنها أعطته من الأقراص ما ردت به جوعه، وليس من التردية»، وبهامش ص: «قال محمد: يعني ردتني أعطتني منه شيئا، شغلتني به».وبهامش الأصل: «في البخاري: قد ثني ببعضه».

قَالَ: فَقُلْتُ:(١) نَعَمْ.

قَالَ: «لِطَعَام؟»

قَالَ، قُلْتُ:(٢) نَعَمْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ.

فَقَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلُمًّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلُمًّي يَا أُمَّ سُلَيْم، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ (٣). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ.

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «فقلت» علامة ح. وبهامشه في: «عــ: قلت».

<sup>(</sup>۲) في ص: «فقلت»، ورمز عليها بها، وفي ق: «فقلت».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «فادمته»، بالقصر، وآدمته أيضًا بالمد لغتان. وفي: «ع: فأدَّمته». وبهامشه أيضًا: «الأدم الخلط، يقال: أدمت الرجل بأهلي أي خلطته لهم. أدمت الطعام جعلت فيه إداما».

وفي ق: «فآدمته»، وبهامش ق: «ويروى أَدَمته بالقصر وتخفيف الدال، وبالقصر وبتشديد الدال، والقصر مع التخفيف أحسن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «عكة» أي: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن والعسل غالبا، الزرقاني ٢٧٧٠٤؛ «هلمي يا أم سليم» أي: هات يا أم سليم ما عندك، الزرقاني ٤٣٧٠٠؛ «فأدمته» أي: صيرت ما خرج «ثم دسته تحت يدي» أي: أدخلته بقوة، الزرقاني ٤٣٧٦؛ «فأدمته» أي: صيرت ما خرج من العكة إداما له، الزرقاني ٣٧٨:٤.

٧٢٣/٣٤٣٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ [ص: ٥٥ - ١] كَافِي الثَّلاَثَةِ. وَطَعَامُ التَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

٧٢٤/٣٤٣٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. وَأَكْفِؤُا (١) الْإِنَاءَ. أَوْ

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٨ في الجامع؛ والشيباني،٨٨٩ في العتاق؛ والبخاري،٢٤٢ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٥٧٨ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٦٦٨٨ في الأطعمة عن طريق إسماعيل، وفي،٦٦٨٨ في الأيمان والنذور عن طريق قتيبة؛ ومسلم،الأشربة: ٢٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي،٣٦٣ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان،٦٥٣ في م١٤٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١١٩، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٢] صفة النبي: ٢٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٤٩ في الجامع؛ والشيباني،٨٩٠ في العتاق؛ والبخاري،٣٩٠ في الاطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الاشربة: ١٧٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي،١٨٢٠ في الاطعمة عن طريق الانصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ والقابسي،٣٦٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٣] صفة النبي: ٢١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «ابن قتيبة: يقال: كفأت الإناء، والكفاية أيضًا لغة».

خَمِّرُوا الْإِنَاءَ (١). وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا. وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً. وَلاَ يَكُلُّ وَيَحُلُّ وِكَاءً. وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (٢)» [ق: ١٦٩ - ١]. وَكَاءً. وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (٢)» [ق: ١٦٩ - ١]. اللَّهُ عَنْ أَبِي شُريْحِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُريْحِ الْمَعْبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُريْحِ الْمَعْبِي الْمَعْبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُريْحِ الْمَعْبِي الْمَعْبِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَنْ لِيَصْمُتُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ(٣).

وَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. وَلاَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثُويَ (٤) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».

<sup>(</sup>١) في ق: «أو خمروا الإناء»، كتبت بالهامش ولم تظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق: «تابعه ابن القاسم، وابن وهب. وقال ابن بكير: بيوتهم. والقعنبي: بيتهم أو بيوتهم على الشك».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الفويسقة» هي: الفارة، الزرقاني ٢٨١٤؛ «وأوكوا السقاء» أي: أربطوا القربة وشدوا رأسها؛ «أكفؤا الإناء» أي: أقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان والهوام. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٠ في الجامع؛ والشيباني، ١٩٥٧ في العتاق؛ وأبو داود، ٢٧٣٢ في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٨١٢ في الأطعمة عن طريق قتيبة؛ وأبن حبان، ١٢٧١ في مع عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٧٠ كلهم عن عالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٤] صفة النبي: ٢٢

 <sup>(</sup>٣) بهامش الاصل: «يومًا وليلةً، وضيافة ثلاثة، كذا لاحمد بن سعيد». «و» يوم وليلة ضبطت في الاصل على الوجهين، بالضم منونًا وبالفتح منونًا أيضًا. وبهامش الاصل أيضا: «بالنصب، القنازعي».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «ثوى يثوَى، بكسره في الماضي وفتحه في المستقبل، وثوَى يثوِي بفتحها في الماضي ذكرها ط، والخليل، وبالفتح في الماضي ذكرها ط، والخليل، والجمهرة».

٧٢٦/٣٤٣٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئُرًا. فَنَزَلَ فِيهَا [ف: ٣٣٣]، فَشَرِب، وَخَرَجَ (١). فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَدُ. يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (٢). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (١) مِنِّي. فَنَزَلَ (١) الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ. بَنِع هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (١) مِنَّى اللّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! [ص: ٥٥ ـ ب] وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟

فَقَالَ: (°) «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «أن يثري عنده» أي: يقيم، الزرقاني ١٣٨٦؛ «.. ولا يحل له» أي: للضيف، الزرقاني ١٣٨٦؛ «حتى يحرجه» أي: يضيق عليه، الزرقاني ١٣٨٦؛ «.. فليكرم ضيفه جائزته» أي: منحته وعطيته، الزرقاني ١٣٨٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٣ في العتاق؛ والتخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥١ في الحدب وابن حنبل، ٢٧٢٠٥ في م حرب عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، ١٩٥٨ في الأدب عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٨٥ في م ١٨١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٥] صفة النبي: ٢٣

<sup>(</sup>١) في ص وق: «فخرج».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «من العطش ما بلغ»، وكتب عليها «معًا» (كذا).

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «مثل ما بلغ، لابي عمرو».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: دفي، يعنى فنزل في البئر.

<sup>(</sup>٥) في ص: «فقال رسول الله».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ويأكل الثرى، أي: التراب الندي، الزرقاني ٢٨٧: وفي كل كبد رطبة أجر، أي: في كل كائن حي، الزرقاني ٣٨٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٢ في الجامع؛ والشيباني،٩٣٤ في العتاق؛ وابن حنبل،٨٣١ في م٢ ص٧١٥ عن طريق إسحاق، وفي،١٠٧١ في م٢ ص٥١٧ هـ

٧٢٧/٣٤٣٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ<sup>(١)</sup>. فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ تِلْكَ (٢) الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ. فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ. قَالَ: فَكَانَ مِثْوَادِ تِلْكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرُ قَالَ: فَكَانَ مُقَوَّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً. حَتَّى فَنِيَ. وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ.

فَقُلْتُ:(٢) وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟

فَقَالَ: $^{(1)}$  لَقَدُ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ $^{(2)}$  فَنِيَتْ.

قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ. فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ<sup>(١)</sup>. فَأَكَلَ مِنْهُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ (٧) ثَمَانِ (٨) عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ

عن طريق روح؛ والبخاري،٢٣٦٣ في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٤٦٦ في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٢٤٦٦ في الادب عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،السلام: ١٥٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود،٢٥٥٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان،٤٤٥ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٣٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٦] صفة النبي: ٢٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: دخه الشأم».

<sup>(</sup>۲) في ق وص: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في ص: «قال، فقلت».

<sup>(</sup>٤) في ق: «قال»، وفي نسخة خ عندها: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في ق: وحين،

<sup>(</sup>٦) بهامش الأصل في «الظِرْبِ، حكاه في العين». وفي ق: «الضَّرب».

<sup>(</sup>V) في ص: «ذلك الجيش كله» وضبب على: «كله».

<sup>(</sup>٨) في نسخة عند الأصل وفي ق: «ثماني».

فَنُصِبَا. ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ. ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ: الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ(١).

٧٢٨/٣٤٣٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ (<sup>٢)</sup> عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، عَنْ جَدَّتِهِ<sup>(٣)</sup>؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ<sup>(٤)</sup> لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٣ في الجامع؛ وأبن حنبل،١٤٢٥ في م٢ ص١٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٢٤٨٣ في الشركة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٢٦٠ في المغازي عن طريق إسماعيل؛ ومسلم،الصيد: ٢١ عن طريق محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبن حبان،٢٦٦٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٨٦، كلهم عن مالك به.

#### [٣٤٣٧] صفة النبي: ٢٥

- (٢) رسم في الأصل على «عن» علامة عد، وبهامش الأصل: «لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو، قال: واسمه معاذ بن عمرو بن سعد بن معاد».
  - (٢) بهامش الأصل: «اسمها حرى، ذكرها ابن الحذاء».
- (٤) رسم في الأصل على «المؤمنات»، علامة «ع». وضبطت على الوجهين: «يا نساءَ المؤمناتِ»، و «يا نساءُ المؤمناتُ». وبهامشه أيضًا: «يا نساءُ المؤمناتُ» [وعليها علامة التصحيح،] هو ضعيف في العربية، جوزوه على أن يكون نعتًا على الموضع من باب يا زيد الطويل، وليس هو منه، وفيه نظره.

[معاني الكلمات] «.. لا تحتقرن جارة لجارتها..» أي لا تستصغر أن تهديها، الزرقاني 3:18.

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن وهب: عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذه، مسند الموطأ صفحة ١٣٥٠.

[التخريج] أخرجه القابسي،١٨٠، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) كتب في الاصل على «الصغير» لابن حمدين. وليس في ق «الصغير».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وولم تصبهماء أي: الراحلة وذلك لعظمهما، الزرقاني ١١٤ ٢٩.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قال جابر: وأنا فيهم»، مسند الموطأ صفحة ٧٧٦.٢٧.

٧٢٩/٣٤٣٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَاتَلَ<sup>(١)</sup> اللّهُ الْيَهُودَ. نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ، فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» [ص: ٥٦ - ١].

٣٤٣٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ. وَخُبْزِ الشَّعِيرِ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ النَّعِيرِ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ النُّعِيرِ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ

٧٣٠/٣٤٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُمَا. فَقَالاَ: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهُيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ. فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ. وَقَامَ يَذْبَحُ (٣) لَهُمْ شَاةً.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٥ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٣٨] صغة النبي: ٢٦

<sup>(</sup>١) في الأصل: دقال قال قاتل»، وهو سهو من الناسخ.

<sup>[</sup>٣٤٣٩] صغة النبي: ٢٧

<sup>(</sup>٢) في ص: «لشكره»، وعندها في خو «بشكره».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وبالماء القراح، أي: الخالص الذي لا يمازجه شيء؛ والبقل، هو: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني ٣٩٥:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٦ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٤٠] صغة النبي: ٢٨

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في: «ع: فذبح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فذبح».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «نكب عن ذات الدر، أي: أعرض عن ذات اللبن، الزرقاني ٣٩٦:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٧ في الجامع؛ والحدثاني،٤٠٤ في الجامع،

<sup>[</sup>التحريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٧ في الجامع؛ والحدثاني،٧٠٤ في الجامع كلهم عن مالك به.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَكُبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً. وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً. فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ. ثُمَّ أَتُوا بِذٰلِكَ الطَّعَامِ. فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً. فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ. ثُمَّ أَتُوا بِذٰلِكَ الطَّعَامِ. فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَشَرِبُوا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ [ق: ١٦٩ ـ ب] ﷺ: «لَتُسْتَلُنَّ عَنْ نَعِيمٍ هٰذَا الْيَوْمِ».

٣٤٤١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ (١) بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ.

فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا وَلاَ رَأَيْتُ أَكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا<sup>(٢)</sup> النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٤٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، [ص: ٥٦ ـ ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ

<sup>[</sup>٢٤٤١] صفة النبي: ٢٩

<sup>(</sup>۱) في ق: «ويتتبع».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في ق على الرجهين بضم الياء وفتحها.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياءين وفتحهما. وبهامشه: «يحيى، يُحيى، أحيى الناس يحيون إذا حييت أمرالهم كما يقال: أهزل الناس إذا هزلت أمرالهم يهزلون، وأحيا المطره.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «حتى يحيا الناس» أي: يصيبهم الخصب والمطر، الزرقاني ٣٩٨:٤؛ «وضر الصحفة» أي: وسخها؛ «كانك مقفر» أي: لا أدم عندك.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٩ في الجامع؛ والحدثاني،٧٠٦ في الجامع؛ والمدثاني،٧٠٦ في الجامع؛ والشيباني،٩٢٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٤٢] صغة النبي: ٢٠

<sup>[</sup>معاني الكلمات] محشفها، أي: اليابس الرديء، الزرقاني ٣٩٨:٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٠ في الجامع، عن مالك به.

الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلُ حَشَفَهَا.

٣٤٤٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَيِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (١) نَأْكُلُ مِنْهُ.

٣٤٤٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ مَالِكِ [ند: ٣٣٤] ابْنِ خُتَم (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ إِلْعَقِيقِ. فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى نَوَابًّ. فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ (٣) حُمَيْدٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: وَهَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَاللَّهُ أَلْاثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبُّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسُودَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ. فَلَمْ يُصِبِ الْقَوِيُّ (٤) مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا. طَعَامُ شَيْئًا

<sup>[</sup>٣٤٤٣] صفة النبي: ١٣٠

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: «القفعة، القفة من التقفع، وهو التجمع والتقبض، قفعت يده تقبضت». [معاني الكلمات] «قفعة» هي: إناء يشبه الزنبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير، الزرقاني ٣٩٨٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦١ في الجامع؛ والشيباني،٦٥٣ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٤٤] صفة النبي: ٣١

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «قال ابن الحذاء، يقال: خُتَم بالتاء معجمة باثنتين، وهكذا نكره البخاري في التاريخ. وقال مسلم بالتاء معجمة. ورأيته في موطأ ابن القاسم روايتي بالثاء معجمة بثلاث، وهكذا سمعت من شيوخنا الدارقطني خَتَم بالتخفيف. وقال النسائي هو: مثقل».

<sup>(</sup>٣) في ص: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في ص، وق، وفي نسخة عند الأصل: «القوم».

فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ. وَامْسَحِ الرُّعَامَ (١) عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا. وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ (٢) مِنْ الْغَنَمِ أَحَبٌ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

٥٣١/٣٤٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ [ص: ٥٧ - آ] عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ [ص: ٥٧ - آ] عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «سَمِّ اللّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

٣٤٤٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا. وَلَهُ إِلِلّهِ؟ إِبِلٌ. أَفَأَشُرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «الزعام لابن [القاسم] ومطرف». وبهامش ص: «الرعام الذي بأنوفها».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «الثلّة بفتح الثاء نحو ماثة من الغنم»، وبهامش ص: «الثلّة من السبعين إلى المائة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الثلة»: الطائفة القليلة، الزرقاني ٤٠٠٠٤؛ «ثلاثة أقراص» أي: من خبز؛ «الرعام» هو: مخاط رقيق يجرى من أنوف الغنم؛ «.. فإنها من دواب الجنة» أي: نزلت منها أوتدخلها بعد الحشر أو هي من نوع ما في الجنة، الزرقاني ٣٩٩٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٥ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٤٥] صفة النبي: ٣٢

<sup>[</sup>معانى الكلمات] دربيبه، أي: ابن زوجته أم سلمة، الزرقاني ٤٠٠٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٣ في الجامع؛ والبخاري،٥٣٧٨ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٤٦] صفة النبي: ٣٣

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ<sup>(۱)</sup> حَرْضَهَا، وَتَسَقْبِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرَّ بِنَسْلٍ، وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ.

٣٤٤٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، حَتَّى لِلَّوَاءُ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولَ: الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي هَذَانَا. وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا. وَنَعَّمَنَا اللّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرِّ. فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ. نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا. لاَ خَيْرَ شَرًكَ. وَلَا قَوْرَبُّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ للّهِ. [ق: ١٧٠ إِلاَّ خَيْرُكَ. وَلاَ إِللَّهُ اللّهُ، وَلاَ قُوَّةَ (٢) إِلاَّ بِاللّهِ. اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا. وَقِنَا عَذَابَ النَّهُ. مَا شَاءَ اللّهُ، وَلاَ قُوَّةً (٢) إِلاَّ بِاللّهِ. اللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا. وَقِنَا عَذَابَ النَّهُ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دهد: تلوط صوابه، وبهامشه: دفي العين اللط الفرق، معناه تلط حوضها [تصلح] ما انخرم وتكسر من حروفها التي تمسك الماء. وقد روى في الحديث: تلوط حوضًا ومعناه تطين بالمدر وتصلحه، وفي ق: «تلوط»، وفي ص: «صوابه تلوط، يقال: لاط الحوض، يلوطه».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «تهنا جرباها» اي: تطلي جرباها؛ «ضالة إبله» اي: ما ضل منها؛ «ولا ناهك في الحلب» أي: غير مستأصل اللبن كله حتى تضربها، الزرقاني ١٤٠٠٤؛ «تلط حرضها» اي: تطينه وتصلحه؛ «تبغي» اي: تطلب.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٦ في الجامع؛ والشيباني،٩٣٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٤٧] صفة النبي: ٣٤

<sup>(</sup>٢) في ص: «والقرة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «اللهم الفتنا نعمتك بكل شر، أي: وجدتنا بكل شر من التقصير في عبادتك وشكرك، الزرقاني ٤٠١:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٧ في الجامع؛ والحدثاني،٧١٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.

٣٤٤٨ ـ وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (١)، أَقْ مَعَ غُلْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (١)، أَقْ مَعَ غُلَامِهَا؟

قَالَ: (٢) لَيْسَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذٰلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ.

وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ [ص: ٥٧ - ب].

# ٣٤٤٩ ـ [مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْم] (٣)

٣٤٥٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.

٣٤٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمِ (٤).

<sup>[</sup>٣٤٤٨] صفة النبي: ٣٥

<sup>(</sup>۱) ومنهاء، سقطت من ق.

<sup>(</sup>٢) في ق: «قال مالك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٨ في الجامع، عن مالك به. [٣٤٤٩]

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ص. وفي ق وفي نسخة خ عندها: «ماجاء في أكل اللحم».

<sup>[</sup>۳٤٥٠] صفة النبي: ٣٦

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مكضرارة الخمر، أي: عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن الفها فلا يصبر عنه من اعتاده، الزرقاني ٤٠٢٤؛ وإياكم واللحم، أي: اجتنبوا الإكثار من أكله.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۵۰۱] صفة النبي: ۱۲٦

<sup>(</sup>٤) بهامش دص: «كذا وقع هذا، وصوابه حِمال لحم».

فَقَالَ: مَا هٰذَا؟

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ. فَاشْتَرَيْتُ بِيرْهَمِ لَحْمًا. فَقَالَ عُمَدُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ فَقَالَ عُمَدُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَلَيْمُ الدُّنَيَ وَأَسْتَمَنَعْتُم بَهَا ﴾ أَيْنَ تَلَقُهُ الدُّنَيَ وَأَسْتَمَنَعْتُم بَهَا ﴾ [الأحقاف ٤٦: ٢٠].

# ٣٤٥٢ ـ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

٧٣٢/٣٤٥٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ [ف: ٣٣٥] بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ إلى اللّهِ عَنْ دَهَبٍ. ثُمَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَنَبَذَهُ. وَقَالَ: «لَا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا». قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهِمْ.

٣٤٥٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ. فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِنْلِكَ.

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «قرمنا إلى اللحم» أي: اشتدت شهرتنا، الزرقاني ٢:٤٠٤؛ «حمال لحم» أي ما حمله الحامل.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٦٣ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٥٣] صفة النبي: ٣٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٦٩ في الجامع؛ والشيباني،١٧١ في العتاق؛ وابن حنبل،٥٨٦٧ في اللباس عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري،٥٨٦٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٢٩١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۵۵۲] صفة النبي: ۳۸

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٧٠ في الجامع، عن مالك به.

# ٣٤٥٥ ـ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ (١)

٧٣٣/٣٤٥٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ [ص: ٥٨ - ١] ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَسُولٌ<sup>٢٧)</sup>. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَسُولٌ<sup>٢٧)</sup>. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: «لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: «لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ».

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أُرَى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

<sup>[ 0037]</sup> 

<sup>(</sup>١) في ق: «العنق»، وعليها الضبة، وعندها في خ: «والجرس من العين».

<sup>[</sup>٣٤٥٦] صغة النبي: ٣٩

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «هو زيد بن حارثة، بيّنه روح عن مالك، وهو ايضًا في مسند الحارث بن أبى أسامة».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «أرى ذلك من العين» أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارا لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها، الزرقاني ٤٠٠٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وقد روى هذا الحديث روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ، فقال فيه: فارسل رسول الله زيدا مولاه»، مسند الموطأ صفحة ١٨٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢١٩٣٧ في م٥ ص٢١٦ عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر؛ والبخاري، ٣٠٠٥ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللباس: ١٠٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٥٥٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٢٩٨٨ في م٠١ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي عن طريق السير عن طريق معاوية بن هشام؛ والقابسي، ٣٠٧، كلهم عن مالك به.

#### ٣٤٥٧ \_ [العين]

#### ٣٤٥٨ \_ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ

٧٣٤/٣٤٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، بِالْخَرَّارِ. فَنَزَعَ جُبَّةً

كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ. قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ. وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ. فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ. وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ. فَأْتِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَخْبِرَ: أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ وَعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ سَهْلًا مَكَانَهُ مَنْ مِنْ شَانِ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ سَهْلٌ بِالّذِي كَانَ مِنْ شَانٍ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ مَعَلاً مَا لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ أَخَاهُ؟ اَلاً إِللّهِ عَلَيْهِ لَيُهِ مَعْنَى حَقَّ. تَوَضَّا لَهُ ». فَتَوَضَّا لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَلْهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَيْهِ لَيْسٌ بِهِ بَاْسٌ.

<sup>[</sup>٢٤٥٩] العين: ١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. بالخرار» هو: موضع قرب الجحفة؛ «بركت» أي قلتَ:ببارك الله فيك:، الزرقاني ٢٠٤٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: واشتد وعكه، والخرار موضع بالمدينة»، مسند الموطأ صفحة ٩٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٧٢ في الجامع؛ وابن حبان،٥ ٦١٠ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر، كلهم عن مالك به.

٧٣٥/٣٤٦٠ ـ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ حُنَيْفٍ؛ [ق: ٧٧٠ ـ ب] أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كُنَيْفٍ يُغْتَسِلُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ بِسَهْلٍ. [ص: ٥٠ - ب] فَأْتِيَ رَسُولُ اللّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.

فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ<sup>(١)</sup> أَحَدًا؟»

قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ (٢) عَلَيْ عَامِرًا، فَتَعَلَّ عَلَيْهِ عَامِرًا، فَتَعَلَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَّا بَرَّكْتَ. اغْتَسِلُ لَهُ». فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ (٢)، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٤)، فَعَسَلَ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ (٢)، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٤)، فِي قَدَحٍ. ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

<sup>[</sup>٣٤٦٠] العين: ٢

<sup>(</sup>١) في ص وق: «تتهمون له».

<sup>(</sup>٢) في ق: «النبي».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «ع: ليس هو لعبيد الله، وهو لابن وضاح وهو صحيح من رواية ابن بكير [ومشرح] وابن ناقم، وجماعة الرواة». وبهامش ق «ينيه لابن بكير، ومطرف، وليس ليحيى».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «ابن القاسم عن مالك: داخلة إزاره هو الذي تحت الإزار مما يلي الجلد، والله أعلم».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فلبط» أي: صرع وسقط على الأرض، الزرقاني ٤٠٨:٤؛ «.. ولا جلد مخباة» هي: المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير فليط بسهل مكانه»

قال حبيب، قال مالك: فليط بسهل مكانه، قال: وعك ساعتئذ. وقيل: فليط، أي سقط إلى الأرض من جبل أو سكن، أو أعيى، أو غير نلك. وداخلة إزاره من ثوبه، قال أبو عبيد: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده، وهو الذي يلي الجانب الأيمن من الرجل، لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فنلك الطرف يباشر جسده فهو الذي يغسل. وقيل: ويكفأ الإناء من خلفه. «والمخبأة المغيبة المخدرة المكنونة التي لا تظهر»، مسند الموطأ صفحة ٣٥.

#### ٣٤٦١ ـ الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ

٧٣٦/٣٤٦٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: (١) «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ (٢)».

فَقَالَتْ: حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! [ن: ٣٣٦] إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذٰلِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ».

٧٣٧/٣٤٦٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ عُرُورَةً بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٍّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (٣) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرُورَةُ لَنَّبِيً ﷺ. وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٍّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (٣) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرُورَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ [ص: ٥٠ - ١] لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟».

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٣ في الجامع، عن مالك به. [٣٤٦٢] العين: ٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في دح: لحاضنتيهماء. وبهامشه أيضًا: دهي أسماء بنت عميس، في مسند الحميدي».

<sup>(</sup>٢) بهامش ق: «يعنى نحيفين، مهزوليين».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «استرقوا لهما» اي: اطلبوا لهما من يرقيهما، الزرقاني ١١٤٤؛ «لسبقته العين» هذا مبالغة في تحقيق إصابة العين، الزرقاني ١١٤٤؛ «ضارعين» أي: نحيلي الجسم، الزرقاني ١٤٠٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٦٣] العين: ٤

<sup>(</sup>٣) في ق: «فذكروا له».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٥ في الجامع؛ والشيباني،٨٧٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.

# ٣٤٦٤ ـ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ

٧٣٨/٣٤٦٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيَّلِيْمُ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَلْكَيْنِ. فَقَالَ: انْظُرَا (١) مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ ـ إِذَا جَاؤُهُ ـ حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ عَلَيْهِ. رَفَعَا ذٰلِكَ إِلَى اللّهِ. وَهُو آعْلَمُ. فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيْ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ (٢) لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».

٧٣٩/٣٤٦٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ يَكِيْ اللَّهِ يَكِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

<sup>[</sup>٣٤٦٥] العين: ٥

<sup>(</sup>١) في ق: «انظروا»، وبهامشها في: «خ: انظرا»،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «أن أبدل له»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٩٧٦ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٦٦] العين: ٦

ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها.

<sup>(</sup>٣) في ص: وإلاًّ قصّ اللَّه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «أيتهما».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ... إلا قصّ بها، اي: أخذ، الزرقاني ٤١٣:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من مصيبة»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٧ في الجامع؛ ومسلم،البر والصلة: ٥٠ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي،٢٠٥، كلهم عن مالك به.

٧٤٠/٣٤٦٧ ـ مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ».

٧٤١/٣٤٦٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرِضٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَيْحَكَ. وَمَا يُنْدِيكَ لَوْ أَنَّ اللّهَ ابْتَلَاهُ بِمَرِضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ؟» [ص: ٥٩ ـ ب]، [جق: ١٧١ ـ أ].

### ٣٤٦٩ ـ التَّعُوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

٧٤٢/٣٤٧٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي كَعْبِ السُّلَمِيَّ (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي السُّلَمِيَ (١)؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعُ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ (الْمُسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ يُعِنَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرً مَا أَجِدُ».

<sup>[</sup>٣٤٦٧] العين: ٧

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٨ في الجامع؛ والشيباني،٩٦١ في العتاق؛ والبخاري،٩٦١ في العتاق؛ وابن حنبل،٧٣٤ في ٩٢ ص ٣٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٩٦٥ في المرضى عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان،٧٠٧ في م٧ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي،٩٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٦٨] العين: ٨

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٧٩ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳٤٧٠] العين: ٩

<sup>(</sup>١) بهامش ق «عمرو للجماعة، وعمر لمطرف».

<sup>(</sup>٢) في ق «العاص».

قَالَ: فَقُلْتُ<sup>(۱)</sup> ذٰلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي. فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.
٧٤٣/٣٤٧١ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى عُدْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ عُدُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى [ن: ٣٣٧]، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ.

قَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

٣٤٧٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي. وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: في عع: فَفَعَلْتُه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ۱۹۸۰ في الجامع؛ والشيباني، ۸۷۸ في العتاق؛ وابن حنبل، ۱۹۲۱ في م٤ ص ۲۱ عن طريق روح، وفي، ۱۹۲۱ في م٤ ص ۲۱ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابو داود، ۲۸۹۱ في الطب عن طريق عبد الله القعنبي؛ والترمذي، ۲۰۸۰ في الطب عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ۲۹۳۰ في م۷ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ والقابسي، ۲۹۳۵ هي مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٧١] العين: ١٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٨١ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٥٥٢ في م٦ ص١٨١ عن طريق إسحاق بن عيسى، والبخاري،٢٠١٥ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والبخاري،٢٠١٥ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،السلام: ٥١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابو داود،٢٠٢٢ في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه،٥٥٥٥ في الطب عن طريق سهل بن أبي سهل عن معن بن عيسى وعن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان،٢٩٦٢ في م٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابي بكر؛ والقابسي،٤٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٧٢] العين: ١١

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «إلى هذا ذهب ابن وهب، وابن حنبل. قال ابن القاسم، قال مالك: أكره رقية أهل الكتاب».

# ٣٤٧٣ ـ تَعَالُجُ الْمَرِيضِ

٧٤٤/٣٤٧٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَجُلَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. [ص: ٦٠ ـ 1] فَزَعَمَا (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟»

فَقَالاً: أَوَ فِي الطُّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدُواءَ».

٧٤٥/٣٤٧٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ (٢) اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الذُّبَحَةِ، فَمَاتَ (٢).

[٣٤٧٤] العين: ١٢

#### [٣٤٧٥] العين: ١٣

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٢ في الجامع؛ والشيباني،٨٧٦ في العتاق، كلهم عن عالك به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل دفزعماء وعليها علامة التصحيح. وفي الأصل رسم على دزعِماء علامة جب، عب خو، ع، طع ورسم في دصء عب خو، ع، طع وبهامشه في دح: فزعم». [معاني الكلمات] د. انزل الادواء، أي: الأمراض، الزرقاني ١٨٤٤؛ د. أطب، أي: أعلم بالطب.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٣ في الجامع، عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل: على: «أسعد»، علامة «ح». وبهامشه في: «عن سعد»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «هكذا رواه يحيى، والصواب ما في الأصل». وبهامشه أيضًا: «أسعد هو الصواب». وفي ص «سعد بن زرارة»، وبهامش ص «كذا وقع ليحيى، والصواب أسعد».وبهامش ق «هكذا رواه يحيى: سعد وهو غلط. والصحيح أسعد، وكذا رواه ابن بكير، ومطرف، وهما أخوان سعد وأسعد».

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل: على: «فمات»، علامة «ش».

٣٤٧٦ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقُوةِ. وَرُقِيَ مِنَ اللَّقُورَةِ. وَرُقِيَ مِنَ اللَّقُورَةِ. وَرُقِيَ مِنَ اللَّقُورَةِ.

### ٣٤٧٧ \_ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى

٧٤٦/٣٤٧٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ 
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَبُردَهَا بالْمَاءِ.

٧٤٧/٣٤٧٩ \_ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

٧٤٨/٣٤٨٠ \_ [مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

[٣٤٧٦] العين: ١٤

[معاني الكلمات] «اللقوة» هي: داء يصيب الوجه، الزرقاني ١٩٠٤.

[۲٤٧٨] العين: ١٥

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن نبردها»،

ووقوله بينها وبين جيبها أي بين طوقها وجسدها حتى يصل الماء إلى جسدهاء، مسند الموطأ صفحة ٢٧٥.٢٧٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٦ في الجامع؛ والبخاري،٧٢٤ في الطب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي،٤٨٢، كلهم عن هالك به.

[٣٤٧٩] العين: ١٦

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن. فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم،»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٧.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٧ في الجامع، عن مالك به.

[٣٤٨٠] العين: ١١٦

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «الذبحة» هي: رجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل، الزرقاني ٤١٩: ٤٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٤ في الجامع، عن مالك به.

قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطِفْثُوهَا بِالْمَاءِ»](١).

# ٣٤٨١ - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيرَةُ

٧٤٩/٣٤٨٢ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ [ص: ٦٠ ـ ب] خَاضَ الرَّحْمَةَ. حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ لهذَا».

٧٥٠/٣٤٨٣ ـ مَ**الِكٌ**؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْأَشْجِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الْأَشْجِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الْأَشْجِ بُنِ الْأَشْجِ بُنِ الْأَسْرِ بُنِ عَلِيلِهِ بُنِ الْأَشْرِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الْأَسْرِ بُنِ عَلَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَسْرِ بُنِ عَلِيلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ ال

(١) هذا الحديث ليس في المخطوطة، ولا في ص ولا في ق. والزيادة من النسخة المطبوعة، وبهامش ق حديث عن هلال بن اسامة.

[الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وليس هو عند القعنبي، ولا معن، ولا ابن بكير، ولا أبي مصعب»، «وفيح جهنم فورها، والرجز العذاب»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٨٢٤٧.

[التخريج] آخرجه البخاري، ٧٧٣٥ في الطب عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب؛ ومسلم، السلام: ٧٩ عن طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب؛ وابن حبان، ١٠٦٧ في م٣١ عن طريق عبد الله بن محمد بن سلم عن حرملة بن يحيى عن الشافعي؛ والقابسي، ٢٥٤، كلهم عن مالك به.

[٣٤٨٢] العين: ١٧

[معاني الكلمات] «.. خاض الرحمة»: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة أو في الشيوع والشمول، الزرقاني ٤٢٤:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٨ في الجامع؛ والحدثاني،١٥٩ في الجامع، كلهم عن مالك به.

[٣٤٨٣] العين: ١٨

(٢) بهامش الأصل: «رواه بشر بن عمر، عن مالك، عن بكير بن عبد الله، ولم ينكر بينهما أحدًا، وقال: عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر»

وبهامش الأصل أيضًا: «هكذا رواه يحيى، وتابعه قوم، ورواه القعنبي عن مالك أنه بلغه عن بكير بن الأشج، عن ابن عطية، عن أبي هريرة. فزاد في الإسناد عن أبي هريرة» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَ (١) وَلَا صَفَرَ.

وَلَا يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَلْيَحْلُلِ<sup>(٢)</sup> الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا ذَاكَ (٣)؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّهُ أَذَّى (٤)».

<sup>=</sup> قال أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع في مسند أبي برزة الأسلمي، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي عطية أو ابن عطية، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله عليه «لا هامة، ولا صفر، ولا يعدي سقيم صحيحًا، ولا يحل سقيم على المصح إلا بإننه. ويحل المصح مع من شاء.

حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا أبو حمد حدثنا أبو قرة، عن مالك، نكره عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبن عوسجة، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: ونكر مثله،

وبهامش ص «عن أبي هريرة ليس في رواية يحيى، وعليها علامة التصحيح أبو هريرة لابن القاسم، وأبو... جومطرف، وابن بكير وهو الصواب».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «قال أبن القاسم، قال مالك: الهامة هو طائر. وصفر هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يحلونه عامًا، ويحرمونه عامًا».

<sup>(</sup>٢) في ق: «وليحل».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «ولم؟». يعني ولم ذاك؟.

<sup>(</sup>٤) نقل بهامش ق حديث من ع، ح وليس من أحاديث الموطأ ولكنه من مرويات مالك. [معاني الكلمات] دهام، هو: اسم طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون به فيصدهم عن مقاصدهم؛ دلا عدوى، أي: لا يعدي شيء شيئا؛ دصفر، هو الشهر المعروف كانوا يحرمونه ويستحلون المحرم، الزرقاني ٤٢٤:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «قال ابن القاسم، قال مالك: اراها الطيرة التي يقال لها الهامة، والصفر شهر صفر، لأن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفرين، يحلونه عاما ويحرمونه عاما...، مسند الموطأ صفحة ٢٠١٨.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٨٩ في الجامع، عن مالك به.

### ٣٤٨٤ \_ [الشَّعَرُ]

#### ٣٤٨٥ ـ السُّنَّةُ فِي الشَّعَر

٧٥١/٣٤٨٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللَّحَى.

٧٥٢/٣٤٨٧ \_ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ. يَقُولُ: (٢) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. أَيْنَ

[٣٤٨٦] الشعر: ١

[معاني الكلمات] «.. بإحفاء الشوارب» أي: بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة، الزرقاني ٢٠٥٤.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٠ في الجامع؛ ومسلم الطهارة: ٥٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٩٩٠ في الترجل عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ٢٧٦٤ في الاستئذان والأداب عن طريق الأنصاري عن معن؛ وأبن حبان، ٥٤٧٥ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٤ من كلهم عن مالك به.

[٣٤٨٧] الشعر: ٢

[مُعاني الكلمات] وقصة من شعره أي: خصلة تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته؛ وحرسىء أي: من خدمه الذين يحرسونه، الزرقاني ٤٢٧:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ١٩٩١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٧ في العتاق؛ والبخاري، ٣٤٦٨ في اللباس عن طريق والبخاري، ٣٤٦٨ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: ١٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٦٧ في الترجل عن \_

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في دح، ز: عام حجه،

<sup>(</sup>٢) في ق دريقول، وعلى الواو ضبة.

عُلَمَا وُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ [ف: ٣٣٨] نِسَاؤُهُمْ».

٧٥٣/٣٤٨٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (١) سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ فَرَقَ (٢) بَعْدَ ذٰلِكَ.

٣٤٨٩ \_قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَنْ شَعَرِ أُمَّ امْرَأَتِهِ، بَأْسٌ.

٣٤٩٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخِصَاءَ (٣). وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ (٤) الْخَلْقِ.

٧٥٤/٣٤٩١ \_ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ص: ٦١ - ١] أَنَّ

[۸۸۶۳] الشعر: ۳

طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،۱۲٥٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٨٠ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) في ق «يقول لرجل»، ورمز على «رجل» علامة جــ

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: وفرَّق، وفي ق، كتب عليها وخف، يعني فَرَق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «ثم فرق بعد ذلك» اي: القى شعره إلى جانبي رأسه، الزرقاني ٤٢٨:٤؛ «سدل» اي: انزل شعرها على جبهته.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،١٩٩٢ في الجامع؛ وابن حنبل،١٣٢٧٧ في م٣ ص٢١٥ عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٤٨٩] الشعر: ١٣

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٩٢ في الجامع؛ والحدثاني،١٦٠ب في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٩٠] الشعر: ٤

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «الاختصاء»، وفي نسخة أخرى وفي ق: «الإخصاء».

<sup>(</sup>٤) رسم في ص على «تمام» علامة عـ، وبهامشه في هـ: «نماء الخلق»، وبهامش ق «تمام ليحيى، ونماء لابن وضاح ولابن القاسم».

<sup>[</sup>٣٤٩٠] [معاني الكلمات] والخصاء، هو: سل الخصية، الزرقاني ٤٢٩٠٤.

<sup>[</sup>٣٤٩١] الشعر: ٥

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ».

# ٣٤٩٢ ـ إِصْلاَحُ (١) الشَّعَرِ

٧٥٥/٣٤٩٣ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِي جُمَّةً. أَفَأُرَجلُهَا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. لِمَا (٢) قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَأَكْرِمْهَا».

٧٥٦/٣٤٩٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ. فَاشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا(٢) وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا(٢) مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟».

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩١٤ في الجامع، عن مالك به. [٣٤٩٢]

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل وفي ص، عند خو، ج: «ما جاء في».

<sup>[</sup>٣٤٩٣] الشعر: ٦

<sup>(</sup>٢) ضبطت في ص دلمًاء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] مجمة، اي: شعر الراس إذا بلغ المنكبين، الزرقاني ٤٣٠:٤. [الغافقي] قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٣. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٩٤] الشعر: ٧

<sup>(</sup>٣) بهامش ص «خيرًا، بالضم والفتح معا».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وثائر الرأس واللحية، أي: بترك تعاهدهما بالترجيل وغيره، الزرقاني ٢١:٤ . [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٥ في الجامع، عن مالك به.

# ٣٤٩٥ ـ مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ

٣٤٩٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ. وَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ: فَغَدَا عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ: فَكَانَ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ: فَغَدَا عَلْيُهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا (١). قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هٰذَا أَحْسَنُ.

فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا لُخَيْلَةً (٢). [ص: ٦٦-ب] فَأَقْسَمَتْ (٣) عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَّ. وَأَخْبَرْتُنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ كَانَ يَصْبُغُ ٤٠).

٣٤٩٧ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا مَعْلُومًا. وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الصِّبْغِ [ق: ١٧٢ ـ ١] أَحَبُّ إِلَيَّ.

<sup>[</sup>٣٤٩٦] الشعر: ٨

<sup>(</sup>١) رمز في ص على «حمّرهما» علامة على وبهامش ص في «خ، ها: حمّرها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «حمّرها».

<sup>(</sup>۲) بهامش الأصل: «نحيلة لابن بكير مهملة، وعند أحمد ومطرف: نخيلة، فانظره» وبهامش ق «روى يحيى نُخيلة بالخاء بالمعجمة، وروى ابن بكير والمطرف بالحاء المهملة».

<sup>(</sup>٣) في ق: «قال فأقسمت عليّ»، وعلى «قال» ضبة.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «ابن بكير، قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يدَّهن بالصغرة. قال مالك وبلغني أيضًا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزاد ابن القاسم والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب لم يكونوا يغيرون الشيب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوقد حمرهما، اي: صبغها بالحمرة، الزرقاني ٤٣١٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٩٦ في الجامع؛ والسيباني،٩٣٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٤٩٧] الشعر: ١٨

قَالَ: وَتَرَكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ

قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي هٰذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَصْبُغْ. وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاَرْسَلَتْ بِذَٰلِكَ عَائِشَةُ (١) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

# ٣٤٩٨ ـ مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّدِ<sup>(٢)</sup>

٧٥٧/٣٤٩٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: [ف: ٣٣٩] إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ<sup>(١)</sup> اللّهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ، وَعَقَابِهِ، وَشَرً عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

٧٥٨/٣٥٠٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُسْرِيَ

[ 124 ]

<sup>(</sup>١) في ق «لأرسلت عائشة بذلك».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٩٧ في الجامع؛ والحدثاني،٦٦٣ في الجامع، كلهم عن مالك به.

 <sup>(</sup>٢) في ص عما يؤمر به من التعوذه. وفي ق عما يؤمر به من التعوذ، وعند النوم وغيره».
 (٣٤٩٩] الشعر: ٩

<sup>(</sup>٣) في ق، وفي نسخة خ عند ص «أنه».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل بكلمات «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح». وبهامشه «بكلمة ليحيى». وفي ص «بكلمة الله». وفي نسخة عند ق «بكلمته».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «همزات الشياطين» أي: نزعاتهم بما يوسوسون وأن يصيبوني بسوء، الزرقاني ٤٣٣٤٤؛ «أروع في منامي» أي: يحصل لي فزغ.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،١٩٩٩ في الجامع؛ والحدثاني،٧٥٠ في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۰۰] الشعر: ۱۰

بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ. كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَآهُ. فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَفَلاَ أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ. إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ. وَخَرَّ لِفِيهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بَلَى». فَقَالَ جِبْرِيلُ، فَقُلْ: أَعُودُ بِوَجْهِ اللّهِ اللّهَاتِ. الَّتِي (١) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ. مِنْ شَرً مَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ [ص: ١٢ ـ ١] وَشَرً مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَشَرً مَا ذَرَا فِي الْأَرْضِ، وَشَرً مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ طَوَارِقِ اللّيلِ إِلاَّ طَارِقٍ (١) وَشَرً مَا يَعْرُبُ مِنْ طَوَارِقِ اللّيلِ إِلاَّ طَارِقٍ (١) يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. يَا رَحْمَنُ.

٧٥٩/٣٥٠١ ـ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «اللاتي».

<sup>(</sup>Y) ضُبطت في الأصل على الرجهين بضم القاف منونًا وبكسرها منونًا، وبهامشه «طارقٌ بالضم ضعيف جدًا»، وفي نسخة عنده: «طارقًا»، وكتب بالهامش «قًاء فقط. وفيهامش ص «إلا طارقا، هاء، وكتب عليها «معاء وفي ق «ومن طوارق»

وفي هامش ص: «إلا طارقا، ها»، وكتب عليها «معا»، وفي ق: «و من طوارق الليل والنهار»، وعلى «النهار» ضية.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «دراء اي: خلق، الزرقاني ٤٣٤٤٤؛ «لا يجاوزهن بر ولا فاجره اي: لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها، الزرقاني ٤٣٤٤٤؛ «خر لفيه» أي: سقط عليه، الزرقاني ٤٣٣٤٤ «طوارق الليل» أي: حوادثه التي تأتي ليلا، الزرقاني ٤٣٤٤٤؛ «عفريتا» هو: القوى الشديد.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٠٠٠ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۰۱] الشعر: ۱۱

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة»، مسند الموطأ صفحة ١٦١.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠١ في الجامع؛ وابن حنبل،٨٨٦٧ في م٢ ص٣٧٥ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان،١٠٢١ في م٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٤٤، كلهم عن مالك به.

هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟».

فَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ».

٣٥٠٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا.

فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟(١)

فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللّهِ الْعَظِيمِ. الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي (٢) لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلاَ فَاجِرٌ. وَبِأَسْمَاءِ اللّهِ النَّامَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ اللّهِ النَّامَ أَعْلَمُ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ (٣).

### ٣٥٠٣ ـ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٧٦٠/٣٥٠٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ (١)، عَنْ

<sup>[</sup>۲۰۰۲] الشعر: ۱۲

<sup>(</sup>١) في ص دهي، وبالهامش دخ أصل، هُنَّه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «اللاتيء، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) بهامش ق وبلغ مقابلة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دلجعلتني يهود حمارًا، اي: بسحرهم، الزرقاني ٤٠٥٤٤. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٠٥٢] الشعر: ١٣

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «أبو طوالة، قاضي المدينة». وفي ص «عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالرحمن بن معمره. وبهامش ص «عبدالله هذا يكنى بأبى طوالة، وكان بالمدينة قاضيا».

أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِالَى وَعُمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ لِجَلَالِي؟ وَيَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ لِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

٧٦١/٣٥٠٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ [ص: ٦٢ ـ ب] أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ (١). وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ.

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ (٢) بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ.

وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللّهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا. [ق: ١٧٢ ـ ب].

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

وَرَجُلٌ دَعَتُهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ (٣).

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «المتحابون لجلالي» اي: لأجل تعظيم حقي وطاعتي لا لغرض دنيا، الزرقاني ٤٣٥٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٤ في الجامع؛ وابن حنبل،٧٢٣ في م٢ ص٥٣٥ عن ص٧٣٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح، وفي،١٠٩٢٣ في م٢ ص٥٣٥ عن طريق روح؛ ومسلم،البر والصلة: ٣٧ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان،٤٧٥ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٠٥٧ في الرقاق عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي،٣٠٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٥] الشعر: ١٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل: «عدل»، وعليها علامة التصحيح.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «معلق»، وعليها علامة التصحيح، وفي ص «معلق»، وبهامش ص
 «خ: أصل: متعلق».

<sup>(</sup>٣) في ق «أخاف الله رب العالمين».

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».

٧٦٢/٣٥٠٦ ـ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ، [ف: ٣٤٠] قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي (١) فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. ثُمَّ يَضَعُ (٢) لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ

وَإِذَا أَبْغَضَ اللّهُ الْعَبْدَ». قَالَ مَالِكٌ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

٧٦٣/٣٥٠٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِنْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتَى شَابٌ بَرَّاقُ الثَّنَايَا.

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم دعته امرأة ذات حسب وجمال. وقال: وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، ولم يشك»، مسند الموطأ صفحة١١٨٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٥ في الجامع؛ والترمذي، ٢٣٩ في الزهد عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٧٣٣٨ في م١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسى، ١٥٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰٦] الشعر: ۱۵

<sup>(</sup>١) في ق «ينادي جبريل» وضبب على جبريل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل «يُوضع».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «القبول في الأرض» أي: الرضى وميل النفس، الزرقاني ٤٤٥٥٤. [الغافقي] قال الجوهري: «المعنى واحد غير أن ابن بهزاد قال: ويضع له القبول في الأرض، تفسير القبول: المحبة»، مسند الموطأ صفحة ١٦١٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٦ في الجامع؛ ولبن حبان،٣٦٥ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٤٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۰۷] الشعر: ۱٦

وَإِنَّا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هٰذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ.

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ. فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالْنَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَ اللّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ للّهِ (۱).

فَقَالَ: اللَّهِ؟

قَالَ، فَقُلْتُ: اَللَّهِ. فَقَالَ: اَللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اَللَّهِ.

قَالَ: فَأَخَذَ [ص: ٦٣ - 1] بِحُبُّوةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِاً يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيِّ (٢)».

٣٥٠٨ \_ مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «في الله».

<sup>(</sup>٢) بهامش الاصل: «قال ابنُ مزين: روى مطرف: والمتوازرين في من الموازرة والتناصر في الله، والرواة كلهم يقولون المتزاورين من الزيارة».

وفي ص دوالمتباذلين في، قبل دوالمتجالسين في،

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالتهجير» أي: التبكير إلى كل صلاة؛ «اسندوا إليه» أي: صعدوا؛ «براق الثنايا» أي: أبيض الثغر حسنه؛ «والمتباذلين فيّ» أي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوه، الزرقاني ٤:٧٤٤؛ «بحبرة ردائي» أي: المحل الذي يحتبى به من الرداء، الزرقاني ٤:٢٤٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٧ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٢٠٨٣ في م٥ صمعب الزهري،٢٠٠٧ في الجامع؛ وابن حبان،٥٧٥ في م٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤١٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۰۸] الشعر: ۱۷

الْقَصْدُ وَالْتُؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ (١).

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «قال مالك: استحب الهيئة الحسنة المقتصدة، واكره السّرف في اللباس والطعام والشراب والمركب، واكره أن يجعل الرجل في خاتمه الياقوتة المرتفعة، أو الزبرجدة المرتفعة، وأحب القصد من كل شيء.

قال زياد، قال مالك: وسمعت رجلا من أهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل الشملة وما يشبهها مما ليس من لباس الناس ثم يخرج به في الناس.

قال مالك: ولا بأس بالنظر في المرآة للرجال والنساء، واكره أن ينقش الرجل بالمنقاش في العنفقة وغيرها».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] محسن السمت، أي: جمال الهيئة والمنظر، الزرقاني ٤٤٧٤٤؛ «التؤدة» أي: الرفق والتأني؛ «القصد» أي: التوسط في الأمور.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٨ في الجامع، عن مالك به.

#### ٣٥٠٩ \_ [الرُّؤيا]

#### ٣٥١٠ \_ الرُّؤْيَا<sup>(١)</sup>

٧٦٤/٣٥١١ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ الْمُلُوّةِ».

٧٦٥/٣٥١٢ \_ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ.

٧٦٦/٣٥١٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ

[ \* 107]

[۲۰۱۱] الرؤيا: ١

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٩ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٢٩٤ في ٣٥ ص ١٢٦ عـن طريـق إسـحـاق؛ وابن ما طريـق إسـحـاق؛ وابن ماجه، ٢٩٣٩ في تعبير والبخاري، ٢٩٨٣ في التعبير عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٩٣٩ في تعبير الرؤيا عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ٢٠١٣ في ٣١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢١؛ والقابسي، ٣٧٥، كلهم عن مالك به.

[الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا أبن يوسف»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢.

[٣٥١٣] الرؤيا: ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في»، يعني ما جاء في الرؤيا. وفي ق «ما جاء في الرؤياء وضبب على «ما جاء».

زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟

وَيَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي (١) مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ».

٧٦٧/٣٥١٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ».

فَقَالُوا:(٢) وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟

قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ. أَوْ تُرَى لَهُ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

٧٦٨/٣٥١٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) ق دمن بعدی» وضبب علی: دمن».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «الرؤيا الصالحة» أي: الحسنة أو الصائقة المنتظمة الواقعة على شروطها الصحيحة وهي: ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة، الزرقاني ٤٥٠:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١١ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٠٦٠ في م٢ ص٠١٧ عن طريق م٣٩٥ عن طريق روح وعن طريق أبي المنذر؛ وأبو داود،١٧٠ في الأنب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٦٠٤٨ في م٣١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أجمد بن أبي بكر؛ والقابسي،١٢٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥١٤] الرؤيا: ٣

<sup>(</sup>٢) في ق مقالوا، بدون الفاء.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥١٥٣] الرؤيا: ٤

<sup>[</sup>معانى الكلمات] والحلم، يطلق على الرؤيا حسنة أو مكروهة، الزرقاني ٢٠٤٠.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فما كنت أباليها؛ وفي رواية ابن بكير: الصالحة من الله. وقيل: الحلم الأمر الفظيم»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٣ في الجامع؛ والشيباني،٩٢١ في العتاق؛ \_

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ [ق: ١٧٣ - ١] رَسُولَ اللّهِ [ص: ٦٣ - ب] ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهِ. وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ. وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ».

قَالَ آبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ آنْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ أُبَالِيهَا.

٣٥١٦ ـ مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي هُـ هُـدِهِ الْآيَسِةِ: ﴿لَهُمْ إِنَ الْمُرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ ﴾ هُـدِهِ الْآيَسِةِ: ﴿لَهُمْ [ن: ٣٤١] الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدَّبُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى [يونس ١٠: ٦٤]. قَالَ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.

#### ٣٥١٧ \_ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

٧٦٩/٣٥١٨ ـ مَالِكُ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ(١) فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ».

وابن حبان، ۱۰۵۹ في م۱۳ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛
 والقابسي، ۱۲۵ م كلهم عن ماك به.

<sup>[</sup>٣٥١٦] الرؤيا: ٥

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٤ في الجامع، عن ملك به. [٣٥١٧]

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بالنرد» هو: قطع ملونة من خشب وعظم الفيل وغيره، الزرقائي 3:٥٥٤.

<sup>[</sup>۲۰۱۸] الرؤيا: ٦

<sup>(</sup>١) بهامش ص «النرد، الطيل».

٣٥١٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ (١)، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَ النَّبِيِّ وَيَ دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا. عِنْدَهُمْ لَلْبِي وَيَّكُمُ مِنْ اللَّهُمْ وَنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ نَرْدٌ (٢). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: (٣) لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

٣٥٢٠ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.

٣٥٢١ ـ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ (٤). وَكَرِهَهَا.

وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ. وَيَتْلُو لهٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس ١٠: ٣٢].

[۲۰۱۹] الرؤيا: ٦٦

[٣٥٢٠] الرؤيا: ٧

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٠١٧ في الجامع، عن مالك به.

[۲۰۲۱] الرؤيا: ١٧

(٤) بهامش الأصل: «ابن حيي يقول: الصواب شِطرنج بكسر السين، ليكون على مثال حِرِّدجُلِ في العربي، ويوافق الوزن، ورد ذلك عليه ط في الاقتضاب، وفيه نظر، إذ هو أعجمي، وقد تختلف الأسماء الأعجمية في الوزن من العربي».

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٥ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٩٥٨ في مع ص ٣٩٧ عن طريق أبي نوح؛ وأبو داود، ٤٩٣٨ في الادب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٨٧٢ في م ١٣٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) ق «عن علقة، عن أمه».

<sup>(</sup>Y) وفي ص «وعندهم نرد».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة عند الاصل «عائشة»، وعليها علامة التصحيح، يعني فارسلت إليهم عائشة.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٦ في الجامع، عن مالك به.

#### ٣٥٢٢ \_ [الشّلام]

#### ٣٥٢٣ ـ الْعَمَلُ فِي السَّلاَم

٧٧٠/٣٥٢٤ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ (١) الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ».

٣٥٢٥ ـ مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَهِ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَعَنِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ زَادَ مَعَ ذٰلِكَ شَيْئًا (٢) أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣)، وَهُو يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هٰذَا؟

قَالُوا:(٤) هٰذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ.

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.

<sup>[</sup>٢٥٢٤] السلام: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «توزري: ليسلم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٨ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٥] السلام: ٢

<sup>(</sup>٢) في ص وق «ثم زاد شيئا مع ذلك».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل «فقال ابن عباس» يعني: قال: فقال ابن عباس. وفي أخرى: عبدالله بن عباس بدل ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في ص: دفقالواء.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠١٩ في الجامع؛ والشيباني،٩١٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

٣٥٢٦ \_ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا<sup>(١)</sup> الْمُتَجَالَّةُ، فَلَا أَكْرَهُ ذٰلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلَا أَحِبُّ ذٰلِكَ.

٣٥٢٧ \_ مَا جَاءَ فِي السَّلامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى(٢)

٧٧١/٣٥٢٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: عَلَيْكَ».

٣٥٢٩ \_ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذٰلِكَ؟

فَقَالَ: لا<sup>۲)</sup>.

[٢٥٢٦] السلام: ١٢

(١) في نسخة عند الأصل دعلى، يعني: أما على المتجالة.

[معاني الكلمات] والمتجالة، أي: العجوز، الزرقاني ٥٨:٤.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٠ في الجامع، عن مالك به.

[4044]

(Y) في نسخة عند الأصل: «اليهودي والنصراني».

[۸۲۰۲] السلام: ۲

[معانى الكلمات] «السام» اي: الموت، الزرقاني ٥٨:٤ ٥.

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٢٠٢١ في الجامع؛ والشيباني،٩١٣ في العتاق؛ والبخاري،٢٠٧٠ في العتاق؛ والبخاري،٢٠٧٠ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والدارمي،٢٦٣٥ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسى،٢٩٢٠ كلهم عن مالك به.

[۲۰۲۹] السلام: ۱۲

(٣) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يسلم على اليهودي، ولا النصراني»، ويهامش ق سماع «بلغ الحسيني في العاشر».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٢ في الجامع، عن مالك به.

#### ٣٥٣٠ ـ جَامِعُ السَّلَام

٧٧٢/٣٥٣١ مَوْلَى عَقِيلِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ (١) رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَصَنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَعَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مَنْ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَعَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مَا الْحَلْقَةِ مَا اللّهِ عَلَيْ مَنْ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ سَلَّمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآلِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ وَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآلِثُ فَأَدْبَرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ التَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمُ وَأَمَّا اللّهِ فَأَوَاهُ اللّه فَأَوَاهُ اللّهُ.

وَأَمًّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ.

وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

٣٥٣٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

<sup>[</sup>٣٥٣١] السلام: ٤

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: إذ أقبل ثلاثة، وطرح نفر».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «يقال: أويت إلى فلان، آوي، آويًا، وآويت فلانًا . بالمد . إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلما وقفا على رسول الله سلما...»، مسند الموطأ صفحة ١٠٠٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٣ في الجامع؛ والبخاري، ٢٦ في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، ٤٧٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ٢٦ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، ٢٧٢٤ في الاستئذان والأداب عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٨٦ في م١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ١٢٦ كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٥٣٢] السلام: ٥

مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ:(١) كَيْفَ أَنْتَ؟

فَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ (٢).

فَقَالَ عُمَرُ: ذٰلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.

٣٥٣٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبَيً بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ. فَيَغْدُو الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيً بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ. فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرُ (٣) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرُ (٣) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ (٤)، وَلاَ مِسْكِينٍ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ.

قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجَنُّتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ (٥)، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السُّوقِ؟ عَنِ السُّوقِ؟

قَالَ، وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «ثم سال الرجل عمرُ»، وفي ص وق «ثم سال عمر الرجلُ» فأثبت ما في ص.

<sup>(</sup>٢) في ص وق «أحمد الله إليك».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٢٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۲۳] السلام: ٦

<sup>(</sup>٣) في ق «لم يمر».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «بيعة بكسر الباء، ذكره ابن قتيبة، وقال زهير: مثل الجِلسة، وفي ص «بَيْعَة»، وبهامش ص، في «خ أصل: بيعة».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وإسكان الياء «البّيع»، وبكسر الباء وفتح الياء «البِّيَع»، وفي نسخة عنده: «البّيّع». وضبطت في ق بضم الباء وتشديد الياء مفتوحة. [معانى الكلمات] على سَقاط، أي: بائع رديء المتاع، الزرقاني ٤٦٢٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٥ في الجامع؛ والشيباني،٩١٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ \_ إِنَّمَا [ص: ٦٥ \_ 1] نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَام. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.

٣٥٣٤ \_ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ، أَلْفًا. ثُمَّ كَأَنَّهُ (١) كَرِهَ ذٰلِكَ.

٣٥٣٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:(٢) إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

<sup>[</sup>٣٥٣٤] السلام: ٧

<sup>(</sup>۱) في ص وثم ركانه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ووالغاديات والرائحات، أي: الملائكة الحفظة الغادية والرائحة لتكتب أعمال بني آدم، الزرقاني ٤٦٢٤٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٦ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٣٥] السلام: ٨

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دجــ: أنه يستحب، يعني أنه بلغه أنه يستحب. وفي ق دبلغه أنه،
 وضبب على دأنه.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٧ في الجامع، عن مالك به.

#### ٣٥٣٦ \_ [كتاب الاستئذان](١)

#### ٣٥٣٧ \_ باب الاستِئْذَانُ

٧٧٣/٣٥٣٨ \_ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى أُمِّي؟ رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟

فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ.

فَقَالَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

[فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا] (٢). أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟»

<sup>[202]</sup> 

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «باب» علامة «خز، ع، طع». وبهامشه في «القنازعي: ما جاء في»، وفي ص، رسم على «الباب» علامة «خو، طع، ع». وفي ق «ما جاء في الاستئذان».

<sup>[</sup>۲۰۲۸] الاستئذان: ١

 <sup>(</sup>۲) في ق دفقال له»، وعلى دله، ضبة.
 (۳) ما بين المعكوفتين مكتوب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير.

<sup>)</sup> ما بين المعمودين معنوب بهامس الأصل ولم يعهو في المعمويو.
[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٨ في الجامع؛ والشيباني،٩٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.

قَالَ: لاَ.

قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

٧٧٤/٣٥٣٩ ـ مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ (١) عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ. وَإِلاَّ فَارْجِعْ».

٧٧٥/٣٥٤٠ ـ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ (٢) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [ق: ٧٤ ـ 1] فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَطَّابِ فِي أَثْرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «الاِسْتِئُذَانُ [ص: ٦٥ ـ ب] ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ».

فَقَالَ عُمَرُ:<sup>(٣)</sup> وَمَنْ يَعْلَمُ هٰذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذٰلِكَ<sup>(٤)</sup> لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا.

<sup>[</sup>٣٥٣٩] الاستئذان: ٢

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل دهو مخرمة بن بكير، قال الدار قطني: رواه عبدالرحمن بن المغيرة الخزاعي، عن مالك، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بهذا الإسناد، ذكره في العلل». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٢٩ في الجامع؛ والقابسي،٢٧٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۵٤٠] الاستئذان: ٣

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «وعن غير، لابن وضاح».

<sup>(</sup>٣) في ق دعمر بن الخطاب،

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل وفي ق: «هذا»، وفي نسخة خ عند ق «ذلك».

فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ (١). فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». وَقَالَ: [ن: ٣٤٣] لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هٰذَا لَآفَعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذٰلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٢) فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: قُمْ مَعَهُ.

فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي (٢) خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# ٣٥٤١ ـ التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ<sup>(1)</sup>

٧٧٦/٣٥٤٢ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقَالَ: (٥) إِنَّكَ مَضْنُوكٌ».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «صاحب المجلس أبي بن كعب».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «منكم أحد».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «ولكن»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. أن يتقول الناس... أي: يكذبون، الزرقاني ٢٦٦٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٢٩ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢٠٣٠ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢٠٣٠ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

<sup>[1307]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في ص «التشميت في العطاس والتثارب».

<sup>[</sup>٣٥٤٢] الاستئذان: ٤

<sup>(</sup>٥) في ق: «فقل».

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: لَا أَنْرِي أَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ (۱). ٣٥٤٣ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّهُ.

قَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (٢).

# ٣٥٤٤ ـ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ (٣)

٧٧٧/٣٥٤٥ ـ مَالِكٌ عَنْ [ص: ٦٦ ـ ١] إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛(٤) أَنَّ

(۱) بهامش الأصل «قال مالك: لا يشمت العاطس باكثر من ثلاث ولا يشمت حتى يحمد الله، وليس تشميته بواجب. رواه زياد» وبهامشه أيضًا «مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: التثاؤب من الشيطان، فأيكم تثاءب فليكظم ما استطاع. رواه ابن القاسم، وابن وهب عن مالك في الموطأ». وبهامش ق «لابن بكير ومطرف: أبعد الثالثة أو الرابع.

[معاني الكلمات] «.. إنك مضنوك» أي: مصاب بالزكام، الزرقاني ٤٦٧٤٤.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣١ في الجامع؛ والشيباني،٩٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

#### [٣٥٤٣] الاستئذان: ٥

(٢) بهامش الأصل: «قال مالك: وأنا أقول بقول ابن عمر، وأراه بأحسن ما سمعت في التشميت، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حُرِيتُمْ بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء ٤: ٨٦]».

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣٢ في الجامع، عن مالك به.

[3307]

(٣) بهامش الأصل في جـ: والتماثيل يعني ما جاء في الصور والتماثيل.
 وبهامش ق وفي نسخة ج عند ص «والتماثيل».

[٥٤٥٦] الاستئذان: ٦

(٤) في ص «إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة»، وفي الأصل «إسحاق بن أبي طلحة» وقد اثبت ما في ص.

[معاني الكلمات] «تماثيل» هي: الصور ممايشبه صورة الحيوان التام التصور ولم تقطع راسه ويمتهن، الزرقاني ٤٦٨:٤.

رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشَّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ. فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». يَشُكُ إِسْحَاقُ لاَ يَدْرِي، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

٧٧٨/٣٥٤٦ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُدُهُ. قَالَ: عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ. قَالَ: فَرَجَدَ (١) عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا. فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْدِهِ. فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟

قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.

فَقَالَ سَهُلُّ: أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟

قَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي (٢).

التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٣٣ في الجامع؛ وابن حنبل،١١٨٧٦ في ٣٥ ص٠٩ عن طريق روح؛ والترمذي،٥٢٨٠ في الاستئذان والآداب عن طريق أحمد بن منيع عن روح بن عبادة؛ وابن حبان،٩٤٩ في ١٣٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي،١٣٠٣ عن طريق أبي خيثمة عن روح بن عبادة؛ والقابسي،١٢٥، كلهم عن هالك به.

<sup>[</sup>٢٥٤٦] الاستئذان: ٧

<sup>(</sup>١) في ق «فوجدت» وعلى التاء ضبة.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «حدثنا حاتم، حدثنا علي، حدثنا حمزة، حدثنا الشيباني، حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث، حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا عبيد [الله] بن يونس، عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال [جاء سهل] بن حنيف يعود أبا طلحة،... أبو طلحة: فنزع نمطًا تحته، وذكر الحديث. وفي بعض النسخ من رواية يحيى أنه دخل على أبي طلحة الانصاري يعاد، فرجد عنده سهلاً».

٧٧٩/٣٥٤٧ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةٌ فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَنْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟»

قَالَتِ: (١) اشْتَرَيْتُهَا لَكَ [ص: ٦٦ ـ ب] تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: [ق: ١٧٥ ـ ب] «إِنَّ أَصْحَابَ (٣) الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ (٤)».

<sup>= [</sup>معاني الكلمات] «رقما» أي: نقشا ووشيا، الزرقاني ٤٩٠٤؛ «فنزع نمطا» هو: نوع من البسط له خمل رقيق.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٤ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٤ في العتاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٠ في وابن حنبل، ١٦٠٢٢ في م٣ ص ٤٨٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، ١٧٥٠ في اللباس عن طريق الرينة عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٨٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبى بكر؛ والقابسي، ٢٤٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٤۷] الاستئذان: ۸

<sup>(</sup>۱) في ص «فقالت».

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل: «وتتوسدها»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «هذه» يعني أصحاب هذه الصور، وعليها علامة التصحيح، وفي ق دهذه الصور».

<sup>(</sup>٤) في ق سماعات في الورقة ١٧٥.١٧٤.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «نمرقة» هي: وسادة صغيرة، الزرقاني ٤٧٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣٥ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٦١٣٢ في م٦ ص٢٤٦ عن طريق روح؛ والبخاري،٢١٠٥ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، \_

### ٣٥٤٨ ـ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

٧٨٠/٣٥٤٩ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ (١)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَيْتَ [ف: ٣٣٤] مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ (٢) فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ (٢) فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ لِهٰذَا؟»

فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي (٣) أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «كُلَا». فَقَالَا: وَلَا (٤) تَأْكُلُ (٥) يَا رَسُولَ اللّهِ؟

فَقَالَ: «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ (١)».

فَقَالَتُ (V) مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ لَبَنِ عِنْدَنَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا؟».

وفي،١٨١٥ في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي،١٩٦١ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،اللباس: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان،٥٤٥ في م١٣ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٦٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup> ۲۰٤٩] الاستئذان: ۹

<sup>(</sup>١) في ص وق «عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة».

<sup>(</sup>٢) في ص وق «فإذا ضباب».

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «إلى»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «إلَى».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في «ح: أوّلا»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أولا».

<sup>(°)</sup> في نسخة عند الأصل: «ولا تأكل أنت».

<sup>(</sup>٦) بهامش ص «حاضرة يريد الملائكة».

<sup>(</sup>V) في ص وق «قالت» بدون الفاء.

فَقَالَتْ: (١) أَهْدَتُهُ لِي (٢) أُخْتِي هُزَيْلَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَرَآيْتَكِ<sup>(٣)</sup> جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِنِي فِي عِتْقِهَا. أَعْطِيهَا أُخْتَكِ. وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا. فَإِنَّهُ (٤) خَيْرٌ لَكِ (٥)».

٧٨١/٣٥٥٠ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ مُنَافِّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ (٦) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهُ (٧) مَنَ عَبْدِ اللّهِ عَلِيْهِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ [ص: ٦٧ - 1] عَلِيْ فَأْتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْهِ بِيَدِهِ (٨).

<sup>(</sup>١) في ص وق «قالت» بدون الفاء.

<sup>(</sup>Y) في نسخة عند الأصل وفي ق: «إليَّ»، بدل «لي».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل معلقًا على «أَرَآيْتَكِ»، قال: «بفتح التاء، وتغني كسرة الكاف عن كسرة التاء، قاله ابن النحاس، وكذلك قال الفارسي في الجلبيان له، أنه من المذكر، والمؤنث، والإفراد، والجمع، بفتح التاء. فالصواب إنن فتح التاء لا غير».

<sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «فإنها»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل في: دع: ردّه ابن وضاح عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا»، وبهامشه دكذا نر».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣٦ في الجامع؛ والجامع لابن زياد،١٠١ في اكل السباع والطير، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠٥٠] الاستئذان: ١٠

<sup>(</sup>٦) في ق: «أنَّ» وعليها الضبة وبهامش الأصل في «ع» وكذا «نر»: «ردَّه ابن وضاح عن ابن عبَّاس وخالد بن الوليد أنَّهما نخلا».

<sup>(</sup>V) «أنه» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٨) بهامش الأصل: «ونلك بعد ما أغسق، يعني بعد ما أظلم الليل، ولذلك ـــ والله أعلم ـــ أنه لم ير الضب حتى أعلم أنه ضب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فاجدني أعافه» أي: أجد نفسى تكرهه، الزرقاني ٤٧٣:٤؛ «.. بضب محنوذ» أي: مشوى بالحجارة المحماة، الزرقاني ٤٧٣:٤.

فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَاثُرُ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ.

فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «لاَ. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكِلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ.

٧٨٢/٣٥٥١ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ (١) مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؛

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ (٢).

<sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هكذا يقول القعنبي، وابن وهب، ومعن، وابن القاسم من رواية سحنون عنه: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد،

وقال ابن القاسم في رواية أخرى عنه، وابن يوسف، وابن عفير، وأبو مصعب، وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري: عن ابن عباس وخالد بن الوليد.

وكنية خالد بن الوليد أبو سليمان، توفي بالمدينة سنة اثنتين وعشرين، وقيل: بحمص سنة إحدى وعشرين، مسند الموطأ صفحة ٣٤.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣٧ في الجامع؛ والشيباني، ١٤٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٨٥٩؛ وابن حنبل، ١٦٨٥٩ في ما ص٨٨ عن طريق روح؛ والبخاري، ٥٥٣٧ في الذبائح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيد: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٧٩٤ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وأبن حبان، ٢٦٦٠ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٢٦٧ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٧٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٠١] الاستئذان: ١١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «فقال: يا رسول الله»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق: «فقال يارسول الله».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «محرمه»، بدون الباء.

### ٣٥٥٢ ـ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَبِ

٧٨٣/٣٥٥٣ ـ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَنْ يَزِيدَ أَنْ يَزِيدَ أَنْ يُويدَ أَنْ يَزِيدَ أَنْ يَوْ يَكُونُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (١)، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيَرَاطٌ».

قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

فَقَالَ:(٢) إِي وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ.

 <sup>= [</sup>الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب وهو على المنبر.

ورواه مالك عن عبد الله بن دينار ونافع،، مسند الموطأ صفحة ١٧٩٠.

قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار فقط إلا أبا مصعب فإنه رواه عنهما جميعا. قال فيه: وهو على المنبر»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٨.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٣٨ في الجامع؛ والشيباني،٦٤٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والنسائي،٥٢٩ في الصيد عن طريق قتيبة؛ وشرح معاني الآثار،٢٩٥٠ عن طريق يونس عن أبن وهب؛ والقابسي،٢٩٧، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٥٥٣] الاستئذان: ١٢

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «اسم أبي زهير، القرّد، قاله خليفة بن خياط: بفتح القاف وفتح الراء».

<sup>(</sup>٢) في ص وق «قال»، وبهامشه في «ها: فقال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقيراط، هو: قدر لا يعلمه إلا الله كما قال الباجي، الزرقاني 3:0 8. [التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٠٣٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٢ في العتاق؛ والشافعي، ١٨٤٤؛ وابن حنبل، ٢١٩٦٣ في م ص ٢١٩ عن طريق حماد بن خالد، وفي، ٢١٩٦٨ في م ص ٢٢٠ عن طريق روح؛ والبخاري، ٢٣٢٣ في المزارعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم المساقاة: ٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٤٥ في الصيد عن طريق البي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ والدارمي، ٢٠٠٥ في الصيد عن طريق الحكم بن المبارك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٩٩٣٨ في الصيد عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابس، ١٩٩٥ من مالك به.

٧٨٤/٣٥٥٤ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى (١) إِلاَّ كُلْبًا ضَارِيًا. أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَانِ».

٧٨٥/٣٥٥٥ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص: ٦٧ ـ ب] رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

٣٥٥٦ \_ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ<sup>(٢)</sup> الْغَنَمِ [ق: ١٧٦ \_ آ] ٧٨٦/٣٥٥٧ \_ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ

(١) بهامش الأصل: «لمطرف: كلبًا»، يعنى: من اقتنى كلبًا

وبهامشه أيضًا وع: هكذا قول يحيى: من اقتنى إلا كلبًا ضاريًا.

رواه القعنبي: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارع.

وابن القاسم: من اقتنى كليًا ليس بكلب صيد، حاشية».

وفي ق: دكلب إلا كلباء.

[الغَافقي] قال الجوهري: «هذا عند الرواة عن نافع وحده، غير معن وقتيبة فإنهما روياه عنهما»، مسند الموطأ صفحة ١٨٨.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٠ في الجامع؛ والشافعي، ٦٨٣؛ وابن حنبل، ٥٩٢٠ في النبائح عن طريق حنبل، ٥٩٢٠ في ١١٣٥ في النبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٦٠ كلهم عن مالك به.

[٥٥٥٥] الاستئذان: ١٤

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤١ في الجامع؛ والشافعي، ٢٠٥٠؛ والتخاري، ٢٠٢٣ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٣٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٢٧٧ في الصيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبن ماجه، ٣٢٤١ في الصيد عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٠٠٧ في الصيد عن طريق خالد نب مخلد، كلهم عن مالك به.

[5007]

(٢) رسم في الأصل على «أمر»، علامة: «خز، عت».

[۲۰۰۷] الاستئذان: ۱۰

<sup>[</sup>٥٥٥٤] الاستئذان: ١٣

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ،

وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي آهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّالِينَ (١) أَهْلِ الْوَبَرِ. [ف:

وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».

٧٨٧/٣٥٥٨ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ<sup>(٢)</sup> مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا<sup>(٣)</sup> يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ<sup>(٤)</sup> الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

[معاني الكلمات] «.. رأس الكفر» أي: منشؤه وابتداؤه أو معظمه وشدته، الزرقاني ٤٧٩٤٤؛ «الفدّادين» هم: من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه، الزرقاني ٤٩٠٤٤؛ «السكينة» أي: الوقار والتواضع والطمأنينة، الزرقاني ٤٧٩٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري، قال: وابن القاسم، قال مالك: الفدانين هم أهل الجفا.

وقال غيره: الأعراب لبعدهم من الأمصار والناس.

وقيل: هم الذين على أصواتهم، وقيل: المكثرون من الأبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٤٦ في الجامع؛ والبخاري،١ ٣٣٠ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الإيمان: ٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي،٣٦٣، كلهم عن مالك به.

#### [٨٥٥٨] الاستئذان: ١٦

- (٢) رسم في الأصل على: «خير» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده: «خير مال المسلم غنم». أ
- (٣) رسم في الأصل على: «غنمًا»، علامة «ع». وفي ص «غنم»، ويهامش ص «وعليها علامة التصحيح أصل غنما».
- (3) رسم في الأصل على: «شعب»، علامة التصحيح. وبهامشه في: «هــ: شعف»، وفي: «ع: شعب».

وبهامشه أيضا: «شُعَبِ روى يحيى وحده، والأكثر من الرواة منهم القعنبي: شعف، بالفاء فراغ، في كتاب مسلم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد \_

<sup>(</sup>١) بهامش ص «القدانين أهل الجفاء.

٧٨٨/٣٥٥٩ - مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكُسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ<sup>(١)</sup> طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا<sup>(٢)</sup> تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

٧٨٩/٣٥٦٠ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ

من هذه الأودية. وفيه: أو في شعبة من هذه الشعاب،

وقى ق وشعف»، وبهامش ق فى دعــ: شعب».

[معاني الكلمات] «شعف الجبال» أي: رؤوسها، الزرقاني ٤٨٠:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٤٣ في الجامع؛ وابن حنبل،١١٥٥٩ في م٣ ص٧٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري،١٩ في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٣٠ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي،٧٠٨٨ في الفتن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي،٥٠٣٥ في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٤٢٦٧ في الغتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٩٥٨٥ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٣٩٣، كلهم عن مالك به.

#### [٥٩٩] الاستئذان: ١٧

كتاب الجامع

(١) بهامش الأصل في: «ع: فينتثل طعامه»، كذا روى ابن مهدي، وبشر بن عمر، الزهراني، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. وفي ص «فينتقل».

(Y) في نسخة عند الأصل وفي ق: «فإنما».

[معاني الكلمات] «مشربته، اي: غرفته، الزرقاني ٤٨١:٤.

[الغافقي] قال الجوهري: وسقط من كتاب المكى في روايته عن القعنبي: عن نافع، وقال فيه: فينقل طعامه، مسند الموطأ صفحة ٢٤٨.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٤٤ في الجامع؛ والشيباني،٨٧٢ في العتاق؛ والبخاري، ٢٤٣٥ في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم اللقطة: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابو داود،٢٦٢٣ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٢٨٢٥ في م١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معانى الآثار،٦٦٢٩ عن طريق ربيع الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبي عن يزيد بن الهاد؛ والقابسي، ٢٥١، كلهم عن مالك به.

[۲۰۲۰] الاستئذان: ۱۸

قِيلَ:(٢) وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟

قَالَ: «وَأَنَا».

# ٣٥٦١ ـ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ [ص: ٦٨ ـ ١]

٣٥٦٢ \_ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

٧٩٠/٣٥٦٣ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيِّ ﷺ؛ [أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ] (أَنَّ لَسُولَ اللّهِ ﷺ] (أَنَّ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ.

فَقَالَ: «انْزعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ (٥)».

<sup>(</sup>١) في ص وق ﴿ إِلا قد رعي،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «الغنم»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل رفي ص: «فقيل».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲ ۳۰] الاستئذان: ۱۹

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٤٤ في الجامع؛ والشيباني، ٢٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٢٥٢] الاستئذان: ٢٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ص وق.

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل: ووإن كان مَايعًا فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، زاد \_

كتاب الجامع

# ٣٥٦٤ ـ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ

٧٩١/٣٥٦٥ ـ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَاذِم بْنِ بِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ». يَعْنِي الشُّوْمَ.

٧٩٢/٣٥٦٦ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللّهِ بَيْقِ قَالَ: «الشُّؤُمُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّؤُمُ فِي الدَّادِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ<sup>(١)</sup>».

[الغافقي] قال الجوهري: «هكذا قال فيه معن والقعنبي: عن ابن عباس. وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلا، ولم ينكروا ابن عباس، والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة ٧٥.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٤ في البيوع؛ والشيباني، ٩٨٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٣٥٠ في مر ص٣٣٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٠ في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٣٦ في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، وفي، ٥٤٠ في النبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ والدارمي، ٢٠٨٥ في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، ١٠٦ في ما تموت فيه الفارة، كلهم عن ملك به.

#### [٥٦٥٦] الاستئذان: ٢١

[التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٤٦ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٢٨٨٧ في ٥٥ ص٣٣٥ ص ٣٢٥ عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر، وفي،٢٢٩١٧ في ٥٥ ص٣٣٥ عن طريق أبي المنذر؛ والبخاري،٢٨٥٩ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،٥٠٩٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،السلام: ١١٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وابن ماجه،٢٠٠٣ في النكاح عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع؛ والقابسى،٤١٦ كلهم عن مالك به.

[٢٦٥٦] الاستئذان: ٢٢

عبد الواحد بن زياد، عن معمر، لم يؤكل، ولكن ينتفع به ويستصبح».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «زاد معمر، عن الزهري، قالت أم سلمة: والسيف».

٧٩٣/٣٥٦٧ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَانْ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً».

#### ٣٥٦٨ ـ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٧٩٤/٣٥٦٩ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلهِ قَالَ لِلهِ قَالَ اللَّهِ عَالَ «مَا «مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟»

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُّ: مُرَّةً.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اجْلِسْ».

تُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٧ في الجامع؛ والشيباني، ٩٦٢ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٠٩٥ في م٢ ص١٢٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٠٥ في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ١١٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٥٦٩ في الخيل عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٩٢٧ في الطب عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٢١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰٦٧] الاستئذان: ۲۳

<sup>[</sup>معاني الكلمات] و.. دعوها ذميمة، اي: اتركوها وانتم ذامون لها وكارهون لما وقع في نفوسكم من شؤمها، الزرقاني ٤٨٩:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٤٨ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٦٩] الاستئذان: ٢٤

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «تحلب، يعني للقحة تحلب، وفي ص وق «للقحة تحلب».

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقِ: «مَا اسْمُكَ؟»

فَقَالَ: حَرُّبٌ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اجْلِسْ».

ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟»

فَقَالَ: يَعِيشُ<sup>(١)</sup>.

فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «احْلُبْ». [ق: ١٧٦ ـ ب].

٣٥٧٠ ـ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟

فَقَالَ: جَمْرَةً.

قَالَ:<sup>(۲)</sup> ابْنُ مَنْ؟

قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ.

قَالَ: مِمَّنْ؟

قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ (٣).

[معاني الكلمات] «اللقحة، مي: الناقة ذات اللبن، الزرقاني ٤٨٩:٤.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٤٩ في الجامع؛ والشيباني،٨٧٩ في العتاق،

كلهم عن مالك به.

[۳۰۷۰] الاستئذان: ۲۰

(٢) ق «فقال».

(٣) بهامش ق: «الحرقة قبيلة في جهينة».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «هو يعيش بن طخفة الغفاري».

قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُك؟

قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ.

قَالَ: بِأَيِّهَا (١)؟

قَالَ: بِذَاتِ لَظَى.

قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكُ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا.

قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

# ٣٥٧١ ـ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

٧٩٥/٣٥٧٢ ـ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً (٢). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْسَاعٍ مِنْ تَمْدٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ (٣) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

٧٩٦/٣٥٧٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ

[التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري، ٢٠٥٠ في الجامع، عن مالك به.

[۲۷۰۲] الاستئذان: ۲٦

[معاني الكلمات] حخراجه، أي: ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، الزرقائي ١٠٤٤؛ ووأمر أهله، أي: سيده.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥١ في الجامع؛ والشيباني،٩٨٨ في العتاق؛ والشافعي،٩٣٤؛ والبخاري،٢٢١ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢١ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٣٤٢٤ في البيوع عن طريق القعنبى؛ والقابسى،١٥٢، كلهم عن مالك به.

[٣٥٧٣] الاستئذان: ٢٧

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «ترزري: بايتها».

<sup>(</sup>Y) بهامش الأصل: «نافع اسمه»،

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في «هـ: يعني مواليه».

دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».

٧٩٧/٣٥٧٤ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَادِيُّ (١) أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ [ص: ٦٩ ـ ١] رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ». وَيَعْنِى رَقِيقَكَ (٢).

### ٣٥٧٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

٧٩٨/٣٥٧٦ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ

[۲۰۷٤] الاستئذان: ۲۸

 <sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «ابن محيصة هو حرام بن محيصة».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دخ: نضاحك رقيقك، وبهامشه أيضًا في: دع: وقال ابن بُكير: نضاحك ورقيقك القعنبي: أعلفه ناضحك رقيقك، وبهامش الأصل أيضا: «ناضحك ورقيقك، يقول أكثر الرواة، لم يذكر ع فيه خلافًا،

وبهامشه أيضًا: «أسقط لفظه: يعني هـ، لأن معناه أعلقه نضاحك رقيقك، خدمك، عبيدك، كما يقول الرجل للرجل: اجلسُ في بيتك، في دارك، في محلك، في مجلسك».

وبهامش ق: ووفي موطأ ابن بكير: أعلفه ناضحك ورقيقك، وفي موطأ أبن معاوية: ناضحك، رقيقك بغير واوه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا مرسل في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولا فيه: عن أبيه، مسند الموطأ صفحة٧٧.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٣ في الجامع؛ والحدثاني،٥٤٥ في الجامع؛ والتخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٣ في م٥ ص٤٢٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود،٢٤٢٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي،١٢٧٧ في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٢٥٧٦] الاستئذان: ٢٩

هَهُنَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ (١) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

٣٥٧٧ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لاَ تَخْرُجُ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.

# ٣٥٧٨ ـ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذٰلِكَ

٧٩٩/٣٥٧٩ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

#### 

[الغافقي] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يشير بيده، وفيها: ههنا»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩.

#### [۲۰۷۹] الاستئذان: ۳۱

[الغافقي] قال الجوهري: وهذا في الموطأ عن نافع عن أبي لبابة،

غير ابن وهب فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وليس عند أبي بكير، ولا أبي مصعب».

والصواب عن نافع، عن أبي لبابة والله أعلم.

والجنان عمار البيوت. ويقال: إنها يتمثل في حية رقيقة، مسند الموطأ صفحة ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: «توزري: إن الفتنة ههنا»، يعني كرر هذه الجملة.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وقرن الشيطان، اي: حزبه واهل وقته وزمانه وأعوانه، الزرقاني ٤٩٣:٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٥٤ في الجامع؛ والبخاري،٣٢٧٩ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٦٦٤٨ في م٥١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابى بكر؛ والقابسي،٣٩٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۷۰۷۷] الاستئذان: ۳۰

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «وبها الداء العضال» هو: الذي يعيي الأطباء أمره، الزرقاني ٤٩٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٥ في الجامع؛ والحدثاني،٧٤٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.

٨٠٠/٣٥٨٠ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلاَةٍ لَعَائِشَةَ (١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَا (٢) الطُّفْيَتَيْنِ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَا (٢) الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ (٣). فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطَرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

٨٠١/٣٥٨١ ـ مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. فَجَلَسُتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ [ص: ٦٩ ـ ب] تَحْرِيكًا يُصَلِّي. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ [ص: ٦٩ ـ ب] تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ. فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ. فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ الْجُلِسْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. قَالَ: (٤) أَتَرَى هٰذَا الْبَيْتَ؟

فَقُلْتُ:(٥) نَعَمْ.

«ذا الطَّفيتين» هو: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، الزرقاني ٤:٩٥٤؛ «الجنان» أي: الحية الصغيرة أو الرفيعة الخفيفة، الزرقاني ٤٩٤٤٤.

قال الجوهري: «هكذا رواه القعنبي، وأما ابن القاسم، وابن عفير فقالا فيه: عن قتل
 الحيات التي في البيوت». «ورواه ابن وهب عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة وقد
 ذكرناه فيما تقدم،

وليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب، مسند الموطأ صفحة ٢٥١.

<sup>[</sup>۲۰۸۰] الاستئذان: ۲۲

<sup>(</sup>١) في ق: «أم المؤمنين»،

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل وفي ص: «ذو»،

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وضمها، وكتب عليها «: معًا». [معاني الكلمات] «الابتر» هو: مقطوع الذنب أو الحية الصغيرة الذنب، الزرقاني ٤٩٥٤٤! «ذا الطفيتين» هو: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، الزرقاني ٤٩٥٤٤

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو داود،٥٢٥ في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الأثار،٥٩٥ عن طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۱۱] الاستئذان: ۳۳

<sup>(</sup>٤) في ص وق: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في ص: دقلت.

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتَّى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ. فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا. فَأَذِنَ [ف: ٣٤٧] لَهُ رَسُولُ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ. فَإِنِّي آخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةً». فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى آهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا (١) بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا [ق: ٧٧٧ - ١]. وَأَدْرَكَتُهُ غَيْرَةٌ.

فَقَالَتْ: لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ. فَدَخُلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطُويَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ. فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ. ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ. وَخَرَّ الْفَتَى مَيْتًا. فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا(٢) ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أَسْرَعَ مَوْتًا. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا(٢) ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ(٣) شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ بَدُا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (٤)».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في ش: «الفتى»، يعني فأهرى الفتى.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في: دع: فذكر، لابن وضاح»، ومثله في ق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «منها»، بدل «منهم».

<sup>(</sup>٤) بهامش ص «أنكر ابن وضاح أيام. قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: احرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدّى لنا، ولا تخرج».

وبهامش ق «انكر ابن وضاح ثلاثة أيام، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر لا تتبدى لنا ولا تخرج، ج، ش، مع علامة التصحيح.

بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير. وبهامشه ايضًا: «قال أحمد بن خالد: كان ابن وضاح ينكر ثلاثة أيام أن يكون من كلام النبي، ويقول: إنما هو مدخول ليس يروى أن كان ثلاث مرات أو أيام».

وبهامشه ايضًا: «قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: أُحرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدَّى لنا ولا تخرج،

# ٣٥٨٢ ـ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ

١٠٢/٣٥٨٣ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [ص: ٧٠- ١] كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللّهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلْيِفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوَّنْ عَلَيْنَا السَّفَرِ. وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ عَثَاءِ السَّفَرِ. وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ، وَالْأَهْلِ».

٨٠٣/٣٥٨٤ ـ مَالِكٌ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْمِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ

قال ابن وضاح قرأ علينا زيد بن البشر في موطأ مالك في الجامع: «يحرج عليه ثلاث مرات».
 [معاني الكلمات] «.. قائمة بين البابين» أي: خائفة فظن هو بها سوءا، الزرقاني ٤٩٧٤٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: طيس هذا عند القعنبي».

وفي رواية ابن بكير: «قائمة بين البابين. وفيها: اكفف عليك رمحك»، مسند الموطأ صفحة١٦٧.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٦ في الجامع؛ ومسلم،السلام: ١٣٩ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود،٥٢٥٩ في الأدب عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن أبن وهب؛ وابن حبان،٥٦٢٧ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٧٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۳۰۸۳] الاستئذان: ۳٤

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وعثاء السفره أي: شدته وخشونته؛ «ازو» أي: اطو؛ «كآبة المنقلب» أي: أن ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتثب، الزرقاني ٤٩٨٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٥٧ في الجامع؛ والحدثاني،٢٠٥٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٤٨٥٣] الاستئذان: ١٣٤

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٩٨ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢٠٥٨ في الجامع، كلهم عن مالك به.

حَكِيمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ».

## ٣٥٨٥ ـ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٨٠٤/٣٥٨٦ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْدِو بْنِ شُعْدِهِ، عَنْ عَمْدِو بْنِ شُعْدِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالتَّلاَثَةُ رَكْبٌ».

٨٠٥/٣٥٨٧ ـ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».

٨٠٦/٣٥٨٨ ـ مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي

[٢٨٥٦] الاستئذان: ٢٥

[الغافقي] قال الجوهري: وقيل: السفر الذي يكره للواحد والاثنين الذي يقصر فيه الصلاة، وذكر عن مالك فما دون ذلك فلا بأس به لواحد واثنين، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٩ في الجامع؛ وأبو داود، ٢٦٠٧ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٦٧٤ في الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الانصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

[۷۸۰۳] וلاستئذان: ۲٦

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٠ في الجامع، عن مالك به.

[٨٨٥٦] الاستئذان: ٧٧

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦١ في الجامع؛ والشافعي، ٨٢٦؛ وأبن حنبل، ٧٢١ في م٢ ص٢٣٠ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: ٢١ عن طريق يحدى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٢٤ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق ...

هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُّ لاِمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ [ص: ٧٠ ـ ب] مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».

### ٣٥٨٩ ـ مَا يُؤْمَرُ (١) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

٨٠٧/٣٥٩٠ مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ(٢)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ. وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ(٣). فَإِذَا رَكِبْتُمْ الرَّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ. فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةٌ فَانْجُوا عَنْهَا(٤) بِنِقْبِهَا.

وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ [ف: ٣٤٨] عَلَى الطَّرِيقِ. فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابُ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ».

الحسن بن علي عن بشر بن عمر وعن طريق النفيلي؛ والترمذي، ١١٧٠ في الرضاع عن طريق طريق الحسن بن علي الخلال عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٢٧٢٥ في م٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup> ٢٥٨٩]

<sup>(</sup>١) في ص وق: دما يؤمر به،

<sup>[</sup>۲۰۹۰] الاستئذان: ۲۸

<sup>(</sup>٢) في ق: «سليمان بن عدى»، وقد ضبب على «عدي»،

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على «العنف» علامة «ع».

<sup>(</sup>٤) في ص وق: «عليها»، بدل عنها.

<sup>[</sup>مُعاني الكلمات] «بنقيها» أي: بشحمها؛ «التعريس» أي: النزول آخر الليل لنوم، الزرقاني ٤:٥٠٥؛ «.. فانزلوها منازلها» أي: اريحوها لتقوى على السير؛ «فانجوا عليها» أي: اسرعوا.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٢ في الجامع، عن مالك به.

٨٠٨/٣٥٩١ ـ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَلَكُمْ نَوْمَهُ وَطُعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَلُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ». [ق: ١٧٧ ـ ب].

# ٣٥٩٢ ـ الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

٨٠٩/٣٥٩٣ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَل إِلَّا مَا يُطِيقُ<sup>(١)</sup>».

[۲۰۹۱] الاستئذان: ۲۹

[معاني الكلمات] مفإذا قضى أحدكم نهمته، أي: قضى حاجته بأن بلغ غايته، الزرقاني ٥٠٧:٤

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦ في الجامع؛ والشيباني،٩٧٧ في العتاق؛ وابن حنبل،٩٧٢ في ٢٠ ص٢٥٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي،٩٧٣ في ٢٠ ص٥٤٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،١٠٠٠ في العمرة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي،١٠٠٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٢٠١٥ في الأطعمة عن طريق أبي نعيم؛ ومسلم،الإمارة: ١٧٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى التميمي وعن طريق إسماعيل بن أبي أويس وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق منصعب الزهري وعن طريق منصور بن أبي مزاحم وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه،٢٩١٧ في المناسك عن طريق هشام بن عمار وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان،٨٠٧ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،٢٧٠ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٤٣٥ كلهم عن مالك والدارمي،٢٦٧ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي،٤٣٥ كلهم عن مالك

[٣٥٩٣] الاستئذان: ٤٠

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: دع: وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن أبن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ, وتابعه على هذا الإسناد الثوري.

٣٥٩٤ ـ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلُّ يَوْم سَبْتِ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلِ لاَ يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

٥٩٥٥ ـ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ [ص: ٧١ ـ ١] سَمِعَ عُتْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخُطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ (١)، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى (٢) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذُلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.

وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.

وَعِفُوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ. وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا(٢) طَابَ مِنْهَا.

#### ٣٥٩٦ ـ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

٨١٠/٣٥٩٧ ـ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

[٣٥٩٤] الاستئذان: ٤١

[معاني الكلمات] «العوالي» هي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، الزرقاني ٥٠٨:٤

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٥ في الجامع، عن مالك به.

[٥٩٥٦] الاستئذان: ٢٧

- (١) رمز في الأصل على: «الأمة»، علامة «ح»، وبهامشه في: «عــ المراق». وفي ص: «المراق»، وعليها رمز عــ مع علامة التصحيح.
- (٢) رمز في الأصل على: «متى» علامة «عـ». وفي نسخة عنده: «إذا»، وعليها علامة التصحيح.
  - (٣) في ص رق: «بما طاب».

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٦ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠١٩ في الوصايا؛ والحدثاني،٣١٦ في القضاء، كلهم عن هالك به.

[۲۰۹۷] الاستئذان: ۲۳

ورواه ابن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان ابي محمد، عن ابي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم، والله أعلم».
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٤ في الجامع؛ والحدثاني،٧٧٩ في الجامع، كلهم عن مالك به.

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرّتَيْن».

٣٥٩٨ ـ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (١). رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ. فَدَخَلَ عَلَى الْخَطَّابِ أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (١) النَّاسَ، وَقَدْ لَهَيَّأَتْ (١) جَفْصَةً. فَقَالَ: (٦) أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (١) النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ (٥) بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ (٦) ذٰلِكَ عُمَرُ (٧).

 <sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٧ في الجامع؛ والبخاري،٢٥٤٦ في العتق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الأيمان: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود،٥١٦٥ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي،٢٥٠، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۰۹۸] الاستئذان: ٤٤

<sup>(</sup>١) رمز في الأصل على: «لعبيد الله»، علامة «ح»، ويهامشه: «عــ: لعبد الله. وأصلحه ح ــ يعني ابن وضاح ـ لعبيد الله».

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «بنته».

<sup>(</sup>٣) في ق: «قال».

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «تحوس لابن وهب، ولابن...» وفي ص وق «: «تجوس».

<sup>(</sup>٥) في نسخة عند الأصل: «تهيت».

<sup>(</sup>٦) في ص: «وأنكر».

<sup>(</sup>٧) بهامش الأصل في: «خز: بن الخطاب»، يعني عمر بن الخطاب.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وانكر ذلك عمره أي: للفرق بينها وبين الحرة، الزرقاني ١١١٤٥؛ «.. تحوس الناس» أي: تتخطاهم وتختلف إليهم.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦٨ في الجامع؛ والحدثاني،٧٨١ في الجامع، كلهم عن عالك به.

# ٣٥٩٩ \_ [الْبَيْعَةُ]

#### ٣٦٠٠ ـ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

٨١١/٣٦٠١ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عَمْرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».

٨١٢/٣٦٠٢ ـ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (١) عَلَى الْإِسْلَامِ. فَقُلْنَا: (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ

<sup>[</sup>٣٦٠١] البيعة: ١

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: دليس هذا عند أبي مصعب، وفي رواية ابن بكير يقول لناء، مسند الموطأ صفحة ١٧٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٥ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٦٦ في العتاق؛ والبخاري، ٧٢٠ في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٥٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٥٧ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥١ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، والقابسي، ٢٩٤، كلهم عن ما لك به.

<sup>[</sup>۲٦٠٢] البيعة: ٢

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «نبايعه».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في: وعد فقلنه، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «قلن».

نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ص: ٧١ ـ ب] نَفْتَرِيهِ (١) بَيْنَ آيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ.

فَقَالَ<sup>(٢)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ».

قَالَتْ: فَقُلْنَا:(٣) اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا.

هَلُمٌّ نُبَايعُكَ (٤) يَا رَسُولَ اللّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».

٣٦٠٣ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ. فَكَتَبَ [ف: ٣٤٩] إِلَيْهِ: بسم اللّه الرحمن الرحيم. أَمَّا بَعْدُ. لِعَبْدِ اللّهِ عَبْدِالْمَلِكِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٥)، سَلاَمٌ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَحْمَدُ

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «يفترينه»، وكتب عليها «: معًا».

<sup>(</sup>٢) في ص وق: «قال».

<sup>(</sup>٣) في نسخه عند الأصل: «فقلن».

 <sup>(</sup>٤) في نسخة عند الأصل: «نُبَايعُك، وليس بشيء».
 [معاني الكلمات] من ولا نات بيمتان و أي: بكنب بد

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. ولا ناتي ببهتان» اي: بكذب يدهش سامعه لفظاعته، الزرقاني ١٠٤٤».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل: ولا نقتل أولادنا،

وقاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير ويحيى بن يحيى الاندلسي، ولم يقله ابن القاسم، و لا القعنبي، ولا ابن عفير.

وليس هذا الحديث عند أبى مصعب

وقال فيه معن: عن أميمة ابنة رقيقة، عن أمهاء، مسند الموطأ صفحة ١٨٢٨٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٧ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٤٢ في العتاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٧ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٤٢ في العتاق؛ وابن حبان، ٢٥٠٥ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن أبى بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٠٣] البيعة: ٣

<sup>(</sup>٥) بهامش الأصل في: «ع: للقعنبي وغيره: من عبد الله بن عمر»، يعنى لعبد الله عبد الملك، \_

إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ. وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. عَلَى سُنَّةِ اللّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

<sup>=</sup> أمير المؤمنين عن عبد الله بن عمر.

وفي ق: «لعبد الله عبد الملك بن مروان، أمير المؤمنين». وضبب على «مروان».

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: وليس هذا الحديث عند أبي مصعب.

وفي رواية ابن القاسم، ومعن، وابن بكير: لعبد الله عبد الملك»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٨٩٨ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٠٠ في العتاق؛ والبخاري، ٧٢٧٢ في الاعتصام والبخاري، ٧٢٧٢ في الاعتصام عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

#### ٣٦٠٤ \_ [الْكَلَامُ]

# ٣٦٠٥ ـ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَام

٨١٣/٣٦٠٦ ـ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١)». [ق: ١٧٨ ـ أ].

٨١٤/٣٦٠٧ ـ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

[۲۲۰٦] الكلام: ١

(١) بهامش الأصل: «بأحدِهما، كذا في كتاب أبي عمر». ورمز في الأصل على «أحدهما»، علامة «ح»، وفي ق: «فقد باء بأحدهما».

[معاني الكلمات] «.. فقد باء بها أحدهما» أي: فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما، الزرقاني ٥١٣:٤

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦ في الجامع؛ والشيباني،٩١٩ في العتاق؛ والتخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٦ في الابب عن وابن حنبل،٢٠٣ في ملا ص١١٠ عن طريق قتيبة؛ وأبن حبان،٢٤٩ في ملا عن طريق إسماعيل؛ والترمذي،٢٦٣ في الإيمان عن طريق قتيبة؛ وأبن حبان،٢٩٥ في ملا عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٩٥، كلهم عن مالك به.

[۲٦٠٧] الكلام: ٢

[الغافقي] قال الجوهري في رواية ابن القاسم: «قال مالك: أهلكم أقسلهم، هو أرنلهم. أي يقول: هلك الناس على تحزن عليهم فلا أي يقول: هلك الناس على تحزن عليهم فلا بأس به، مسند الموطأ صفحة ١٦١٨.

[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧٠ في الجامع؛ وابن حنبل،١٠٠٠ في ٢٠ \_

هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ».

٨٦٠/٣٦٠٨ ـ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ<sup>(١)</sup> أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنَّ اللَّهَ<sup>(٢)</sup> هُوَ الدَّهْرُ».

٣٦٠٩ \_ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيرًا عَلَى الطَّرِيقِ [ص: ٧٧ ـ ١]. فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلَامٍ.

فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هٰذَا لِخِنْزِيرٍ؟

فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بِالسُّوءِ.

٣٦١٠ ـ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ

٨١٦/٣٦١١ ـ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

ص٥١٥ عن طريق إسحاق، وفي،١٠٧٠ في م٢ ص١٧٥ عن طريق روح؛ وابن حبان،٧٦٢ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٤٢، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۰۲۳] الكلام: ٣

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الاصل: «لا يقُلُ»، وفي أخرى: «لا يقول».

<sup>(</sup>٢) رمز في الأصل على: «هوء، علامة «ح»، وبهامشه: «فإن الدهر هو الله لعبيد الله بن يحيى».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] ديا خيبة الدهر، أي: الحرمان والخسران، الزرقائي ٤:٤ ٥٠٠

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧١ في الجامع؛ وابن حبان،٥٧١ في م١٣ عن طريق الحسين بن عبد الله القطان عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ والقابسي،٣٦٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۱] الكلام: ٥

بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكُلْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (١).

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ يَبْلُغَ (٢) مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ (٣)».

٣٦١٢ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي (٤) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.

## ٣٦١٣ ـ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّهِ

٨١٧/٣٦١٤ ـ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا. فَعَجِبَ<sup>(°)</sup> النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) في ق «القيامة» وعليها الضبة، وبهامشه «يلقاه»، وعليها علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في ص «تبلغ»،

<sup>(</sup>٣) في ص ديوم القيامة».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧٢ في الجامع؛ والقابسي،١٠٣، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱۲] الكلام: ٦

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل «يُهْوَى لقاسم».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهرى،٢٠٧٣ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>١٢٦١٤] الكلام: ٧

<sup>(°)</sup> بهامش الأصل: «هما عمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، وذكرهما الدارقطني». وفي نسخة عند الأصل «فَأُعْجب».

الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ [ص: ٧٧ ـ ب] لَسِحْرٌ».

٣٦١٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ. وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ<sup>(١)</sup> كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ<sup>(١)</sup> كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافَى. فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ، وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيةِ.

٣٦١٦ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ اَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟.

[٥٢٦١] الكلام: ٨

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن من البيان لسحراه أي: إن منه نوعا يحل من العقول والقلوب
 في التأثير محل السحر، الزرقاني ١٨٠٤٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧٤ في الجامع؛ وابن حنبل،٢٥١ في ٢٠ م١٦ مل م١٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٧٦٧٥ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٧٠٠ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان،٥٧٧٥ في ٦٢١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي،٥٦٣٩ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي،١٦٤١، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «العِبّاد لابن القاسم»، يعنى: ولا تنظروا في ذنوب العباد.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. مبتلى ومعانى» اي: مصاب بالذَّنوب ومعانى منها، الزرقاني عادي ١٩٤٥.

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٥ في الجامع؛ والحدثاني،٧٦٢ في الجامع؛ والمدثاني،٧٦٢ في الجامع؛ والشيباني،٩٧٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۱٦] الكلام: ٩

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «العتمة» أي: العشاء؛ «الا تريحون الكتاب» أي: الملائكة الكرام من كتابة الكلام الذي لا ثواب فيه، الزرقاني ١٩٠٤.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧٦ في الجامع؛ والحدثاني،٧٦٣ في الجامع، كلهم عن مالك به.

#### ٣٦١٧ \_ مَا(١) جَاءَ فِي الْغِيبَةِ

٨١٨/٣٦١٨ ـ مَالِكٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيَّادٍ؛ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُويْطِبِ الْمَخْزُومِيَّ (٢) [ف: ٣٥٠] أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: مَا الْغِيبَةُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَنْ تَنْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا؟

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَنْلِكَ الْبُهْتَانُ».

# ٣٦١٩ ـ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ

٨١٩/٣٦٢٠ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ [ق: ٧٨ ـ ب] اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ<sup>(٣)</sup> وَلَجَ الْجَنَّةَ».

<sup>[4117]</sup> 

<sup>(</sup>١) كتب على ما، علامة مخز».

<sup>[</sup>۸۱۲۳] الكلام: ۱۰

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «ع: حنطب لابن وضاح»، وفي ص: «ابن حنطب»، وبهامشه في ص: «حويطب»،

<sup>[</sup>معانى الكلمات] مغنلك البهتان» أي: الكنب، الزرقاني ٢٠٠٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «وهذا عند القعنبي خارج الموطأ، وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٦.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٣ في الجامع؛ والشيباني،٩٥٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۰] الكلام: ۱۱

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! لَا تُخْبِرْنَا (١). فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢) ذٰلِكَ ٱيْضًا.

فَقَالَ [ص: ٧٧ ـ ١] الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ نَٰلِكَ آيْضًا. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ<sup>(٣)</sup> وَلَجَ الْجَنَّةَ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».

٣٦٢١ \_ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَخَلَ عَلَى أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبُذُ لِسَانَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ. غَفَرَ اللَّهُ لَكَ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هٰذَا أَوْرَكَنِي الْمَوَارِدَ.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: طلقعنبي: ألا تخبرنا على العرض. قال ابن وضاح: ورواه مطرف: الا تخبرنا، بشد اللام».

<sup>(</sup>Y) في ص: «مثل ذلك أيضا».

<sup>(</sup>٣) في ق: واثنين،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري،٢٠٧٧ في الجامع؛ والشيباني،٩٧٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۱] الكلام: ۲۲

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٧٨ في الجامع، عن مالك به.

# ٣٦٢٢ \_ مَا(١) جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللّهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي يُناجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخَيَا (٢) شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقَ يَقُولُ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

٨٢١/٣٦٢٤ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانُوا<sup>(٤)</sup> ثَلَاثَةً (٥) فَلَا يَتَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

[7777]

[٣٦٢٣] الكلام: ١٣

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «ماء علامة «عـ».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في «ع: طرحه ابن وضاح»، ولم أقهم السبب.

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في دع: استأخرا في كتاب أحمد بن سعيد لعبيد الله. ولابن وضاح وغيرهما من رواة يحيى. ع: استرخيا، نكره الدارقطني عن جماعة الرواة لم ينكر خلافاء. وفي ص، وفي نسخة عد عند ق: «استأخرا».

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «لا يتناجى» أي: لا يتساررا ويتركاه، الزرقاني ٥٢٣:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: ووفي رواية أبي مصعب: التي بالسوق»، مسند الموطأ صفحة ١٨٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٦٣ في العتاق؛ وابن حبان، ٥٨٣ في م٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٦، كلهم عن مالك به.

<sup>[3777]</sup> الكلام: ١٤

<sup>(</sup>٤) رسم في الأصل على دكانوا، علامة دح،، وفي نسخة عند الأصل دكان».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منونًا وبفتحها كذلك.

<sup>(</sup>٦) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج»، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة». ولم أفهم التعليق».

#### ٣٦٢٥ ـ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ [ص: ٧٣ ـ ب]

٨٢٢/٣٦٢٦ - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَأَكْنِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟(١)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَعِدُهَا وَٱقُولُ لَهَا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ».

٣٦٢٧ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلَا تَرَى وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: [ف: ٣٥١] صَدَقَ وَبَرَّ. وَكَنَبَ وَفَجَرَ.

٣٦٢٨ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ.

<sup>= [</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٢ في الجامع؛ والبخاري،٦٢٨٨ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم،السلام: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي،٢٥٨، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۳] الكلام: ١٥

<sup>(</sup>١) ديا رسول الله، لم ينكر في ص.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٤ في الجامع؛ والشيباني،٥٩٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲7۲۷] ווצא: ۲۱

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٠ في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۳] الكلام: ۱۷

<sup>[</sup>التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٧ في الجامع؛ والحدثاني،٧٧١ في الجامع، كلهم عن مالك به.

فَقَالَ لُقُمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرُّكُ مَالَا يَعْنِينِي.

٨٢٣/٣٦٢٩ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدً قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

٨٢٤/٣٦٣٠ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟

فَقَالَ: «نَعَمْ».

فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟

فَقَالَ: «نَعَمْ».

فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا(١)؟

فَقَالَ: «لَا».

# ٣٦٣١ ـ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، [ق: ١٧١ ـ ١] وَذِي الْوَجْهَيْنِ

٨٢٥/٣٦٣٢ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

<sup>[</sup>۲۲۲۹] الكلام: ۱۸

<sup>[</sup>معانى الكلمات] «.. نكتة، اي: أثر صغير، الزرقاني ٢٦:٤٥.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٦ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۳٦٣٠] الكلام: ١٩

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في: ده، ح: كانبًا».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٨ في الجامع، عن مالك به. [٣٦٣٣] الكلام: ٢٠

رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا. وَيَسْخَطُ [ص: ٧٤-١] لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا. وَيَسْخَطُ [ص: ٧٤-١] لَكُمْ ثَلاَثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا. وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللّهُ أَمْرَكُمْ.

وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

٨٢٦/٣٦٣٣ ـ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلاَءِ بِوَجْهِ».

## ٣٦٣٤ ـ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ (١) الْخَاصَّةِ

٨٢٧/٣٦٣٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «لم يقل ابن بهزاد جميعا. وقال: ويكره. ولم يقل حمزة: ولا تفرقوا. وقال: ويسخط. و هذا مرسل عند ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولوا فيه: عن أبي هريرة، وأسنده الباقون»، مسند الموطأ صفحة ١٦٢٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٨٩ في الجامع! وأبن حبان،٣٣٨٨ في م٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۳] الكلام: ۲۱

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٠ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٧ في العتاق؛ وابن حنبل، • في م٠ ص٠ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٩٩٩٨ في م٢ ص٥٦٤ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧١ في م٢ ص٥١٥ عن طريق روح؛ ومسلم البر والصلة: ٩٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٧٥٥ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن احمد بن ابى بكر؛ والقابسى، ٣٦٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[3777]</sup> 

<sup>(</sup>١) رسم في الأصل على «بعمل» علامة «ح». وفي نسخة عنده: «بذنب الخاصة». [٣٦٣٥] الكلام: ٢٢

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

٣٦٣٦ \_ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَذِيذِ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَّ يُعَذَّبُ الْعَامَّةِ بِذَنْبِ<sup>(١)</sup> الْعَوْبَةَ كُلُّهُمْ. الْخَاصَّةِ. وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا<sup>(٢)</sup> الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.

## ٣٦٣٧ \_ مَا جَاءَ فِي التُّقَى

٣٦٣٨ ـ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (٣). وَ اللّهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَ اللّهَ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَكَ.

 <sup>[</sup>معاني الكلمات] «الخبث» أي: النسوق والشر، الزرقاني ٢٩١٤».
 [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩١ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٤ في الجامع،

کلهم عن مالك به. کلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>דדדד] ווצאק: דד

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «بذنرب».

 <sup>(</sup>٢) في ص رق: «استحلوا»، وبهامش ص، في: «ها: استحقوا». وكذلك بهامش ق: «:
 «استحقوا»» وعليها علامة التصحيح.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٩٣ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>۸۳۲۳] الكلام: ۲۶

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الاصل على الوجهين، بضم الخاء منونًا، وبكسرها منونًا.
 [معاني الكلمات] ،بخ بخ، أي: عظم الأمر، الزرقاني ٢٠٩٤٠.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٩٢ في الجامع، عن مالك به.

٣٦٣٩ \_ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَدْرَكُتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ.

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِذٰلِكَ الْعَمَلَ. إِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.

## ٣٦٤٠ ـ الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ (١) الرَّعْدَ

٣٦٤١ ـ مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(٢)</sup>؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ لَهٰذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ.

## ٣٦٤٢ ـ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ [ن: ٣٥٢]

٨٢٨/٣٦٤٣ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

<sup>[</sup>۲۲۲۹] الكلام: ۲۰

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٥ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[ - 3 7 7 ]</sup> 

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «سُمع الرعد»وعليها رمز: «خو، ذر». وبهامش ص في: «خو: سُمع الرعدُ».

<sup>[</sup>۲۱۲۱] الكلام: ۲۲

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: «عن أبيه، لغير يحيى».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبر مصعب الزهري،٢٠٩٤ في الجامع؛ ومصنف أبن أبي شيبة،٥ ٢٩٢٠ في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٤٣] الكلام: ٢٧

فَقَالَتْ (١) عَائِشَةُ: آلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لاَ نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٨٢٩/٣٦٤٤ ـ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْسِمُ (٢) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (٣). مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُّنَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ.

#### [3377] الكلام: ٨٧

<sup>(</sup>١) في ص وق: دفقالت لهن،

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابر مصعب الزهري،٢٠٦٦ في الجامع؛ والشيباني،٧٢٧ في الفرائض؛ وابن حنبل،٢٦٣٠ في م٢ ص٢٦٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري،٢٧٢٠ في الفرائض عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم،الجهاد: ١٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابو داود،٢٩٧٦ في الخراج عن طريق القعنبي؛ وابن حبان،١٦١١ في م١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٤٤٤ كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل على: ويقسمه، علامة وعه، وفي نسخة عنده: ويَقْتَسِم، وفي نسخة أخرى: ولا يُقتسَم، وفي ص ولا يقتسمه.

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل على «دنانير» اسم «عبيد الله»، وبهامشه في: «ع: دينارًا لابن [وضاح] زاد ابن [...] ومعن [...] ولا درهمًا». وفي نسخة خ عند ص وفي ق «دينارا». [معاني الكلمات] «ومؤنة عاملي» أي: الخليفة بعدي، الزرقاني ٢٣٤٤ه.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢٠٩٧ في الجامع؛ والشيباني، ٢٧٧ في الفرائض؛ والشافعي، ١٠٠٦؛ والبخاري، ٢٧٧٦ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٠٩٦ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٢٦ في الفرائض عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجهاد: ٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٩٧٤ في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٢٦١ في م١٤ عن طريق الحسين بن إدريس عن احمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٧، كلهم عن مالك به.

### ٥٦٢٥ \_ [جَهَنَّمَ]

## ٣٦٤٦ ـ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

٨٣٠/٣٦٤٧ \_ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: ١٧١ - ب] عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، [ق: ١٧٩ - ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «نَارُ بَنِي آدَمَ، [ص: ٧٠ - آ] الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً.

قَالَ:(١) «إِنَّهَا فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً».

٣٦٤٨ \_ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>[</sup>۲٦٤٧] جهتم: ١

<sup>(</sup>١) في ق «فقال»، وضبب على الفاء، وبهامشه «قال».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «.. إن كانت لكافية، أي: مجزية في إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهلا اكتفى بها؟، الزرقاني ٥٣٤:٤.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٠٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٨ في الجامع؛ والبخاري، ٣٢٦٥ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس؛ وأبن حبان، ٧٤٦٧ في م١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧٤، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲٦٤٨] جهنم: ۲

هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْقَارِ. وَالْقَارُ الزِّفْتُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل: «أشد»، بدل أسود.

<sup>(</sup>٢) في ص دهو الزفت». وفي ق: دلهي أشد سوادًا من القار. قال مالك: والقار الزفت»، وقد ضبب على كل من «سوادا» ووعلى دقال مالك».

## ٣٦٤٩ \_ [الصَّدَقَةُ]

#### ٣٦٥٠ ـ التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ

٨٣١/٣٦٥١ ـ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ طَيِّبًا، كَأَنَّ (١) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفَ الرَّحْمٰنِ. يُرَبِّيهَا (٢) كَمَا يُضَعُهَا فِي كَفَ الرَّحْمٰنِ. يُرَبِّيهَا (٢) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ. حَتَّى يَكُونَ (٣) مِثْلَ الْجَبَلِ».

٨٣٢/٣٦٥٢ ـ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلٍ. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ نَحْلٍ. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ

<sup>[</sup>۲۲۰۱] الصدقة: ١

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: «كَانَ»، وكتب عليها «: معًا»، يعني ثبت في الرواية: «كأنَّ إنَّما»، وكذلك: «كان إنّما». وفي ص «كان إنما» وفي ق «كان كأنما».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في: «خز، طع: له»، يعني: يربيها له.

<sup>(</sup>٣) ق «تكون».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «فصيله» أي: ولد الناقة المفصول عن رضاعتها، الزرقاني ١٠٣٦٤؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح بها بمضاعفة الأجر؛ «فلوه» أي: مهره،

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، ليس فيه حديث عن أبي هريرة، إلا معن وابن بكير فإنهما اسنداه، فقالا: عن أبي هريرة، والله أعلم، مسند الموطأ صفحة ٢٨٢.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٠٠ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٥٢] الصدقة: ٢

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: «بِيرُ حَاءِه، وكذلك قيده ك.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبِ.

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْذِلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران ٣: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ البّرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران ٣: ٩٢] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرَحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ اللهِ. وَبُونَ بَرَهَا وَنُحْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، حَيْثُ شِئْتَ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «فَبَخْ. نُلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (١). نُلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا لَا قُلْتَ فِيهِ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ».

وبهامشه أيضا: «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: بيرَحاء بنصب الراء في الموضعين جميعا، وكذلك أخبرني الفقيه أبو الوليد، عن أبي ذر بيرَحاء بنصب الراء في حال الرفع والنصب والجر».

جا وقال لي أبو عبد الله الصوري الحافظ: إنما هي بَيْرَحاء بفتح الحاء والراء، واتفق هو وأبو نر وغيرهما من الحفاظ على أنّ من رفع الراء في حال الرفع فقد غلط، وعلى نلك كنا نقرؤه على شيوخنا ببلدنا، وعلى القول الأول أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة، وهو موضع بقبلي مسجد المدينة».

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل درابح بالباء المعجمة بولحدة، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، وهي رواية يحيى.

رابح نو ربح على النسب. ورايح يروح خيرة ولا يغرب

لابن وهب رابح بالباء بواحدة. وشك القعنبي بين الكلمتين»

وبهامشه أيضا: «رايح بالياء معجمتين هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة، ومعنى نلك عندي أنه مال يروح عليه. وقال عيسى بن دينار: معناه أن كلما ينتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة ورواه مطرف وابن الماجشون رابح بالباء المعجمة الولحدة. وقال عيسى بن دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربح له والغنيمة فيه، والإنخار... ج...

وعندي أنه يقال له: مال رابح ومتجر رابح، ولا يقال: مربح، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في ق «مما»، وفي نسخة عنده «ما».

فَقَالَ [ص: ٧٠ - ب] أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَسَمَهَا (١) أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمّهِ.

٨٣٣/٣٦٥٣ \_ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ (٢) جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».

٨٣٤/٣٦٥٤ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو(٢) بْنِ مُعَاذٍ

(١) بهامش الأصل: «فقسمها رسول الله ﷺ في اقاربه وبني عمه، كذا رواه إسماعيل القاضى عن القعنبي، عن مالك».

[معاني الكلمات] «بيرحاء» هو: اسم موضع، الزرقاني ٤:٣٧٠؛ «.. وذخرها عند الله» أي: أقدمها فادخرها لاجدها عندا لله تعالى، الزرقاني ٥٣٨٤٤.

[الغافقي] قال الجوهري: دوفي رواية أبي مصعب: ذلك مال رابع، وذلك مال رابع، قوله عليه السلام: رابع أي نفيس كريم، كثير الربع، فطوبى لك إذا جدت به وقيل: كل ما انتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة.»، مسند الموطأ صفحة ٢٠١٠.

[التخريج] اخرجه ابو مصعب الزهري، ٢١٠١ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٢٤١ في م٣ ص١٤١ عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥١ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٣١٨ في الوكالة عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، ٢٧٥٧ في الوصايا عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٥٥١ في التفسير عن طريق إسماعيل، وفي، ١٦٥ في الأشربة عن طريق عبدالله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: ٢٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٢٣٤٠ في عبدالله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: ٢٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٢٢٤٠ في طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٥٥ في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ١٦٥٠ كلهم عن مالك به.

[٣٦٥٣] الصدقة: ٣

(۲) بهامش الأصل في «عن ولو».

[٢٦٥٤] الصدقة: ٤

(٣) رسم في الأصل على: «عمرو» علامة «عه، وبهامشه في: «ح: عن ابن عمرو» وبهامشه أيضا: «ع: لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو» هناك تعليق طويل لم يظهر في التصوير.

الْأَشْهَلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ (١)؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ. لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ (٢)».

٣٦٥٥ ـ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ [ن: ٣٥٣] زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ. فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا: أَعْطِيهَا (٣) إِيَّاهُ.

فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ.

فَقَالَتْ: أَعْطِيهَا إِيَّاهُ.

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ.

قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا، شَاةً وَكَفَنَهَا. فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هٰذَا. [هٰذَا](٤) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ. وَنْ هٰذَا. [هٰذَا](٤) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.

كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: مجدته هذه حرّى بنت يزيد بن السكن، قاله أبو عمر في التمهيده.

<sup>(</sup>۲) في نسخة عند الأصل ومحرقاء، وضبطت في ق على الوجهين، بفتح القاف وكسرها منونتين. [التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،١٩٥٤ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٠ في الجامع؛ والشيباني،٩٣٢ في العتاق؛ وابن حنبل،١٦٦٦٢ في ملا ص ٦٤ عن طريق روح، وفي،٢٧٤٨ في ملا ص ٤٣٤ عن طريق روح، وفي،٢٧٤٨٩ في ملا ص ٤٣٤ عن طريق روح، وفي،٢٧٤٨٩ في ملا ص ٤٣٤ عن طريق روح، وغي،٢٧٤٨٩ في ملا ص ٤٣٤ عن

<sup>[</sup>٥٥٣٣] الصدقة: ٥

 <sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على: «اعطيها» علامة ج، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عند»:
 «أعطيه إياه».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من نسخة عند الاصل، وفي ص وق دكلي من هذا، هذا خيره.

٣٦٥٥ [معاني الكلمات] ه.. شاة وكفنها، اي: مطبوخة للأكل، الزرقاني ٢٤٤٥.
 [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٤ في الجامع،

٣٦٥٦ \_ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ [ت: ١٨٠ - آ] أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هٰذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.

## ٣٦٥٧ ـ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ (١) الْمَسْأَلَةِ

٨٣٥/٣٦٥٨ ـ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ (٢). حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (٢) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ [ص: فَأَعْطَاهُمْ (٢). حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (٢) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ [ص: ٢٧ ـ ا] فَلَنْ أَدَّخِرَهُ (٤) عَنْكُمْ.

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ.

وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

وَمَنْ يَتَصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ.

[التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٠٦ في الجامع؛ والحدثاني،٨٠٥ في الجامع، كلهم عن مالك به.

[٧٥٧]

<sup>[</sup>٢٦٥٦] الصدقة: ٦

<sup>(</sup>۱) في ص دمن،

<sup>[</sup>٨٥٢٣] الصدقة: ٧

<sup>(</sup>٢) في ص دثم سألوه، فأعطاهم، وفي ق تكررت الجملة ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل على: «يكون»، علامة «خو»، وبهامشه: «يكن، أصل ذر»، يعني في أصل ذر: «يكن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «ما يكن».

<sup>(</sup>٤) في ص «فلن أَذْخَرَه» وبهامش ص في «ها: أَدّْخِرُه».

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ<sup>(١)</sup> مِنَ الصَّبْرِ».

٨٣٦/٣٦٥٩ ـ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَّالِيُّ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (٢) السَّائِلَةُ».

٨٣٧/٣٦٦٠ .. مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (٣). فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟»

[٢٦٥٩] الصدقة: ٨

<sup>(</sup>۱) كتب في الاصل بين السطرين: «كذا لعبيد الله»، وبهامشه في: «ح» ز: هو أوسع وخيرًا». [معاني الكلمات] «ومن يستعفف» اي: يطلب العفة عن السؤال، الزرقاني ٤٣٠٥. [التخريج] آخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٧ في الجامع؛ والشيباني،٨٩٨ في العتاق؛ والبخاري،١٤٦٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم،الزكاة: ١٢٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي،٨٥٨ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود،١٢٤ في الزكاة عن طريق في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي،٢٠٢ في البر والصلة عن طريق الانصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٤٠ في مم عن طريق الحسين بن إدريس الانصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي،١٦٤٦ في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي،٨٧، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل في دع: هي، يعني والسفلى هي السائلة، وعليها علامة التصحيح.

[التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٠ في الجامع؛ والبخاري،٤٢٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم الزكاة: ١٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي،٢٥٣٣ في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وأبو داود،١٦٤٨ في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ والقابسي،٢٥٥، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>۲۲۲۰] الصدقة: ٩

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل «لابن وضاح: عطاء»، وبهامشه أيضًا «بعطائه رواية عبيد الله بن يحيى. قال ابن وضاح: لم يكن في زمن النبي عطاء».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذٰلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ (١) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكُهُ اللّهُ».

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ (٢) مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.

٨٣٨/٣٦٦١ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّةٌ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَاْخُذَ (٣) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ (١) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَقْ مَنْعَهُ».

٨٣٩/٣٦٦٢ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في ص «من» بدلا عن «عن».

<sup>/ )</sup> ي ال الحد بشيء». (٢) في ق «أحد بشيء».

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٠٩ في الجامع؛ والحدثاني،٨٠٨ في الجامع، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٦١] الصدقة: ١٠

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل في: وع: هذا في كل الموطآت: ليآخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذه. وبهامشه في نسخة عنده: ولأنْ يَأخُذَه.

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب».

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٠ في الجامع؛ والبخاري، ١٤٧٠ في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٥٨٩ في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، ٣٧١، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٦٢] الصدقة: ١١

رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: انْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَسَلْهُ (١) لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَوَجَدْتُ [ص: ٧٦ ـ ب] عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُو يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيٍّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا [ن: ٣٠٤] فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا».

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (٢). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَالُهُ. فَقُدِمَ [ق: ١٨٠ ـ ب] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ (٣).

<sup>(</sup>١) في ص: دفساله».

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل داسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة».

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسالة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسالة لقول رسول الله ﷺ، وحلت له الصدقة. فاعطى رسول الله ﷺ، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله ﷺ يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيءه.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] وإلحافا، أي: إلحاحا، الزرقاني ٤٨:٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١١ في الجامع؛ والحدثاني، ٨١٠ في الجامع؛ والنسائي، ٢٥٩٦ في الخامع؛ وأبو والنسائي، ٢٥٩٦ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦٢٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٦٦ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ١٧٤، كلهم عن مالك مه.

٨٤٠/٣٦٦٣ ـ مَالِكُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَسْرِي أَيْرُفَعُ هٰذَا الْحَبِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْا ۖ أَمْ لَا.

#### ٣٦٦٤ ـ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

٨٤١/٣٦٦٥ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ<sup>(١)</sup>».

كَوْرِهُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ وَجُهِهِ أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَتُنِي (٢) مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ».

<sup>[</sup>٣٦٦٣] الصدقة: ١٢

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١١٢ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٥٢٦٠] الصنقة: ١٣

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل «صدقة الفرض خاصة، عن ابن القاسم وابن نافع: جميع الصدقات المفروضة والتطوع: جـه. وبهامشه أيضًا: «بنو هاشم خاصة دون مواليهم، نكر البلجي أن هذا الرجل هو أبي بن كعب».

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «هي أوساخ الناس» أي: وهم منزهون عنها صيانة لمنصبه ﷺ، لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، الزرقائي ٥٥٠١٤.

<sup>[</sup>التخريج] لخرجه أبو مصعب الزهري،٢١١٤ في الجامع، عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٦٦] الصنقة: ١٤

<sup>(</sup>٢) في نسخة عند الأصل: «يسألني».

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا.

٣٦٦٧ \_ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ، قَالَ لِي (١) عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: الْلُلْنِي عَلَى [ص: ٧٧ \_ 1] (٢) بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقُلْتُ: نَعَمْ. جَمَلًا مِنَ الصَّدَقَةِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَائِنًا فِي يَوْمٍ حَارٌ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكُهُ فَشَرِبْتَهُ؟

قَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. أَتَقُولُ<sup>(٢)</sup> هٰذَا مِثْلَ هٰذَا؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ. يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.

<sup>= [</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<sup>[</sup>٣٦٦٧] الصنقة: ١٥

<sup>(</sup>١) في ص وق «قال، قال عبدالله بن ألارقم».

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى لَخر الكتاب مخطوطة ص غير واضحة في التصوير.

<sup>(</sup>٣) في ص وق: «أتقول لي.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دباننًا، أي: سمينا؛ دالمطايا، أي: الإبل التي تركب؛ درفغيه، أي: أصل فخذيه، الزرقاني ٥٠٢:٤.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه أبو مصعب الزهري،٢١١٦ في الجامع، عن مالك به.

## ٣٦٦٨ \_ [العِلمُ]

## ٣٦٦٩ ـ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

٣٦٧٠ \_ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمُ أَوْصَى اَبْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ. فَإِنَّ اللّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ. كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

[٣٦٧٠] العلم: ١

<sup>[</sup>معاني الكلمات] «بوابل السماء» أي: المطر الخفيف، الزرقاني 3:٥٥٠؛ «الحكمة» قال النووي: فيها أقوال كثيرة منها أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل والكف عن ضده والحكيم هو من حاز ذلك، الزرقاني 3:٥٥٠.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١١٧ في الجامع؛ والحدثاني،٥١٥ في الجامع، كلهم عن مالك به.

## ٣٦٧١ \_ [دَغوَةُ الْمَظْلُوم]

## ٣٦٧٢ \_ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

٨٤٣/٣٦٧٣ ـ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى.

فَقَالَ: يَا هُنَيُّ (١)، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ. وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ. وَأَنْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ. فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى ذَرْعٍ وَابْنِ عَوْفٍ. فَإِنَّ مَوْفِ. فَإِنَّ مَاشِيَتُهُ مَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ يَاْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا وَنَخْلٍ. وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ يَاْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. لَقَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لَا أَبَا لَكَ. [ص: ٧٧ - ب] فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ آيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لِيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ. إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ. قَاتَلُوا

<sup>[</sup>٣٦٧٣] دعوة المظلوم: ١

<sup>(</sup>١) في نسخة عند الأصل «مُنَيُ»، ويهامش الأصل تعليق، في دجه: وهو النقيع بالحرة» ولم يتضح لى التعليق.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] دوليم الله إنهم، أي: أرباب المواشي القليلة من أهل المدينة، الزرقاني 3:000 والغنيمة،

القطعة القليلة من الغنم، الزرقاني ٤:٥٥٤؛ «الصريمة»

القطعة القليلة من الإبل؛ «اضمم جناحك عن الناس، أي: لكفف ينك عن ظلمهم.

<sup>[</sup>التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٠٠٣ في الجامع؛ والبخاري،٣٠٥٩ في الجهاد عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.

عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [ق: ١٨١ ـ ١] وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ. وَالَّذِي نَفْسِي [ف: ٣٠٥] بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

## ٣٦٧٤ \_ [أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ]

## ٣٦٧٥ \_ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ

٨٤٤/٣٦٧٦ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَأَنَا الْحَمَدُ. وَأَنَا الْحَاجِي أَنَّ النَّبِيِّ وَأَنَا الْحَمَدُ. وَأَنَا الْمَاجِي النَّبِيِّ وَأَنَا الْمَاجِي النَّبِي يَعْدُو اللَّهُ بِيَ (١) الْكُفْرَ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ (٢)».

<sup>[</sup>٣٦٧٦] أسماء النبي: ١

<sup>(</sup>١) في ق دبه،، وفي نسخة عنده دبي.

<sup>(</sup>٢) بهامش ص «تم كتاب الجامع من الموطأ، والحمد لله رب العلمين كثيرا كما هو أهله. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله وسلم تسليما... وذلك في النصف من رجب... سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة.

كتبه عبدالله بن سعيد الأزرقي؟؟؟... قرأ جميع هذا الديران من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز... سنة ثمانين وأربع مائة، نفعه الله... خاتم النبينء.

<sup>[</sup>معاني الكلمات] ويحشر الناس على قدميه اي: قدامي وأمامي اي انهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة، الزرقاني ١٠٥٩:٤ ووأنا العاقب، أي: آخر الانبياء، الزرقاني ١٠٤٤ه.

<sup>[</sup>الغافقي] قال الجوهري: «هذا في الروايات عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلا، ليس فيها عن أبيه. وهو عند معن، وابن المبارك الصوري: عن أبيه مسندا، مسند الموطأ صفحة ٢٠.

<sup>[</sup>التخريج] اخرجه البخاري،٣٥٣٢ في المناقب عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن، عن مالك به.

كمل كتاب الموطأ، والحمد لله رب العالمين، وصلًى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليماً.

وكان الفراغ منه في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة عشر وستمائة.

انتهت المقابلة وكتب الطرر من أصل الشيخ الفقيه الأجل المحدث النحوي الضابط المتقن اللغوي أبي العباس أحمد بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه، وولده الشيخ الفقيه المحدث الضابط المتقن اللغوي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمة الأنصاري أكرمه الله يمسك الأصل المذكور. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً.

كل ما فيه من العلامات هكذا عد بهذه الصورة فهو لعبيد الله،

وما فيه من هذه الصورة ح لابن وضاح إما رواية عن يحيى أو إصلاح عليه،

وما فيه هكذا ط فهو ابن فطيس،

وما فيه هكذا ش فهو ابن المشاط،

وهـ كذا أبو الوليد الوقشي،

وما فيه ك فإنما هو تقييد عن البكري في أسماء المواضع،

وما فيه ع هكذا فهو ابن عبد البر،

وما فيه ع كذا فهو أبو على الجياني،

وما فيه جـ هكذا فهو الباجي،

وقد أصرح فيه في بعض الأوقات باسم الراوي ابن سهل وابن

حمدین وغیره و ش هکذا ابن سراج أبو مروان،

وإذا كتب ق هكذا فإنما هو نقلته من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول رحمه الله، وما فيه ص هكذا فهو للأصيلي،

وإذا كان ط في شرح لفظ فهو البطليوسي.

ذكر أبو علي حسين بن أبي سعيد المعروف بالوكيل عن بكر بن حماد أنه قال: رغبت عن سماع الموطأ على ابن بكير لأنه كان يصحف فيه حرفين، أحدهما قول عمر لبيت بركبة أحب إليّ من عشرة أبيات بالشام، فكان يقول فيه: لبيت تركته. ونسيت الحرف الثاني. وهذا الذي قاله... لابن بكير إنما رويناه عنه كما رويناه عن غيره من أصحاب مالك لبيت بركبة، وهو موضع بالطائف...